ڬۣٚڹٷٳڶؙڮڒؘؽؿٳٞڸڹۜۏێ

(17)

# الموترين

#### الإهلال بتيكا قرابر المراه المراج المراج المراج وزي

#### ويليه

- ۱- جزء منتخب من مسند إسحاق بن راهویه ، من روایة محمد بن شادل أحد رواة المسند عنه .
- ٢- جمع وترتيب روايات منسوبة لمسند الإمام إسحاق نصًا ، وروايات تُروى
   من طريق عبد الله بن شيرويه راوي المسند عن الإمام إسحاق بن راهويه
   غالب الظن أنها جزء من مفقود المسند .

المُجَلَّدُالثَّاني

غَفِيقُ وَدِرَاسَةُ مِزْكَراً الْمِخُونِ فَتَقِنْيَرِّ لَالْعِلُولِافِيْ كَارُلْكُ أَضِيْلِكِ جميت والمحقوق محفظت ولايسم بالمحاهة إحداً كلاه من المحادة المحتفظة المحتفظ

### الطنب ت الأولي ١٤٣٧ ص - ٢٠١٦م

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.

#### ڬٳڵؚۯڵڮؙٳڂۣؽڵڵ ٷڰڔؙؙڵۼٷؿٛٷؿڣؽؿڒڵڸۼڶۄٵڮ

النَّاشِرَ

34 أحمد البرمس - مبليب المسروة - جمه ورية مصر العربية (602 / 01223138910 - 1000 / 0020 / 22870935 - 22741017 المحبول : 01223138910 المحبول : 0123138910 المحبول : 0123138910 المحبول : 0136138748 المرز البريدي :01052020 ماتف : 0136748 المرز البريدي :01052020 www.taaseel.com - mail2tsl@yahoo.com - admin@taaseel.com

الميتان

الإهال بينكا فابتنا بالهيم ابتراه وكثال المتواني المروزي

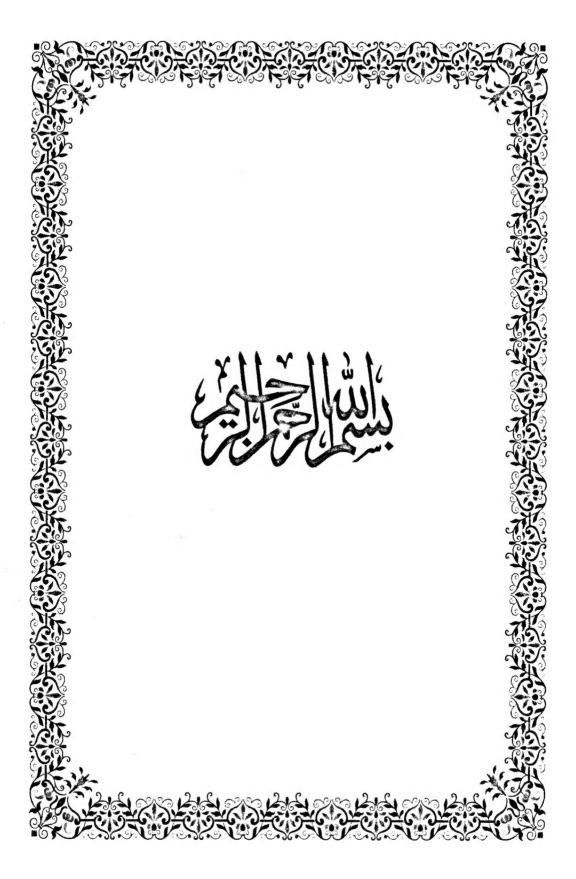

النج الناج

میت بر مرح عرب مرح هے میت کی الیت کی مرکز کی الیت کی





#### ٩- مَا يُرْوَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً ، عَنْ عَانِشَةَ عَيْنَكَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَ

٥ [ ١٠٩١] أَخْبِ رُا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، حَدَّثِنِي مُوسَىٰ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا : أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَض رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَةٍ؟ فَقَالَتْ: بَلَىٰ، ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةٍ، فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ ، فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» ، فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ (١) فَأُغْمِى (٢) عَلَيْهِ ، فَأَفَاقَ ، فَقَالَ : «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ ، قَالَتْ : وَالنَّاسُ عُكُـوفٌ (٣) فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِـرُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ لِعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، قَالَتْ : فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ رَجُلًا إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ الْمُؤكَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا: يَا عُمَرُ، صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ، فَفَعَلَ فَصَلَّىٰ بِهِمْ أَبُو بَكْرِ تِلْكَ ١٤ الْأَيَّامَ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبُو بَكْرِ يُصَلِّي بِالنَّاس، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكُر ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ أَلَّا يَتَأَخَّرَ، وَقَالَ لَهُمَا: ﴿ أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرِ" ، فَأَجْلَسَاهُ إِلَىٰ جَنْبِ أَبِي بَكْرِ ، قَالَتْ : فَجَعَلَ أَبُو بَكْرِ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ ، قَالَ

٥ [١٠٩١] [الإتحاف: ٨٠٠٦، مي خز جاطح حب كم حم عه ٢١٩٢٦]، وسيأتي برقم: (١٤٢١)، (١٤٨٦)، (١٤٨٨)، (١٤٨٧)

<sup>(</sup>١) النوء: النهوض . (انظر: النهاية ، مادة : نوأ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يغمى» ، والمثبت من «صحيح ابن حبان» (٦٦٤٣) ، «حديث السراج» (١١٧٨) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) الاعتكاف والعكوف: لزوم المسجد والإقامة فيه. (انظر: النهاية ، مادة: عكف).

<sup>·[[///]]</sup> 



عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثَهَا عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْتًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاس، فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: هُوَ عَلِيٌّ.

٥ [١٠٩٢] أَضِرُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ سَوَاءً ، عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : هُمْ يَنْتَظِرُونَ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : هُمُ يَنْتَظِرُونَ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : هُمْ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ .

#### ١٠- مَا يُرْوَى عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، وَأَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ ، عَنْ عَانِشَةَ نِيْسُكَ ، عَنِ النَّبِيّ

٥ [١٠٩٣] أَضِرُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : مَا اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ بِفَرْجِي مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَحَدَّثَ ابْنُ مَالِكِ (١٠) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَكْرَهُ ونَ ذَلِكَ ، أَمَرَ بِخَلَائِهِ فَاسْتَقْبَلَ بِهِ الْقِبْلَةَ .
 قاسْتَقْبَلَ بِهِ الْقِبْلَة .

٥ [١٠٩٤] أَضِرُا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَـنْ عِـرَاكِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ نَاسًا يَكْرَهُ وَنَ أَنْ يَـسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِعَائِطٍ (٢) أَوْ بَوْلٍ ، فَأَمَرَ بِخَلَائِهِ فَاسْتَقْبَلَ بِهِ الْقِبْلَةَ .

<sup>(</sup>١) قوله: «فحدث ابن مالك» كذا وقع في الأصل، ووقع عند أحمد في «المسند» (٢٦١٣٩)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١١٨/١٦) عن عبد الوهاب الثقفي، به، بلفظ: «فحدث عراك بن مالك عن عائشة»، وينظر الحديث الآتي.

<sup>₫[</sup>۱۱۷/ب].

٥[١٠٩٤][الإتحاف: طح قط حم ٢١٩٥٥]، وسيأتي برقم : (١٠٩٥)، (١٠٩٦).

 <sup>(</sup>٢) الغانط: المطمئن من الأرض؛ ومنه قيل لموضع قضاء الحاجة؛ لأن العادة أن الحاجة تقضى في المنخفض
 من الأرض؛ حيث هو أستر له، ثم اتسع فيه حتى صاريطلق على النجو (البراز) نفسه. (انظر:
 النهاية، مادة: غوط).





- ٥[١٠٩٥] أَضِوْ الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ حَالِدِ بْنِ الْحَالَةِ الْحَذَّاءِ، عَنْ حَالِدِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً أَنْ نَاسَا يَكُرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِهِمْ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَقَالَ: «أَوَقَدْ فَعَلُوهَا؟ اسْتَقْبِلُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِهِمْ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَقَالَ: «أَوَقَدْ فَعَلُوهَا؟ اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدِي (١) الْقِبْلَة ».
  - ٥[١٠٩٦] أخب راعلِيُ بنُ عاصِم، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدَا (٢) الْحَذَّاءَ يُحَدِّثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ، وَعِنْدَهُ عِرَاكُ بْنُ مَالِكِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ، وَعِنْدَهُ عِرَاكُ بْنُ مَالِكِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: مَا اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ بِفَرْجِي بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: مَا اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ بِفَرْجِي بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ مَالِكِ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ لَمَا (٣) بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَكْرَهُ وَنَ ذَلِكَ أَمَرَ بِخَلَائِهِ فَاسْتَقْبَلَ بِهِ الْقِبْلَةَ.
  - [١٠٩٧] أَخْبَرَ فَى سَعْدَانُ بْنُ سَعْدِ اللَّيْثِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكُوانَ ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَبْرَكَ بَعِيرًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ بَالَ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَبْرَكَ بَعِيرًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَا يَسْتُرُهَا فَلَا بَأْسَ .
  - ٥ [١٠٩٨] أَخْبُ رُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا عِيسَى الْخَيَّاطُ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلِ ، وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ : رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَاعِدًا عَلَى

٥[١٠٩٥]سيأتي برقم: (١٠٩٦) وتقدم برقم: (١٠٩٤).

<sup>(</sup>١) في «سنن ابن ماجه» (٣٢٦)، «مسند أحمد» (٢٥٧٠٣) من طريق حماد بن سلمة، به: «بمقعدتي»، وفي بعض نسخ «مسند أحمد» كالمثبت. والمقعد والمقعدة: مكان القعود. ينظر: «تاج العروس» (مادة: قعد).

٥[١٠٩٦]تقدم برقم: (١٠٩٤)، (١٠٩٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «خالد» ، والمثبت هو الجادة .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٦١٥١)، «سنن الدارقطني» (١٦٦)، «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٩٢) كلهم من طريق علي بن عاصم، به .

٥ [١٠٩٨][الإتحاف: حم ١١٤٨٠].





لَبِنَتَيْنِ (١) ، مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ﴿ . قَالَ : فَقَالَ : قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْبَرِّيَةِ ، وَقَوْلُ ابْن عُمَرَ فِي الْبُيُوتِ ، فَأَمَّا كُنُفُكُمْ هَذِهِ فَلَا قِبْلَةَ لَهَا .

ه [١٠٩٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا الْجَارِيَةِ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا (٢) أَهْلُهَا ، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا : "نَعَمْ ، قُلْنَا : فَإِنَّهَا تَسْتَحِي ، قُلْنَا : فَإِنَّهَا تَسْتَحِي ، فَتَسْكُتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا : " فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِلَيْهِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهُ : " فَذَاكَ إِذْنُهَا » .

٥[١١٠٠] أخبر النَّضْرُ وَوَهْبُ ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَىٰ عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَرْبَعِ حُسَيْنٍ ، عَنْ ذَكُوانَ مَوْلَىٰ عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ (٢) ، أَوْ خَمْسٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فِي حَجَّتِهِ وَهُو عَضْبَانُ ، قَالَ: فَقُلْتُ : لَيَالٍ خَلَوْنَ اللَّهِ ، مَنْ أَعْضَبَكَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ ، فَقَالَ: «أَمَا شَعَرْتِ أَنِي آمَوتُهُمْ بِأَمْرٍ فَهُمْ يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَعْضَبَكَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ ، فَقَالَ: «أَمَا شَعَرْتِ أَنِي آمَوتُهُمْ بِأَمْرٍ فَهُمْ يَتَرَدُّونَ ، وَلَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَا اشْتَرَيْتُهُ حَتَى أَحِلً كَمَا حَلُوا» .

١١- مَا يُرْوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَالِشَةَ لِلسَّفَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً

٥ [١١٠١] أخبر إسماعيل بن إبراهيم، عَنْ عَلِيِّ بن زَيْدِ بن جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) اللبنتان: مثنى لبنة، وهي التي يبني بها الجدار. (انظر: النهاية، مادة: لبن).

<sup>1[/</sup>۱۱/أ].

٥[١٠٩٩][التحفة: خ م س ١٦٠٧٥]، وسيأتي برقم : (١٧٥٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «نكحها»، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٤٣٩) من طريق المصنف، به، وهو الموافق لما في «مصنف عبد الرزاق» (١١٠٢١).

ه [۱۱۰۰] [التحفة: م۱۲۰۷۸، خ ۱۲۰۵۹]، وسيأتي برقم: (۱۱۰۷) وتقدم برقم: (۲۷۳)، (۲۷۵)، (۲۷۲)، (۲۷۷)، (۲۷۸)، (۲۲۸)، (۹۰۶)، (۹۷۸)، (۱۰۲۵).

<sup>(</sup>٣) الخلو: المضي والذهاب. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: خلو).

ه[۱۱۰۱][التحفة: ت ۱٦١١٩، م ١٦٢٧٧، م س ١٧٩٨٣]، وسيأتي برقم : (١١٠٢)، (١٢١٨)، (١٣٥٩)، (١٣٦٠) وتقدم برقم : (١٠٤٣).





الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُمْ: «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ الْأَشْعُبِ (١) الأَرْبَعَةِ ثُمَّ أَلْرُقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ».

- ٥ [١١٠٢] أَضِرْ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْ قَالَ ١٤ : ﴿إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْ قَالَ ١٠ : ﴿إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْ قَالَ ١٠ : ﴿إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ
- ٥ [١١٠٣] أخب رَا النَّضُرُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْحَدِّثُ ، وَالْحُدَيَّةُ ، وَالْكَذَةُ ، وَالْكَارِةُ » .
- ٥ [١١٠٤] أَخِبْ لَا يَحْيَىٰ بْنُ الْيَمَانِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ .

وقد ورد الحديث في «مسند أحمد» (٢٤٨٤٣) ، «مصنف ابن أبي شيبة» (٩٣٤) من طريق إسهاعيل بن إبراهيم شيخ المصنف ، به ، «مسند أحمد» (٢٥٤٥٦) ، «مصنف عبد الرزاق» (٩٤٨) من طريق علي بن زيد بن جدعان ، به ، بلفظ: «الشعب الأربع».

٥[١١٠٢][التحفة: ت ١٦١١٩، م ١٦٢٧٧، م س ال١٧٩٨]، وسيأتي برقم: (١٢١٨)، (١٣٥٩)، (١٣٦٠) وتقدم برقم: (١٠٤٣)، (١٠١١).

۵[۱۱۸/ب].

٥ [١١٠٣] [الإتحاف: خزعه طح حم ٢١٦٩٩ ، خزعه طح قط حم ٢٢٤٤٨] [التحفة: م س ق ١٦١٢٢ ، س ١٦٤٠١ ، خ م ت س ١٦٦٢٩ ، م س ١٦٨٦٢ ، م ١٧٠٠٠ ، ق ١٧٤٩٨ ، م ١٧٥٤٣] ، وسيأتي برقم : (١٣٦٠) .

(٢) الأبقع: الذي في ظهره أو بطنه بياض . (انظر: الصحاح ، مادة: بقع).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «شعب»، والمثبت من «حديث السراج» (١٦١٩) من طريق المصنف، به. ويؤيد لفظ: «أشعب» ما ورد عند مسلم (٣٣٩) من حديث أبي هريرة والمنت الشعبها الأربع». وما في الأصل جائز لغة من باب إضافة الموصوف إلى صفته، وأشعب جمع شُعب، وشُعب، وشُعب جمع شَعبة. وينظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» (٢/ ٣٥٦)، «شرح النووي على مسلم» (٤/ ٤٠).





٥[٥١٠٥] أَخْبَرُا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرُوهُ بْنُ الزُّبِيْرِ وَعَلْقَمَهُ بْنُ وَقَاصِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، بِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَعُرْوَهُ بْنُ الزُّبِيِّ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، بِحَدِيثِ عَالِيْفَةٍ وَوْجِ النَّبِيِّ وَيَعْضُهُمْ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ وَأَثْبَتُ افْتِصَاصًا ، فَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ مِنَ الْحَدِيثِ ، وَبَعْضُهُمْ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ وَأَثْبَتُ افْتِصَاصًا ، فَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدِ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي بِهِ ، وَبَعْضُهُمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا ، ذَكَرُوا أَنَّ عَائِشَة ، كُلُّ وَاحِدِ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي بِهِ ، وَبَعْضُهُمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا ، ذَكَرُوا أَنَّ عَائِشَة ، فَالْتُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي عَرْوَةٍ عَزَاهَا ، فَخَرَجَ وَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ عَنْ وَقُولُ أَلْ الْحِجَابُ ، فَأَيْتُهُنَّ حَرَجَ مِنَا وَمُولُ اللَّهِ وَيَعِيْ مَعْهُ ، قَالَتْ : فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي عَرْوَةٍ عَزَاهَا ، فَخَرَجَ مِنَ عَرْوةٍ عَزَاهَا ، فَخَرَجَ هُ هَا رَسُولُ اللَّهِ وَعَيْقُ مَ عَرَاهُ اللَّهِ وَعَيْقُ مَ عَلَى إِنَا الْمُعْمِي فَخْرَجُتُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلِي الْمُعْمِي فَخْرُوهِ (٣) تِلْكَ وَقَفَلَ (٤٤) مَنْ عَرْوهِ (٣ تَقْلُ لَا عُلَى الْمُعْمِى فَخْرُهُ مِنْ عَرْوهِ (٣) تِلْكَ وَقَفَلَ (٤٤) مَنْ عَرْوهُ مَا عَنْ عَرْوهِ وَهُ مَنْ عَرْوهِ وَهُ مَنْ عَرْوهِ وَلَا عَنْ عَرْوهِ وَلَا عَنْ عَرْوهُ وَلَا عَنَ الْمُعْنَى مَا الْمَا فَضَيْتُ حَتَى جَاوَزْتُ هُ الْمَعْنِي مَلْمُ اللَّهُ عَنْ الْمَعْنُ عُنْ الْمَعْنُ مُ مَنْ عُنْ عَرْوهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا فَطَيْتُ شَا فَطَيْتُ شَا أَنْ عَرْهُ مَنْ مُ فَلَمْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُ الْمُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ الْمُعْنُ الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُ الْمَعْنُ الْمُعْرَاقُ الْمَعْنُ عُنْ مَوْمِ اللَّهُ الْمُعَمِّ الْمُعَلِقُ الْمُعْمُ الْمُولُولُ الْمُولِلَ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُولُولُ الْمُعْمُ الْمُولُولُ الْمُعْمُ الْمُولُولُ الْم

ه[۱۱۰۵][الإتحاف: عه حب ۲۱۷۰۸، طبع حم ۲۳۱۹][التحفة: خ م س ۱۲۱۲۱، د ۱۲۱۲۸، س ۱۲۱۲۹، خ م س ۱۳۱۱، د ۱۳۱۶، س ۱۳۱۱، خ م س ۱۳۶۸، خ م ۲۷۰۲۱، م س ۱۳۶۲۱، ق ۱۲۷۲۸، خ د س ۱۲۷۰۳، خ م ۱۲۷۰۸، د ۱۲۷۶۳، س ۱۲۷۰۰، خت م ت ۱۲۷۸، د ۱۲۷۸۱، خ ۱۷۱۲۲، خ ۱۷۳۰۷، خ م س ۱۷۶۰، خ ۱۷۶۰، د ت س ق ۱۷۸۹۸]، وسیأتی برقم: (۱۱۳۱)، (۱۱۳۳)، (۱۱۷۲)، (۱۷۰۳)، (۱۷۰۵) وتقدم برقم: (۲۲۷)، (۷۲۷)، (۹۶۰)، (۱۱۰۱).

<sup>(</sup>١) الإفك: هو في الأصل الكذب، وأراد به هاهنا السيدة عائشة والنفي ما كُذب عليها مما رُميت به . (انظر: النهاية ، مادة: أفك) .

<sup>(</sup>٢) الهودج: محمل له قبة تركب فيها النساء على ظهر الجمل والجمع: هوادج. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: هدج).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وكذا رواه عنه مسلم في «الـصحيح» (٢٨٧٢) ولم يـذكر: «تلـك»، ورواه ابـن حبـان في «صحيحه» (٤٢١٧) عن ابن شيرويه، عن إسحاق، وقال فيه: «غزوته».

<sup>(</sup>٤) القفول والمقفل والإقفال: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قفل).

<sup>.[</sup>i/\\q]û

التجاوز: تعدية الشيء والعبور عليه . (انظر: النهاية ، مادة : جوز) .

<sup>(</sup>٥) الجزع: الخرز اليماني، الواحدة جزعة . (انظر: النهاية، مادة: جزع).



ظَفَارِ (١) قَدْ وَقَعَ ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ (٢) عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ ، وَأَقْبَلَ الرَّهُ هُ اللَّذِينَ كَانُوا يُرَحُلُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَحَمَلُوا هَوْدَجِي وَرَحُلُوهُ عَلَى الْبَعِيرِ الَّذِي كُنْتُ النِّينَ كَانُوا يُرَحُلُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ : وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا ، لَمْ يُهَبَّلْنَ (٤) ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ ، قَالَتْ عَائِشَهُ : وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا ، لَمْ يُهَبَّلْنَ (٤) ، وَلَمْ يَغْشَهُنَ اللَّحُمُ ، فَرَحَّلُوهُ (٥) وَرَفَعُوهُ ، قَالَتْ : وَكُنْتُ جَارِيَة حَدِيثَة (٢) : فَلَمَّا وَلَمْ يَغْشَهُنَ اللَّحْمُ ، فَرَحَّلُوهُ وَرَفْعُوهُ ، قَالَتْ : وَكُنْتُ جَارِيَة حَدِيثَةً (٢) : فَلَمَّا بُعِثُوا (٧) وَسَارَ الْجَيْشُ وَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرً الْجَيْشُ ، فَجِنْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِعِثُوا (٧) وَسَارَ الْجَيْشُ وَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرً الْجَيْشُ ، فَجِنْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِعِثُوا اللَّهُ عَرَالَ مَنْ فَي اللَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنِي عَيْنِي عَيْنِي عَرَالَ مَ فَعْلَالُ السُّلَمِيُ ثُمَّ الذَّكُوانِيُ عَرَّسَ (٩) ، فَأَذْلَجَ (١٠) فَأَصْبَحَ عَنْ اللَّهُ عَرَالَ مَ وَكَانَ مَا فَوْالُ بُنُ الْمُعَظِّلِ السُّلَمِيُ ثُمَّ الذَّكُوانِيُ عَرَسَ (٩) ، فَأَذْلَجَ (١٠) فَأَصْبَحَ عَنْ اللَّهِ مَا كُلَّ مَنْ إِلَى سَوَادَ (١٠) إِنْ سَانٍ فَعَرَفَنِي حَرَفْنِي فَحَمَّ رُتُ (١٤) وَجُهِي بِجِلْبَابِي ، وَكَانَ مَنْ عَرَفُ اللَّهُ مَا كُلَّمَةً عَيْرَ السَرِيْجَاعِهِ ، حَتَّىٰ أَنَاحُ (١٤) وَلَعَمُ وَلَكُ مَا كُلَّمَ وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً عَيْرَ السَرِيْجَاعِهِ ، حَتَّىٰ أَنَاحُ (١٤) وَلَكَهُ ، وَاللَّهُ مَا كُلَّمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً عَيْرَ السُرَوْجَاعِهِ ، حَتَّىٰ أَنَاحُ (١٤) وَاحِلَتَهُ ، وَاللَّهُ مَا كُلَّمَ وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كُلِمَةً عَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ ، حَتَّىٰ أَنَاحُ (١٤) وَلَعَلَ مَا كُلَّمُ وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كُلِمَةً عَيْرُ السُورَةِ وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كُلُومَ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمَاعِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَاعُلُو الْمَاعُلُومُ الْمَاعُلُولُ الْمَاعُلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَاعُلُومُ ال

<sup>(</sup>١) ظفار: مدينة باليمن. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٨٤).

<sup>(</sup>٢) الالتهاس: طلب الشيء وتحريه. (انظر: اللسان، مادة: لمس).

<sup>(</sup>٣) الرهط: ما دون العشرة من الرجال، وعشيرة الرجل وأهله، ويجمع على: أرهط وأرهاط، وجمع الجمع: أراهط. (انظر: النهاية، مادة: رهط).

<sup>(</sup>٤) الهبل: كثرة اللحم. (انظر: النهاية، مادة: هبل).

<sup>(</sup>٥) الترحيل: التجهيز للسفر. (انظر: اللسان، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: «قال» ، فلعلها مقحمة ؛ إذ لم يذكرها مسلم (٢٨٧٢) وابن حبان (٤٢١٧) عن المصنف فيها تقدم .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «بعدوا» ، والمثبت من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٨) التيمم: القصد والتعمد. (انظر: النهاية ، مادة: يمم).

<sup>(</sup>٩) التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة . (انظر: النهاية ، مادة : عرس) .

<sup>(</sup>١٠) الإدلاج والدلجة: سير الليل، يقال: (أدلج) بالتخفيف: إذا سار من أول الليل، و(ادَّلج) بالتشديد: إذا سار من آخره. ومنهم من يجعل الإدلاج لليل كله. (انظر: النهاية، مادة: دلج).

<sup>(</sup>١١) السواد: الشخص؛ لأنه يُرئ من بعيد أسود. (انظر: النهاية، مادة: سود).

<sup>(</sup>١٢) الاسترجاع: قول: إنا لله وإنا إليه راجعون. (انظر: النهاية، مادة: رجع).

<sup>(</sup>١٣) التخمير: التغطية. (انظر: النهاية، مادة: خر).

<sup>(</sup>١٤) أناخ الجمل: أبركه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نوخ).



فَوَطِئَ عَلَىٰ يَدِهَا فَرَكِبْتُهُ (١) ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلةَ حَتَّىٰ أَتَى الْجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ (٢) فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، فَهَلَكَ فِي شَأْنِي مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيِّ ابْنُ (٣) سَلُولٍ ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ (٤) حِينَ قَدِمْتُهَا شَهْرًا ، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ (٥) فِي قَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ وَلَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُو يَرِيبُنِي (٢) مِنْ وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ (٥) فِي قَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ وَلَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُو يَرِيبُنِي (٢) مِنْ وَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٍ أَنْ (٧) لَا أَرَىٰ مِنْهُ اللَّهْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَاهُ مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي ، إِنَّمَا يَدْخُلُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ أَنْ (٧) لَا أَرَىٰ مِنْهُ اللَّهْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَاهُ مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي ، إِنَّمَا يَدْخُلُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْقٍ أَنْ (٧) لَا أَرَىٰ مِنْهُ اللَّهْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَاهُ مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي ، إِنَّمَا يَدْخُلُ وَسُولُ اللَّهِ عَيَيْقٍ أَنْ (٧) لَا أَرَىٰ مِنْهُ اللَّهْفَ اللَّهُ عَرِيبُنِي ذَلِكُ وَلاَ أَشْعُرُ بِالشَّرِ ، وَهُ مِنْهُ اللَّهُ عَيْرِيبُنِي ذَلِكَ وَلاَ أَمْ الْمَنَاصِعِ ، وَهُ وَمُبَرَّزُنَا وَلَا مَرُوبِ اللَّهُ وَلَا لَكُنُو عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَرَضِي وَمَعِي أَمُ مِسْطَحِ قِبَلَ الْمُنْفَ قُرْبَ بُيُوتِنَا ، فَانْطَلَقْ تُ وَلَا مَوْلِكُ أَنْ نَتَجْدَذَ الْكُنُفِ قُرْبَ بُيُوتِنَا ، فَانْطَلَقْ تُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي النَّذُو فَلَ الْمَنْ أَوْلُ فِي التَّنَزُ وَلا اللَّهُ مُولِكُ أَنْ مَا لِكُنُو عَلَى اللَّذَا الْكُنُو عُرْبَ بُيُوتِنَا ، فَانْطَلَقْتُ

- (١) كذا في الأصل، ووقع عند مسلم (٢٨٧٢)، وابن حبان (٢١٧٤): «فركبتها». وللمثبت وجه، وهـ و إرادة البعير، وذكِّر الضميرُ لأجل ذلك، وله نظائر في اللغة. ينظر: «الخصائص» لابن جني (٢/ ١٣).
- (٢) الوغرة : وقت الهاجرة ، وقت توسط الشمس السماء . يقال : أوغر الرجل : دخل في ذلك الوقت ، كما يقال : أظهر ، إذا دخل في وقت الظهر . (انظر : النهاية ، مادة : وغر) .
  - (٣) ليس في الأصل ، والمثبت من (ف) ، ومسلم ، وابن حبان .
    - (٤) الشكوئ: المرض . (انظر : اللسان ، مادة : شكا) . :
  - (٥) الإفاضة في الحديث: التحدث به والخوض فيه بين الناس. (انظر: جامع الأصول) (٢/ ٢٧٣).
    - (٦) الريب والريبة: الشك . (انظر: النهاية ، مادة : ريب) .
- (٧) كذا في الأصل ، (ف) ، ووقع في مسلم ، وابن حبان : «أني» ، والمثبت له وجه ، قال سيبويه : «ونظير ذلك قوله على الأصل ، (ف) يُؤمِّلُ الله عَمْ الله عَلَمَ الله عَلَمُ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَ

وقال ابن الوراق: «وأما (لا) فقد تقع عوضا - أي: عن تثقيل أن - وغير عوض، فإذا كانت عوضا ارتفع الفعل بعدها؛ لأنها في موضع خبر (أن)، وإذا لم تكن عوضا وكانت (أن) خفيفة انتصب الفعل بعدها». انظر: «الكتاب» (٣/ ١٦٥، ١٦٥)، «علل النحو» (ص٤٤٨، ٤٤٩).

- المونث . (انظر: المشارق) (١/ ١٢٥). (انظر: المشارق) (١/ ١٢٥).
- (٩) النقه: نقه المريض: إذا برأ أو أفاق وكان قريب العهد بالمرض، لم يرجع إليه كمال صحته وقوته. (انظر: النظر: النهاية، مادة: نقه).
  - (١٠) الكنف: جمع كنيف، وهو: الخلاء وموضع قضاء الحاجة. (انظر: ذيل النهاية، مادة: كنف).
  - (١١) التنزه: الخروج إلى الخلاء (إلى الصحراء) ، بعيدا عن البيوت. (انظر: مجمع البحار، مادة: نزه).



وَمَعِي أُمُّ مِسْطَح وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي رُهْم بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ صَخْر بْن عَامِرِ(١) خَالَةُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطّلِبِ ، فَأَقْبَلْنَا حَيْثُ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا لِنَأْتِيَ الْبَيْتَ ، فَعَثَرَتْ (٢) أُمُّ مِسْطَح فِي مِرْطِهَا ، فَقَالَتْ : تَعِسَ (٣) مِسْطَحٌ ، فَقُلْتُ لَهَا: بِـنْسَ مَا قُلْتِ ، أَتَسْبِينَ رَجُلًا قُدْ شَـهِدَ بَدْرَا؟! فَقَالَتْ: أَيْ هَنْتَاهُ (٤) ، أَو لَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ قَالَتْ: فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ، فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَىٰ مَرَضِي ، وَرَجَعْتُ إِلَىٰ بَيْتِي ، فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «كَيْفَ تِيكُمْ؟» فَقُلْتُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِي أَبْوَيَّ؟ وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَتَيَقَّنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِ مَا ، فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَجِئْتُ أَبَوَيَّ ، فَقُلْتُ لِأُمِّي : يَا أُمَّتَاهُ ، مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ ، هَوِّنِي عَلَيْكِ ، فَوَاللَّهِ لَقَلَّ امْرَأَةٌ وَضِيئَةٌ كَانَتْ عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : سُبْحَانَ اللَّهِ! أَوَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِلَاكَ، فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمِ ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي ، وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَشِيرَهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ ، وَذَلِكَ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ ﴿ ، فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِي فِي نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الْوُدِّ ، فَقَالَ : هُمْ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا ، وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ ، وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَي اللَّهِ مَا يَسَالُ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَي اللَّهِ مَا يَريرَةَ ، فَقَالَ : (أَيْ بَرِيرَةُ ، هَلْ رَأَيْتِ مِنْ عَافِشَةَ شَيْنًا يَرِيبُكِ؟» فَقَالَتْ (٥) بَرِيرَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِضُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «بن» وهو وهم من الناسخ؛ فلم يذكره مسلم، وابن حبان.

<sup>(</sup>٢) العَثْر والعِثار: التعرقل في شيء . (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة : عثر) .

<sup>(</sup>٣) تعس: إذا عثر وانكب لوجهه، وهو: دعاء عليه بالهلاك. (انظر: النهاية، مادة: تعس).

<sup>(</sup>٤) هنتاه: هذه ، وتختص بالنداء ، وقيل: بلهاء ، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم ، والمثنى: هنتان ، والجمع: هنوات ، هنات . وفي المذكر: هن ، هنان ، هنون ، وقد تلحقها الهاء ، فتقول: يا هنه . (انظر: النهاية ، مادة: هنا) .

<sup>- [</sup>١٠٢٠]. (٥) في الأصل: «فقال» ، والمثبت من مسلم (٢٨٧٢) ، وابن حبان (٢١٧٤).



تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَدْخُلُ الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ ، فَقَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، مَنْ يَعْلِرُنِي مِنْ رَجُل بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي؟ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا ، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَىٰ أَهْلِي إِلَّا مَعِي ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ : أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنْقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْخَزْرَج أَمَوْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِسَ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَىٰ قَتْلِهِ ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ وَهُـوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ ، وَاللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَن الْمُنَافِقِينَ ، قَالَتْ : فَثَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّىٰ هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا ، وَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى الْمِنْبَر ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ وَيُكِيرُ ، قَالَتْ : فَبَكَيْتُ يَوْمِي لَا يَرْقَأُ دَمْعِي ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الْمُقْبِلَةَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي ، فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَيْن عِنْدِي إِذِ اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَأَذِنْتُ لَهَا ، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَىٰ حَالِنَا ذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ جَلَسَ وَلَمْ يَكُنْ جَلَسَ قَبْلَ يَوْمِي ذَاكَ مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِي مَا كَانَ ، وَلَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ ، قَالَتْ : فَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ بَلَغَنِي يَا عَائِشَةُ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئةً فَسَيْبَرَّنُكِ اللَّهُ ، وَإِنْ كُنْتِ ٱلْمَمْتِ بِذَنْبِ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِالذَّنْبِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، قَالَتْ : فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ مَقَالَتَهُ ، قَلَصَ دَمْعِي حَتَّىٰ مَا أُحِسُ مِنْهُ بِقَطْرَةٍ ، فَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ عَيِّيْ ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَدْدِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَيَكِيْرُ ، فَقُلْتُ لِأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ وَيَكِيْرُ ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُـرْآنِ : إِنِّي وَاللَّهِ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بِذَاكَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ ، وَإِنْ قُلْتُ لْكُمْ: إِنِّي بَرِيئَةٌ - وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ - لَمْ تُصَدِّقُونِي ، وَإِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ -



وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ - لَتُصَدِّقُنِّي ، وَاللَّهِ لَا أَجِدُ مَثَلِي وَمَثَلَكُمْ إِلَّا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ (١): ﴿ فَ صَبِّرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ ١٤ [يوسف: ١٨]، ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَىٰ فِرَاشِي وَأَنَا وَاللَّهِ حِينَيْذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ، وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي يُبَرِّئْنِي ، وَلَكِنْ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ فِي شَأْنِي وَحْيَا يُتْلَىٰ ، وَلَشَأْنِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرِ يُتْلَى ، وَلَكِنِّي أَرْجُو أَنْ يَرَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَنَامِهِ رُؤْيَا يُبَرِّثُنِي اللَّهُ بِهَا ، قَالَتْ : فَوَاللَّهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ أَحَدُ (٢) ، حَتَى أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ عَلِيْ ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ عِنْدَ الْوَحْي مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بهَا ، أَنْ قَالَ : «أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ بَرَّأُكِ ، فَقَالَتْ أُمِّى : قُومِي إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ ، وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَنْزَلَ بَرَاءَتِي ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُمْ ﴾ [النور: ١١] إِلَىٰ عَشْر آيَاتٍ ، قَالَتْ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ هَذِهِ الْآيَاتِ فِي بَرَاءَتِي ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ يُنْفِقُ عَلَىٰ مِسْطَح لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا أُنْفِقُ عَلَيْهِ أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ ، فَأَنْزَلَّ اللَّهُ عَلَّ : ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ ﴾ تَلَا إِلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٢]، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي ، وَرَجَعَ إِلَىٰ مِسْطَح بِالنَّفَقَةِ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَنْزَعُهَا مِنْهُ أَبَدًا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ عَنْ أَمْرِي: (مَا عَلِمْتِ؟ أَوْ: مَا رَأَيْتِ؟) فَقَالَتْ: أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَتْ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَعَصَمَهَا ١ اللَّهُ بِالْوَرَع، وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشِ تُحَارِبُ لَهَا ، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَتْ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَهَذَا مَا انْتَهَىٰ إِلَيْنَا مِنْ أَمْرِ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو يعقوب» وهو وهم ، والمثبت من مسلم (٢٨٧٢) ، وابن حبان (٢١٧٤) .

٥[١٢١/أ].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من المصدرين السابقين .

٥[١٢١/ب].





## ١٧- مَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، وَيَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، وَنَافِعٍ ، وَمَشْيَخَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ يَنْكُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

- ٥ [١١٠٦] أخب را عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ سَعِيدِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة ، يَقُولُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : أَرِقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَالَ : «لَنْ تَرَجُلًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَة » إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلَاحِ ، فَقَالَ : «مَنْ فَقَالَ : «لَمَنْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ حَتَّىٰ سَمِعْتُ ذَا؟ » قَالَ سَعْدٌ : أَيْ رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَحْرُسُكَ ، قَالَ : فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ حَتَّىٰ سَمِعْتُ غَطِيطَهُ (١٠) .
- ٥ [١١٠٧] أَضِوْ عَبْدَةُ بُنْ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ عَمْرِه ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ وَاعِ فَلَاثَةٍ : فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحُجِّ مُفْرَدًا ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلًّ بِالْعُمْرَةِ مُعًا فَلَمْ يَحِلُّ مِنْ شَيْء حَرُمَ عَلَيْهِ ، حَتَّى بِالْعُمْرَةِ مُعًا فَلَمْ يَحِلُّ مِنْ شَيْء حَرُمَ عَلَيْهِ ، حَتَّى بِالْعُمْرَةِ مَعًا فَلَمْ يَحِلُّ مِنْ شَيْء حَرُمَ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَقْضِي مَنَاسِكَ (٢) الْحَجِّ ، وَمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ حَلً مِنْ الْمَعْمَرة فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ حَلً
- ٥ [١١٠٨] أخبر الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَنَحْوِهِ ، وَقَالَ : حَتَّىٰ يَسْتَقْبِلَ الْحَجَّ .
- ٥ [١١٠٩] أخبر الفُورِيِّ ، حَدَّثنِي جَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ ، عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

<sup>(</sup>١) الغطيط: الصوت الذي يخرج مع نَفَس النائم، وهو ترديده حيث لا يجد مساغًا. (انظر: النهاية، مادة: غطط).

٥ [١١٠٧] [الإتحاف: ٢٢٩٠٠] [التحفة: خ م د س ق ١٦٣٨٩، خ م ١٦٥٤٣، م ١٧٥٤١، ق ١٧٦٨٤]، وتقدم برقم : (٧٧٥)، (٢٧٦)، (٧٧٧)، (٨٧٨)، (٢٢٨)، (٨٧٨).

<sup>(</sup>٢) المناسك : جمع منسك ، وهو : المتعبد ، ويقع على المصدر والزمان والمكان ، ثم سميت أمور الحج كلها مناسك . (انظر : النهاية ، مادة : نسك) .

٥ [١١٠٩][الإتحاف: حم ٢٣٢٨٧].



مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ (١) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا ظَهَ رَالسُّوءُ فِي الْأَرْضِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِأَهْلِ ١٠ الْأَرْضِ بَأْسَهُ ، وَقَالَتْ عَائِشَهُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَفِيهِمْ أَهْلُ طَاعَةِ اللَّهِ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ» .

٥[١١١٠] أَخْبُ رُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أُتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَشِيقَةٍ (٢) وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَأْكُلُهُ .

٥[١١١١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : وَشِيقَةُ ظَبْي .

٥[١١١٢] أَخْبُ رَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الشَّامِيِّ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَهُ تَدَّانُ ، فَقِيلَ لَهَا ، فَقَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : السُّلَمِيِّ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَهُ تَدَّانُ ، فَقِيلَ لَهَا ، فَقَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : هَا مِنْ عَبْدٍ يَدًّانُ دَيْنًا لَهُ نِيَّةً فِي أَدَائِهِ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَوْنٌ » ، فَأَنَا أَلْتَمِسُ ذَلِكَ الْعَوْنَ .

٥ [١١١٣] أخبرُ الْمُلَائِيُّ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : فَقِيلَ لَهَا : مَا لَكِ وَلِلدَّيْنِ؟

٥[١١١٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ (٣) بُنُ بَكُرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «اقْتُلُوا الْوَزَعَ (٤) ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ الْكَيْلِمُ النَّارَ » ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ الْكَيْلِمُ النَّارَ » ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ الْكَيْلِمُ النَّارَ » ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ الْكَيْلِمُ النَّارَ » ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ الْكَيْلُمُ النَّارَ » ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ الْكَيْلُمُ النَّارَ » ، فَإِنْ اللهُ وَيَقِينُهُ النَّارَ » . وَكَانَتْ عَائِشَهُ تَقْتُلُهُنَّ .

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن الحسن بن محمد عن عائشة» كذا وقع في الأصل ، وكذا في «شعب الإيهان» للبيهقي (۱) قوله: «عن الحسن بن محمد عن عائشة» كذا وقع في الأصل ، وكذا في «شعب الإيهان» للبيهقي «المسند» (۷۱۹۵) ، «العقوبات» لابن أبي الدنيا (ص۱۷۱) من طريق ابن عيينة ، وأخرجه أحمد في «المسند» (۲۸۳۷۰) جميعا ، عن ابن عيينة ، وزادوا فيه بين الحسن وعائشة: «عن امرأة» .

<sup>£[777/</sup>i].

<sup>(</sup>٢) الوشيقة: أن يؤخذ اللحم فيغلي قليلًا ولا ينضج ويحمل في الأسفار، وقيل: هي القديد. (انظر: النظر: النهاية، مادة: وشق).

٥ [١١١٢] [الإتحاف: كم حم ٢٢٧٣٥].

٥ [ ١١١٤] [ الإتحاف: حم ٢٢٨٢٧] [ التحفة: ق ١٧٨٤٣].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «جرير» ، وهو خطأ ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٦٢٨٢) عن محمد بن بكر ، بـ ه . وينظر: «تهذيب الكيال» (٢٥/ ٤٣٠) .

<sup>(</sup>٤) الوزغ والوزغة: هي التي يقال لها: سام أبرص، والجمع: الأوزاغ. (انظر: النهاية، مادة: وزغ).





- ٥ [١١١٥] أَضِوْ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَائِسَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ لِلْقَبْرِ لَضَغْطَةً ، وَلَوْ نَجَا مِنْهَا أَحَدُ لَنَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ » .
- ٥ [١١١٦] أخبر المُوعَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، وَهُوَ: ابْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنْ عَانِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : ﴿إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَدْعُولَهُمْ » .
- ٥[١١١٧] أَخْبَى عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَنَيِّوْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللللّهُ اللللللْهُ اللللللللللْمُ اللللْهُ الللللّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللّهُ
- ٥ [١١١٨] أخبر أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، وَهُوَ : ابْنُ بِلَالٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ (١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٌ قَالَ : ﴿ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شَاعًا أَوْ يَرْيَاقٌ (١) أَوَّلَ الْبُكْرَةِ عَلَى الرِّيقِ » . شِفَاءُ أَوْ يَزْيَاقٌ (٢) أَوَّلَ الْبُكْرَةِ عَلَى الرِّيقِ » .
- ٥[١١١٩] أخبئ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بَشِيرٍ ، أَوْ بِشْرٍ ،

ه [١١١٥] [الإتحاف: حب ٢٣٠٩٩].

٥ [١١١٦] [الإتحاف: حم ٢٢٨٧٣]، وتقدم برقم: (١٠٢٧).

٥[١١١٧][الإتحاف: خز ٢١٩٤٢، مي حم ٢٢٥٩١، حب حم ٢٢٧٣٤]، وتقدم برقم: (٩٣٤).

ث[۱۲۲/ت].

٥ [١١١٨] سيأتي برقم: (٢٣٤٨).

<sup>(</sup>۱) قوله: «شريك بن عبد اللَّه بن أبي نمر» وقع في الأصل: «شريك بـن بكـر»، وهـو خطأ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٥١٢٦) عن أبي عامر شيخ المصنف، بـه، ومنه أيـضًا (٢٥١٢٢)، «الـسنن الكبرى» للنسائي (٢٨٩٦)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٣٩٤٦) من طريق سليهان بن بلال، به، وسيأتي كالمثبت من وجه آخر عنه: (١٧٨٦). وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٤/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) الترياق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين. (انظر: النهاية ، مادة: ترق).

٥ [١١١٩] [الإتحاف: طح حم ٢١٦٦٨] [التحفة: ق ٢٧٧١].





عَنْ سَالِم سَبَلَانَ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَأَسَاءَ الْوُضُوءَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «وَيْلُ (١) لِلْأَعْقَابِ (٢) مِنَ النَّارِ» .

٥ [١١٢٠] أَخْبُ رَا الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُقَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا مَنْ رَفَقَ بِأُمِّتِي فَارْفُقْ بِهِ ، وَمَنْ شَقَّ عَلَى أُمِّتِي فَشُقَّ عَلَيْهِ » .

٥ [١١٢١] أَضِرُ أَبُوعَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ بَانَكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ ، أَنَّ عَائِشَةَ وَاللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ الْمَوْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ لَهَا : «يَا عَائِشَهُ ، إِيَّاكِ وَمُحَقِّرَاتٍ (٣) الذُّنُوبِ ؟ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا (٤)» .

٥ [١١٢٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا رَمَىٰ وَذَبَحَ وَحَلَقَ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ ، قَالَ سَالِمٌ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ : فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ . وَتَقُولُ : أَنَا طَيَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَّةً .

ه [١١٢٣] أخب رُا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْةٍ قَالَ : «مَا حَسَدَكُمُ الْيَهُ ودُ عَلَىٰ أَبِيهِ مَا خَسَدُكُمُ الْيَهُ ودُ عَلَىٰ شَيْءٍ كَمَا حَسَدُوكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ » .

<sup>(</sup>١) الويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب . (انظر: النهاية ، مادة: ويل) .

<sup>(</sup>٢) الأعقاب: جمع العقب بكسر القاف، وهو مؤخر القدم، والجمع: أعقاب، والمراد: تارك غسلها في الوضوء. (انظر: المصباح المنير، مادة: عقب).

٥ [١١٢٠] [الإتحاف: حم ٢١٩٠٨] [التحفة: م س ١٦٣٠٢]، وسيأتي برقم: (١٧٧٥).

٥ [١١٢١] [الإتحاف: مي حب حم ٢٢٥٧٥].

<sup>(</sup>٣) المحقرات: الصغائر، والمفرد: محقرة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حقر).

<sup>(</sup>٤) الطالب: الذي يريد إدراك شيء ما . (انظر: ذيل النهاية ، مادة : طلب) .

ه [۱۱۲۲] [الإتحاف: ۲۹۵۹] [التحفة: س ۲۹۷۱]، وسيأتي برقم: (۱۲۰۱)، (۱۲۲۱) وتقدم برقم: (۲۷۶)، (۹۲۷)، (۹۲۸)، (۹۳۱)، (۹۳۱)، (۹۸۰)، (۹۲۹)، (۹۲۹).

ه [١٦٢٣] [التحفة: ق ١٦٠٧٤].

#### مُسْلِنَهُ لِإِسْخَاقِ إِنْ أَزَاهُ لِهُ إِنْ أَنْ





- ٥ [١١٢٤] أخب را مُوسَى ١ الْقَارِيُّ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّىٰ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَبَعْضُهُ عَلَىً .
- ٥ [١١٢٥] أخب رَا الْمُقْرِئ ، حَدَّثَنَا حَيْوَة ، وَهُوَ: ابْنُ شُرَيْح ، حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي صَالِح حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيَّيْةً تَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي صَالِح حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيَّيْةً تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنِ الْإِمَامُ مَا مِنَ (١١) ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنُ ، عَفَا اللَّهُ عَنِ الْإِمَامِ ، وَأَرْشَدَ الْمُؤَذِّنَ » .
- ٥ [١١٢٦] أَضِ رَاعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء ، عَنْ ذَكُوَانَ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهَا بِأَسِيرٍ ، فَلَهَتْ عَنْهُ مَعَ نِسْوَةٍ كُنَّ مَعَ فَا خَرَجَ الْأَسِيرُ ، فَلَهَتْ عَنْهُ مَعَ لِسُوةٍ كُنَّ مَعَهَا حَتَّى خَرَجَ الْأَسِيرُ ، فَلَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَعَالِسَهُ وَعَالِسَهُ وَعَالِسَهُ وَعَالِسَهُ وَعَالِسَهُ تَعَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَالِسَهُ وَعَالِسَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَالِسَهُ وَعَالِسَهُ وَعَالِسَهُ وَعَالِسَهُ وَعَالِسَهُ اللَّهُ وَعَالِسَهُ اللَّهُ وَعَالِسَهُ وَعَالِسَهُ اللَّهُ وَعَالِسَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَالِسَهُ اللَّهُ وَعَالِسَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَالِسَهُ اللَّهُ وَعَالِسَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا وَاللَّهُ وَالْمُعُلِمُ وَاللَّهُ وَالَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

ه [١١٢٤][الإتحاف: حم ٢٢٩٧١].

[יייו/וֹ].

٥ [١١٢٥] [الإتحاف: حب ٢١٦٤٤، حم ٢٢٩٧٦].

(١) الضامن: الحافظ والراعى ؟ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم. (انظر: النهاية ، مادة: ضمن).

٥[١١٢٦] سيأتي برقم: (١٢٠٣) ، (١٤٦٦) وتقدم برقم: (٧٩٠) .

(٢) في الأصل ، (ف) : «وجنت» ، والمثبت أنسب للسياق . وينظر : «مسند أحمد» (٢٤٨٩٧) من طريق ابن أبي ذئب ، به ، وفيه : «ما لك أجننت؟!» .

وحذف همزة الاستفهام - كما وقع في الأصل ، (ف) - مختلف في جوازه عند أهل اللغة ؛ فاشترط الأكثرون وجود «أم» في الكلام ، وقيدوه بالشعر ؛ قال النحّاس في حذف ألف الاستفهام «إعراب القرآن» (١٢١/٣) : «وهذا لا يجوز ؛ لأن ألف الاستفهام تُحدِث معنى وحذفها محال ، إلا أن يكون في الكلام «أم» فيجوز حذفها في الشعر ، ولا أعلم بين النحويين في هذا اختلافا إلا شيئا قاله الفراء ، قال : يجوز حذف ألف الاستفهام في أفعال الشكّ وحكى : ترى زيدا منطلقا بمعنى : أترى . وكان عليُ بن سليهان يقول في مثل هذا : إنّا أخذه من ألفاظ العامة» . اهـ . وذكر ابن قاسم في «الجني الداني» (ص٣٥) أن حذف همزة الاستفهام مطرد إذا كان بعدها أم المتصلة ، لكثرته نظمًا ونثرًا . وعقب الدماميني على قول ابن قاسم السابق في «شرح مغني اللبيب» (١/٥٥) بقوله : «وهو - أي : حذف همزة الاستفهام - كثير مع فقد «أم» والأحاديث طافحة بذلك» ، وشرط ذلك إذا أُمِن اللبس كما نبهوا عليه . ومما استُدِل به على الجواز بيت





يَدِي فَأَنَا أَنْظُرُ لَمْ تُقْطَعْ ، قَالَتْ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ مَدَّا ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ آسَفُ (١) وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ ، فَأَيْمَا مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ دَعَوْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَطَهُورًا» .

٥ [١١٢٧] أخب را مُحَمَّدُ بن بِشْرِ الْعَبْدِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَمْرِو ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : حَرَجْتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَقْفُو أَثَرَ النَّاسِ ، عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّيْفِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : حَرَجْتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَقْفُو أَثَرَ النَّاسِ ، فَوَاللَّهِ إِنِي لَأَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ وَئِيدَ الْأَرْضِ ، يَعْنِي : حِسَّ الْأَرْضِ ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَجَلَسْتُ إِلَى الْأَرْضِ وَمَعَهُ ابْنُ أَخِيهِ الْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ (٢) قَدْ شَهِدَ بِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَجَلَسْتُ إِلَى الْأَرْضِ وَمَعَهُ ابْنُ أَخِيهِ الْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ (٢) قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْمُ ﴿ وَحَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو و يَحْمِلُ مِجَنَّهُ ، وَعَلَى سَعْدِ بَرُعُ قَدْ خَرَجَ أَطْرَافُهُ مِنْهَا ، قَالَتْ : وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِ (٣) ، قَالَتْ : فَالَتْ : فَالَتْ : فَالَتْ : فَالَتْ : فَالَتْ وَكُانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِ (٣) ، قَالَتْ : فَالَتْ : فَالَتْ : فَالَتْ : فَالَتْ : فَالَتْ : فَالَتْ وَكُانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِ (٣) ، قَالَتْ : فَالَتْ : فَالَتْ : فَالَتْ : فَالَتْ : فَالَتْ اللَّهُ وَيَوْدُونُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- لعمر بن أبي ربيعة يقول فيه:

ثُمَّ قَالُوا تَحِبُّهَا قُلتُ بَهْرًا عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَىٰ وَالتُّرَابِ

قالوا: أراد أتحبها؟ شم أسقط ألف الاستفهام، وأغنَت قرينة النغمة عن قرينة الأداة. ينظر: «الخصائص» لابن جني (٢/ ٢٨٣)، «شرح القصائد العشر» للتبريزي (ص٤٩)، «الجليس الصالح» لأبي الفرج النهرواني (ص٥٢٥).

(١) الأسف: أشد الحزن. (انظر: القاموس، مادة: أسف).

٥[١١٢٧][الإتحاف: عه حم ٢٢٢٩][التحفة: خ ١٧٠٧٧، خ م دس ١٦٩٧٨، خ م ١٧٠٥٧، س ١٧٠٣٤].

(٢) في الأصل: «دوس» ، وهو خطأ ، والمثبت من «المسند» لأحمد (٢٥٧٣٧) ، «صحيح ابن حبان» (٧٠٧٠) من طريق محمد بن عمرو ، به .

₫[۱۲۳/ب].

- (٣) كذا في الأصل، (ف)، وفي «مسند أحمد» (٢٥٧٣٧)، «صحيح ابن حبان» (٧٠٧٠): «وأطولهم»، والمثبت له وجه في العربية، فقد قال أبوحاتم السجستاني: «هكذا تقوله العرب: فلان أجمل الناس وأحسنه. يريدون: وأحسنهم، ولكن لا يتكلمون به، وإنها كلامهم: وأحسنه، قال المحققون: يذهبون إلى: وأحسن من ثمّة. ومنه الحديث: «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أشفقه على ولد، وأعطفه على زوج»، وحديث أبي سفيان: «عندي أحسن نساء العرب وأجمله»». انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (٥/ ٩٢)، «الديباج» للسيوطي (٥/ ٣٣١).
- (٤) الرجز: بحر من بحور الشعر، وتسمى قصائده أراجيز، واحدها أرجوزة، فهو كهيئة السجع إلا أنه في وزن الشعر. ويسمى قائله راجزا، كما يسمى قائل بحور الشعر شاعرا. (انظر: النهاية، مادة: رجز).





#### لَبُثْ قَلِيلًا يُدْرِكِ الْهَيْجَا(١) حَمَلْ مَا أَحْسَنَ الْمَوْتَ إِذَا حَانَ الْأَجَلْ

قَالَتْ: فَلَمَّا جَاوَزَنِي افْتَحَمْتُ حَدِيقَةً فِيهَا الْمُسْلِمُونَ وَفِيهِمْ عُمَرُبْنُ الْحَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّكِ لَجَرِيئَةٌ، أَمَا تَخَافِينَ أَنْ يُدْرِكَكِ بَلَا عُ؟ قَالَتْ: فَمَا زَالَ يَلُومُنِي حَتَّىٰ وَجُهِهِ فَإِذَا هُو وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ الْأَرْضَ تَنْشَقُ فَأَدْخُلُ فِيهَا، فَكَشَفَ الرَّجُلُ السَّبْغَةَ عَنْ وَجُهِهِ فَإِذَا هُو وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ الْأَرْضَ تَنْشَقُ فَأَدْخُلُ فِيهَا، فَكَشَفَ الرَّجُلُ السَّبْغَةَ عَنْ وَجُهِهِ فَإِذَا هُو طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ، أَيْنَ الْفِرَارُ؟ وَأَيْنَ وَأَيْنَ وَأَيْنَ إِلَّا إِلَى اللَّهِ؟ قَالَتْ : فَرُمِي سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَوْمَئِذٍ ، رَمَاهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْعَرِقَةِ ، فَقَالَ : خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْعَرِقَةِ ، فَقَالَ سَعْدُ : عَرَقَ اللَّهُ وَجْهَكَ فِي النَّارِ ، فَقُطِعَ أَكْحَلُهُ يَوْمَئِذٍ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو: وَزَعَمُوا أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَنْ يَزَالَ يَنْبِضُ دَمَا حَتَّى يَمُوتَ، قَالَ: وَجَعَلَ سَعْدٌ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْنِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةً (٢)، وَكَانُوا ظَاهَرُوا الْمُشْرِكِينَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِي فَرَيْعَ وَكَانُوا ظَاهَرُوا الْمُشْرِكِينَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِي فَوَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا ﴾ [الأحزاب: ٢٥] الآية، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي ، فَضَرَبَ قُبَة (٢) عَلَىٰ سَعْدِ فِي الْمَسْجِدِ (١)، فَوَضَعَ الْمُسْلِمُونَ السِّلَاحَ وَوَضَعَ سِلَاحَهُ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ، فَقَاتِلْهُمْ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي بِلَاْمَتِهِ، يَعْنِي الدِّرْعَ ٤، فَلَبِسَهَا ثُمَّ أَسْلِحَتُهُمْ بَعْدُ، اخْرُجْ فَقَاتِلْهُمْ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي بِلَاْمَتِهِ، يَعْنِي الدِّرْعَ ٤، فَلَبِسَهَا ثُمَّ أَسْلِحَتَهُمْ بَعْدُ، اخْرُجْ فَقَاتِلْهُمْ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي بِلَاْمَتِهِ، يَعْنِي الدِّرْعَ ٤، فَلَيسَهَا ثُمَّ أَسْلِحَتَهُمْ بَعْدُ، اخْرُجْ فَقَاتِلْهُمْ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي بِلَالْمَتِهِ، يَعْنِي الدِّرْعَ ٤، فَلَيسَهَا ثُمَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الهيجاء» بالمد، والصواب قصرها لاستقامة الوزن.

الهيجاء: الحرب. (انظر: اللسان، مادة: هيج).

<sup>(</sup>٢) قريظة: قبيلة يهودية سكنت المدينة المنورة في جنوبها الشرقي . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٧٠٧).

<sup>(</sup>٣) القبة: البيت الصغير المستدير، وهو من بيوت العرب، والجمع: القباب. (انظر: النهاية، مادة: قبب).

<sup>(</sup>٤) قوله : «في المسجد» ليس في الأصل ، ومكانه علامة لحق ، ولم يظهر لنا في الحاشية شيء ، واستدركناه من «المسند» لأحمد (٢٥٧٣٧) ، «صحيح ابن حبان» (٧٠٧٠) .

<sup>\$[\$71\7].</sup> 

الدرع: نسيج من حلق حديد يتصل بعضها ببعض، يُلبس في الحرب ليقي المحارب ضربات السيوف والرماح، والجمع: دروع. (انظر: معجم السلاح) (ص٩٦).

خَرَجَ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ ، فَمَرَّ بِبَنِي غَنْم ، فَقَالَ : «مَنْ مَرَّ بِكُمْ؟» فَقَالُوا : دِحْيَةُ الْكَلْبِيْ ، وَكَانَ وَجْهُهُ يُشْبِهُ وَجْهَ جِبْرِيلَ وَلِحْيَتَهُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ الْمُ حَتَّى نَسْزَلَ عَلَيْهِمْ وَسَعْدٌ فِي الْقُبَّةِ الَّتِي ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَحَاصَرَهُمْ شَهْرًا أَوْ خَمْسًا وَعِـشْرِينَ لَيْلَةً ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْحِصَارُ ، فَقِيلَ لَهُمُ : انْزِلُوا عَلَى حُكْم رَسُولِ اللَّهِ عَيَاتُهُ ، فَأَشَارَ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ إِلَىٰ حَلْقِهِ أَنَّهُ الذَّبْحُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَنْزِلُ عَلَى حُكْم سَعْدِ بْن مُعَاذِ ، قَالَ : فَانْزِلُوا فَنَزَلُوا ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةٌ ، فَأُتِيَ بحِمَارِ بإِكَافِ(١) مِنْ لِيفٍ ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَوَاللَّهِ لَقَدْ بَرَأَ كَلْمُهُ (٢) حَتَّىٰ مَا يُرَىٰ مِنْهُ إِلَّا مِثْلُ أَثَر الشَّيْءِ الْيَسِيرِ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ : فَلَمَّا طَلَعَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْفِيْ قَالَ : «قُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمْ أَوْ إِلَىٰ خَيْرِكُمْ فَأَنْزِلُوهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اخكُمْ فِيهم، ، قَالَ : إِنِّي أَحْكُمْ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَتُسْبَىٰ ذَرَارِيُّهُمْ ، وَأَنْ تُقَسَّمَ أَمْوَالُهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِ رَسُولِهِ"، قَالَ: فَقَالَ سَعْدٌ وَهُوَ يَدْعُو: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَوْمٌ أَحَبَّ إِلَى َّ أَنْ أَقَاتِلَ أَوْ أُجَاهِدَ مِنْ قَوْم كَذَّبُوا رُسُلَكَ ، فَإِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْش عَلَىٰ رَسُولِكَ شَيْئًا فَأَبْقِنِي فِيهِمْ ، وَإِنْ كُنْتَ قَطَعْتَ الْحَرْبَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ ، فَانْفَجَرَ كَلْمُهُ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ يَتَكِثُمُ إِلَى الْقُبَّةِ الَّتِي ضَرَبَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَتْ ۞ عَائِشَةُ: فَحَضَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرِ ، وَعُمَرُ وَإِنِّي لَأَعْرِفُ بُكَاءَ أَبِي بَكْرِ مِنْ بُكَاءِ عُمَرَ وَإِنِّي لَفِي حُجْرَتِي ، فَكَانُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ: ﴿ رُحَمَّاهُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩].

قَالَ عَلْقَمَةُ: كَيْف كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَصْنَعُ؟ قَالَتْ: كَانَتْ عَيْنَاهُ لَا تَدْمَعَانِ عَلَى أَحَدِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ فَإِنَّمَا هُوَ تَعْنِى الْجَزَعَ.

<sup>(</sup>١) الإكاف: البرذعة ونحوها لذوات الحافر، والجمع: أكف. (انظر: المشارق) (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) الكلم: الجرح. (انظر: النهاية، مادة: كلم).

<sup>(</sup>٣) الذراري: جمع ذرية ، وهي: اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثل. (انظر: النهاية ، مادة: ذرر).

هٔ [۲۲۸/ب].



قَالَ: فَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ أَمْسَىٰ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ - أَوْ قَالَ: مَلَكُ - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَنْ مَاتَ مِنْ أُمْتِكَ الْيَوْمَ؟ فَقَدِ اسْتَبْشَرَ بِمَوْتِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ، فَقَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا سَعْدَ؟ فَقَالُ اللَّهَ عَالَى الْيَوْمَ؟ فَقَالُ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَةِ وَهُوَيُعَمَّلُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَةِ عَلَى الْمَالَةِ عَلَى الْمَالَةِ عَلَى الْمَالَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِقِ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي ا

قَالَ: فَحَدَّثَ الْأَشْعَثُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ (١) سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ: قَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُكْبَتَيْهِ يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ: «دَحَلَ (٢) مَلَكُ فَلَمْ يَجِدْ مَجْلِسًا، فَأَوْسَعْتُ لَهُ » ، وَهِي تَقُولُ:

وَيْحَ أُمِّ (1) سَعْدِ سَعْدًا

بَرَاعَ ـــة وَجِــدًا

بَعْدَ أَيَادٍ لَهُ (٥) وَمَجْدًا

مُقَدَّمٌ (١) سَدَّ بِهْ مَسَدًّا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (كُلُّ الْبَوَاكِي تَكْذِب، إِلَّا أَمْ سَعْدِ، ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ :

<sup>(</sup>١) في الأصل ، «المطالب» (٥/ ٣٥١) : «عن» ، وهو تصحيف ، والمثبت هو الصواب كما في «المصنف» لابن أبي شيبة (٣٧٩٥٢) ، «فضائل الصحابة» لأحمد (١٤٨٩) من طريق محمد بن عمرو ، عنه .

<sup>(</sup>٢) قوله: «فقال: دخل» بدله في الأصل: «فدخل» ، والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٣) في «المطالب»: «وأم سعد يعني ابن معاذ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «أم» ليس في الأصل، وأثبتناه من (ف)، وفي «الفضائل»، «المطالب»: «ويل أم سعد»، وفي «المصنف»: «ويل لأم سعد».

<sup>(</sup>٥) في الأصل ما صورته: «فعدا بادله» ، وفي (ف): «فقد ابادله» ، والمثبت من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، (ف): «مغرم» ، والمثبت من المصادر السابقة ، وفي «المطالب»: «يقدم شبابه سدا» ، وفي بعض نسخه كالمثبت .

١[٥٢١/١].





مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ ، مَا حَمَلْنَا نَعْشًا أَخَفَّ مِنْهُ قَطُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ: «لَقَدْ نَـزَلَ سَـبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ شَهِدُوا سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ ، مَا وَطِئُوا الْأَرْضَ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ » .

قَالَ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ شُرَحْبِيلَ (١) ، قَالَ: اقْتَبَضَ يَوْمَئِذِ إِنْسَانٌ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ قَبْرِهِ ، فَفَتَحَهَا فَإِذَا هِيَ مِسْكُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: اسْبُحَانَ اللَّهِ ، شُبْحَانَ اللَّهِ ، شُبْحَانَ اللَّهِ ، صُبُّحَانَ اللَّهِ ، مُبْحَانَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ ، مُنْ ضَمَّةً الْمُ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ ، .

٥ [١١٢٨] أَضِرُ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ : "إِذَا أَتَىٰ عَلَيٍّ يَوْمٌ لَا أَزْدَادُ فِيهِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ : "إِذَا أَتَىٰ عَلَيٍّ يَوْمٌ لَا أَزْدَادُ فِيهِ عَلْمًا ، فَلَا بُورِكَ لِي فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ ذَلِكَ الْيَوْمِ » .

٥ [١١٢٩] أخبر لل وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لُحِدَ لَهُ لَحْدٌ .

٥ [١١٣٠] أَضِرُ بِشُوبُنُ عُمَرَ الزَّهْ رَانِيُ ، حَدَّنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْف كَانَ صَلَاهُ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَة كَيْف كَانَ صَلَاهُ وَسُولِ اللَّهِ وَيَعِيْهِ فِي رَمَضَانَ ؟ فَقَالَتْ : كَانَ لَا يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى وَسُولِ اللَّهِ وَيَعِيْهُ فِي رَمَضَانَ ؟ فَقَالَتْ : كَانَ لَا يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة ، يُصَلِّي أَرْبَعًا لَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا لَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا لَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا لَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا لَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا لَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا لَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَنْ اللَّه ، أَتَنَامُ قَلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ اللَّه مَا لَتُ عَنْ عَنْ مَا يَعْنَى تَنَامَانِ ، وَلَا يَنَامُ قَلْنِي ».

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، «معرفة الصحابة» (١/ ١٩٦) من طريق ابن شيرويه، عن المصنف، ووضع الحديث في ترجمة محمد بن شرحبيل الأنصاري من بني عبد الدار، وكذا ساه في «المصنف» (٧/ ٣٧٥)، «فضائل الصحابة» (١٤٩٤): «محمد بن شرحبيل».

٥ [١١٣٠] [الإتحاف: خزعه طح حب ط حم ٢٢٨٨٦] [التحفة: م دس ١٦٣٧١ ، د ١٦٣٨٥ ، خ م دت س ١٧٧١٩ ، م س ١٧٧٣].

<sup>- [</sup>۱۲۰/ب].

<sup>(</sup>٢) إيتار الصلاة: أن يصلي مثنى مثنى مثنى ثم يصلي في آخرها ركعة مفردة ، أو يضيفها إلى ما قبلها من الركعات . (انظر: النهاية ، مادة: وتر) .





٥[١١٣١] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصِ وَغَيْرِهِ أَيْضًا حَدَّثَنِي ، أَنَّ عَائِشَةَ خَرَجَتْ تُرِيدُ الْمَذْهَبَ (١) وَمَعَهَا أُمُّ مِسْطَح، وَكَانَ مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ مِمَّنْ قَالَ مَا قَالَ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ قَبْلَ ذَلِكَ النَّاسَ ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَرَوْنَ فِي رَجُلِ يُؤْذِينِي فِي أَهْلِي ، وَيَجْمَعُ النَّاسَ فِي بَيْتِهِ ؟ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ كَانَ مِنَّا مَعْشَرَ الْأَوْسِ جَلَدْنَا رَأْسَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فِيهِ بِأَمْرِكَ فَأَطَعْنَا ، فَقَالَ: سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا ابْنَ مُعَاذِ ، وَاللَّهِ مَا بِكَ نُصْرَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ إِحَنْ وَضَغَائِنُ (٢) فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ تُحْلَلْ لَنَا مِنْ صُدُورِكُمْ . فَقَالَ ابْنُ مُعَاذٍ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَدْتُ ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عُبَادَةَ ، إِنَّ سَعْدًا لَيْسَ لَكَ بِنَدِيدٍ ، وَلَكِنَّكَ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ وَتَدْفَعُ عَنْهُمْ ، قَالَتْ : فَكَثُرَ اللَّغَطُ (٢) مِنَ الْحَيِّيْنِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمْ يَزَلْ يُومِئ بِيَدِهِ إِلَى النَّاسِ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا حَتَّىٰ هَدَأَ الصَّوْتُ (٤) ، قَالَتْ : عَائِشَةُ : وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ (٥) مِنْهُمُ الَّذِي يَجْمَعُ النَّاسَ فِي بَيْتِهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيِّ ابْنَ سَلُولِ ، قَالَتْ : فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَذْهَبِ وَمَعِي أُمُّ مِسْطَح، فَعَثَرَتِ الْعَجُوزُ، فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكِ أَتَقُولِينَ هَذَا لِإِبْنِكِ ، وَلِصَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِهُ ١ ، فَقَالَتْ : أَوَمَا شَعَرْتِ بِالَّذِي كَانَ؟ فَحَدَّثَتْ (٦) ، قَالَتْ : فَذَهَبَ الَّذِي خَرَجْتُ لَهُ حَتَّىٰ مَا أَجِدُ شَيْئًا ، وَرَجَعْتُ عَلَىٰ أَبَوَيَّ \_

٥[١٦٣١] سيأتي برقم: (١١٣٣)، (١١٧٦)، (١٧٠٣)، (١٧٠٥) وتقدم برقم: (١١٠٥).

<sup>(</sup>١) المذهب: الموضع الذي يُتَغَوَّط (يتبرز) فيه . (انظر: النهاية ، مادة: ذهب) .

<sup>(</sup>٢) الضغائن: جمع: الضغينة، وهي الحقد. (انظر: اللسان، مادة: ضغن).

<sup>(</sup>٣) اللغط: الصوت والضجة لا يفهم معناها. (انظر: النهاية ، مادة: لغط).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الموت»، وهو تصحيف، والمثبت من «تفسير الطبري» (٢٠٩/١٧) من طريق محمد بن بشر - شيخ المصنف هنا، به .

<sup>(</sup>٥) الكبر: الْمُعْظَم. وقيل: الإثم، وهو من الكَبِيرة، ك: الخِطْء من الخَطيئة. (انظر: النهاية، مادة: كبر). ١ [١٢٦/أ].

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق.

19



أَبُو بَكْرِ وَأُمُّ رُومَانَ \_فَقُلْتُ : أَمَا اتَّقَيْتُمَا اللَّهَ فِيَّ وَوَصَلْتُمَا رَحِمِي ، قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَيْ إِنَّ الَّذِي قَالَ ، وَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِمَا تَحَدَّثُوا ، فَقَالَتْ أُمِّي: أَيْ بُنَيَّةُ ، لَقَلَّ رَجُلٌ أَحَبَّ امْرَأْتَهُ قَطُّ إِلَّا قَالُوا لَهَا نَحْوَ الَّذِي قَالُوا لَكِ ، فَقَالَتْ : أَيْ بُنَيَّةُ ، ارْجِعِي إِلَى بَيْتِكِ حَتَّى نَأْتِيَكِ فِيهِ ، فَرَجَعْتُ وَارْتَكَبَنِي صَالِبٌ مِنَ الْحُمَّىٰ ، فَجَاءَ أَبَوَايَ فَدَخَلَا عَلَى، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ جَلَسَ عَلَى السَّرير تُجَاهِي ، يَعْنِي : مُسْتَقْبِلَهَا ، فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّةُ ، إِنْ كُنْتِ صَنَعْتِ مَا قَالَ النَّاسُ (١) فَاسْتَغْفِري اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ ، وَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ فَأَخْبِرِي رَسُولَ اللَّهِ عَيَالَةً بِعُذْرِكِ ، فَقَالَتْ : مَا أَجِدُ مَثْلِي وَمَثْلَكُمْ إِلَّا كَأَبِي يُوسُفَ : ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۚ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨] وَالْتَمَ سْتُ اسْمَ يَعْقُوبَ فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَشَخَصَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَكِيْ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ (٢) ، وَكَانَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ يَأْخُذُهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ ، يَعْنِي : مِنَ الشِّدَّةِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ : ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا ﴾ [المزمل: ٥]، قَالَتْ: فَوَاللَّهِ الَّذِي هُوَ أَكْرَمَهُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ مَا زَالَ يَضْحَكُ حَتَّىٰ إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَىٰ نَوَاجِذِهِ (٣) سُرُورًا ، فَمَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَقَالَ : «يَا عَائِشَةُ ، أَبْشِرِي فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ عُذْرَكِ» ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : بِحَمْدِ اللَّهِ لَا بِحَمْدِكِ وَحَمْدِ أَصْحَابِكِ ، قَالَ اللَّهُ ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ (٤) مِنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ فَقَرَأَهُ إِلَى قَوْلِهِ ٩ : ﴿ وَلَا يَأْتَـلِ (٥) أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي

<sup>(</sup>١) قوله: «ما قال الناس» ليس في الأصل، (ف)، واستدركناه من المصدر السابق، ومن «معجم ابن الأعرابي» (٢/ ٧٥٥) من طريق محمد بن عمرو، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، (ف) : «البيت» ، والمثبت من المصدرين السابقين ، وقال ابن حجر في «فتح الباري» : «وفي رواية ابن حاطب - وهي روايتنا : وشخص بصره إلى السقف» .

<sup>(</sup>٣) النواجد: جمع ناجد، وهي الأنياب، وقيل: النصواحك، وقيل: الأضراس، وهو الأشهر. (انظر: تهذيب الأسهاء للنووي) (٤/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) عصبة: جماعة من العشرة إلى الأربعين . (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص١٩٤) .

**<sup>[</sup>۲۲۱/ب]**.

<sup>(</sup>٥) يأتل: يحلف، من الأليَّة وهي اليمين، أو يقصر؛ من قولك: ما ألوت جهدًا، أي: ما قصَّرت. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص٢٤٤).

.[႞/۱۲۷]ቑ

ٱلقُرْبَىٰ ﴿ إِلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ، وَكَانَ أَبُو بِكُرِ حَلَفَ أَلَّا يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ الْبَدَا ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَصْٰلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ ﴾ حَتَّىٰ بَلَغَ ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : بَلَى أَيْ رَبِّ ، بَلَغَ ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللّهُ لَكُمْ وَٱللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : بَلَى أَيْ رَبّ ، فَعَادَ إِلَىٰ مِسْطَحٍ بِالَّذِي كَانَ يَفْعَلُ ، وَقَرَأ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْخُلِكَ مُنَوّ وَلَا لَهُ عَلَيْكُ مُبَرَّءُونَ مِمّا يَقُولُونَ لَهُم مّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [النور : الله عَائِشَةُ : وَاللّهِ مَا كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَنْزِلَ فِي كِتَابٌ ، وَلَا أَطْمَعُ فِيهِ ، وَلَكِنِي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَنْزِلَ فِي كِتَابٌ ، وَلَا أَطْمَعُ فِيهِ ، وَلَكِنِي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَنْزِلَ فِي كِتَابٌ ، وَلَا أَطْمَعُ فِيهِ ، وَلَكِنِي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَنْزِلَ فِي كِتَابٌ ، وَلَا أَطْمَعُ فِيهِ ، وَلَكِنِي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَنْزِلَ فِي كِتَابٌ ، وَلَا أَطْمَعُ فِيهِ ، وَلَكِنِي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَنْزِلَ فِي كِتَابٌ ، وَلَا أَلْمُ مَا يَقُولُ النَّاسُ حَقًا لَيْخُيرِنَكَ اللّهُ ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ فِقْهِهَا . وَاللّهِ لَيْنْ كَانَ مَا يَقُولُ النَّاسُ حَقًّا لَيُخْبِرِنَكَ اللّهُ ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ فِقْهِهَا .

٥[١١٣٢] أَضِرُا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، وَهُو : يَحْيَىٰ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالنَّهُ وَقَّاصٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا قَالَ أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا ، دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا قَالَ أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا ، دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّ نَكُمْ ﴾ [النور: ١١] هَوُلَا اللَّهِ عَلْمَا اللَّهِ بْنَ أَبِيّ ابْنَ سَلُولٍ .

ه [١١٣٣] أَضِرُ يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ ﴿ وَقَاصٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ ﴿ وَقَاصٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

٥ [۱۱۳۲] [التحفة: خ م س ١٦١٢١، خ م س ١٦٣١، د ١٦٣١٤، د ١٦٤٢٤، خ م س ١٦٤٩٤، خ م ١٦٥٧١، م س ١٦٦٢٦، خ ١٦٦٤٩، خ م ١٦٧٠٨، د ١٦٧٤٣، س ١٦٧٥٠، خت م ت ١٦٧٩٨، د ١٦٨٨٨، د ١٦٨٧٩، خ ١٧١٤٣، خ م س ١٧٤٠٩، خ ١٧٤٥٠، دت س ق ١٧٨٨].

٥ [۱۱۳۳] [التحفة: خ م س١٦١٢، د١٦١٢، د١٦٣١، د١٦٣١، خ م س١٦٤٩، خ م ١٦٤٩، ، خ م ١٦٥٧، م س١٦٦٤، خ م ١٦٧٨، د١٦٧٤، خت م ت١٦٧٩، خ ١٢١٤، خ م س١٧٤٠، خ ١٧٤٠]، وسيأتي برقم: (١١٧٦)، (١٧٠٣) وتقدم برقم: (١١٠٥)، (١١٣١).

كَانَ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَمِسْطَح ﴿ يَنْ عَالَمَ قَرَابَةٌ ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ عَائِشَةَ مَا كَانَ ، حَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَلَا يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِمَنْفَعَةِ أَبَدًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ : ﴿ وَلَا يَأْتِلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن لَا يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِمَنْفَعَةٍ أَبَدًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنْورٌ رّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢] ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢] ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢] ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٣] ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٣] إلَىٰ مِسْطَح بِالنَّفَقَةِ ، وَقَرَأَ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنِينَ (١ ) ٱلْغَلْفِلُتِ اللَّهُ وَعَلَا إِلَىٰ مِسْطَحِ إِالنَّفَقَةِ ، وَقَرَأً : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنِينَ (١ ) ٱلْغَلْفِلُتِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

٥[١١٣٤] أخبرُ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ النَّوْبِ . النَّوْبِ .

٥[١١٣٥] أَضِرُ عَبْدَةُ بُن سُلَيْمَانَ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُن عَمْرٍ و ، عَنْ يَحْيَى بُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَتْ تَعْنِي سَوْدَةَ : بَنَى بِي رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَتْ تَعْنِي سَوْدَةَ : بَنَى بِي رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ تَعْنِي سَوْدَةَ : بَنَى بِي رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَتْ تَعْنِي سَوْدَةً : بَنَى بِي رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَالِي شَاةً وَلَا جَزُورًا ، حَتَّى بَعَثَ إِلَيْنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً بِجَفْنَةٍ (٢) ، وَكَانَ يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْنَا .

٥ [١١٣٦] أخبر عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَذْخُلَ الْبَيْتَ فَأَصَلِّيَ فِيهِ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةً بِيدِي ، فَأَذْخَلَنِي الْحِجْرَ ، فَقَالَ : ﴿إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَصَلِّي هَاهُنَا ، فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةً مِنَ الْبَيْتِ ، فَأَذْخَلَنِي الْحِجْرَ ، فَقَالَ : ﴿إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَصَلِّي هَاهُنَا ، فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةً مِنَ الْبَيْتِ ، وَلَكِنَ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا حَيْثُ بَنَوْهُ » .

<sup>(</sup>١) المحصنات: ذوات الأزواج. والمُحصنات والمُحصِنات جميعًا: الحرائر وإن لم يكُنَّ مُزوَّجات. والمحصنات والمحصنات أيضًا: العفائف. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص١٣٧).

٥ [١١٣٤] [التحفة: د ١٥٩٣٧، م سي ١٥٩٤١، م ١٥٩٦٣، م س ق ١٥٩٧٦، م ١٥٩٩٦، م ١٦٠٠٤، ع ١٦١٣٥، م ١٦٢٢٤، م ١٧٤٠٨، م دس ق ١٧٦٧٦، ت ق ١٧٦٧٧]، وسيأتي برقم: (١١٨٤).

<sup>(</sup>٢) الجفنة: القصعة الكبيرة . (انظر: مجمع البحار ، مادة: جفن) .

٥ [١١٣٦] [الإتحاف: عه طع حم خز ٢٣٢٥٩] [التحفة: خ م ق ١٦٠٠٥، دت س ١٧٩٦١]، وسيأتي برقم:
 (١٢٤٠)، (١٥٦٥)، (١٦٩٩)، (١٧٢٦) وتقدم برقم: (٥٤٥)، (٥٤٥)، (٢٦٦).

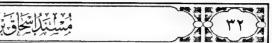

٥[١١٣٧] أَضِرْ وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ ا قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ كَثِيرًا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى لَا يَقْبِضُ نَبِيًّا حَتَّى يُخَيِّرُهُ ٩ ٥٠ فَلَمَّا حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالَةٍ ، فَكَانَتْ آخِرُ كَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالَةٍ يَقُولُ: «بَل الرَّفِيقَ الْأَعْلَىٰ مِنَ الْجَنَّةِ، ، فَقُلْتُ : إِذَنْ وَاللَّهِ لَا يَخْتَارُنَا ، وَعَرَفْنَا أَنَّهُ الَّذِي كَانَ يَقُـولُ : ﴿إِنَّ اللَّهَ عَيْنَ لَا يَقْبِضُ نَبِيًّا حَتَّىٰ يُخَيِّرَهُ ٩ .

٥ [١١٣٨] أَخْبُ رُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ، وَأَنَا إِلَىٰ جَنْبِهِ وَأَنَـا حَـائِضٌ ، وَعَلَـيّ مِـرْطُ بَعْضُهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٥ [١١٣٩] أخبر عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ اسْتَأْذَنَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ وَهُ وَ لَابِسٌ مِرْطًا لِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَىٰ ذَلِكَ الْحَالِ ، فَقَضَىٰ إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ ، فَأَذِنَ لَهُ فَقَضَىٰ إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ لَهَا : «اجْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ» ، فَأَذِنَ لَهُ فَقَضَى إلَيْهِ حَاجَتَهُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَكَ لَمْ تَفْعَلْ بِأَبِي بَكْرِ وَعُمَـرَ ﴿ يَشْفُ مَا فَعَلْتَ بِعُثْمَانَ ﴿ يَا عَالِشَهُ : إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيٌّ ، وَلَـوْ دَخَـلَ عَلَـيْ تِلْكَ الْحَالِ لَخَشِيتُ أَلَّا يَبْلُغَ فِي (١) حَاجَتِهِ ١.

٥ [١١٣٧] [التحفة: خ ١٦٠٧٦، خ ١٦٠٧٧، خ م ١٦١٢٧، خ م ت سي ١٦١٧٧، خ م س ق ١٦٢٨، خ ١٦٤٨٠، خ م ۱۶۵۶۱ ، خ ۱۷۶۹۳ ، سی ۱۷۲۵۱ ، س ۱۷۲۹۵] .

٥ [١١٣٨] [التحفة: م دس ق ١٦٣٠٨] ، وسيأتي برقم: (١٦١٥) وتقدم برقم: (٦٣٢) .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «حي» ، وليس في (ف) ، وصححناه من «مسند أبي يعلى» (٧/ ٤١٤) ، «شرح مشكل الآثار؛ (٤/ ٤١٥) من طريق عثمان بن عمر، به .

٥[١١٤٠] أخبرُ عَبُدُ الرَزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْ رِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اسْتَأْذُنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ فِي مِوْطِ وَالْحَالِ ، فَأَذِنَ فَقَضَىٰ إِلَيْهِ حَاجَتَهُ وَهُوَ مَعَهَا فِي الْمِوْطِ ثُمَّ حَرَجَ ، ثُمَّ اسْتَأْذُنَ عَلَيْهِ عُمْمَ ، فَاصْلَحَ فَأَذِنَ لَهُ فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ عَلَىٰ يَلْكَ الْ الْحَالِ ثُمَّ حَرَجَ ، ثُمَّ اسْتَأْذُنَ عَلَيْهِ عُشْمَانُ ، فَأَصْلَحَ عَلَيْهِ وَيَتَابَهُ وَجَلَسَ ، فَقَضَىٰ إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ حَرَجَ ، قَالَتْ عَائِشَهُ : فَقُلْتُ لَهُ : عَلَيْهِ وَيَتَابَهُ وَجَلَسَ ، فَقَضَىٰ إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ حَرَجَ ، قَالَتْ عَائِشَهُ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اسْتَأْذُنَ عَلَيْكَ أَبُو بَكُو ، فَقَضَىٰ إِلَيْكَ حَاجَتَهُ عَلَىٰ حَالِكَ تِلْكَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ أَبُو بَكُو ، فَقَضَىٰ إِلَيْكَ حَاجَتَهُ عَلَىٰ حَالِكَ تِلْكَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ عُمْرُ ، فَقَضَىٰ إِلَيْكَ حَاجَتَهُ عَلَىٰ حَالِكَ تِلْكَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ عُمْرُ ، فَقَضَىٰ إِلَيْكَ حَاجَتَهُ عَلَىٰ حَالِكَ تِلْكَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ عُمْرُ ، فَقَضَىٰ إِلَيْكَ حَاجَتَهُ عَلَىٰ حَالِكَ تِلْكَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ عُمْرَ ، فَقَضَىٰ إِلَيْكَ حَاجَتَهُ عَلَىٰ حَالِكَ تِلْكَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ الْحَالِ حَشِيثُ الْمَالَائِكَ عُمْمَانَ رَجُلِّ حَبِي مَ وَإِنِي لَوْ أَذِيْتُ لَهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الْحَالِ حَشِيثُ وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ الْكَذَّابُونَ : أَلَا أَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ .

٥ [١١٤١] أخب را جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ.

قَالَتْ: يَعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ.

٥ [١١٤٢] أخبى البوعامر الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ

ه [١١٤٠] [الإتحاف: حب ٢٢٨٤] [التحفة: م ١٦١٣٨، م ١٧٣٩٨، م ١٧٧٥]، وسيأتي برقم: (١٧٧٧) وتقدم برقم: (١٠١٧).

<sup>:[\\\].</sup> 

<sup>(</sup>۱) قوله: «ألا يقضي إلي» وقع في الأصل، (ف): «ألا تقضى منه»، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٥٩٧٦)، «سحيح ابن حبان» (٦٩٤٨)، «شرح مشكل الآثار» (٤١٨/٤)، من طريق عبد الرزاق، به، وهو شبيه بها في «جامع معمر بن راشد» (٢٠٤٠٩).

٥ [ ١١٤١ ] [ الإتحاف: أبو قرة قط طحب كم حم ٢٣١٩ ] [ التحفة: ق ١٧٨٨٦ ].

c [ ١١٤٢ ] [الإتحاف: حب قط حم ش ٢٣١٨٦ ] [التحفة: دس ١٧٩١٢ ، س ١٧٩٥٦ ].



عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : قَالَتْ عَمْرَةُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَقِيلُوا (١ ) ذَوِي الْهَيْنَاتِ (٢ ) زَلَّاتِهِمْ » .

- ه [١١٤٣] أخب را جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ (٣) ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةً قَالَ : «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلِّهَا إِلَّا الْجَانَ ، وَاقْتُلُوا الْأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ (٤) عَلَى ظَهْرِهِ ، فَإِنَّهُنَّ يَقْتُلْنَ الصَّبْيَانَ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ ، وَيُعْشِينَ الْأَبْصَارَ ، وَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي .
- ٥ [١١٤٤] أخبر أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ : «لَيْسَ مِثْلَنَا .
- ٥[١١٤٥] أَخْبُ رَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عَائِشَةُ ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن خَفِيفَتَيْن بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ . 
  يُصَلِّي رَكْعَتَيْن خَفِيفَتَيْن بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ .
- ٥[١١٤٦] أَضِوْ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَلِم عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَلِم عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ .

٥ [١١٤٦] تقدم برقم: (١١٤٥).

71

<sup>(</sup>١) الإقالة: الصفح. (انظر: اللسان، مادة: قيل).

<sup>(</sup>٢) ذوو الهيئات: الذين لا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة. والهيئة: صورة الشيء وشكله وحالته. ويريد به ذوي الهيئات الحسنة الذين يلزمون هيئة واحدة وسمتا واحدا، ولا تختلف حالاتهم بالتنقل من هيئة إلى هيئة. (انظر: النهاية، مادة: هيأ).

ه [۱۱۶۳] [الإتحاف: عه ۲۲۱۶۱] [التحفة: س ۱٦۱۲٤، خ ۱۲۸۲۹، خت ۱۲۸۷۷، م ۱۷۰۱۰، م ق ۱۷۰۲۸، خ ۱۷۳۲۰]، وسيأتي برقم : (۱۷۸۲)، (۲۳۳۵) وتقدم برقم : (۸۷۸).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سليان» ، وهو خطأ . وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٤/ ٢٧٩) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الطفرة» ، وفي (ف): «الظفرة» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٥٨٧٨) ، «مسند الحارث» (٢١ ٨١٨) من طريق الليث بن أبي سليم ، به ، غير أنه فيها عن ليث ، عن القاسم ، دون ذكر نافع .

٥[١١٤٥] سيأتي برقم: (١٣٤٧)، (١٣٤٧)، (٢٣٣٨) وتقدم برقم: (٦٠٤)، (٨٧٢)، (٩٨٨)، (٩٨٩).

<sup>۩[</sup>۸۲۸/ب].



#### ١٣- زِيَادَاتُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ضِيَئَنَا

٥ [١١٤٧] أخبر المحاتِم بْنُ وَرْدَانَ ، حَدَّثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ أَبُو الْعَلَاءِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةً (١) ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ يُصَلِّي تَطَوُّعًا ، وَالْبَابُ عَرْوَةً (١) ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ يُصَلِّي تَطَوُّعًا ، وَالْبَابُ عَلَى الْقِبْلَةِ فَمَشَى عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ ، فَفَتَحَ الْبَابَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ .

٥ [١١٤٨] أخب رُا وَهْبُ بِنُ جَرِيرِ بِن حَازِم، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْحَاقَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بِنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ بِقَتْلَى بَدْرِ، فَسُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ (٢) ، فَطُرِحُوا فِيهِ ، ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: ﴿ يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَنِي رَبِي (٣) حَقًّا؟ ﴾ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ قَوْمَا قَدْ مَاتُوا؟ فَقَالَ: ﴿ لَقَدْ عَلِمُوا أَنْ مَا وَعَدَتُهُمْ كَانَ حَقًّا ﴾ ، فَأَمَّا أَبُو حُذَيْفَةَ بُنُ ثَكَلِمُ قَوْمًا قَدْ مَاتُوا؟ فَقَالَ: ﴿ لَقَدْ عَلِمُوا أَنْ مَا وَعَدْتُهُمْ كَانَ حَقًّا ﴾ ، فَأَمَّا أَبُو حُذَيْفَةَ بُنُ ثَكُلُمُ قَوْمًا قَدْ مَاتُوا؟ فَقَالَ: ﴿ لَقَدْ عَلِمُوا أَنْ مَا وَعَدْتُهُمْ كَانَ حَقًّا ﴾ ، فَأَمَّا أَبُو حُذَيْفَةَ بُنُ عُمْنَةً لَمُ اللَّهِ عَلَى الْقَلِيبِ ، عَرَفَ النَّبِي عَيْ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ: ﴿ وَمَا أَبُو كُذَيْفَةً بِنَ لَكُوا اللَّهِ وَلاَ رَسُولُ اللَّهِ وَلاَ رَسُولِهِ ، وَلَكِنَّ أَبِي كَانَ رَجُلَا سَيُدًا حَلِيمًا ذَا رَأْي ، فَكُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَهْدِينَهُ وَيُ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ ، وَلَكِنَ أَبِي كَانَ رَجُلَا سَيُدًا حَلِيمًا ذَا رَأْي ، فَكُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَهْدِينَهُ وَلَيْ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ ، وَلَكِنَّ أَبِي كَانَ رَجُلَا سَيُدًا حَلِيمًا ذَا رَأْي ، فَكُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَهْدِينَهُ وَلَا لَاللَّهِ عَيْقَةً لِأَيْ وَلَا مَنْ فَلَا وَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ لِأَي عُذَيْفَةً بِحَيْر.

٥ [١١٤٧] [الإتحاف: حب حم قط ٢٢١٠].

<sup>(</sup>١) قوله : «عن عروة» سقط من الأصل ، وأثبتناه من «السنن الكبرئ» للنسائي (٦٠٨) ، «الصغرئ» (١٢١٩) من طريق المصنف ، به ، وأيضا التبويب الذي قبله يدل على إثباته .

٥ [١١٤٨] [الإتحاف: حب كم حم ٢٢٤٧٠].

<sup>(</sup>٢) القليب: البئر. (انظر: النهاية ، مادة: قلب).

<sup>(</sup>٣) قبله في الأصل: «بكم» وكأنه ضرب عليه ، والمثبت من (ف) ، وأخرجه الطبري في «تهذيب الآشار - مسند عمر» (٧١٧) من طريق وهب بن جرير شيخ المصنف ، بلفظ: «وعدكم ربكم» ، وهو أيـضًا عنـ د ابن حبان في «صحيحه» (٧١٣٠) من طريق وهب بن جرير ، ولكن بلفظ: «وعدربكم» .

בַ[١٢٩].





• [١١٤٩] أخبر وهب بْنُ جَرير، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ لِي : أَتَدْرِي قَوْلَ النَّجَاشِيِّ : مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنِّي رِشْوَةً عَلَىٰ دِينِي؟ فَقُلْتُ: لَا ، فَقَالَتْ (١): كَانَ ابْنَ مَلِكِ قَوْمِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ غَيْرُهُ ، وَكَانَ لَهُ أَخٌ لَهُ اثْنَا عَشَرَ ذَكَرًا ، فَقَالَتِ الْحَبَشَةُ: هَذَا بَيْتُ مَمْلَكَ تِكُمْ ، وَإِنَّمَا لِمَلِكِكُمْ وَلَدٌ وَاحِدٌ ، فَنَخْشَىٰ أَنْ يَهْلِكَ فَتَخْتَلِفَ الْحَبَشَةُ بَعْدَهُ حَتَّىٰ تَفْنَىٰ ، فَهَلْ لْكُمْ أَنْ نَقْتُلَهُ وَنُمَلِّكَ أَخَاهُ ، فَأَجْمَعُوا عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَعَدَوْا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ وَمَلَّكُوا أَخَاهُ ، وَكَانَ النَّجَاشِئُ ذَا رَأْي وَدَهَاء ، وَلَمْ يَكُنْ عَمُّهُ يَقْطَعُ أَمْرًا دُونَـهُ ، فَلَمَّا رَأَتِ الْحَبَـشَةُ ، قَالُوا: وَاللَّهِ لَيَسْتَبِدَّنَّ (٢) هَذَا الْغُلَامُ أَمْرَكُمْ ، وَلَئِنْ فَعَلَ لَا يَبْقَىٰ مِنْكُمْ شَريفٌ إِلَّا ضَرَبَ عُنُقَهُ ، فَإِنَّهُ قَدْ عَرَفَ أَنَّكُمْ أَصْحَابُ أَبِيهِ الَّذِينَ قَتَلُوهُ ، فَقَالُوا لِعَمِّهِ : إِنَّا نَرَىٰ مَكَانَ هَـذَا الْغُلَامِ وَطَاعَتَكَ إِيَّاهُ ، وَإِنَّا قَدْ خِفْنَا عَلَىٰ أَنْفُ سِنَا فَإِمَّا أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِمَّا أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ بِلَادِنَا ، فَقَالَ : وَيْحَكُمْ (٣) قَتَلْنَا أَبَاهُ بِالْأَمْسِ وَنَقْتُلُهُ الْيَوْمَ ، أَمَّا قَتْلُهُ فَلَسْتُ بِقَاتِلِهِ وَلَكِنِّي سَوْفَ أُخْرِجُهُ مِنْ بِلَادِكُمْ ، فَأَمَرَ بِهِ فَوُقِفَ فِي السُّوقِ فَاشْتَرَاهُ تَاجِرٌ مِنَ التُّجَّارِ بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَم، فَدَفَعَ إِلَيْهِمُ الْمَالَ، وَانْطَلَقَ بِالْغُلَامِ مَعَهُ (٤)، فَلَمَّا كَانَتِ الْعَشِيَّةُ هَاجَتْ (٥) سَحَابَةٌ مِنْ سَحَابِ الْخَرِيفِ ، فَخَرَجَ عَمُّهُ يَسْتَمْطِرُ تَحْتَهَا ، فَأَصَابَتْهُ صَاعِقَةٌ فَقَتَلَتْهُ ، فَفَرْعُوا إِلَىٰ بَنِيهِ فَإِذَا لَيْسَ فِي أَحَدٍ مِنْهُمْ خَيْرٌ ، فَقَالَتِ الْحَبَشَةُ : تَعْلَمُنَّ وَاللَّهِ إِنَّ مَلِكَكُمْ لَلْغُلَامُ الَّذِي بِعْتُمْ فِي صَدْرِ يَوْمِكُمْ ، وَلَئِنْ فَاتَكُمْ ١٠ لَيَفْسُدَنَّ أَمْـرُكُمْ ، فَأَدْرَكُوهُ فَطَلَبُوهُ فَرَدُّوهُ ، وَوَضَعُوا عَلَىٰ رَأْسِهِ التَّاجَ فَأَجْلَسُوهُ عَلَىٰ سَرير الْمُلْكِ وَبَايَعُوهُ ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ قَالَ لَهُمُ التَّاجِرُ: رُدُّوا عَلَىَّ مَالِي ، أَوْ أَسْلِمُوا إِلَىَّ الْغُلَامَ ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال» ، والتصويب من «فنون العجائب» لأبي سعيد النقاش (٨١) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ما صورته: «لبدن»، والمثبت من المصدر السابق، وهو قريب لما في الأصل.

<sup>(</sup>٣) الويح: كلمة ترحم وتوجع، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد تقال بمعنى المدح والتعجب. (انظر: النهاية، مادة: ويح).

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، (ف): «معهم» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) الهياج: الثوران. (انظر: النهاية، مادة: هيج).

<sup>۩ [</sup>١٢٩/ب].



لَا نُعْطِيكَ شَيْتًا، قَدْ عَرَفْتَ مَكَانَ صَاحِبِكَ فَأَنْتَ وَذَاكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ لَـمْ تَفْعَلُوا لَا نُعْطِيكَ شَيْتًا ، فَقَالَ: أَيُّهَا الْمَلِكُ ، ابْتَعْتُ لَا كُلِّمَا عَلَانِيَةً غَيْرَ سِرِّ بِسُوقٍ مِنَ الْأَسْوَاقِ ، فَأَعْطَيْتُهُمُ الثَّمَنَ وَسَلَّمُوا إِلَى الْعُلَامَ ، ثُمَّ عُلامًا عَلَانِيَةً غَيْرَ سِرِّ بِسُوقٍ مِنَ الْأَسْوَاقِ ، فَأَعْطَيْتُهُمُ الثَّمَنَ وَسَلَّمُوا إِلَى الْعُلَمَ ، ثُمَّ عُلامًا عَلَانِيَةً غَيْرَ سِرِّ بِسُوقٍ مِنَ الْأَسْوَاقِ ، فَأَعْطَيْتُهُمُ الثَّمَنَ وَسَلَّمُوا إِلَى الْغُلَامَ ، ثُمَّ عُلَي عَلَي فَانْتُوعَ غُلَامِي مِنِي وَأُمْسِكَ عَنِي مَالِي ، فَانْظُو مَاذَا تَرَىٰ ؟ فَالْتَفَتَ إِلَى مَنْ عُدِي عَلَي عَلَي فَالْوا: نُعْطِيهِ حَوْلَهُ ، فَقَالُوا: نُعْطِيهِ مَوْلَهُ ، فَقَالُوا: نُعْطِيهِ مَالَهُ ، فَقَالُوا: فَعْطِيهِ مَالَهُ ، فَقَالُوا: نُعْطِيهِ مَالَهُ ، فَقَالُوا مَا عُرِفَ مِنْ صِدْقِهِ وَعَدْلِهِ وَصَلَابَتِهِ فِي الْحُكْمِ ، فَذَاكَ أَولُ مَا عُرِفَ مِنْ وَلَا أَطَاعَ النَّاسَ فِي الْحُكْمِ ، فَذَاكَ قُولُهُ : مَا أَحْدَ اللَّهُ مِنِي رِشُوةً حِينَ رَدَّ عَلَيَ مُلْكِي ، وَلَا أَطَاعَ النَّاسَ فِي " (\*) ، فَأُطِيعَهُمْ فِيهِ . مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنِي رِشُوةً حِينَ رَدَّ عَلَيَ مُلْكِي ، وَلَا أَطَاعَ النَّاسَ فِي " (\*) ، فَأُطِيعَهُمْ فِيهِ .

- ٥[١١٥٠] أخب را وهب بن جرير ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اصْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَعْ فِي حُجْرَتِي (٣) ذَلِكَ الْيُوْمَ ، فَجَعَلَ يَثْقُلُ عَلَي ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُو قَدْ شَخَصَ بَصَرُهُ إِلَى السَّمَاءِ ، وَهُو يَقُولُ : «بَلِ الرَّفِيقَ الْأَعْلَىٰ مِنَ الْجَنَّةِ» ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ خُيِّر، وَأَنَّهُ مَقْبُوضٌ فَقُبِضَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ﷺ .
- ه [١١٥١] أخب رَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْنَا لَهُ : إِنَّا نَخْشَىٰ أَنْ يَكُونَ بِكَ ذَاتُ الْجَنْبِ (٤) ، فَقَالَ : ﴿إِنَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُسَلِّطُهُ \* عَلَيّ » . أَنْ يَكُونَ بِكَ ذَاتُ الْجَنْبِ (٤) ، فَقَالَ : ﴿إِنَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُسَلِّطُهُ \* عَلَيّ » .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي (ف): «لتعطيه»، وفي «فنون العجائب» (٨١): «ليعطينه»، ويؤيد المثبت ما جاء في «المخلصيات» لأبي طاهر المخلص (٣/ ٥٠ – ٥٦) بنفس اللفظ.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه من المصدر السابق.

٥ [١١٥٠] [الإتحاف: عه حب حم ٢١٧٦٩] [التحفة: خ ٢٦٠٧٦، خ ١٦٠٧٧، خ م ١٦١٢٧، خ م ت سي ١٦١٧٧، خ م س ق ١٦٣٣٨، خ ١٦٤٨٠، خ م ١٦٥٤٦، س ١٦٦٩١، خ ١٧٤٩٦، سي ١٧٦٥١، س ١٧٦٩٥]، وتقدم برقم: (٢٦١)، (٩٠٩)، (٩١٩).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وقد سبق برقم: (٧٦١)، وفي «مسند أحمد» (٢٦٩٨٩) من طريق ابن إسحاق به: «حجري».

<sup>(</sup>٤) ذات الجنب: الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل، وقلما يسلم صاحبها . (انظر: النهاية، مادة: جنب) .

١٠٠٠] ١٠٠٠]



- ٥ [١١٥٢] أَضِرْ يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا مَسَّتْ (١) يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْعَةٍ قَطُّ .
- ٥ [١١٥٣] أخبزا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ (٢) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُصَافِحُ النِّسَاءَ فِي الْبَيْعَةِ .
- ه [١١٥٤] أضرا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصَّبْحَ ، ثُمَّ دَحَلَ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصَّبْحَ ، ثُمَّ دَحَلَ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ ، فَأَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاؤُهُ ، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ فَ ضُرِبَ لَهَا خِبَاؤُهَا ، فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهَا أَمَرَتْ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاؤُهَا ، فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهَا (٣) أَمَرَتْ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ لَهَا خِبَاؤُهَا ، فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهَا (٣) أَمَرَتْ عَفْرِبَ لَهَا خِبَاؤُهَا ، فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهَا (٣) أَمْرَتْ بِخِبَائِهَا فَصُرِبَ لَهَا مَا رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيَّ ذَلِكَ ، قَالَ : «ٱلْبِرَّ يُودُنَا؟» فَلَمْ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ .
- ٥[٥٥١٥] أخبر إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
- ٥ [١١٥٢] [التحفة: خ ١٦٥٠٧، خ ١٦٥٥٨، م د ١٦٦٠٠، خ ١٦٦١٦، خ ت (س) ١٦٦٤٠، س ١٦٦٢٨]، وتقدم برقم: (٧٦٠)، (٧٨٩).
- (۱) في الأصل، (ف): «مس»، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٥٨٤٣) من طريق يحيى بن آدم، شيخ المصنف، به.
- (٢) كذا رواه المصنف مرسلا عن عروة دون ذكر عائشة ، وكذا رواه ابن سعد في «الطبقات» (٣/٨) عن سفيان بن عيينة ، به ، وقد وصله محمد بن عبد الرحمن المخلص في «المخلصيات» (٢٩٧) من طريق سفيان عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، به .
- وهو موصول عند البخاري (٥٢٨١)، ومسلم (١٩١٦) من وجه آخر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﴿ لِلنَّهُ ال
- ٥ [١١٥٤] [الإتحاف: جا ٢٢٤٦٠، خز عه حب جا ٢٣١٥٣] [التحفة: س ١٦٥٣٤، م ١٦٧٨٩، م ١٦٩٩٩، م ١٧٥٠٥].
- (٣) كذا في الأصل بالإفراد ، وفي (ف): «خبائتها» ، وجاءت رواية النسائي في «الكبرى» (٨٧٦) بالإفراد أيضا كالأصل ، من طريق يعلى ، به . وفي «مسند أحمد» (٢٦٥٣٧) ، «سنن ابن ماجه» (١٧٥٧) من طريق يعلى أيضًا ، به : «خباءهما» بالتثنية .
- ٥ [١١٥٥] [الإتحاف: خرحم عه ٢٣١٤٥] [التحفة: خ ١٧١٦٧ ، م ١٧٤١٠ ، خ م دت س ١٧٧٠] ، وتقدم برقم : (٦٠٨) ، (٦٠٩) ، (٦٠٨) .



مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ وَهُـوَ قَاعِدٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الْإِنْسَانُ أَرْبَعِينَ آيةً .

- ٥ [١١٥٦] أَخْبَ رَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيَّ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَوَجَدْتُ هُ وَهُوَ سَاجِدٌ وَصُدُورُ قَدَمَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ، فَقَدْتُ هُ وَهُو سَاجِدٌ وَصُدُورُ قَدَمَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ، فَقَدْتُ مُ وَأَعُودُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ » .
- ه [١١٥٧] ق*ال الحاق: وَذَكَرَ ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَـنْ عُـرْوَةَ ،* عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ <sup>(١)</sup> اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً .
- [١١٥٨] أخبئ يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : رُخِصَ لِوَالِي الْيَتِيمِ أَنْ يَأْكُلَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ عَلَيْهِ .
- •[١١٥٩] قال يَحْيَى ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : رُخِّصَ لِـوَالِي (٢) الْيَتِيمِ أَنْ يَأْكُلَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ عَلَيْهِ .
- ٥[١١٦٠] قال يَحْيَى : وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ٦] ، قَالَتْ : أُنْزِلَتْ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ يَأْكُلُ (٣) مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ قِيَامِهِ .

٥ [١٥٦] [التحفة: تس ١٧٥٨٥ ، س ١٧٦٣٢ ، م دس ق ١٧٨٠٧] ، وتقدم برقم: (٥٣٨) ، (٥٣٩) .

٥[ ١٣٠/ ب].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي «المسند» (٢٥٠٠٠)، «المستدرك» (١١٢٣) من طريق ابن لهيعة به: «العيدين».

<sup>• [</sup>۱۱۵۸] سيأتي برقم: (۱۱۵۹).

<sup>•[</sup>١١٥٩]تقدم برقم: (١١٥٨).

<sup>(</sup>٢) قوله : «رخص لوالي» وقع في الأصل : «حصلوا لي» ، وفي (ف) : «خصا والي» ، والمثبت من الأثر السابق . ٥ [١٦٦٠][التحفة : خ م ١٦٨١٤ ، خ م ١٦٩٨٠ ، م ٢٠٠٨] .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل ، (ف) إلى : «بأولى» ، والمثبت من «صحيح البخاري» (٤٥٥٥) من طريق ابن نمير ،





٥ [١١٦١] أخبرُ يَحْيَىٰ بُنُ آدَمَ ، حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : لَعَنِي عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُبَيْرِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَائِشَهُ قَالَتْ : بَيْنَا نَحْنُ فِي بَيْتِنَا إِذَا نَحْنُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُبَيْرِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَائِشَهُ قَالَتْ : بَيْنَا نَحْنُ فِي بَيْتِنَا إِذَا يَحْنُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَنْ يَعْنَ اللَّهِ عَلَيْ يَعْمُ الظَّهِ يَرَةً وَلَا النَّهَارِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُوبَكُو ، قَالَ : مَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِنِّي بَيْنَ أَنِي بَيْنَ إِنَّمَا هُنَّ بَنَاتِي ، فَقَالَ : هَذَ أَوْنَ لِي فِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِنَّمَا هُنَّ بَنَاتِي ، فَقَالَ : هَذَ أُونَ لِي فِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِنَّمَا هُنَّ بَنَاتِي ، فَقَالَ : هَذَ أُونَ لِي فِي الْحُورِجِ مَنْ عِنْدَكَ ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ عَيْنٌ إِنَّمَا هُنَّ بَنَاتِي ، فَقَالَ : هَذَ أُونَ لِي فِي الْحُورِجِ ، قُلْتُ : فَالصُّحْبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : "يَعْمَ الطُّحْبَةُ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكُو اللَّهُ عَيْنٌ إِنَّمَا الطُّحْبَةُ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكُو مُولِكَ عَنْ الْفُرُوجِ ، قُلْتُ : فَالصُّحْبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : "يَعْمَ الطُّحْبَةُ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكُو مُنِ عَنْ الْفُورِ ، فَكَانَ عَاعِرُ بُنُ فُهُمْرَةً مُولَّدَا مِنْ مُولِي عَلَى الْمُعْرِعُ مَنْ عَنْ مَ تَرُوحُ عَلَى أَهْلِهِ بِمَكَةً ، فَأَمْرَ مُنِيعَةٌ ( أَنَى اللَّهُ عِلَى الْمُعْرِعُ مَنْ بَنِي اللَّهُ إِلَى مُورٍ ، فَكَانَ اللَّهُ هِي مَنْ اللَّهُ عِلَى الْمُعْرِعِمُ الْمُعْرِعِمُ الْمُعْرِعِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِعِ مَنْ بَنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ا

٥[١١٦١][الإتحاف: خز حب حم ٢٩٠٩٦][التحفة: د ١٦٦٦٣، خ ١٦٥٥٢، خت ١٦٧٢٢، خ ١٦٨٣٢، خ ١٧١١٢]، وتقدم برقم: (٧٥٧)، (٨٤٦).

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «حتى»، والمثبت من (ف)، و «مسند أحمد» (٢٦٤١٣)، «تاريخ الطبري» (٢/ ٣٧٥) من طريق عروة به . . . نحوه .

<sup>(</sup>٢) قام قائم الظهيرة: قيام الشمس وقت الزوال ، من قولهم: قامت به دابته ، أي : وقفت ، والمعنئ : أن الشمس إذا بلغت وسط السياء أبطأت حركة الظل إلى أن تزول ، فيحسب الناظر المتأمل أنها قد وقفت وهي سائرة ، لكن سيرا لا يظهر له أثر سريع ، كها يظهر قبل النزوال وبعده ، فيقال لذلك الوقوف المشاهد: قام قائم الظهيرة . (انظر: النهاية ، مادة: قوم) .

<sup>(</sup>٣) ثور: جبل ضخم يقع جنوب مكة ، يُرئ من عمرة التنعيم ، فيه من الـشمال غار شور المشهور. (انظر: النظر: المعالم الأثيرة) (ص٨٤).

<sup>(</sup>٤) المنحة والمنيحة: أصلها: أن يعطيه ناقة أو شاة ، ينتفع بلبنها أو وبرها وصوفها زمانا ثم يردها . (انظر: النهاية ، مادة : منح) .



لِيُدِلَّهُمَا وَكَانَ هَادِيًا لِلطَّرِيقِ، فَجِيئًا بِظَهْرِهِمَا تِلْكَ اللَّيَالِيَ الثَّلَاثَ وَهُمَا فِي الْغَارِ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ يَأْتِيهِمَا كُلَّ مَسَاءِ وَيُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ بِمَكَّة فُمَّ يُصْبِحُ بِمَكَّة وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَة يُرِيحُ عَلَيْهِمَا الْغَنَم فَيَحْلِبَانِ ثُمَّ يُسَرِّحُ فَيُصْبِحُ بِمَكَّة فِي رِعْيَانِ النَّاسِ وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَة يُرِيحُ عَلَيْهِمَا الْغَنَم فَيَحْلِبَانِ ثُمَّ يُسَرِّحُ فَيُصْبِحُ بِمَكَّة فِي رِعْيَانِ النَّاسِ وَلَا يُفْطَنُ لَهُ، فَلَمَّا هَدَأَتِ الْأَصْوَاتُ وَبَلَغَهُمَا أَنَهُ قَدْ سُكِتَ عَنْ طَلَيِهِمَا جَاءَ الدِّنْلِيُ وَلَا يُفْطَلُ لَلْهِ الظَّهْرِ لِيَرْكَبَ، قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَا هَلِهِ النَّاقَةُ؟» فَقَالَ: هِي لَكَ بِظَهْرِهِمَا، فَلَمَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِ بِالظَّهْرِ لِيَرْكَبَ، قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَا هَلِهِ النَّاقَةُ؟» فَقَالَ: هِي لَكَ بَطَهُ اللَّهُ مِي لَكُو بَعِيرًا (١) لَيْسَ لِي إِلَّا بِالنَّمَنِ»، قَالَ: فَأَخَذَهَا، وَكَانَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «إِنِي لَا أَوْكَبُ بَعِيرًا (١) لَيْسَ لِي إِلَّا بِالنَّمَنِ»، قَالَ: فَأَخذَهَا، وَكَانَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «إِنْ يَعْرَفَة مُ الْفَرَقِ مِنْ فَهُ مَا عَيْرُهُ مِي بَعْرِ صَنَعَتْ سُفُرَة (٢) لِخُرُوجِهِمَا، فَشَدَّتُهَا بِنِ النَّمَ الْمُهُمَا عَيْنِ مَا يَعْلَقُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ أَنْ فَهَيْرَةً، فَانْطَلَقَا وَلَيْسَ مُعَمَّا عَيْرُ عَامِرٍ، وَابْنِ أَزْقَدَ أَجِيرِهِمَا وَدَلِيلِهِمَا وَذَكَ عَامِرَ بْنَ فَهُيْرَةً، فَانْطَلَقَا وَلَيْسَ السَّعَلَ مَكَةً مَنْ أَلُهُ وَلَكُم وَلَا عَلَيْكُ مَا عَيْرَاقً وَالْمَا عَنْ فَلَ مَكَةً مَنْ طَاقِيهِمَا عَيْرُ عَامِرٍ، وَابْنِ أَزْقَدَ أَجِيرِهِمَا وَدَلِيلِهِمَا فَالَاكُ وَلَا عَلَي مَا عَنْ خَرَجَ بِهِمَا مِنْ أَسْفَلَ عُسْفَانَ (٤٠).

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ مِنَ الْغَارِ سَلَكَ بِهِمَا الدَّلِيلُ أَسْفَلَ مَكَّةَ، ثُمَّ أَجَازَ بِهِمَا السَّاحِلَ حَتَّىٰ خَرَجَ بِهِمَا مِنْ أَسْفَلِ عُسْفَانَ.

قَالَ يَحْيَى : قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : ابْنُ أَرْقَدَ ، قَالَ : وَقَالَ ٣ أَبُو بَكْرِ عَنِ الْكَلْبِيِّ : أُرَيْقِطٌ ، قَالَ يَحْيَى : وَيُقَالُ : أُرَيْقِدُ بِالتَّصْغِيرِ .

<sup>(</sup>١) البعير : يقع على الذكر والأنثى من الإبل ، والجمع : أبعرة وبُعران . (انظر : النهاية ، مادة : بعر) .

<sup>(</sup>٢) السفرة: التي يؤكل عليها ، سميت سفرة ؛ لأنها تبسط إذا أكل عليها ، وهي طعام يتخذه المسافر ، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير ، وهو الجراب . (انظر : اللسان ، مادة : سفر) .

<sup>(</sup>٣) النطاق والمنطق والمنطقة: ما يشد به أوساط الناس ، وما تشد المرأة به وسطها لترفع وسط ثوبها عند معاناة الأشغال ؛ لئلا تعثر في ذيلها . (انظر: النهاية ، مادة : نطق) .

<sup>(</sup>٤) عسفان : بلد على مسافة ثمانين كيلو مترًا من مكة شمالًا على طريق المدينة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٩١) .

**<sup>-[</sup>۱۳۱/ب]**.

٥[١١٦٢] أخب را سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْةٍ يُكْثِرُ ذِكْرَ حَدِيجةَ ، فَقُلْتُ : يَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْةٍ يُكْثِرُ ذِكْرَ حَدِيجةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، مَا تُكْثِرُ ذِكْرَ عَجُوزٍ حَمْرًا ءَ الشَّدْقَيْنِ (١١ ) ، وَقَدْ أَعْقَبَكَ اللَّهُ مِنْهَا ، فَتَمَعَّرَ (١٢ ) يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا تُكْثِرُ ذِكْرَ عَجُوزٍ حَمْرًا ءَ الشَّدْقَيْنِ (١١ ) ، وَقَدْ أَعْقَبَكَ اللَّهُ مِنْهَا ، فَتَمَعَّرَ (٢١) تَا رَسُولُ اللَّهِ ، مَا تُكْثِرُ ذِكْرَ عَجُوزٍ حَمْرًا ءَ الشَّدْقَيْنِ (١١ ) ، وَقَدْ أَعْقَبَكَ اللَّهُ مِنْهَا ، فَتَمَعَّرَ (٢١) تَعْدُ مِنْهَا ، فَتَمَعَّرَ (٢١ ) تَعْدَى يَعْلَمَ أَرَحْمَةٌ هِي تَعَلَيْ مَخْدِيلَةٍ (٣ عَنْدَ مَخِيلَةٍ (٣ عَنْدَ مَخِيلَةً (٣ عَنْدَ مَخِيلَةً إِلَّا عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ ، أَوْ عِنْدَ مَخِيلَةٍ (٣ عَنْدَ مَخِيلَةً (٣ عَنْدَ مَخِيلَةً إِلَا عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ ، أَوْ عِنْدَ مَخِيلَةٍ (٣ عَنْدَ مَخِيلَةً مِنْهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ مَعْدَلَةً مَنْ مَا يُعْدَلُهُ اللَّهُ مَنْ مَا أَنْهُ يُصِيبُهُ إِلَّا عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ ، أَوْ عِنْدَ مَخِيلَةٍ (٣ عَنْدَ مَا عَذَابٌ .

٥ [١١٦٣] أَضِوْ مُحَمَّدُ بِنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً وَيَحْيَى بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، قَالاً : لَمَّا هَلَكَتْ خَدِيجَةُ ، جَاءَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ وَيَحْيِم امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْرٌ ، قَالَتْ : أَلاَ تَتَرَوَّجُ ؟ فَقَالَ : "وَمَنْ ؟ قَالَتْ : إِنْ شِئْتَ بِكْرًا وَإِنْ شِئْتَ نَيْبًا ، فَقَالَ : "مَنِ الْبِكُو؟ " فَقَالَتِ : ابْنَةُ أَحَبُ حَلْقِ اللَّهِ وَالْبَنَ ، عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَ : "فَمَنِ النَّيْبُ؟ " قَالَتْ : سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَة ، وَقَدْ آمَنَتْ إِلَيْكَ ، عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : "فَمَنِ النَّيْبُ؟ " قَالَتْ : سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَة ، وَقَدْ آمَنَتْ وَالَّبَعَتِ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ ، قَالَ : "فَمَنِ النَّيْبُ بُكُومٍ مَا عَلَيْ " فَ فَدَحَلَتْ بَيْتَ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَ : "فَاذَعُرِعِمَا عَلَيْ فِي الْمُعْفِقِ وَالْبَرَكَةِ ! فَقَالَتْ : وَمَا ذَاكِ؟ وَمَا ذَاكِ؟ فَقَالَتْ : وَمَا ذَاكِ؟ فَقَالَتْ : وَمَا ذَاكِ؟ فَقَالَتْ : وَمَا ذَاكِ؟ فَقَالَتْ : وَمَا ذَاكِ؟ فَعَلْتُ مِنُ وَالْبَرَكَةِ ! قَالَتْ : وَمَا ذَاكِ؟ قَالَتْ : وَمَا ذَاكِ؟ قَالَتْ وَمُولِ اللَّهِ عَيْرَةٌ أَخْطُبُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ ، قَالَ : وَمَلْ تَصْلُحُ لَكَ اللَّهُ وَالْنَهُ وَالْمُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمِنْ فَاكُونُ ذَوْلُكَ لَهُ ، قَالَ : "الرَجِعِي إلَيْهِ فَذَكُنْ وَالْنَهُ وَلَكُولَ \* وَأَنْتَ أُخِي فِي الْإِسْلَامِ ، وَابْتَتُكَ تَصْلُحُ لِي " ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَذَكُنْ ثُ فَقُولِى لَهُ وَأَنْتَ أُخِي فِي الْإِسْلَامِ ، وَابْتَتُكَ تَصْلُحُ لِي " ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَذَكُنْ ثُ فَقُولِى لَهُ وَأَنْتَ أُخِي فِي الْإِسْلَامِ ، وَابْتَتُكَ تَصْلُحُ لِي " ، فَرَجَعْتُ إِلَى فَعَلَى فَعَلَى اللَّهُ وَلَى لَهُ مُولِ اللَّهُ وَلَكُ الْمُولِ اللَّهُ وَلَكُولُ الْمُولِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَخُولُ اللَّهُ وَلَا الْمُولِ اللَّهُ وَلَا الْمُولُ اللَّهُ وَالْمَالَا اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمَالَعُولُ اللَّهُ

٥[١١٦٢][التحفة: ختم ١٧١٠٥]، وتقدم برقم: (٧١٧)، (٨٥١).

<sup>(</sup>١) حمراء الشدقين: أي: سقطت أسنانها ، ولم يبق بشدقها (جوانب الفم) بياض سِنّ من الأسنان ؛ إنها بقى فيها حمرة لثاتها . (انظر: مجمع البحار، مادة: شدق) .

<sup>(</sup>٢) التمعر: تغيُّر الوجه ، وأصله : قلة النضارة وعدم إشراق اللون . (انظر : النهاية ، مادة : معر) .

<sup>(</sup>٣) المخيلة: السحابة الخليقة بالمطر. (انظر: النهاية ، مادة: خيل).

ه [١١٦٣] [الإتحاف: كم ٢٢٨٤٣، حم ٢٢٩٥٧].

١[ ١٣٢ ] أ

ذَلِكَ لَهُ ، فَخَرَجَ ، وَقَالَ : انْتَظِرِي . فَقَالَتْ أُمُّ رُومَانَ : إِنَّ الْمُطْعِمَ بْنَ عَدِيِّ كَانَ ذَكَرَهَا عَلَى ابْنِهِ ، وَمَا وَعَدَ وَعْدًا قَطُّ أَبُو بَكْرِ فَأَخْلَفَهُ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ عَلَى الْمُطْعِم بْن عَدِيّ وَعِنْدَهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ الْفَتَىٰ ، فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ ، لَعَلَّكَ مُصْبِيُّ (١) هَذَا الْفَتَىٰ وَمُدْخِلُهُ فِي دِينِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ إِنْ أَنْتَ زَوَّجْتَهُ ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ عَلَى الْمُطْعِمِ بْن عَدِيٍّ ، فَقَالَ : أَتَقُولُ مَا تَقُولُ هَذِهِ؟ فَقَالَ : إِنَّهَا لَتَقُولُ ذَلِكَ ، فَخَرَجَ أَبُوبَكُر وَقَدْ أَخْرَجَ اللَّهُ مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْعِدَةِ الَّتِي وَعَدَهُ ، فَرَجَعَ ، فَقَالَ : يَا خَوْلَةُ ، ادْعِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَدَعَتْهُ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ يَوْمَئِذِ ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَدَخَلَتْ عَلَىٰ سَوْدَةَ ابْنَةِ زَمْعَةَ ، فَقَالَتْ لَهَا: مَاذَا أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْكِ مِنَ الْخَيْر وَالْبَرَكَةِ! فَقَالَتْ: وَمَا ذَاكِ؟ فَقَالَتْ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالَتْ: وَدِدْتُ ، ادْخُلِي عَلَىٰ أَبِي ، فَاذْكُرِي ذَلِكَ لَهُ ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ أَدْرَكَتْهُ السِّنُ وَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فَحَيَّتُهُ بِتَحِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتِ؟ فَقَالَتْ : خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيم، قَالَ: وَمَا شَأْنُكِ؟ فَقَالَتْ: أَرْسَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَيْكَ أَخْطُبُ عَلَيْهِ (٢) سَوْدَةَ ، فَقَالَ : كُفْءٌ كَرِيمٌ ، مَا تَقُولُ صَاحِبَتُكِ؟ فَقَالَتْ : تُحِبُّ ذَلِكَ ، فَقَالَ : ادْعِيهَا ، فَدَعَتْهَا فَجَاءَتْ ، فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّةُ ، إِنَّ هَذِهِ تَزْعُمُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَرْسَلَ يَخْطُبُكِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ كُفْءٌ كَرِيمٌ ، أَتُحِبِّينَ أَنْ أُزَوِّجَكِهِ ؟ فَقَالَتْ ١٠ : نَعَمْ ، قَالَ : ادْعِيهِ (٣) لِي ، فَدَعَتْهُ فَجَاءَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ (٤) ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ مِنَ الْحَجِّ ، قَالَ : مَاذَا صَنَعَ؟! - حَيْثُ زَوَّجَ سَوْدَةَ مِنْهُ - فَكَانَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ ، يَقُولُ: لَعَمْرِي إِنِّي لَسَفِيةٌ يَوْمَ أَنْكُرْتُ تَزْوِيجَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ سَوْدَةَ ، وَكَانَ حَفَا عَلَىٰ رَأْسِهِ التُّراب ، قَالَتْ عَائِسَةُ:

<sup>(</sup>١) في الأصل غير منقوط ، وفي (ف): «مضني» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٦٤٠٨) عن محمد بن بـشر شيخ المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عليك» ، والمثبت من (ف) ، والمصدر السابق.

٥[ ١٣٢ / ب].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ادعى» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فيه» ، والمثبت من المصدر السابق.

فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ نَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فِي السُّنْحِ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ بَعْتَمَعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَنِسَاءٌ ، قَالَ : وَجَاءَتْ أُمِّي وَأَنَا فِي أَرْجُوحَةٍ ، فَا خُتَمَعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَنِسَاءٌ ، قَالَ الْأَرْجُوحَةِ ، فَأَنْزَلَتْنِي وَلِي أَرْجُوحَةٍ ، فَأَنْزَلَتْنِي وَلِي أَرْجُوحَةٍ ، فَأَنْزَلَتْنِي وَلِي جُمَيْمَةٌ (١) فَفَرَقَتْهَا ، فَمَسَحَتْ وَجْهِي بِشَيْء مِنْ مَاء ، ثُمَّ جَعَلَتْ تَقُودُنِي حَتَّى جُمَيْمةٌ وَهُ بِي عَلَيْهِ جَمَيْمةٌ (١) فَفَرَقَتْهَا ، فَمَسَحَتْ وَجْهِي بِشَيْء مِنْ مَاء ، ثُمَّ جَعَلَتْ تَقُودُنِي حَتَّى جَعَدُه وَعَتْ بِي عَلَيْهِ جَاءَتْ بِي عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ ، وَإِنِي لَأَنْهَجُ ، فَلَمَّا سَكَنَ بِي نَفْسِي (٣) دَخَلَتْ بِي عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَنِسَاءٌ ، فَأَجْلَسَتْنِي فِي حَجْرِهِ (١) ، فَقَالَتْ : هَوُلَاء أَهْلُكَ وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَنِسَاءٌ ، فَأَجْلَسَتْنِي فِي حَجْرِهِ (١) ، فَقَالَتْ : هَوُلَاء أَهْلُكُ فَيَارَكُ اللَّهُ لَكَ فِيهَا وَبَارَكَ لَهُمْ فِيكَ ، فَوَنَبَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَخَرَجُوا ، فَبَنَى بِي وَمُعْدِ اللَّهُ لَكَ فِيهَا وَبَارَكَ لَهُمْ فِيكَ ، فَوَنَبَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَخَرَجُوا ، فَبَنَى بِي وَمُولُ اللَّه وَيَعْتُ إِذَا دَارَ فِي نِسَائِهِ ، وَأَن اللَّهُ وَيُعَيْدُ إِذَا دَارَ فِي نِسَائِهِ ، وَأَنا يَوْمَعْذِ ابْنَهُ تِسْع سِنِينَ .

٥[١١٦٤] أخبرُ النَّضُر، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، حَدَّثَنَا جَبْرُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ كُلْهُ وَمِ بِنْتَ عَلِيٍّ (٥) تُحَدِّثُ، عَنْ عَانِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، دَخَلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيَّ لِيُكَلِّمَهُ فِي

<sup>(</sup>١) الأرجوحة: حبل يشد طرفاه في موضع عال ثم يركبه الإنسان ويحرك وهو فيه ، سمي بـ لتحركـ ومجيئـ ه وذهابه . (انظر: النهاية ، مادة : رجح) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حميمة» وهو خطأ، والمثبت من المصدر السابق، والجميمة تصغير الجمة، وهي الشعر الكثير. ينظر: «تاج العروس» (مادة: جمم).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، (ف) ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) قوله: «في حجره» ليس في الأصل ، (ف) ، والمثبت من المصدر السابق.

٥ [١١٦٤] [التحفة: د ١٧٨٠٥ ، ق ١٧٩٨٦].

<sup>(</sup>٥) قوله: «أم كلثوم بنت علي» كذا قال النضر بن شميل في روايته عن شعبة ، كما نص عليه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٠٢٤) عن أحمد بن شعيب ، عن المصنف ، به . وخالفه بقية بن الوليد ، فقال : «أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» ، وعرض الطحاوي الخلاف في ذلك ، شم قال : «فقوي في القلوب أن الصواب فيها اختلف فيه النضر وبقية ، عن شعبة في اسم هذه المرأة أنها «ابنة أبي بكر» لا «ابنة علي» . اه. قلنا : وتابع بقية عبدُ الصمد عند أحمد في «مسنده» (٢٥٧٧٩) ، وغندر عند الحاكم في «المستدرك» (١٩٣٨) كلاهما عن شعبة ، به . وينظر الخلاف في الحديث : «علل الدارقطني» (١٤/ ٢٤٥) . وأيضا ينظر ترجمة «أم كلثوم بنت أبي بكر» في : «تهذيب الكهال» (٣٥٠/ ٣٥٠) .

حَاجَةٍ ، وَعَائِشَةُ تُصَلِّي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يَا عَائِشَةُ ، عَلَيْكِ بِالْجَوَامِعِ وَالْكَوَامِلِ ، قُولِي : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْحَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ \* وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَأَعُودُ وَلَى : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرُبَ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَم ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرُبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ الْجَنَّة وَمَا قَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَمَا عَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ النَّالِ وَمَا قَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ النَّالِ وَمَا قَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنْ النَّالِ وَمَا قَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّهُ مُعَمَّدٌ وَيَعْ إِلَى وَمَا قَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، اللَّهُمَّ إِنِي وَمَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ وَيَعِيْدٌ ، اللَّهُمَّ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ قَضَاء وَاجْعَلُ عَاقِبَتَهُ لِي رُشَدًا » .

- ٥ [١١٦٥] أخب را الإِمَامُ أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَ رَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةً ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ (١) .
- ٥ [١١٦٦] أَخْسَرُا يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ مَوْلَىٰ لِعَبْدِ السَّرَّحْمَنِ (٢) ، عَنْ عَائِشَة ، أَوْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَجَيَّةُ : «الْحُمِّىٰ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا وَجُنْتُمُوهَا فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ .
- ٥[١١٦٧] أخبرًا عُثْمَانُ بُن عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ قَوْبَانَ (٣) ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ (٣) ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ
  - ١ [ ١٣٣ ] أ].
  - ٥ [١١٦] [الإتحاف: عه حم ٢٣٠٨] [التحفة: خ م ١٧٨٦].
  - (١) رواه مسلم (٣٠٩١/ ١٢)، وأحمد (٢٥٦٠٣، ٢٦٢٦٨) من طريق سفيان، به.
- و [۱۱۲۱] [الإتحاف: عه ط حم ابن وهب ٢٢٤٥٤] [التحفة: م س ١٦٨٨٧، خ ١٦٨٩٩]، وتقدم برقم:
   (٨٨٠)، (٨٨٨).
- (٢) كذا وقع في الأصل: «الأجلح مولى لعبد الرحمن»، ولا يعرف أن الأجلح من الموالي؛ والظاهر أن سقطا وقع في هذا الإسناد، ويمكن أن يكون الصواب: «الأجلح، عن مولى لعبد الرحمن»، ويكون الشك الواقع في الإسناد يعود على أنه عن مولى لعبد الرحمن، عن عائشة، أو عبد الرحمن، عن عائشة، ويؤيد هذا أن الأجلح لا يروي عن عائشة إلا بواسطة كما سيأتي، ينظر: (١٢٣٧)، (١٧٩٢).
  - ٥[١٦٦٧][التحفة: س١٥٩٦٦، س ١٦٠١٥]، وسيأتي برقم: (١٧١٥) وتقدم برقم: (١٠٣٠).
- (٣) رجح الدارقطني في «العلل» (٤/ ٩٩) رواية من رواه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أمه ، عن عائشة ، بزيادة «أمه» ، وقال : «هي أشبه بالصواب» .





افْتَقَدَ عَنَاقًا (١) ، فَأُخْبِرَ بِأَنَّهَا قَدْ مَاتَتْ ، فَقَالَ : «أَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا (٢) فَانْتَفَعْتُمْ بِهَا» .

- ٥ [١١٦٨] أَضِرُا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوحَزْرَةَ (٣) وَاسْمُهُ يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُ الْعَانِطَ وَالْبَوْلَ » .
- ٥ [١٦٦٩] أخب رَارَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء ، عَنْ ذَكُوَانَ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ هُ : أَنَّ يَهُودِيَّة اسْتَطْعَمَتْهَا ، فَقَالَتْ : أَطْعِمِينِي عَنْ ذَكُوانَ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ هُ : أَنَّ يَهُودِيَّة اسْتَطْعَمَتْهَا ، فَقَالَتْ : أَطْعِمِينِي أَعَاذَكُمُ اللَّهُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، قَالَتْ : فَلَمْ أَزُلْ أَحْبِسُهَا حَتَّىٰ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَيَّةٌ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا تَقُولُ هَ فِي الْيَهُودِيَّة ؟ قَالَ : "وَمَا تَقُولُ؟ اللَّه عَلَيْهُ وَنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ ، قَالَتْ عَائِشَة : فَقَامَ رَسُولُ اللَّه عَيْهُ يَكُنْ نَبِي قَبْلَهِ إِلَا وَقَدْ حَذَّرَهُ أُمِّتَهُ ، وَإِنْ يَقْرَوُهُ كُلُّ مُؤْمِنِ ، وَأَمّا فِتْنَة الْقَبْرِ : أَمَّا فِتْنَة الْقَبْرِ : فَلَمْ يَكُنْ نَبِي قَبْلِي إِلَّا وَقَدْ حَذَّرَهُ أُمِّتَهُ ، وَإِنْ يَقْرَوُهُ كُلُّ مُؤْمِنِ ، وَأَمّا فِتْنَة الْقَبْرِ : أَنْ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ اللَّه لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَوُهُ كُلُّ مُؤْمِنِ ، وَأَمّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ : أَنْ أَنْهُ أَنْ مَوْنُ اللَّهُ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَوُهُ كُلُّ مُؤْمِنِ ، وَأَمّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ:

<sup>(</sup>١) العناق: الأنثني من ولد المعز والجمع أعنق وعنوق. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) الإهاب: الجلد. (انظر: اللسان، مادة: أهب).

٥[١١٦٨][التحفة: م د ٢٦٢٦٩، د ١٦٨٨٨].

<sup>(</sup>٣) في الأصل ما صورته: «حزوة» غير منقوط، وأثبتناه مضبوطا من «تقريب التهذيب» لابن حجر (٩١٨٧).

٥ [١١٦٩] [الإتحاف: حم ٢١٦٤٨] [التحفة: م س ١٦٧١٢ ، خ م س ١٧٦١١ ، خ م س ١٧٦٦٠ ، خ م س ١٧٩٣٦ ، خ م س ١٧٩٣٦ ، ص م ا

۵[۱۳۳/ب].

<sup>(</sup>٤) لفظ الجلالة ليس في الأصل ، وأثبتناه من (ف) ، «مسند أحمد» (٢٥٧٢٩) من طريق ابن أبي ذئب .

<sup>(</sup>٥) قوله: «قالت: فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول اللَّه ﷺ، فقلت: يا رسول اللَّه، ما تقول هذه اليهودية؟ قال: «وما تقول؟» قلت: تقول: أعاذكم اللَّه من فتنة الدجال، ومن فتنة عذاب القبر» ليس في الأصل، وأثبتناه من المصدر السابق، و «إثبات عذاب القبر» للبيهقي (٢٩)، و «الإيهان» لابن منده (١٠٦٧) من طريق ابن أبي ذئب، به.

قَإِنَّهُمْ يُسْأَلُونَ عَنِّي، فَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ عَيْرُ (() فَزِع، فَيُقَالُ: فِيمَ كُنْت؟ فَيَقُولُ: فِي الْإِسْلَامِ، فَيْقَالُ لَهُ: فَمَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، جَاءَنَا بِالْبَيْنَاتِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ فَآمَنَا بِهِ وَصَدَّقْنَا، فَيْقَالُ لَهُ: فَهَلْ رَأَيْتَ اللَّه؟ فَيَقُولُ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَرَى اللَّه، فَيْ فَرْجَةٌ إِلَى النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَيْهَا، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَخْطِمُ (() بَعْضُهَا بَعْضَا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَىٰ مَا وَقَاكَ اللَّهُ، ثُمَ تُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَىٰ وَهُرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، فَيْقَالُ لَهُ: النَّهُ وَإِنَّا مَاتَ اللَّهُ عَنْكُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ السُّوءُ أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ فَزِعَةً إِلَى الْجَنَّةِ، فَيْقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، فَيْقَالُ لَهُ: السَّوءُ أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ فَزِعَةً إِلَى الْجَنَّةِ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّه، وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ السُّوءُ أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ فَزِعَةً إِلَى الْجَنَّةِ، وَعَلَيْهِ مُنْ أَلُكُ اللَّهُ عَنْكُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَيَقُولُ إِلَى الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَعَنُ إِلَى الْجَنِّةِ وَعَنْ أَلُ اللَّهُ عَنْكَ، وَعَلَى السَّكُ كُنْتَ ، وَعَلَيْهِ النَّهُ وَعَلَى السَّكُ كُنْتَ ، وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَنْكَ ، وُعَلَى السَّكُ كُنْتَ ، وَعَلَيْهُ مِنْ أَلَهُ مُنْ أَلَهُ مَا مَنْ فَاللَهُ عَنْكَ ، فَمَ يُعْمُ إِلَى السَّكُ كُنْتَ ، وَعَلَى السَّكُ كُنْتَ ، وَعَلَيْهُ مِنْ فَي عَلَى السَّلَا عُنْكَ ، وَعَلَيْهُ مَا عَنْكَ ، وَعَلَيْهُ مَا مُنْ عَلَى السَّلَةُ عُنْكَ ، وَعَلَى السَّلَ كُنْتَ ، وَعَلَى السَّلَ كُنْتَ ، وَعَلَيْهُ مَا عَنْ مُ عُنْ مُ السَّلَةُ عَلَى السَّلَةُ عَلَى السَّلُكَ عُنْكَ ، وَعَلَيْهُ مَا عَنْ السَّلَ عُلَى السَّلَةُ عَنْكَ ، وَعَلَى السَّلَا عَنْكَ ، وَعَلَى السَّلَةُ عَلَى السَّلَةُ عَلَى السَّلَهُ عَلَى السَّلَا عَلَى السَّلَةُ عَلَى السَّالَةُ عَلَى السَلَهُ عَلَى السَّلَعُ عَلَى السَّ

٥ [١١٧٠] أَضِرُا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَتْ لِي عَمْرَةُ : أَعْطِنِي قِطْعَةً مِنْ أَرْضِكَ أَدْفَنُ فِيهَا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : قَالَ : قَالَتْ لِي عَمْرَةُ : أَعْطِنِي قِطْعَةً مِنْ أَرْضِكَ أَدْفَنُ فِيهَا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : كَسُرُ عَظْمِ الْمَدِينَةِ مَنْ يُحَدِّثُهُ (٢٠) عَنْ كَسُرُ عَظْمِ الْحَيِّ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَنْ يُحَدِّثُهُ (٢٠) عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَهِمْ .

٥ [١١٧١] أخبر لا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَن النَّبِيِّ وَيَكِيْهُ قَالَ : «الْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّى النَّاسُ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُونَ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عنه» ، والمثبت من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٢) يحطم: يأكل. (انظر: المشارق) (١/ ١٩٢).

<sup>[1/\</sup>٣٤]<sup>2</sup>

٥ [١١٧٠] [الإتحاف: قط ٢٢٦٦٤] [التحفة: دق ١٧٨٩٣]، وتقدم برقم: (١٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) قوله : «ومن أهل المدينة من يحدثه» ، وقع في «مسند أحمد» (٢٥٣٢٥) من طريق شعبة ، به : «وكان مـوكي من أهل المدينة يحدثه» .

٥ [ ١٧٦٠ ] [التحفة : ت ١٧٦٠ ].

Z (EA)

٥ [١١٧٢] أخب ثَّا الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، حَدَّثَنَا أَبُ و عَقِيلٍ ، وَهُ وَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ ، يُحَدِّثَانِ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ هِشَامِ الْقُرَشِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ ، يُحَدِّثَانِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ (١) أُمَّ هَانِي بِنِ اللهِ عَالِب أُخْتَ عَلِي بْنِ أَسِي طَالِب ، قَالَتْ : عَائِشَةَ ، أَنَّ (١) أُمَّ هَانِي بِنِ بِعَمَلٍ أَحْمَلُهُ وَأَنَا جَالِسَةٌ ، فَقَالَ : «قُولِي : الله أَكْبُو يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّي كَبِرْتُ وَثَقُلْتُ ، فَأَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ وَأَنَا جَالِسَةٌ ، وَقُولِي : اللّهُ أَكْبُو لَا اللّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مِائَةً مَرَّةٍ ، فَقُولِي شَيْعَكِ حَسَنَةٌ وَلَا تَتِرُكِ سَيْئَةٌ ، وَقُولِي : اللّهُ أَكْبُو مِائَةً مَرَّةٍ يُكْتَبُ لَكِ بِهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةً بَرَةٍ مُنَ اللّهِ مِائَةً مَرَّةٍ يُكْتَبُ لَكِ بِهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةً بَدَوْلِي الْحَمْدُ لِلّهِ مِائَةً مَرَّةٍ يُكْتَبُ لَكِ بِهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةً بَوْدِي الْحَمْدُ لِلّهِ مِائَةً مَرَّةٍ يُكْتَبُ لَكِ بِهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةً بَوَقُولِي الْحَمْدُ لِلّهِ مِائَةً مَرَةٍ يُكْتَبُ لَكِ بِهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةً بَوْدُ إِي اللّهِ مِائَةً مَرَةٍ يُكْتَبُ لَكِ بِهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةً بَوْدُ إِي اللّهِ مِائَةً مَرَةٍ يُكْتَبُ لَكِ بِهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةً بَرَمِ مُ مُسَرِّحٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، وَقُولِي الْحَمْدُ لِلّهِ مِائَةً مَرَةٍ يُكْتَبُ لَكِ بِهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةً مَرَةً يُكْتَبُ لَكِ بِهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةً مَرَةً يُكْتَبُ لَكِ بِهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةً مَرَةً يُكْتَبُ لَكُ بِهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةً مَرَةً يُكْتَبُ لَكِ بِهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةً مَرَةً يُكْتَبُ لَكِ بِهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةً مَرَةً مُولِقًا مَا اللّهِ ، وقُولِي الْحَمْدُ لِلّهِ مِائَةً مَرَةً يُكْتَبُ لَكِ بِهَا خَيْرُ مِنْ مِائَةً مَا مُعْتَبُ مُلِكَ مُا مُعَيْرٍ مِنْ مُؤْمِ لِلْ اللّهُ مِائَةً مَرَةً يُعْرَفِي الْمُعْرَاقِ مَا مُعْتَرِهُ مُنْ مُ مُؤْمِلِهُ الْمُعْرَاقِ مُ اللّهُ مِائَةً مُولِقًا مُلْكِ اللهُ اللّهُ مِنْ مُ اللّهُ مُعْرَاقًا مُعْلَقًا مُعْتَالِهُ اللّهُ مُعْتَبُ اللّهُ اللّهُ مُعْرَاقًا مُعْرَاقًا مُعْرَاقًا مُعْرَ

٥ [١١٧٣] أخبرُ النَّضُوبُ نُ شُمَيْلٍ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِه ، حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ انْصَرَفَ عَلَىٰ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، فَإِذَا نِسَاؤُهُمْ يَبْكِينَ عَلَىٰ قَتْلَاهُمْ ، وَكَانَ اسْتَمَرُ (٢) الْقَتْلُ فِيهِمْ يَوْمَئِذِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : فَلَا لَهُ مَ وَكَانَ اسْتَمَرُ (٢) الْقَتْلُ فِيهِمْ يَوْمَئِذِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَمْرَةَ لَا بَوَاكِي لَهُ ، قَالَ : فَأَمَرَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ نِسَاءً بَنِي سَاعِدَةً أَنْ يَبْكِينَ عِنْدَ بَابِ الْكَنْ حَمْرَة ﴿ ، فَجَعَلَتْ عَائِشَةُ تَبْكِي مَعَهُنَ ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَاسْتَيْقَظَ اللَّهِ عَلَيْ فَاسْتَيْقَظَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً فَاسْتَيْقَظَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً لِعِشَاءِ عَنْدَ الْمَغْرِبِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ نَامَ وَنَحْنُ نَبْكِي ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً وَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً وَعَلَى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ نَامَ وَنَحْنُ نَبْكِي ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِةً وَنَحْنُ نَبْكِي ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِةً وَنَحْنُ نَبْكِي ، فَاسْتَيْقَظَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً وَمَعْنَ الْمَغْرِبِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ نَامَ وَنَحْنُ نَبْكِي ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِةً وَنَحْنُ نَبْكِي ، فَطَلَى الْمَعْرِبِ مَعْنَى الْمَعْرِبِ مَعْمَى الْأَنْ ، مُرُوهُنَ فَلْيَرْجِعْنَ » ، ثُمَّ دَعَا لَهُنَ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَالِمِ فَلَا وَلَا وَلِو اللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا وَلِهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا وَلَو وَاجِهِ الْ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَالْمُنَ وَلَا وَالْمَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا وَلَا الْمَالُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَالْمَالُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعَلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالَ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُول

٥[١١٧٤] أخبئ يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ بْنِ الْـوَرْدِ ، عَن

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وأثبتناه من «معرفة علوم الحديث» للحاكم (٢٠١) من طريق عبد اللَّه بن يزيد المقـرئ شيخ المصنف، به .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «استحر» .

<sup>۩ [</sup>٦٣٤/ب].

٥ [ ١١٧٤] [ الإتحاف : حب ٢٢٦٧] [ التحفة : ت ١٧٨١٥ ، ت ١٦٩٢٠].

رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَىٰ عَائِشَةَ : أَوْصِنِي وَلَا تُطِيلِي ، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْ يَقُولُ : «مَنْ طَلَبَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ (١) النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ (٢) ، وَمَنِ الْتَمَسَ سَخَطَ اللَّهِ بِرِضَا النَّاسِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ اللَّاكُمُ .

• [١١٧٥] أَخْبُ رَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ ، وَكَانَ ثِقَةً ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ : مَنِ اجْتَرَأَ عَلَى الْمَلَاوِمِ فِي مُوَافَقَةِ الْحَقِّ رَدَّ اللَّهُ تِلْكَ الْمَلَاوِمَ لَهُ حَمْدًا (٣) ، وَمَنِ الْتَمَسَ الْمَحَامِدَ فِي مُوَافَقَةِ النَّاسِ رَدَّ اللَّهُ تِلْكَ الْمَحَامِدَ لَهُ ذَمَّا .

٥ [١١٧٦] قت لِأَبِي أُسَامَة حَمَّادِ بْنِ أُسَامَة : أَحَدَّ ثَكُمْ هِشَامُ بْنُ عُرُوة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي مَا ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ خَطِيبًا وَمَا عَلِمْتُ بِهِ ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عُلِمْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «أَشِيرُوا عَلَيْ وَمَا عَلَيْهُ مِنْ شُوءٍ قَطُّ ، وَذَكُرُوا عَلَيْ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ شُوءٍ قَطُّ ، وَذَكُرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ شُوءٍ قَطُّ ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ ، وَمَا اللَّهِ مَنْ مُعَاذِ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : أَتَرَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ ؟ فَقَامَ مَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : أَتَرَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ كَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ رَهْطِ ذَلِكَ الرَّجُلِ ، فَقَالَ : كَذَبْتَ ، وَمَا كَانَ مَنَ أَعْمَ مَا عَلَىٰ اللَّهِ أَنْ نَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ ؟ فَقَامَ مَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : أَتَرَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ ؟ فَقَامَ مَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : أَتَرَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ ؟ فَقَامَ مَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : أَتَرَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ ؟ فَقَامَ مَنْ فَرَامُ عَلَىٰ مَنَاعًا مَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَنَاءً ذَلِكَ الرَّجُلِ ، فَقَالَ : كَذَبْتَ اللَّهُ مِنْ مُو لَا أَحْبَبُتَ ذَلِكَ الْبَعُومِ خَرَجُتُ لِحَاجَتِي ، أَنَا وَاللَّهِ مَ وَلَا أَحْرَبُ مُ وَلَا أَحْبُمُ الْ الْمَا وَاللَّهُ مَا عَلِمْتُ الْمَا عَلَىٰ مَا عَلَمْ لَكَانَ مَسَاءَ ذَلِكَ الْيَتُومُ خَرَجُتُ لِحَاجَتِي مُ

<sup>(</sup>١) السخط: الكراهية للشيء، وعدم الرضابه. (انظر: النهاية، مادة: سخط).

<sup>(</sup>٢) مؤنة الناس: أي : منونة شرهم من الظلم عليه والإساءة إليه . (انظر: المرقاة) (٨/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، وأثبتناه من «الزهد» لأبي داود (٤٩٤)، «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٥/ ٢١٣)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (٣٢) من طريق بقية شيخ المصنف، به، إلا أن المصدرين الأخيرين قدما الذم على الحمد، وبلفظ: «عليه» بدلا من «له» فيهما.

ه [۱۷۲۱] [الإتحاف: عه حم كم ۲۷۳۷] [التحفة: خ م س ۱٦١٢، د ١٦١٢، س ١٦١٢، خ م س ١٦٣١، د ١٦٢٨، س ١٦٢٨، خ م س ١٦٣١، د ١٦٢٨، خ م س ١٦٤٨، خ م س ١٦٤٨، خ م س ١٦٤٨، خ م ١٦٧٨، د ١٦٧٤، خ م ١٦٧٨، خ م ١٦٧٨، خ م س ١٦٤٨، خ ١٢٧٨، خ م س ١٧٤٥، خ ١٧٤٨، خ م س ١٧٤٨، خ م س ١٧٤٨، خ م س ١٧٤٨، دت س ق ١٧٨٨]، وسيأتي برقم: (١٧٠٧)، (١٧٠٨)، وتقدم برقم: (١١٠٥)، (١١٣١)، (١١٣٨).



وَمَعِي أُمُّ مِسْطَح ؛ فَعَثَرَتْ ، فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ ، فَقُلْتُ : عَلَامَ تَسُبِّينَ ابْنَكِ؟ فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَةَ ، فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ ، فَقُلْتُ : عَلَامَ تَسُبِّينَ ابْنَكِ؟ فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ ، فَانْتَهَرْتُهَا ، فَقُلْتُ لَهَا : عَلَامَ تَسُبِّينَ ابْنَكِ؟ فَقَالَتْ: مَا أَسُبُهُ إِلَّا فِي سَبَبِكِ (١) ، فَقُلْتُ: فِي أَيِّ شَأْنِي؟ فَنَقَّرَتْ (٢) لِي الْحَدِيثَ ، فَقُلْتُ : أَوَقَدْ عَلِمُوا بِهَذَا؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ وَاللَّهِ ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ بَيْتِي ، وَكَأَنَّ الَّذِي خَرَجْتُ لَهُ لَمْ أَخْرُجْ لَهُ ؟ لَا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا ، فَرَجَعْتُ وَوُعِكْتُ (٣) ، فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَرْسِلْنِي إِلَىٰ بَيْتِ أَبِي ، فَأَرْسَلَنِي مَعَ الْغُلَامِ ، فَلَمَّا دَخَلْتُ الدَّارَ فَإِذَا أَنَا بِأُمِّ رُومَانَ ، فَقَالَتْ : مَا جَاءَ بِكِ يَا بُنَيَّةُ ، فَأَخْبَرْتُهَا ، فَقَالَتْ : خَفِّضِي عَلَيْكِ (٤) الشَّأْنَ ، فَوَاللَّهِ ، لَقَلَّ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ يُحِبُّهَا رَجُلٌ وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا وَحَسَدْنَهَا ، فَقُلْتُ لَهَا: أَوَعَلِمَ بِذَلِكَ أَبِي؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: أَوَقَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً بِي؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَالَةٍ ، فَاسْتَعْبَرْتُ فَبَكَيْتُ ، فَسَمِعَ أَبُو بَكْر اللَّهِ عَيَالَةٍ ، فَاسْتَعْبَرْتُ فَبَكَيْتُ ، فَسَمِعَ أَبُو بَكْر اللَّهِ عَلَيْقٍ وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ ، فَنَرَلَ فَقَالَ لِأُمِّى : مَا شَأْنُهَا ؟ فَقَالَتْ : بِلَغَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ أَمْرِهَا ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، وَقَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ يَا بُنَيَّةُ ، لَمَا رَجَعْتِ إِلَىٰ بَيْتِكِ ، فَرَجَعْتُ ، فَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي ، فَلَمْ يَزَالَا عِنْدِي حَتَّىٰ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَقَدِ اكْتَنَفَنِي أَبَوَايَ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ يَكُلُّهُ ، فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي البخاري (٤٧٣٩) معلقا، ووصله مسلم (٢٨٧٢/ ٢)، وأحمد (٢٤٩٥٥)، جميعهم من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، به : «فيك»، وفي (ف) : «سبتك».

<sup>(</sup>٢) غير منقوط في الأصل ، والمثبت من المصادر السابقة ، وفيه وجهان كها قال الحافظ في «فتح الباري» (٨/ ٤٦٦) : «(فنقرت» ، وهي بنون وقاف ثقيلة ، أي : شرحته ، ولبعضهم بموحدة وقاف خفيفة «فبقرت» أي : أعلمتنيه» . اهد . وفي (ف) : «فنفرت» ، قال القاضي عياض : «وبعضهم قاله بالفاء ، وهو خطأ» . «مشارق الأنوار» (٢/ ٢٥) .

<sup>(</sup>٣) الوعك : الحمي ، وقيل : ألمها . (انظر : النهاية ، مادة : وعك) .

<sup>(</sup>٤) خفضي عليك: هوني الأمر عليك ولا تحزني له . (انظر: النهاية ، مادة : خفض) .

١٣٥]ب].

01

قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، يَا عَائِشَةُ، فَإِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ (١) سُوءًا أَوْ ظَلَمْتِ، فَتُوبِي فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ» ، وَقَدْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَلَسَتْ عِنْدَ الْبَابِ ، فَقُلْتُ : أَمَا تَسْتَحِي مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا؟ فَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ عَنِّيْ ، فَقَالَ: أَقُولُ مَاذَا؟ ثُمَّ قُلْتُ لِأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْةٍ، فَقَالَتْ: أَقُولُ مَاذَا؟ فَلَمَّا لَمْ يُجيبَاهُ تَشَهَّدْتُ ، فَحَمِدْتُ اللَّهَ ، وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمُّ قُلْتُ : أَمَّا بَعْدُ ، فَوَاللَّهِ ، لَـئِنْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي لَمْ أَفْعَلْ - وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنِّي لَصَادِقَةٌ - مَا ذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُمْ ، لَقَدْ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأُشْرِبَتْ قُلُوبُكُمْ ، وَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ : إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ - وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ - لَتَقُولُنَّ: قَدْ بَاءَتْ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِهَا ، وَإِنِّي وَاللَّهِ ، لَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ - وَمَا أَحْفَظُ اسْمَهُ: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨]، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ سَاعَتَئِذِ ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ اسْتَبَانَ السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ وَيَقُولُ: «أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ ﴿، فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَكِ ، فَكُنْتُ أَشَدَّ مَا كُنْتُ غَضَبًا ، فَقَالَ لِي أَبَوَايَ: قُومِي إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ ، لَا أَقُومُ إِلَيْهِ ، وَلَا أَحْمَدُهُ ، وَلَا أَحْمَدُكُمَا ، لَقَدْ سَمِعْتُمْ بِهِ فَمَا أَنْكَرْتُمُوهُ وَلَا غَيَّرْتُمُوهُ ، وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ إِلَّا الَّهَ إِلَّا الَّهَ إِلَّا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ إِلّ أَنْزَلَ بَرَاءَتِي ، وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا إِنْهُ فَسَأَلَ الْجَارِيَةَ ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا بَأْسًا ، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَنَامُ حَتَّىٰ تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ عَجِينَهَا أَوْ حَصِيرَهَا ، فَجَعَلَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ يَقُولُ لَهَا: اصْدُقِي رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَةُ ، فَقَالَ عُرْوَةُ: فَعِبْتُ (٢) ذَلِكَ عَلَى مَنْ قَالَهُ ، وَلَقَدْ بَلَغَ الرَّجُلَ الَّذِي ذُكِرَ ذَاكَ مِنْهُ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ ثَوْبًا عَنْ أُنْثَىٰ ، فَقُتِلَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَمَّا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْش فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِدِينِهَا فَلَمْ تَقُلْ إِلَّا خَيْرًا ، وَأَمَّا حَمْنَةُ فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيِّ ، وَكَانَ هُوَ يَسْتَوْشِي وَيَجْمَعُ ، وَهُوَ الَّذِي تَـوَلَّىٰ كِبْرَهُ ، وَمِسْطَحٌ

<sup>(</sup>١) المقارفة: العمل والكسب، والمرادهنا: الزنا. (انظر: النهاية، مادة: قرف).

<sup>.[[</sup>٢٣١]].

<sup>(</sup>٢) في «مسند أحمد»: «فعيب».

وَحَسَّانُ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ لَا أَنْفَعُ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ أَبَدًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷺ : ﴿ وَلَا يَأْتَـلِ أَوْلُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ ﴾ ، يَعْنِي : أَبَا بَكْرٍ ﴿ أَن يُؤْتُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ ﴾ ، يَعْنِي : أَبَا بَكْرٍ ﴿ أَن يُؤْتُواْ ٱلْفَرْرَ اللَّهُ لَلْفَرَ اللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢]، فَعَادَ إِلَىٰ يَعْنِي : مِسْطَحًا ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ فَالَ إِنَّا نُحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَنَا ؟ فَأَقَرَ بِهِ أَبُو أُسَامَةً ، وَقَالَ : وَاللَّهِ إِنَّا نُحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَنَا ؟ فَأَقَرَ بِهِ أَبُو أُسَامَةً ، وَقَالَ : وَاللَّهِ إِنَّا نُحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَنَا ؟ فَأَقَرَ بِهِ أَبُو أُسَامَةً ، وَقَالَ : وَاللَّهِ إِنَّا نُحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَنَا ؟ فَأَقَرَ بِهِ أَبُو أُسَامَةً ، وَقَالَ : وَاللَّهِ إِنَّا نُحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَنَا ؟ فَأَقَرَ بِهِ أَبُو أُسَامَةً ، وَقَالَ : وَاللَّهِ إِنَّا نُحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَنَا ؟ فَأَقَرَ بِهِ أَبُو أُسَامَةً ، وَقَالَ : وَاللَّهِ إِنَّا نُحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَنَا ؟ فَأَقَرَ بِهِ أَبُو أُسَامَةً ، وَقَالَ : وَاللَّهِ إِنَّا نُحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَنَا ؟ فَأَلَ : نَعَمْ .

# مَا يُرْوَىٰ عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ يُشْفَىٰ ﴿ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، مِنْهُمْ : اللهِ عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ عَنْ عَائِشُةً ﴿ يَشْفُمْ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ ﴾ عَنْ اللهُ عَمْدِرٍ اللهِ عَنْ اللهُ عَمْدِرٍ اللهِ عَنْ اللهُ عَمْدِرٍ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَمْدِرٍ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا لَمْعَا عَلّمُ اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَمْ اللّه

٥ [١١٧٧] أَشِهُ عَنِ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ عَبْيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «أَعْظَمُ النَّاسِ فِرْيَةَ اثْنَانِ : شَاعِرٌ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «أَعْظَمُ النَّاسِ فِرْيَةَ اثْنَانِ : شَاعِرٌ يَهْجُو الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا ، وَرَجُلُ انْتَفَى (١) مِنْ أَبِيهِ (٢)» .

٥ [١١٧٨] أخب رَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي صَلَاةِ الْآيَاتِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ عُطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِتَّ رَكَعَاتٍ ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ . سَجَدَاتٍ .

قُلْتُ لِمُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ : أَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، بِلَا شَكِّ وَلَا مِرْيَةٍ .

• [١١٧٩] أخبرُ وكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَـنْ قَتَـادَةَ ، عَـنْ عَطَـاءٍ ، عَـنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : صَلَاةُ الْآيَاتِ سِتُّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ .

۵[۲۳۱/ب].

٥ [١١٧٧] [الإتحاف: حب ٢١٩٤٨].

<sup>(</sup>١) الانتفاء: الإنكار. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نفي).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ابنه» وهو تصحيف، والتصويب من «صحيح ابن حبان» (٥٨٢١) من طريق جريـر شـيخ المصنف، به .

٥ [١١٧٨] [التحفة: م دس ١٦٣٢٣ ، م س ١٦٣٢٥] ، وتقدم برقم : (٩٩٥) ، (٩٩٥) .

<sup>• [</sup>١٧٧٩] [التحفة: م دس ١٦٣٢٣، م س ١٦٣٢٥].

- ٥[١١٨٠] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: صَدِّعَتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْدٍ، يَقُولُ: حَدَّفَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، حَسِبْتُهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ، أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْةٍ، فَقَامَ قِيَامًا شَدِيدًا، يَقُومُ قَائِمًا، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، وَكُعَتَيْنِ فِي فَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، يَقُومُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، وَكُعَتَيْنِ فِي فَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، وَأَنْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ، قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُهُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، وَإِذَا (أَنَ وَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَنْسَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، يُحَوِّفُ اللَّهُ لِمَنْ عَلَيْهِ، يُخَوِفُ اللَّهُ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ كَسُوفًا فَاذْكُرُوا اللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيًا» ﴿
- ٥[١١٨١] أَضِرُا يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ، وَهُوَ: ابْنُ عُمَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، يُفْتِي النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ، أَنْ يَنْقُضْنَ (٤) رُءُوسَهُنَّ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: عَجَبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِنَ الْجَنَابَةِ، أَنْ يَنْقُضْنَ (٤) رُءُوسَهُنَّ؟! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، فَأُفِيضُ عَلَىٰ رَأْسِي ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ (٥).

٥ [١١٨٠] [الإتحاف: كم ٢١٧١٥، كم ٢٢٥٣٥، حم ٢٢٨٧٨] [التحفة: م دس ١٦٣٢٣، م س ١٦٣٢٥، خ ١٦٥٤٩، خ م د س ق ١٦٦٩٦، م ١٧٠٠٨، س ١٧٠٩٢، خ م س ١٧١٤٨، م ١٧٢٢٠]، وتقدم برقم: (٥٩١)، (٥٩٥)، (٦٣٦)، (٢٩٥)، (٧٣٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إذا» بدون الواو ، والمثبت من «صحيح مسلم» (٩٠٩) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فقال» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بها» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>- [</sup>۱۳۷/أ] .

ه[۱۱۸۱][التحفة: خ م دس ۱۵۹۸۳، م س ق ۱۳۲۷، م ق ۱۹۶۹، س ۱۳۵۳، م س ق ۱۳۵۳، خ ۱۳۲۰، م س ۱۳۵۳، م س ۱۳۹۳، م خ ۱۳۲۰، س ۱۲۹۷، م س ۱۲۹۷۱، وسیأتی س ۱۲۹۷، دت ق ۱۷۰۱، خ ۱۷۳۱، خ س ۱۷۶۳، م س ۱۷۹۳، م س ۱۲۹۷]، وسیأتی برقم: (۱۲۰۱)، (۱۲۰۱)، (۱۲۸۱)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۸۷۸)، (۱۸۷۸)، (۱۸۷۸)، (۱۸۷۸)، (۱۸۵۹)، (۱۸۵۹).

<sup>(</sup>٤) النقض: الفك والحل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نقض).

<sup>(</sup>٥) الغَرَفات والغُرَف: جمع الغَرْفَة ، وهي : مقدار مل اليد . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : غرف) .



- ٥ [١١٨٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : زَعَمَ عَطَاءٌ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّقَةٍ حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ ، فَقُلْتُ لَهُ : عَمَّنْ تَأْثُرُ؟ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّقَةٍ حَتَّى أَحُلُ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ ، فَقُلْتُ لَهُ : عَمَّنْ تَأْثُرُ وَقَالَ عَمْرُو ، فَقَالَ : لَا أَدْرِي ، حَسِبْتُ أَنِّي سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَذْكُرُ ذَلِكَ ، قَالَ : وَقَالَ عَمْرُو ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيَةٍ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ رَجُلًا يَذْكُرُ ذَلِكَ ، عَنْ عَائِشَةَ .
- ٥ [١١٨٣] أَخْبَى رُا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَـتْ : مَـا مَـاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ .
- ٥[١١٨٤] أَضِرُ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ الْيَمَامِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَّادٍ الْيَمَامِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِيْهُ يَسْلُتُ (١) الْمَنِيَّ بِعِرْقِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ رَأَيْتُهُ إِذَا أَبْصَرَهُ يَابِسَا يَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي الْإِذْ خِرِ مِنْ ثَوْبِهِ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ (٢) ، فَرَأَيْتُهُ إِذَا أَبْصَرَهُ يَابِسَا يَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ .
- ٥[٥١١٨] أخبرُ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا النَّهَاسُ بْنُ قَهْمٍ (٣) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهُ قِيلَ لَهَا: إِنَّ الْكَلْبَ ، وَالْمَرْأَةَ ، وَالْحِمَارَ ،

٥ [١١٨٢] [التحفة: س ١٦٣٢٨ ، ت س ١٧٣٨٩ ] ، وسيأتي برقم : (١١٨٣) .

٥ [١١٨٣] [الإتحاف: حم ٢٢٥٢٢]، وتقدم برقم: (١١٨٢).

 <sup>(</sup>١١٨٤] [الإتحاف: خزحم ٢١٨٧٢] [التحفة: ١٥٩٣٠، م سي ١٥٩٤١، م ١٥٩٦٣، م س ق ١٥٩٧٦، م ١٥٩٩٦،
 م ١٦٠٠٤، ع ١٦١٣٥، م ١٦٢٢٤، م ١٧٤٧٨، م د س ق ١٧٦٧٦، ت ق ١٧٦٧٧]، وتقدم برقم:
 (١١٣٤).

<sup>(</sup>١) السلت: المسح. (انظر: النهاية ، مادة: سلت).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ثم يصلي فيه» ليس في الأصل ، وأثبتناه من «مسند أحمد» (٢٦٦٩٩) من طريق عكرمة ، به .

٥ [١١٨٥] [التحفة: خ م ١٥٩٥٢، خ ١٥٩٧٣، خ م س ١٥٩٨٧، د ١٦٣٤٢، خ ١٦٥٥٤، خ ١٦٢١، د ١٦٩٠٢، م ١٦٩٠٢، خ م ١٦٥٧٠، خ م د س ١٧٠٧١، خ س ١٧٢٧١، خ س ١٧٣١٢، م ١٣٥٨، س ١٧٥٣١، خ د س ١٧٥٣٧، خ م د س ١٧٧١١، خ م د س ١٧٧١١، خ س ١٧٧١٤، خ م د س ١٧٧١١، خ م د س ١٧٥٧١، خ م د س ١٧٧٥١، خ م د س ١٧٧٥١، (١٧٥٤)، د ١٥٧٥٤]، وسيأتي برقم: (١٤٩٦)، (١٤٩٣)، (١٤٩٤)، (١٥٩٥)، (١٢٥٥)، (١٣٦٥)، (١٣٦٥)، (١٨٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مهر» وهو خطأ، والتصويب من «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٢٨).



يَقْطَعُونَ الصَّلَاةَ ، فَقَالَتْ : عَدَلْتُمْ الْ ذَلِكَ بِالْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْتَيْقِظُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةُ يُصَلِّي ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ .

## ١٥- مَا يُرْوَى عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ طِيْنَكَ ، عَنِ النَّبِيِّ يَهِ

٥ [١١٨٦] أَخْبَ رَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَحَلْتُ أَنَا وَعُرُوهُ بُنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضُّحَىٰ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ، فَقَالَ: بِدْعَةُ (١). فَقَالَ لَهُ عُرُوهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الْمَسْجِدِ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَرْبَعَ عُمَرٍ، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَكَرِهْنَا أَنْ نُكِمَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْمُ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَرْبَعَ عُمَرٍ، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَكَرِهْنَا أَنْ لَكُمْ وَنَوْهُ بُنُ الزُّبَيْرِ: أَلَا نُكَذِّبَهُ وَنَوْدً عَلَيْهِ، وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ لَهَا عُرُوهُ بُنُ الزُّبَيْرِ: أَلَا لَكَا مُعْمَرِينَ إِلَىٰ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ لَهَا عُرُوهُ بُنُ الزُّبَيْرِ: أَلَا تَسْمَعِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَىٰ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ لَهَا عُرُوهُ بُنُ الزُّبَيْرِ: أَلَا يَتُمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْمِهُ عُمْرَة قَطُّ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبِ فَقَالَ تُ : يَرْحَمُ اللَّهُ فَطُّ إِلَا وَهُو مَعَهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبِ فَقَالَ اللَّهُ عَنْمَ وَمَا اللَّهُ عَمْرَة قَطُّ إِلَّا وَهُو مَعَهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبِ فَطُّ أَلُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا اعْتَمَرَ وَسُولُ اللَّهِ يَعِيَّةٍ عُمْرَة قَطُّ إِلَّا وَهُو مَعَهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبِ فَطُ

ه [١١٨٧] أخبرًا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا ابْنُ عُمَرَ مُسْتَنِدٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، فَالَ : قَالَ عُرُوةُ لَإِبْنِ عُمَرَ : مَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ ؟ وَلَمْ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ جَرِيرٍ ، وَقَالَ : قَالَ عُرُوةُ لَإِبْنِ عُمَرَ : مَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ ؟ وَلَمْ يَقُلُ فِي الْحَدِيثِ كَرِهْنَا أَنْ نُكَذِّبَهُ ، أَوْ نَرُدَ عَلَيْهِ .

<sup>-[</sup>۱۳۷] -

٥ [١١٨٦] [الإتحاف: عه حم ١٠٠٥، ١٠١٤٥، عه طح حب حم ٢٢٧٠٨] [التحفة: م ت س ق ٢٣٢١، خ ٧٤٦٥، ٢٥٢٥] (التحفة: م ت س ق ٢٣٣١، خ ٢٤٦٥).

<sup>(</sup>١) البدعة: ما لم يرد عن الله سبحانه ، ولا عن رسوله على ولا عن أحد من فقهاء الصحابة ، وهي على نوعين : بدعة هدى ، وهي : ما وافقت مقاصد الشريعة ، وبدعة ضلالة ، وهي : ما تناقضت مع مقاصد الشريعة . (انظر : معجم لغة الفقهاء) (ص٨٥) .

٥ [١١٨٧] [الإتحاف: عه حم ١٠١٥٥، ١٠١٥٥، عه طح حب حم ٢٢٧٠].



- ٥ [١١٨٨] أَخْبُ رُا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي ﴿ زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، فَإِذَا مَرَّ بِنَا الرَّكْبُ ، سَدَلْنَا الثَّوْبَ عَلَىٰ وُجُوهِنَا مِنْ خَلْفِنَا ، وَلَمْ يَجِئْ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي : مِنْ قِبَلِ خَدَّيْهَا ، فَإِذَا جَاوَزْنَا نَزَعْنَاهُ ، وَلْتَلْبَسِ خَلْفِنَا ، وَلَمْ يَجِئْ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي : مِنْ قِبَلِ خَدَّيْهَا ، فَإِذَا جَاوَزْنَا نَزَعْنَاهُ ، وَلْتَلْبَسِ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ إِلَّا الْبُرْقُعَ .
- ٥ [١١٨٩] أخبر المُهَا بِي المُهَلَائِيُ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مَكَةِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْمٌ قَالَ : "صَلَاهُ الْجَالِسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْعَالِسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِم» .
- ٥[١١٩٠] أخب را يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، وَهُ وَ : أَبُو حَيْثَمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدِ ، أَنَّ السَّائِبَ أَرْسَلَ إِلَىٰ عَائِشَةَ بَعْدَمَا قُبِضَ النَّبِيُ عَيَيْ : إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ ، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّي إِلَّا اللَّهِ عَلَيْسَةً : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَا يَعُولُ أَوْ قَالَتْ عَائِشَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَا يَعُولُ أَوْ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا : "إِنَّ صَلَاةَ الْجَالِسِ ، مِثْلُ نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ» .
- ٥ [١١٩١] أخب را النَّضُر بْنُ شُمَيْلِ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، يَقُولُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ لِآلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَحْشٌ ، كَانَ إِذَا خَرَجَ مُجَاهِدًا ، يَقُولُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ لِآلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَحْشٌ ، كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَحُشٌ اللَّهِ عَلَيْهُ قَدْ دَخَلَ ، وَإِذَا حَسَّ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَ لَدَخَلَ ، وَإِذَا حَسَّ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَدْ دَخَلَ ، وَبَضَ (٢) فَلَمْ يَتَرَمْرَمْ (٣) ، مَا ذَامَ فِي الْبَيْتِ كَرَاهِيَةً أَنْ يُؤْذِيَهُ .

٥ [١١٨٨] [الإتحاف: خزجاحم قط ٢٢٧٠٧].

î[\77\]î

٥ [١١٨٩][الإتحاف: قطحم ٢١٦٧٠، حم ٢٢٧١٤]، وسيأتي برقم: (١١٩٠).

٥[١١٩٠] تقدم برقم: (١١٨٩).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه من النسائي في «السنن الكبرى» (١٤٥٩) من طريق زهير ، به .

٥ [١١٩١] [الإتحاف: طع حم ٢٢٧١].

<sup>(</sup>٢) الربض في المكان: اللصوق به والملازمة له . (انظر: النهاية ، مادة : ريض) .

<sup>(</sup>٣) الترمرم: التحرك. (انظر: النهاية، مادة: رموم).



- ٥[١١٩٢] أخبر الْمُلَائِيُّ وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ ذَلِكَ .
- ه [١١٩٣] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا لَبُسِ الذَّهَبِ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا نَـرْبِطُ الْمَسكَ (١) بِالذَّهَبِ؟ قَالَ : «أَفَلَا تَرْبِطُونَهُ بِالْفِضَّةِ ، وَتُلَطِّخُونَهُ \* بِزَعْفَرَانٍ (٢) ، فَيَكُونَ مِثْلَ الذَّهَبِ » .
- ٥[١١٩٤] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مِثْلَ ذَلِكَ .
- ٥[١١٩٥] أخبر فَيِيصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زُبَيْدِ الْيَامِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ ، حَتَّى خِفْتُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ سَهْمًا فِي مِيرَاثِي » .
- ٥ [١١٩٦] أخب را جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَجْأَةً، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى عَائِشَةً وَقَالَتْ: مُجَاهِدٍ، قَالَ: تُوفِّي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَجْأَةً، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى عَائِشَةً وَقَالَتْ: لَعُو مُعَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَ فَيُولُ: الْهُو لَذَ اللَّهِ وَيَ فَي شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ، مَعَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْكَافِرِ، .

٥ [١١٩٣] [الإتحاف: حم ٢٢٧١٢] [التحفة: س ١٦٥٧٥]، وسيأتي برقم: (١٨٤٩).

<sup>(</sup>١) المسك: الجِلْد. (انظر: النهاية ، مادة: مسك).

<sup>۩ [</sup>۱۳۸/ب].

<sup>(</sup>٢) قوله: «وتلطخونه بزعفران» وقع في الأصل: «وتلطخوا به زعفران»، وهو تصحيف، والتصويب مما سيأتي عند المصنف سندا ومتنا برقم: (١٨٤٩)، و «مسند أحمد» (٢٤٦٨١) عن محمد بن سلمة شيخ المصنف، به.

الزعفران: نبات بَصَلِيّ عطريّ مُعَمَّر من الفصيلة السَّوْسنيَّة منه أنواع برِّيَّة ، ونوع زراعيّ صبغيّ طبيّ مشهور، زهره أحمر يميل إلى الصُّفرة أو أبيض ، يُستعمل لتطييب بعض أنواع الطعام أو الحلويات ، أو لتلوينها باللون الأصفر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة: زعفر).

٥[١١٩٥][التحفة: م ١٧٠٢٨]، وسيأتي برقم: (١٧٥٢).



• [١١٩٧] أَضِرُ جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَى رَجُلُ النَّهِيَ وَ اللَّهِ فَا أَذَنَاهُ، وَقَرَبَهُ، وَرَحَّبَ بِهِ، فَلَمَّا خَرَجَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَـذَا فُـلَانٌ الَّـذِي كُنْتَ تَذْكُرُ، قَالَتْ: وَكَانَ يَذْكُرُ مِنْهُ شَرًّا، فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ شَرً النَّاسِ الَّـذِينَ يُكُومُونَ اللَّهُ شَرِّعِمْ».

٥ [١١٩٨] أخب را النَّضْرُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، وَهُوَ : الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهُ قَالَ : «لَا تَسُبُوا الْأَمْوَاتَ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا اكْتَسَبُوا» .

### ١٦- مَا يُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ نِيْنَكِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

٥ [١٩٩٩] أَخِبْ رَا النَّصْرُ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، حَدَّثَنَا عُمَارَهُ بِنُ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنْ عَلَيْكَ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ يَكَيُّهُ ثَوْبَانِ قِطْرِيَّانِ أَوْ : عُمَانِيَّانِ ، ثَقِيلَانِ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ، إِنَّ عَلَيْكَ ثَوْبَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ ثَقِيلَيْنِ ، فَإِذَا رَشَحْتَ غَلِيظَانِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَلَيْكَ ثَوْبَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ ثَقِيلَيْنِ ، فَإِذَا رَشَحْتَ ثَقْلَا اللَّهِ عَلَيْكَ ، فَلَوْ أَخَذْتَ ثَوْبَيْنِ مِنْ فُلَانٍ ، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُ بَرُ (٢) إِلَى الْمَيْسَرَةِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ ، فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ ، إِنَّ عَلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْقِيدُ لِيُوسِلَ إِلَيْهِ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ ، فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ ، إِنَّ مَا يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ ثَوْبَيَ (٣) وَلَا يُعْطِينِي الدَّرَاهِمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعَيْدُ : «كَذَبَ ، أَنَا أَصْدَاهُمْ حَدِيثًا وَآذَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ» . أَنْ قَالَ : "أَنَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا وَآذَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ» .

٥ [١٢٠٠] أخبر إبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ:

٥[١١٩٧][التحفة: س ١٦٣٦٠، خ م دت ١٦٧٥٤، د ١٧٥٨٠، سي ١٧٦٥٥]، وسيأتي برقم: (٢٣١٨)، (٢٣١٩) وتقدم برقم: (٥٤٦)، (٨٢٩)، (٨٣٠)، (٨٣١).

٥ [١١٩٨] [الإتحاف: مي حب حم ٢٢٧٠].

٥ [١١٩٩][التحفة: ت س ١٧٤٠٠، ت ١٨٨٠٩].

<sup>(</sup>١) القطريان: مثنى قِطْرِيِّ، وهو ضرب من البرود (الثياب) فيه حُمرة، ولها أعلام فيها بعض الخشونة. وقيل: هي حلل جياد تحمل من قِبَل البحرين. (انظر: النهاية، مادة: قطر).

١٤ [ ١٣٩] أ] . (١) البز: الثياب . (انظر: معجم الملابس) (ص٦٤) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «قولي» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «الحنائيات» لأبي القاسم الحنائي (١١٥) من طريق النضر شيخ المصنف ، به .

٥[١٢٠٠] سيأتي برقم: (١٦٣٨)، (١٦٣٩).



يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُدْعَانَ ، كَانَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهَا ، يُكْرِمُ النَّيْفَ ، وَيُعْتِقُ الرَّقَابَ ، قَالَ مَرَّةً : اللَّهُمَّ قِنِي عَدَابَ الرَّقَابَ ، قَالَتْ مِنْ ذَلِكَ قَوْلًا ، فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ : «هَلْ قَالَ مَرَّةً : اللَّهُمَّ قِنِي عَدَابَ النَّارِ مَرَّةً وَاحِدَةً؟» ، فَقَالَتْ : لَا .

- ٥ [١٢٠١] أخب راع عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَـنْ عَائِشَةَ قَالَـتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ قَبْلِي .
- ٥[١٢٠٢] أخبر نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ (١) قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ وَيَا إِنْ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ .
- ٥ [١٢٠٣] أخبر النَّضْ و ، حَدَّنَا حَمَّا وُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : وَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيَ بَيْتِي فِي إِزَارِ (٢) وَرِدَاءٍ (٣) ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، فَأَيُّمَا عَبْدِ مِنْ عَبِيدِكَ غَضِبْتُ عَلَيْهِ ، أَوْ آذَيْتُهُ ، فَلَا تُعَاقِبْنِي فِيهِ » .
- 0[۱۲۰۱][التحفة: خ م دس ۱۵۹۸۳، م س ق ۱۲۳۲، م ق ۱۲۶۶، س ۱۲۵۳۳، م س ق ۱۲۵۸۱، م د ۱۲۰۹۱، خ ۱۲۰۱۱][التحفة: خ م دس ۱۲۹۷۱، د ت ق ۱۷۰۱۱، خ ۱۷۳۲۷، خ س ۱۷۶۹۳، م ۱۷۸۳۴، م س ۱۲۹۷۱]، وسیأتی برقم: (۱۲۰۱)، (۱۲۱۱)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)
- 0[۱۲۰۲][التحفة: خ م دس ۱۵۹۸۳، م س ق ۱۳۲۲، م ق ۱۶۶۳، س ۱۳۵۳، م س ق ۱۸۲۸، خ ۱۲۲۰، م س ت ۱۸۲۸، خ ۱۲۲۰، م س ۱۲۹۷۱، م س ۱۲۹۷۱]، وسیأتی برقم: س ۱۲۹۷۱، د ت ق ۱۷۰۱۱، خ ۱۷۳۷، خ س ۱۷۹۳، م ۱۷۸۳، م س ۱۷۹۷۱]، وسیأتی برقم: (۱۲۱۱)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۲۸۸)، (۱۸۷۸)، (۱۸۷۸)، (۱۸۷۸)، (۱۸۷۸)، (۱۸۷۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸۸)، (۱۸۸
- (١) قوله : «عن عائشة» ليس في الأصل ، وأثبتناه من «مسند أبي يعلى» (٤٨٧٢) ، «شرح معاني الآثار» (٩٧) من طريق أبان ، به .
  - ٥ [١٢٠٣] [التحفة: م ١٧٦٤٨] ، وسيأتي برقم: (١٤٦٦) وتقدم برقم: (٧٩٠) ، (١١٢٦) .
  - (٢) الإزار والمئزر: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من الجسد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزر).
- (٣) في الأصل: «وزاد» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «مسند أحمد» (٢٦١٠٦) من طريق حماد ، به . الرداء : ما يُلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة ، والثوب الذي يستر الجزء الأعلى من الجسم ، واللباس أيضًا ، والجمع : أردية . (انظر: معجم الملابس) (ص١٩٤) .





- ه [١٢٠٤] أخب رُا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ ، قَالَ : يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِالْبُكَاءِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيُّهُ قَالَ : «ذَلِكَ الْيَهُودِيُّ مَاتَ وَأَهْلُهُ \* يَنْدُبُونَهُ \* ، فَقَالَ : «مَا يُغْنِي عَنْهُ هَذَا الَّذِي يَنْدُبُونَهُ ، وَهَذَا هُوَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ \* .
- ه [١٢٠٥] أخب رُا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَعِكْرِمَةُ ، وَأَزْدَادُ أَنَّ ابْنَا لِمُحَمَّدٍ أَوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ كَانَ صَاحِبَ شَرَابٍ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ : اللَّهُمَّ لَسْتُ ثَرِيًّا فَأَعْتَذِرَ ، وَلَا ذُو قُوَةٍ فَأَنْتَصِرَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنِّي أَرْجُو أَلَّا تَطْعَمَ ابْنَ أَخِي (٢) النَّارُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْهُ قَالَ لِعَمِّهِ أَيْمَ وَلَا يَعْمَ ابْنَ أَخِي (٢) النَّارُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْهُ قَالَ لِعَمِّهُ أَبِي طَالِبٍ : «يَاعَمُ ، قُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

فَأَجَابَهُ (٢) عِكْرِمَةُ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : اسْتَغْفِرُوا لَـهُ ، فَإِنَّمَا يَسْتَغْفِرُ لِلْمُسِيءِ مِثْلُهُ .

### ١٧- مَا يُرْوَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَائِشَةَ عِينَكَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ

٥[١٢٠٦] أخب را عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : طَيَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالَةً حِينَ رَمَى الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ .

ه[١٢٠٤] سيأتي برقم: (١٢٥٥) ، (١٦٩٧) ، (١٢٥٦) .

<sup>۩ [</sup>١٣٩] ب].

٥[١٢٠٥][الإتحاف: خز ٢٢٥٤٤].

<sup>(</sup>۱) في الأصل في الموضعين كأنه بالراء المهملة ، والصواب أنه بالزاي كما في «تهذيب الكمال» (۲/۳۱۲) ، ويقال له أيضًا: «يزداد» ، وضبط الحافظ اسم أبيه في «التقريب» (ص۹۷) فقال: «فساءة بفتح الفاء والمهملة وبعد الألف همزة» ، ولم نقف في ترجمته على تسمية «فسويه» كما هنا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ابن أختي» وهو خطأ، والتصويب من «التوحيد» لابن خزيمة (٢/ ٨٠٦) من طريق إبراهيم بن الحكم شيخ المصنف، به.

<sup>(</sup>٣) قبله في «التوحيد»: «قال أبي».

٥ [١٢٠٦] [التحفة: (م) س ١٦٧٦٨]، وسيأتي برقم: (١٢٢٦) وتقدم برقم: (٦٧٤)، (٩٢٧)، (٩٢٨)، (٩٢٨)، (٩٣٨)، (٩٣٨)، (٩٣٠)

- ٥ [١٢٠٧] أَخْبَى لَا أَبُوعَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَيَبْعَثُ بِهِ ، ثُمَّ لَا يُحْرِمُ ، حَتَّى يَتَوَجَّهَ ذَاهِبًا .
- ٥[١٢٠٨] أخب را يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاء ، عَنْ عَطَاء ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْة تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَنَامُ وَيَسْتَيْقِظُ ، ثُمَّ يُصْبِحُ فَيَغْسَلُ ، ثُمَّ يَصُومُ يَوْمَهُ ذَلِكَ .
- ٥[١٢٠٩] أخبر عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ ﴿ احْتِلَامٍ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَصُومُ يَوْمَهُ ذَلِكَ .
- ٥[١٢٠٧][التحقة: د ١٥٩١٨، م س ١٥٩٣١، خ م س ق ١٥٩٤٧، خ م ت س ١٥٩٨٥، س ١٦٠٣١، م ١٦١٩١، م س ١٦٤٤٧، خ م د س ق ١٦٥٨١، خ م د س ق ١٧٤٣٣، خ م د س ١٧٤٦١، م س ١٧٤٨٧، ت س ١٧٥١٣، س ١٧٥٣٠، خ م س ١٦٦٧١، خ م د س ق ١٧٩٣١]، وسيأتي برقم: (١٤٣٩)، (١٥٠٣)، (١٥٠٩)، (١٥٣٧)، (١٨٥٨)، (١٥٣٩)، (١٢٧٧) و تقدم برقم: (٢٢٩)، (١٩٦)، (١٩٦١)، (٩٢٣)، (١٠١٠)، (١٨٨).
- ٥[١٢٠٨] [التحقة: س ١٥٩٥، س ١٥٩٥، س ١٦٠٢، س ١٦٠٢، س ١٦٠٨، س ١٦١١، س ١٦١٢، س ١٦١٣،
   س ١٦١١، س ١٦١٧، س ١٦١٩، خ س ١٦٩٦، س ١٦٥٢، خ م س ١٦٧١، س ١٨٧٨،
   س ١٧٣١، س ١٧٣٩، ق ١٦٤١، س ١٧٤٤، س ١٧٥٨، س ق ١٢٢٧، س ١٩٣٠، خ م د ت س ١٩٣١، س ١٩٣٨،
   س ١٩٣٧، س ١٩٣٧، س ١٨٧٧، م د س ١٨٧١، وسيأتي برقم: (١٢٠٩)، (١٢١٠)، (١٢١٠)، (١٢١٠)، (١٢١٠)، (١٢٥١)، (١٢٥١)، (١٨١٠)، (١٨١٠)، (١٨١٠)، (١٨٠١)، (١٨٠٠)، (١٠٨٠)، (١٠٨٠)، (١٠٨٠)، (١٠٨٠).
- ه [۱۲۰۹] [التحقة: س ۱۵۹۰، س ۱۵۹۷، س ۱۵۰۲، س ۱۵۰۷، س ۱۵۰۸، س ۱۵۱۷، س ۱۲۱۱، س ۱۲۱۱، س ۱۵۱۰، س ۱۵۱۸، س ۱۵۷۸، س ۱۵۷۸، س ۱۵۷۸، ض س ۱۵۷۸، ض س ۱۵۷۸، ض س ۱۵۷۸، ض س ۱۵۷۸، س ۱۵۷۸، ض س ۱۷۳۸، س ۱۷۳۸، س ۱۷۳۸، س ۱۷۳۸، س ۱۷۳۸، س ۱۷۳۸، ض د ت س ۱۷۳۸، س ۱۷۳۸، س ۱۷۲۸، س ۱۷۲۸، ض د ت س ۱۲۲۷، س ۱۷۲۸، س ۱۷۲۸، ض د ت س ۱۲۲۷، س ۱۲۲۸، س ۱۷۲۸، ض د ت س ۱۲۸۱، وسیأتي برقم: (۱۲۱۰)، (۱۲۱۰)، (۱۲۱۰)، (۱۲۸۰)، (۱۸۸۰)، (۱۸۸۰)، (۱۸۸۰)، (۱۸۸۰)، (۱۰۸۰)، (۱۰۸۰)، (۱۰۸۰)، (۱۰۸۰)، (۱۰۸۰)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰

#### مُنْكِنْ بُولِ السَّخِلِ فَيْ يُزِرُ الْمُلِكِينَ فِي



- ٥[١٢١٠] أَخْبَى النَّصْوُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَهُوَ: ابْنُ حَسَّانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْدٍ، يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ يَوْمَهُ ذَلِكَ.
- ٥[١٢١١] أخب را مُحَمَّدُ بنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا وَأَخْبَرَتْ ، عَنِ النَّبِيِّ وَعَنْهَا ، أَنَّهُمَا شَرَعَا وَهُمَا جُنْبَانِ فِي إِنَاءِ وَاحِدٍ .
- ٥[١٢١٢] أَخْبُ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ يُؤَخِّرُ الطُّهْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ ، وَيُوَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءَ فِي السَّفَر .
- ه [١٢١٣] أخب را مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة (١) الْفَزَارِيُّ ، حَدَّثَنَا كَثِيرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، يَقُولُ : قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا وَلَوْ مَفْحَصَ قَطَاةٍ ، وَهَوْ وَالْمَ سَاجِدُ الَّتِي بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ » قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَهَذِهِ الْمَسَاجِدُ الَّتِي بَلَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ » قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَهَذِهِ الْمَسَاجِدُ الَّتِي بِطَرِيقٍ مَكَّةً ؟ فَقَالَ : «وَتِلْكَ » .

#### ه [١٢١٢][الإتحاف: طح ٢٢٥٣٣].

٥[ ۱۲۱۰] [التحقة: س ١٥٩٤، س ١٥٩٧، س ١٦٠٢، س ١٦٠٢، س ١٦٠٨، س ١٦٠٨، س ١٦١١، س ١٦١٢، ا س ١٦١٧، س ١٦١٩، س ١٦١٩، خ س ١٦٢٩، س ١٦٩٧، خ م س ١٦٧١، س ١٧٣٤، س ١٧٣٩، س ١٧٣٩، ق ١٧٤١، س ١٧٤٤، س ١٧٥٨، س ق ١٧٢٧، س ١٧٣٩، خ م د ت س ١٣٦٧، س ١٧٧٧، س ١٧٧٨، م دس ١٧٤١، وسيأتي برقم: (١٢٥١)، (١٢٥١)، (١٥٦٥)، (١٣٧١)، (١٨١١)، (١٨١٤)، وتقدم برقم: (٢٥٩)، (١٨٨٠)، (١٨٨٤)، (١٠٨٥)، (١٠٨٠)،

٥[١٢١١][التحفة: خ م دس ١٥٩٨٣، م س ق ١٦٣٢٤، م ق ١٦٤٤٩، س ١٦٥٣٣، م س ق ١٦٥٦٦، خ ١٦٦٢٠، م ١٢١١] وسيأتي برقم: س ١٦٩٧٦، د ت ق ١٧٠١٩، خ ١٢٧٣٠، خ س ١٧٤٩٣، م ١٧٨٣٤، م س ١٢٩٧٩]، وسيأتي برقم: (١٨٨٥)، (١٨٨١)، (١٨٧٨)، (١٨٧٨)، (١٨٧٨)، (١٨٧٨)، (١٨٧٨)، (١٨٧٨)، (١٨٧٨)، (١٨٧٨)، (١٨٧٨)، (١٨٧٨)، (١٨٧٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)، (١٨٨٨)،

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «سعد» وهو خطأ، والمثبت هو الصواب، وأخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/ ٢٨٨) هذا الحديث من طريق مروان بن معاوية الفزاري، عن كثير، به. وينظر ترجمته في: «تهذيب الكال» (٢٠٣/٢٧).



- ه [١٢١٤] أخبر عبد الأعلى ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بن مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كُنْتُ أَبَاشِرُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُ وَهُوَ صَائِمٌ (١) .
- ٥[١٢١٥] أخب راع بُدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كُنْتُ أُبَاشِرُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَادً بَنْ اللَّهِ عَيْرَ أَنَّهَا كَانَتْ تَجْعَلُ عَلَىٰ فَرْجِهَا خِرْقَةً .
- ٥ [١٢١٦] أَخْبَى عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا حَاضَتْ فِي حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيَةٍ ، حَتَّىٰ كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (٢) ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَيَّيَةٍ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : «اغْتَسِلِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ عَنْ الْعُمْرَةِ (٣)».
- ٥ [١٢١٧] أخب را مُحَمَّدُ بنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابن حُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَائِشَةً قَدِمَتْ حَائِضًا فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، فَلَمْ تَسْتَطِعِ الطَّوَافَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ الْحَجِّ، قَالَتْ: أَيَرْجِعُ أَصْحَابُكَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَيْسَ لِي إِلَّا الْحَجُّ؟ فَقَالَ لَهَا: «طَوَافُكِ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ يُجْزِئْكِ فِي الْحَجِّ».
- ٥[١٢١٨] أَخْبُ رُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَدَّاحُ مِنْ أَهْلِ مَكَّة ، عَنْ عَطَاءِ ،
  - ٥[١٢١٤]سيأتي برقم: (١٤٩٩)، (١٥٠١)، (١٥٦٨)، (١٦٤٣).
- (١) رواه محمد بن عبد الرحمن المخلص في «المخلصيات» (٢٥٤٥) من طريق عبد الأعلى شيخ المصنف، به، بلفظ: «كنت أباشر رسول الله ﷺ وأنا صائمة».
  - ٥[١٢١٥] سيأتي برقم: (١٤٩٧)، (١٤٩٨).

٥[١٤٠]٠

- ٥ [١٢١٦] سيأتي برقم: (١٥٣٠)، (١٥٣٢)، (١٥٣٣)، (١٥٣٤) وتقدم برقم: (٦٨٠)، (١٨١)، (١٨٢)، (١٨٢)، (٢٨٢)، (٢٨٢)، (٢٨٢).
- (٢) يوم التروية: اليوم الثامن من ذي الحجة ، سمي به ؛ لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده . (انظر: النهاية ، مادة : روئ) .
  - (٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه من (ف).
    - ٥[١٢١٧][التحفة: م د ١٧٤٧٧ ، م ١٧٠١٤ ، خ م ١٧٥١١].
- ٥ [١٢١٨] [الإتحاف: ٢١٦٥٧، طح حب حم ٢١٩٢٣، طح الطبراني ٢١٩٣٩، ٢١٩٤٠، طح ٢١٩٦٣، ٢٢٥٦٩، و٢٢٥٦٠ وتقدم (٢٣٦٠] [الاتحفة: ت ١٦٦١٩، ١٦٢٧٥]، وسيأتي برقم: (١٣٥٩)، (١٣٦٠) وتقدم برقم: (١٣٠٤)، (١٠٤١)، (١١٠١).





عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، قَدْ كَانَ يَكُونُ ذَلِكَ مِنِّي وَمِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَغْتَسِلُ.

٥ [١٢١٩] أخب رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ عَطَاء ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَىٰ مَخِيلَةً تَغَيَّرُ وَجْهُهُ وَتَلَوَّنَ ، فَدَخَلَ وَحَرَجَ ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّي عَنْهُ .

ه [١٢٢٠] أخبر العَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، إِذَا رَأَى مَخِيلَة تَعْيَرَ وَجْهُهُ ، وَدَخَلَ ، وَأَقْبَلَ ، وَأَدْبَرَ ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ ، فَذُكِرَ (١) ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : «مَا أَمِنْتُ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ ﷺ : ﴿ فَلَمَّا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ ، فَذُكِرَ (١) ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : «مَا أَمِنْتُ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ ﷺ : ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا (٢) مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُو مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ﴾ "

[الأحقاف: ٢٤] الْآيَةَ ".

٥[١٢٢١] أخبر الله أَبُو مُعَاوِية ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ سَارِقًا سَرَقَهَا فَدَعَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ : «لَا تُسَبِّخِي (٣) عَنْهُ » .

ه [۱۲۱۹] [التحفة: خ ت س ۱۷۳۸، ، خ م د ۱۲۱۳، د س ق ۱۲۱۶، س ۱۲۱۲، م ۱۷۳۷، م ت سي ق ۱۷۳۸]، وسيأتي برقم : (۱۲۲۰)، (۱۵۸۲)، (۱۵۸۷) وتقدم برقم : (۹۵۱)، (۹۵۲).

ه [۱۲۲۰] [الإتحاف: حم ۲۱۷۶۵، حم ۲۲۹۵۰] [التحفة: خ ت س ۱۷۳۸۸، خ م د۱۹۱۳، دس ق ۱۹۱۶، س ۱۶۱۲۱، م ۱۷۳۷،، م ت سي ق ۱۷۳۸،، وسيأتي برقم: (۱۰۸۸)، (۱۰۸۷) وتقدم برقم: (۹۵۱)، (۹۵۲)، (۱۲۱۹).

<sup>(</sup>١) في «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٤/ ٢٣) من طريق المصنف: «فذكرت».

<sup>(</sup>٢) عارضا: سحابًا معترضًا فِي السماء. (انظر: ياقوتة الصراط في غريب القرآن) (ص٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) غير منقوط في الأصل، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٤٨٢٠)، «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٩٥٧٧) عن أبي معاوية شيخ المصنف، به .

التسبيخ: التخفيف . (انظر: النهاية ، مادة: سبخ) .



- ٥[١٢٢٢] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَلْيَغْسِلْ يَعْنِي: الْفَرْجَ وَلْيَتَوَضَّانُ، وَقَالَتْ: فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ كَوُضُوء الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: بَلَى، قَالَ: وَأَظُنُهَا فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ كَوُضُوء الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: بَلَى، قَالَ: وَأَظُنُهَا سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتِهُ.
- ه [١٢٢٣] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ (١) بِنُ حَوْشَبِ الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ : دَحَلَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى عَائِشَةَ بَعْدَمَا عَمِيَ ، فَوَضَعَتْ لَهُ وِسَادَةً ، فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : أَجْلَ سُتِيهِ عَلَى الْوِسَادَةِ ، وَقَدْ قَالَ وِسَادَةً ، فَذَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : أَجْلَ سُتِيهِ عَلَى الْوِسَادَةِ ، وَقَدْ قَالَ مَا قَالَ ؟ فَقَالَتْ : إِنَّهُ كَانَ يُجِيبُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَيَشْفِي صَدْرَهُ مِنْ أَعْدَائِهِ وَقَدْ عَمِي ، وَأَنَا أَرْجُو أَلَّا يُعَذَّبَ فِي الْآخِرَةِ .
- ٥[١٢٢٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ (٢) بْنُ حَوْشَبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَغْنِيَاءَ أَنْ يَتَّخِذُوا الْغَنَمَ ، وَأَمَرَ الْمَسَاكِينَ أَنْ يَتَّخِذُوا الدَّجَاجَ .
- ه [١٢٢٥] أخبر المجرير، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ (٣) ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَفْضَلُ الْمَالِ: الْغَنَمُ ، وَالْحَرْثُ » .

٥[١٢٢٢][التحفة: م دس ق ١٥٩٢٦ ، خ ١٦٣٩٩ ، س ١٦٥٢٠] ، وسيأتي برقم : (١٤٨٩) ، (١٤٩٠) وتقدم برقم : (١٠٣٩) ، (١٠٤٠) .

٥[١٤١/أ].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «عمرو»، وهو خطأ، والتصويب من «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۱۲/ ٣٩١) من طريق عبد الرزاق شيخ المصنف، به. وينظر: «الجرح والتعديل» (٦/ ١٠٥)، «الثقات» (٨/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمرو» وهو خطأ، والتصويب من «إصلاح المال» لابن أبي الدنيا (١٧٨) من طريق عبد الرزاق شيخ المصنف، به . وينظر: «الجرح والتعديل» (٦/ ١٠٥)، «الثقات» (٨/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) قوله: «ابن أبي خالد» في الأصل: «أبي خالد» ، وهو سهو من الناسخ ، والمثبت هو الصواب؛ فإن جريسوا الضبي معروف بالرواية عن ابن أبي خالد، وهو: إسهاعيل الأحمسي. وينظر ترجمته في «تهذيب الكهال» (٣/ ٢٩).





- ٥[١٢٢٦] أَضِوْ عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَـنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّيْةً عِنْدَ إِحْلَالِهِ ، وَعِنْدَ إِحْرَامِهِ .
- ٥[١٢٢٧] أَبْهِ لِمُ أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ، لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْ الْحَصْبَةَ وَهِي الْأَبْطَحُ يَوْمَ النَّفْرِ (١) ، بَعْدَمَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، يَرْجِعُ نِسَاؤُكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ لَيْسَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَدِمَتْ وَهِي طَامِثٌ (٢) فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُحِلَّ ، فَأَمَرَهَا مَعْهَا عُمْرَةٌ ؟ قَالَ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ قَدِمَتْ وَهِي طَامِثٌ (٢) فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُحِلَّ ، فَأَمَرَهَا مَرُولُ اللَّهِ وَيَعِيْهُ ، فَخَرَجَتْ إِلَى التَّنْعِيمِ وَخَرَجَ مَعَهَا أَخُوهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَحْرَمَتْ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ ، فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَقَصَّرَتْ ، فَذَبَحَ عَنْهَا بَقَرَةً هُ .
- ٥ [١٢٢٨] أخبر أي عنى بن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّة ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كَهَيْلٍ ، أَنَّ عَائِشَة قَدِمَتْ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا يَ نَزَلَ الْحَصْبَة ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تَرْجِعُ نِسَاؤُكَ . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
- ٥ [١٢٢٩] أَخْبَى الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَوْهَمَ عُمَرُ ، إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَيَكِيْ أَنْ يُتَحَرَّىٰ طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا .

 <sup>(</sup>۱۲۲۲] [التحفة: م ۱۷۹۱۸، خ م س ۱۲۰۱۰، س ۱۲۰۹۱، خ م س ۱۲۳۲۱، خ م ۱۲۳۲۷، م س ۱۲۶۶۱، م س ۱۲۶۲۱، س ۱۲۰۲۱، خ م ۱۷۷۲۰، خ ق ۱۷۵۲۰، س ۱۷۵۲۰، س ۱۷۵۲۰، س ۱۷۵۲۰، خ ق ۱۷۵۲۰، س ۱۷۵۰۰، س ۱۷۵۱۰، خ ق ۱۷۵۱۱، خ م د س ۱۷۰۱۱، خ م د س ۱۷۰۱۱، خ س ۱۷۵۲۱، خ م د س ۱۷۵۱۱، خ م د س ۱۷۵۱۱، خ م د س ۱۷۵۱۱، خ م د س ۱۷۵۲۱، خ م د س ۱۸۵۲۱، خ م د س ۱۷۵۲۱، خ م د س ۱۵۲۲۱، خ م د س ۱۵۲۱، خ م د س ۱۵۲۲۱، خ م د س ۱۵۲۰ م د س ۱۵۲۲۱، خ م د س ۱۵۲۲۱، خ م د س ۱۵۲۰ م د س ۱۵۲۱ م د س ۱۵۲۲۱، خ م د س ۱۵۲۲۱، خ م د س ۱۵۲۱۰ م د س ۱۵۲۲ م د س ۱۵۲۲۱، خ م د د س ۱۵۲۲۱، خ م د س ۱۵۲۲۱، خ م د س ۱۵۲۲۱، خ م

٥[١٢٢٧] سيأتي برقم: (١٢٥٧)، (١٥٣٠) وتقدم برقم: (٩١٥)، (٩٢٤)، (١٢١٦).

<sup>(</sup>١) في «حديث السرّاج» (١٥٩٩) عن المصنف: «النحر».

<sup>(</sup>٢) الطامث: الحائض. (انظر: المصباح المنير، مادة: طمث).

١٤١]٠ [١٤١/ب].

٥ [١٢٢٩] [الإتحاف: عه طح حم ٢١٧٤٣] [التحفة: م س ١٦١٥٨].





- •[١٢٣٠] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ الْجَنَدِيُ ، حَدَّثَنَا طَاوُسٌ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَىٰ مَنْ لَا مَوْلَىٰ لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا مَوْلَىٰ لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ .
- ٥[١٢٣١] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ، أَخْبَرَنَا رَجُلٌ مُصَدَّقٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ».
- ٥[١٢٣٢] أخب را سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . . . مِثْلَهُ . قِيلَ لِسُفْيَانَ ابْنُ طَاوُسٍ عَمَّنْ ؟ قَالَ : خَالَفَنِي مَعْمَرٌ فِي إِسْنَادِهِ فَتَرَكْتُهُ .
- ٥ [١٢٣٣] أَخْبَى لَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ (١) ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَىٰ مَنْ لَا مَوْلَىٰ لَـهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ » .

١٨- مَا يُزؤى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَة ، عَنْ عَائِشَة عَنْ النّبِي عَيْد اللّهِ عَنْ عَائِشَة ،
 ١٢٣٤] أَضِرُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة ، عَنْ عَائِشَة ،
 عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَيْدٌ قَالَ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ هُوَ ٱلَّذِينَ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْ هُ عَائِشَة عَالَىٰ تَعْمَدُ اللّهِ عَيْدٍ قَالَ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ هُو ٱلَّذِينَ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْ هُ عَالَىٰ تَعْمَد اللّهِ ، فَهُمُ اللّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي اللّهِ ، فَهُمُ اللّذِينَ عَمَال اللّه ، فَاحْذَرُوهُمْ » .

<sup>• [</sup>١٢٣٠] [التحفة: ت س١٦١٥٩].

٥ [١٢٣٣] [الإتحاف: مي طح قط كم ٢١٧٤٠] [التحفة: ت س ١٦١٥٩].

<sup>(</sup>١) قوله : «عن ابن جريج» ليس في الأصل ، وأثبتناه من «المستدرك» للحاكم (٨٢١٥) من طريق المصنف ، به . به . وهو في «الكبرئ» للنسائي (٢٥٣٦) من طريق مخلد شيخ المصنف ، به .

٥ [١٢٣٤] [التحفة: ق ١٦٢٣١، ت ١٦٢٤١، خ م دت ١٧٤٦]، وسيأتي برقم: (١٢٣٥) وتقدم برقم: (٩٣٩).





٥ [١٢٣٥] أَضِ رَا سُلَهُمَانُ بُنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ('') ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِذَا الْكِيتَ مِنْهُ ءَايَكَ مُحَمَّتُ ﴾ [آل عمران: ٧] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه وَ اللَّه وَاللَّه وَ اللَّه وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّه وَ اللَّه وَ اللَّه وَ اللَّه وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

قَالَ حَمَّادٌ: ثُمَّ قَالَ أَيُّوبُ بَعْدُ: إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، فَهُمُ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ.

- ٥[١٢٣٦] أخبر أعِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ الْمَكِّيُ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَ بِي جِبْرِيلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَ بِي جِبْرِيلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيُوثِ فَي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .
- ٥ [١٢٣٧] أَضِ رَا يَحْيَى بُ نُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُ نُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ ابْن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ ابْنَهُ سِتِّ ، وَدَخَلَ بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْع .
- ٥ [١٢٣٨] أَضِهُ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَحْصَتْ طَعَامَ عِدَّةِ مَسَاكِينَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تُحْصِي (٢) فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ» .
- ٥ [١٢٣٩] أخب را أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ (٣)، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ

٥ [١٢٣٥] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢٢٦٦٦]، وتقدم برقم: (٩٣٩)، (٩٣٩).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وأثبتناه من «الإبانة» لابن بطة (٧٨٠) من طريق سليهان شيخ المصنف، به، وليس في شيوخ حماد أو من يروي عن عائشة من يسمئ: أيوب بن أبي مليكة.

٥ [١٣٣٦] [الإتحاف: حب ٢١٨٤١] [التحفة: خ ١٧٢٩١، ت ١٦٢٥٨]، وتقدم برقم: (٧٠٠).

٥[١٢٣٨][التحفة: س١٥٩٢٣]، وسيأتي برقم: (١٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) الإحصاء: العدِّ والحفظ. (انظر: النهاية، مادة: حصا).

٥ [١٢٣٩][التحفة: س ١٩٣٣]، وتقدم برقم: (١٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: «نافع بن عمر» في الأصل: «نافع عن ابن عمر» ، وهو خطأ ، والتصويب من «مسند أحمد» (٣) قوله: «نافع بن عمر» في الأصل: «تهذيب الكهال» (٢٨٧/٢٩).



رَسُولَ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهُ أَمَرَ أَنْ يُعْطَى سَائِلٌ (١) ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ الْمَأْمُورَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ» .

٥[١٢٤٠] أخبر لو وكيع ، عَنْ (٢) إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَهُو: ابْنُ أَبِي الصَّفَيْرَا الْمَكِيّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ ٤: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَابًا يَخُوجُونَ مِنْهُ ، مَن عَائِشَة قَالَتْ ١٤٠ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ ١٤٠ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ عَنْ عَائِشَة وَلَبَنَيْهُ ، وَبَابًا يَخُوجُونَ مِنْهُ ، مَعَة لَهَدَمْتُ الْكَعْبَة وَلَبَنَيْتُهَا ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ ، بَابًا يَذْخُلُونَ فِيهِ ، وَبَابًا يَخُوجُونَ مِنْهُ » مَعَة لَهَدَمْتُ الْكَعْبَة وَلَبَنَيْتُهَا ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ ، بَابًا يَذْخُلُونَ فِيهِ ، وَبَابًا يَخُوجُونَ مِنْهُ » مَا لَتَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٥ [١٢٤١] أَخْبُ رُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ مِنْ عِنْدِي ، وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ (٤) طَيِّبُ النَّفْسِ (٥) ، ثُمَّ رَجْعَ وَهُوَ حَزِينٌ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي وَأَنْتَ كَذَا وَكَذَا ، وَدَخَلْتَ الْكَعْبَةَ فَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ (١) أَكُونَ وَأَنْتَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : ﴿ إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ فَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ (١) أَكُونَ الْتَعْبُثُ أُمِّي مِنْ بَعْدِي ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سائلا» ، والمثبت هو الجادة .

٥[١٢٤٠][التحفة: م ١٦٠٥٦، خ ١٦٠١٦، ت س ١٦٠٣٠، م س ١٦١٩٠، خ س ١٧٣٥٣]، وسيأتي برقم: (١٥٦٥)، (١٦٩٩)، (١٧٢٦) وتقدم برقم: (٥٤٥)، (٥٤٥)، (٢٦٦)، (١١٣٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وكيع عن» سقط من الأصل، والمصنف لا يروي عن إسهاعيل بن عبد الملك إلا بواسطة وكيع كها في الحديث التالي، كها أن الحديث في «مسند أحمد» (٢٥٦٨٨) عن وكيع، عن إسهاعيل، به.

٥[١٤٢/ب].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، و «مسند أحمد» (٢٥٦٨٨) من طريق إسماعيل ، به .

ولعل الصواب : «قال» يعني : ابن أبي مليكة ؛ لأن عائشة لم تدرك ولاية ابن الزبير ولا ولاية الحجاج ، ويؤيده أن رواية ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤٣٠٨) جاءت بدونها .

٥ [ ١٢٤١] [التحفة: دت ق ١٦٢٣٠].

<sup>(</sup>٤) قرير العين: المسرور الفَرح. (انظر: النهاية ، مادة: قرر).

<sup>(</sup>٥) طيب النفس: انبساطها وانشراحها. (انظر: المصباح المنير، مادة: طيب).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أني» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٥٦٩٦) من طريق شيخ المصنف ، به .





- ٥ [١٢٤٢] أخبرًا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ الْأَلَدُ (١) الْخَصِمُ (٢)» .
- ه [١٢٤٣] أَخْبَ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَ رُ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَهُ وَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴾ [البقرة: ٢٠٤] ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَـنْ عَائِشَةَ ، عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . . مِثْلَهُ .
- ٥ [١٢٤٤] أخب راع بندُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَن النَّبِيِّ وَيَعِيْرُ . . . مِثْلَهُ .
- ٥[١٢٤٥] أخبر نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْكَذِبِ ، إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ لَيَكُذِبُ عِنْدَهُ الْكِذْبَةَ ، فَلَا يَزَالُ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْدَثَ لَهُ تَوْبَةً .
- ٥ [١٢٤٦] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مُوسَى بْونِ أَبِي شَيْبَةَ الْجَنَدِيِّ ، أَنَّ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّه

قَالَ مَعْمَرٌ: مَا أَدْرِي مَا تِلْكَ الْكَذْبَةُ؟ أَكَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ (٣)؟

٥[١٢٤٧] أخبر الرَّوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَن

٥ [٢١٨٤] [الإتحاف: عه حب حم ٢١٨٤٣].

<sup>(</sup>١) الألد: الشديد الخصومة. (انظر: النهاية ، مادة: لدد).

<sup>(</sup>٢) الخصم: الكثير الخصام. (انظر: المشارق) (١/ ٢٤٢).

٥ [١٢٤٥] [الإتحاف: حب حم ٢١٨٣٩].

١[١/١٤٣]٠

<sup>(</sup>٣) قوله : «أكذب على النبي ﷺ أو غير ذلك» وقع في «المصنف» لعبد الرزاق (٢٠١٩٧) عن معمر : «أكذب على اللّه أم كذب على رسوله ﷺ» .

٥ [١٢٤٧] [التحفة: ق٦٦٦٦، م د س ١٧٩٠١، خ١٧٩٤]، وسيأتي برقم: (١٦٠٥)، (١٦٩٨) وتقدم برقم: (١٠١١).



ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، وَفِي أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِي ، وَكَانُوا لَا يَأْكُلُونَهَا إِلَّا ثَلَاثًا ، فَقَالَ : «كُلُوا وَأَطْعِمُوا مَا بَدَا لَكُمْ» ، وَأَرْخَصَ فِي نَبِيذِ التَّمْرِ .

٥ [١٢٤٨] أخب رُا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عَائِسَةَ أَخْبَرَتُهُ ، أَنَّ وَالْمُزَفِّتِ ، وَمَا كَانَ سِوَىٰ ذَلِكَ مِنَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَةً قَالَ : «لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَاءِ ، وَالْحَنْتَمِ (١) ، وَالْمُزَفِّتِ ، وَمَا كَانَ سِوَىٰ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْقِيَةِ (٢) فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ » .

٥ [١٢٤٩] أخب را النَّضُر بن شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بن رُسْتُم (٣) أَبُو عَامِرِ الْخَزَّارُ (٤) ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بن رُسْتُم (٣) أَبُو عَامِرِ الْخَزَّارُ (٤) ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيَّةَ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَشَدَ (٥) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيُّ : ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجُرَ بِهِ ﴾ [النساء: ١٢٣] ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيُّ : ﴿ إِنَّ المُؤْمِنَ يُجَازَىٰ بِأَسُوا عَمَلِهِ فِي الدُّنْيَا ، يُصِيبُهُ الْمَرْضُ وَالْوَصَبُ » ، وَذَكَرَ النَّكُبَةَ ، فَكُلُّ ذَلِكَ يُجْزَىٰ بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي : ﴿ مَنْ حُوسِبَ وَذَكَرَ النَّكُبَةَ ، فَكُلُّ ذَلِكَ يُجْزَىٰ بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي : ﴿ مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهُو مُعَذَّبُ » ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهُو مُعَذَّبُ » ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى الْمُولِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَا مَنْ أُوتِي الْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِ الْعُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ

٥ [١٢٤٨] [الإتحاف: حم ٢١٥٤٦، حم ٢١٨١٩، حم طح ٢١٨٩٧، حم ٢١٩٢٤، عه حم ٢٣٣٣] [التحفة: م س ٢٩٣٨]، (١٣٨٢)، (١٧٩٧ م س ١٥٩٣١، س ١٧٤٧٠، ق ١٧٨٤، س ١٧٩٧٣]، وسيأتي برقم: (١٣٨١)، (١٤٠١)، (١٤٠١)، (١٤٠١)، (١٤٠١)، (١٤٠١)، (١٤٠١)، (١٤٠٣)، (١٤٠٣)، وتقدم برقم: (٤٤٦).

<sup>(</sup>١) الحنتم: جِرار مدهونة خُضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله . (انظر: النهاية ، مادة : حنتم).

<sup>(</sup>٢) الأسقية: جمع السقاء، وهو: ظرف (وعاء) للماء من الجلد. (انظر: النهاية، مادة: سقا).

ه [۱۲۶۹] [التحفة: خ م ت س ۱۲۲۵، م ت ۱۵۹۵، م س ۱۵۹۹، خ م ت س ۱۲۲۳، م ۱۲۲۳، د ۱۲۲۶، خت ۱۲۲۰، خ ۱۲۲۷، م ۱۲۲۷، خ م ۱۲۲۷، خ م ۱۷۸۳، م ۱۷۸۲، م ۱۷۸۳].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «اسم» ، وفي (ف): «اسيم» وكلاهما خطأ ، والتصويب من «تهذيب الكمال» (١٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) غير منقوط في الأصل ، وفي (ف): «الجزار» ، وينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أشده» ، والمثبت من «تفسير الطبري» (٩/ ٢٤٤) من طريق صالح ، به .



- كِتَلْبَهُ وبِيمِينِهِ ع ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ (١) [الانشقاق: ٧، ٨] ، فَقَالَ: «لَيْسَ ذَلِكُمْ بِالْحِسَابِ ، ذَلِكَ الْعَرْضُ ، مَنْ نُوقِشَ (٢) الْحِسَابَ عُذَّبَ » (٣) .
- ٥ [١٢٥٠] أَضِرُ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّنَا أَيُّ وَبُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ﴿ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ وَارَسُولَ اللَّهِ ، أَلَيْسَ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعَيِّذُ قَالَ : ( مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلَكَ » ، قَالَتْ : فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَيْسَ وَسُولِ اللَّهِ وَيَعَيِّذُ قَالَ اللَّهِ وَعَيْنِ وَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَعَيْنِ وَ اللهِ اللهِ وَعَيْنِ وَ اللهِ اللهِ وَعَيْنِ اللهِ وَعَيْنِ وَ اللهِ اللهِ وَعَيْنِ وَ اللهِ اللهِ وَعَيْنِ اللهِ وَاللهِ وَلَكُ وَاللهِ وَال
- ٥ [ ١٢٥١] أَخْبَى الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، وَهُوَ : ابْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، وَهُوَ : ابْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، حَدَّثَنَا عَائِشَةُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ رُبَّمَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، ثُمَّ يُتِمُّ صَوْمَهُ .
- ٥ [ ١٢٥٢] أخبر الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ يَهُودَ أَتَـوُا النَّبِيَّ عَيِّيْ ، فَقَالُوا : السَّامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيْ : (وَعَلَيْكُمْ » ،
  - (١) قوله: «فأما من» وقع في الأصل: «فمن» وهو خلاف التلاوة.
  - (٢) المناقشة: الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شيئًا. (انظر: غريب أبي عبيد) (١/ ٢٠١).
    - (٣) زاد الطبري بعده: «وقال بيده على إصبعه ، كأنه ينكته».
- ٥[١٢٥٠] [التحفة: م ت ١٥٩٥٣، م س ١٥٩٩٤، خ م ت س ١٦٢٣١، م ١٦٢٣، د ١٦٢٤٠، خت ١٦٢٥٠، خ م الم ١٦٢٥٠] وسيأتي برقم: (١٢٥٩) ت س ١٦٢٥٤، خ وسيأتي برقم: (١٢٥٩) و وتقدم برقم: (٩٠٧).
  - ١٤٣] أ
- ٥[١٥٢١] [التحفة: س ١٥٩٤، س ١٥٩٧، س ١٦٠٢، س ١٦٠٨، س ١٦٠٨، س ١٦١١، س ١٦١٣، س ١٦١٣، س ١٦١٨، س ١٦١٨، س ١٦٧٨، س ١٦٧٨، س ١٦٧٨، س ١٦٧٨، س ١٦٧٨، ض ١٦١٧، س ١٦٧٨، س ١٦٧٨، ض ١٦٢٨، س ١٧٣٨، ض د ت س ١٧٣٨، س ١٧٢٨، س ١٧٧٨، س ١٧٧٨، س ١٧٧٨، س ١٧٨٨، (١٠٨١)، (١٠٨١)، (١٠٨١)، (١٠٨١)، (١٠٨١)، (١٠٨١)، (١٠٨٠)، (١٠٨٠)، (١٠٨٠)، (١٠٨٠)، (١٠٨٠)، (١٠٨٠)، (١٠٨٠)، (١٢٠٨)، (١٢٠٨)، (١٢٠٨)، (١٢٠٨).
- ٥ [١٢٥٢] [التحفة: خ ١٦٢٣٣، خ م ت س ١٦٤٣٧، خ س ١٦٤٦٨، خ م س ١٦٤٩٢، خ م س ١٦٦٣٠، م س ق ١١٧٦٤]، وسيأتي برقم: (١٥٩٠)، (١٦٩١) وتقدم برقم: (٨١٤).



فَقَالَتْ عَائِشَةُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَالِيْ: "يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ (١) وَالْفُحْشَ (١) »، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَمْ عَائِشَةُ ، عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ (١) وَالْفُحْشَ (١) »، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَمْ تَسْمَعِي مَا رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ؟ فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيً ».

ه [١٢٥٣] أخبر لو وكِيعٌ ، حَدَّنَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ : «لَوْ كُنْتُ مُسْتَخُلِفًا وَيُطِفًا رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ : «لَوْ كُنْتُ مُسْتَخُلِفًا وَيُطَالِقًا اللَّهِ عَيَيْةٍ : «لَوْ كُنْتُ مُسْتَخُلِفًا وَعُمَرَ» . أَحَدًا (٣) لَا سُتَخُلَفْتُ أَبَا بَكُر أَوْ عُمَرَ» .

ه [١٢٥٤] أخبر الثَّقَفِيُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْ فِي بَيْتِ ، وَيَوْمِي ، وَبَيْنَ سَحْرِي (') وَنَحْرِي (') ، فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَيْهِ وَمَعَهُ سِوَاكٌ رَطْبٌ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً فَاخَذْتُهُ وَمَضَغْتُهُ وَقَضَمْتُهُ وَطَيَبْتُهُ ، فَاسْتَنَّ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهُ مُسْتَنًا ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَرْفَعَ يَدُهُ المَّ فَسَقَظَ ، فَأَخَذْتُهُ وَمَضَغْتُهُ وَطَيَبْتُهُ ، فَاسْتَنَّ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهُ مُسْتَنًا ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَرْفَعَ يَدُهُ اللَّهُ بِدُعَاءٍ كَانَ يَدْعُو بِهِ جِبْرِيلُ ، أَوْ يَدْعُو بِهِ إِذَا مَرِضَ ، يَدَهُ اللَّهُ بِدُعُو اللَّهَ بِدُعَاءٍ كَانَ يَدْعُو بِهِ جِبْرِيلُ ، أَوْ يَدْعُو بِهِ إِذَا مَرِضَ ،

<sup>(</sup>١) العنف: الشدة والمشقة ، وكل ما في الرفق من الخير ففي العنف من الشر مثله . (انظر: النهاية ، مادة : عنف) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الفحش» بدون الواو ، والمثبت من «صحيح البخاري» (٦٠٣٦) من طريق الثقفي شيخ المصنف ، به .

الفحش : كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصى . (انظر : النهاية ، مادة : فحش ) .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه من النسائي في «الكبرئ» (٨٢٧٢) من طريق المصنف ، به .

ه [۱۲۵٤] [التحفة: خ ۱۲۰۷۱، خ م ۱۶۱۲۷، خ م ت سي ۱۶۱۷۷، خ ۱۶۲۳۲، خ ۱۶۲۲۲، س ۱۶۲۲۱، خ م س ق ۱۶۳۸، خ ۱۶۶۸، خ م ۱۶۵۶، خ م ۱۶۵۶، خ م ۱۹۹۶، م ۱۶۶۶، خ س ۱۷۵۹، خ س ۱۷۵۷، سي ۱۷۲۷، س ۱۷۶۹].

<sup>(</sup>٤) السَّحْر: الرِّنَّةُ ، أي: أنه مات ﷺ وهو مُسْتَنِد إلى صدرها وما يحاذي سحرها منه . وقيل: هـو مـا لـصق بالحلقوم من أعلى البطن . (انظر: النهاية ، مادة: سحر) .

<sup>(</sup>٥) النحر: أعلى الصدر. (انظر: النهاية، مادة: نحر).

<sup>.[1/188]-</sup>





فَجَعَلَ يَقُولُ: «الرَّفِيقَ الْأَعْلَىٰ مِنَ الْجَنَّةِ» ثَلَاثًا، وَفَاضَتْ نَفْسُهُ، فَقَالَتِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ النَّذِي جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ فِي آخِرِ يَوْمِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا.

٥ [١٢٥٥] أَخْبِ رُا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةً ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا إِلَىٰ جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ جِنَازَةَ أُمِّ أَبَانِ ، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاس يَقُودُهُ قَائِدٌ وَأُرَاهُ أُخْبِرَ بِمَكَانِ ابْن عُمَرَ ، فَجَاءَ حَتَّىٰ جَلَسَ إِلَىٰ جَنْبى ، فَإِذَا صَوْتٌ مِنَ الدَّارِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - كَأَنَّهُ يَعْرِضُ عَلَىٰ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ أَنْ يَنْهَاهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» ، فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَأَرْسَلَهَا مُوْسَلَةً ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : كُنَّا مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِالْبَيْـدَاءِ ، إِذَا رَجُلٌ نَازِلٌ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : اذْهَبْ فَأَعْلِمْنِي مَنْ ذَلِكَ الرَّجُلُ ، فَذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ ، فَرَجَعْتُ فَأَعْلَمْتُهُ ، قُلْتُ : إِنَّمَا هُوَ صُهَيْبٌ ، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ رَجُلًا فِي حَاجَةٍ ، قَالَ لَهُ : إِذَا رَجَعْتَ فَأَعْلِمْنِي مَا بَعَثْتُكَ لَهُ وَمَا تَرُدُّ عَلَى ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَمُرُهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا . فَقُلْتُ : إِنَّ مَعَهُ أَهْلَهُ ، قَالَ : اذْهَبْ فَمُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا ، وَقَدْ قَالَ : وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَهْلُهُ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ، لَمْ يَلْبَثْ أَنْ أُصِيبَ عُمَـرُ ، فَجَاءَ صُـهَيْبٌ ، فَجَعَلَ يَقُولُ: وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَمْ تَعْلَمْ - أَوْ قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعْ - أَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ : فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَأَرْسَلَهَا مُرْسَلَةً ، وَأَمَّا عُمَرُ ، فَقَالَ : بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ١٠ ، قَالَ : فَقُمْتُ فَدَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ ، فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَحَدٍ ، وَلَكِنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» ، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُــوَ ﴿ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴾ [النجم: ٤٣]، ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ﴾ (١) [الأنعام: ١٦٤].

٥ [١٢٥٥] [التحفة: م ٢٧٨٦ ، خ م س ٢٧٢٧، م دس ٢٣٢٤، ت ٢٥٥٨ ، خ م س ١٠٥٠٥ ، م ١٠٥١٧ ، خ م س ق ١٠٥٣٦ ، خ م ١٠٥٨٥ ، خ م س ١٦٢٢٧ ، ق ١٦٢٥٩ ، خ م ١٨٨٨ ، دس ١٧٠٦١ ، د ١٧٢٢١ ، م ١٧٢٨١ ، خ م ت س ١٧٩٤٨] ، وسيأتي برقم : (١٦٩٧) وتقدم برقم : (١٢٠٤) .

١٤٤] أ

<sup>(</sup>١) قوله: «ولا» في الأصل: «وما» وهو خلاف التلاوة.





• [١٢٥٦] أَخْبُ رَالثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا لَمَّا بَلَغَهَا قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ ، قَالَتْ (١) : إِنَّكُمْ لَتُحَدِّدُونِي عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلَا مُكَذَّبَيْنِ ، وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ .

٥ [١٢٥٧] أَخْبَ وَأُوحُ بِنُ عُبَادَةَ ، حَدَّتَنَا أَبُوعَاهِ والْخَزَارُ (٢) صَالِحُ بِنُ رُسُتُم ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَ النَّبِيُ وَيَخْتُ بِسَرِفَ وَأَنَا أَبْكِي وَ فَقَالَ : "مَلِم فَقَالَ : "مَلِم فَلِكَ» فَقَالُ : "وَلِم ذَلِكَ» فَقَالُ : "وَلِم ذَلِكَ» فَقَالُ : وَقَالُ : "وَلِم ذَلِكَ» فَقَالُ : "وَلِم ذَلِكَ» فَقُلْتُ : إِنِّي قَدْ حِضْتُ ، فَقَالَ : "هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَم ، فَاصَعَيى مَا يَصْنَعُ فَقُلْتُ الْحَاجُ » ، قَالَتْ : فَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَكَة ، فَارْتَحَلْنَا إِلَىٰ مِنَى ، ثُمَّ ارْتَحَلْنَا إِلَىٰ عَرَفَة ، فَوقَفْتُ بِجَمْع ، ثُمَّ رَمَيْتُ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ مَرَمَيْتُ الْجَمْرَة يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ مَرَمَيْتُ مَعَ النَّاسِ ، ثُمَّ الْوَتَحَلَ رَسُولُ اللَّه يَخَيِّ ، حَتَى نَزَلَ الْحَصْبَة ، قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا نَزَلَهَا إِلَا مِنْ أَجْلِي ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَة عَنْهَا : إِلَّا مِنْ أَجْلِها ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى التَنْعِيمِ ، وَاللَّهِ مَا قَالَ : " وَحِيلُهَا خُلُهُ إِلَى الْتَنْعِيمُ ، وَاللَّهِ مَا قَالَ الْمُولِلُ يُعْمِرُو ، فَلَا أَنْ مُ عَمْرَة ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْفَعْلُ وَلِكَ بَعْدُ الْتَعْمِعُ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَارْتَحَلَ ، قَالَ : وَكَانَتْ عَائِشَةً تَفْعَلُ ذَلِكَ بَعْدُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٩٤) من طريق أيوب ، به .

<sup>(</sup>٢) غير منقوط في الأصل ، وفي (ف): «الجزار» ، والمثبت من «تهذيب الكمال» (١٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) الجعرانة: مكان بين مكة والطائف يقع شمال شرقي مكة في صدر وادي سرف، ولا زال الاسم معروف. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٠).

<sup>.[1/180].</sup> 





- ه [١٢٥٨] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبِ (١) ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ تُسْمِعْنِي ، فَدَخَلَ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ تُسْمِعُنِي ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَالُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَالُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَالُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَعُلُهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- ه [١٢٥٩] أخب رَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُن مُوسَى ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ، وَهُو: ابْنُ الْأَسْوِدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ" ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَبَهُ وبِيمِينِهِ و ۞ فَسَوْفَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وبِيمِينِهِ و ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٧ ، ٨] ، فَقَالَ : "يَا عَائِشَةُ ، ذَلِكَ الْعَرْضُ ( ' ' ) .
- ٥[١٢٦٠] أَخْبِى لَوْحٌ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا خَفِيَتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ إِنَّمَا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، فَقَالَ : "يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ الشَّهْرَتِسْعٌ وَعِشْرُونَ» .
- ٥[١٢٦١] أَخْبُ رُوْحٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ (٥) جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ رَجُ لِ (٢)،

- (٢) في «مسند البزار» (٢٣١) من طريق عبد الرزاق شيخ المصنف: «فوثبت» .
- (٣) البراح: مصدر قولك: برح مكانه، أي: زال عنه وفارقه. (انظر: اللسان، مادة: برح).
- ٥ [١٢٥٩] [الإتحاف: خزحب كم حم ٢١٧٦٧] [التحفة: خ م ت س ١٦٢٣١ ، م ١٦٢٣٩ ، د ١٦٢٤٠ ، خت ١٦٢٥٠ ، خ م ت س ١٦٢٥٤ ، خ م ١٧٤٦٣ ، ت ١٧٨٢١] ، وتقدم برقم : (٩٠٧) ، (٩٠٧) .
  - (٤) في الأصل: «العزم» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «صحيح البخاري» (٦٥٤٥) عن عبيد اللَّه ، به .
    - ٥[١٢٦٠][التحفة: م ت س ١٦٦٣٥ ، ق ١٧٩١٩] ، وسيأتي برقم : (١٢٦١).
- ه [ ١٢٦١] [ الإتحاف: عه حم حب ٢٢٠٧٦ ، حم ٢٣٠٢٥] [ التحفة: م ت س ١٦٦٣٥ ، ق ١٧٩١٩] ، وتقدم برقم: ( ١٢٦٠ ) .
  - (٥) كتبه في الأصل قبل صيغة التحديث ، وليس في (ف) ، وكلاهما خطأ ، وينظر المصدر الآي .
    - (٦) بعده في «مسند أحمد» (٢٦٧٠٧) عن روح شيخ المصنف، به: «من بني تميم».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وائل» وهو خطأ، والمثبت هو الصواب؛ فقد أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (١٣/ ٥٩) من طريق المصنف، عن بكار بن عبد اللَّه بـن وهـب، على الـصواب. وينظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (٢/ ١٢١).





لَا نُكَذِّبُهُ ، قَالَ : أَخْبَرْتُ عَائِشَةَ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَهُ ، وَقَالَتْ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةٌ قَالَ : «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ» . الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ» .

ه [١٢٦٢] أخبر عبد الصّمَدِ بن عبد الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بن التَّوْءَم ﴿ أَبُو يَعْفُوبَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أُمِّهِ (١) ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، بَالَ ، فَأَتْبَعَهُ عُمَرُ عَلَيْهَ عُمَرُ اللَّهِ ﷺ ، بَالَ ، فَقَامَ حَلْفَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ : «مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟ » قَالَ : تَتَوَضَّأُ ، فَقَالَ : «مَا أُمِرْتُ كُلِّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوضًا ، وَلَوْ فَعَلْتُ ذَلِكَ كَانَتْ سُنَّةً » .

٥ [١٢٦٣ ز] أخبى ابْنُ شِيرَوَيْهِ (٢) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ التَّوْءَم بِهَذَا .

ه [١٢٦٤] أخبرُ النَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ قَالَ : وأُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ » ، يُرِيدُ قَوْلَ اللَّهِ عَيْن : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] الْآية .

ه [١٢٦٥] أَضِوْ النَّضُو، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُم، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرِ، إِذْ سَقَطَتْ قِلَادَةٌ لِي، فَأَقَمْتُ فِي طَلَبِهَا، فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ، فَقَالَ: مَا حَبَسَكِ؟ قُلْتُ: سَقَطَتْ قِلَادَتِي، فَأَقَمْتُ فِي طَلَبِهَا، فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهَا، فَقَالَ: فَعَالَ تَعْبَعُوا اللَّهُ مِنْ قِلَادَةٍ، حَبَسَتِ النَّاسَ وَالْمَاءُ بَعِيدٌ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ، فَسَمِعَ فَبَعَهَا اللَّهُ مِنْ قِلَادَةٍ، حَبَسَتِ النَّاسَ وَالْمَاءُ بَعِيدٌ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ، فَسَمِعَ

ه [٢٢٢٦] [الإتحاف: قط ٢٣٢٨٦].

<sup>- [</sup>١٤٥] ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبيه» وهو خطأ، والتصويب من «مسند أحمد» (٢٥٢٨٢) من طريق عبد اللَّه، به.

<sup>(</sup>٢) هو عبد اللَّه بن شيرويه الراوي عن إسحاق بن راهويه «المسند» ، وهذا الإسناد من زوائده عليه ، واللَّه أعلم .

٥ [١٢٦٥] [الإتحاف: حم ٢١٧٧٦ ، مي خز حب حم عه ٢٢٢٤] [التحفة: خ م ق ٢٦٨٠١ ، خ ١٦٩٩٠ ، خ د ١٧٠٦٠ ، ه ١٧٦٥] . مي ا



مَا يَقُولُ ، فَقَالَ : «مَا هَذَا»؟ فَقُلْتُ : سَقَطَتْ قِلَادَةٌ لِي ، قَالَتْ : فَأُنِيخَ بَعِيرِي وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ ، فَصَلَّيْنَا الصُّبْحَ ، وَبُعِثَ بَعِيرِي ، فَإِذَا أَنَا بِالْقِلَادَةِ .

- ٥[١٢٦٦] أخب رَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ (١) بْنُ الْمُغِيرَةِ (٢) ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْبُو أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبُوحُ بِهِ : أَنَّ إِيمَانَهُ عَلَىٰ إِيمَانِ جَبْرِيلَ ، وَمِيكَائِيلَ .
- [١٢٦٧] أخب را الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ الْجُمَحِيِّ ، وَكَانَ ثِقَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : يَقُولُونَ إِيمَانُ فُلَانٍ كَإِيمَانِ فُلَانٍ ، أَتَرُوْنَ إِيمَانَ فَهْدَانَ مِثْلَ إِيمَانِ جَبْرِيلَ ؟ وَكَانَ رَجُلًا يُتَّهَمُ بِالشَّرَابِ .
- [١٢٦٨] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ أَعْيَنَ ﴿ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَذُكِرَ لَهُ الْإِيمَانُ ، فَقَالَ : قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَذُكِرَ لَهُ الْإِيمَانُ ، فَقَالَ : قَوْمٌ يَقُولُونَ : إِيمَانُنَا مِثْلُ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ أَمَا فِيهِ زِيَادَةٌ ؟ ! أَمَا فِيهِ نُقْصَانٌ ؟ ! هُوَ مِثْلُهُ سَوَاءٌ ، وَجِبْرِيلُ رُبَّمَا صَارَ مِثْلَ الْوَصَعِ (٣) مِنْ خَوْفِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَذَكَرَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ ، وَمِثْلُهُ سَوَاءٌ ، وَجِبْرِيلُ رُبَّمَا صَارَ مِثْلَ الْوَصَعِ (٣) مِنْ خَوْفِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَذَكَرَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ : إِنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ حِينَ كَانَ يَقُولُ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، كَانَ وَالْ مِنْهُ شَكَّ ، فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : أَتَرَىٰ سُفْيَانَ كَانَ يَسْتَثْنِي فِي وَحُدَانِيَّةِ الرَّبِ ، أَوْ فِي قَبُولِ إِيمَانِهِ وَمَا هُوَ عِنْدَ اللَّهِ . مُحَمَّدٍ عَيَّكِيْ ، إِنَّمَا كَانَ اسْتِشْنَاؤُهُ فِي قَبُولِ إِيمَانِهِ وَمَا هُوَ عِنْدَ اللَّهِ .

قَالَ ابْنُ أَعْيَنَ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَالْإِسْتِثْنَاءُ لَيْسَ بِشَكِّ، أَلَا تَرَىٰ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمُسِجِدَ ٱلْجُرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ عَامِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧]، وَعَلِمَ أَنَّهُمْ دَاخِلُونَ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمرو» وهو تصحيف، والتصويب من «الجرح والتعديل» (٦/ ١٣٦)، «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤٥/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) زاد بعده الطبراني في «الأوسط» (٦٥٣٨)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ١٣٩) من طريق بقية، به: «الحسن بن أبي جعفر»، وساقه ابن حجر في «اللسان» (٦/ ١٤٧) كما هنا في ترجمة عمر، وعزاه للمصنف.

١[ ٢١ / أ] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الوضع» بالضاد المعجمة، وهو تصحيف، قال ابن الأثير في «النهاية» (مادة: وصع): «يُروئ بفتح الصاد وسكونها، وهو طائر أصغر من العصفور».





لَوْ أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : هَذَا نَهَارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، مَا كَانَ شَكًّا ، قَالَ : وَقَالَ شَيْبَانُ لِإِبْنِ الْمُبَارَكِ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا تَقُولُ فِيمَنْ يَزْنِي وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَنَحْوَ هَذَا ، أَمُوْمِنٌ الْمُبَارَكِ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا تَقُولُ فِيمَنْ يَزْنِي وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَنَحْوَ هَذَا ، أَمُوْمِتُ الْمُوجِتَا ؟ هُو؟ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : لَا أَبُا عَبْدِ اللَّهِ ، إِنَّ الْمُرْجِئَةَ لَا تَقْبَلُنِي ، أَنَا أَقُولُ : الْإِيمَانُ يَزِيدُ ، وَالْمُرْجِئَةُ تَقُولُ : حَسَنَاتُنَا مُتَقَبَّلَةٌ ، وَأَنَا لَا أَعْلَمُ تُقَبِّلَتْ مِنِي كَسَنَةٌ .

وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ أَعْيَنَ : قَالَ لَـهُ ابْـنُ الْمُبَارَكِ : مَا أَحْوَجَكَ إِلَـى أَنْ تَأْخُـذَ سَبُّورَجَةً فَتُجَالِسَ الْعُلَمَاءَ .

قال المَسَارَكِ بِالرَّيِ ، وَأَخْبَرَنِي عِدَّةُ ؟ أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ وَعِدَّةٌ مِمَّنْ شَهِدَ ابْنَ الْمُبَارَكِ بِالرَّيِ ، فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَمْلِي : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّ هَاهُنَا قَوْمَا (١) ، يَقُولُونَ : الْإِيمَانُ لَا يَزِيدُ ، فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَمْلِي : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّ هَاهُنَا قَوْمَا (١) ، يَقُولُونَ : الْإِيمَانُ لَا يَزِيدُ ، فَقَالَ : لَا تُعْجِبُنِي هَذِهِ الْكَلِمَةُ مِنْكُمْ : إِنَّ هَاهُنَا قَوْمَا (١) ، يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَمْرُكُمْ جَمِيعًا (٢) .

قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لَمْ أَجِدْ بُدًّا مِنَ الْإِقْرَارِ بِزِيَادَةِ الْإِيمَانِ إِزَاءَ (٢) كِتَابِ اللَّهِ.

قال عن الْجَهْمِيَّةِ. طَائِفَةٌ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قوم» والمثبت هو الجادة.

١٤٦] أ

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «جميع» والمثبت هو الجادة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إواز» ، وما أثبتناه استظهارًا.



قال على الْجَنَّةِ ، وَقَوْلُهُ : ﴿ وُجُوهُ يَوْمَبِدِ نَّاضِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٣٣]، أَعْظَمِ نَعِيمِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَقَوْلُهُ : ﴿ وُجُوهُ يَوْمَبِدِ نَّاضِرَةٌ ﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٣٣]، يَقُولُ : يَوْمَئِدٍ مُشْرِقَةٌ ، إِلَىٰ اللَّهِ نَاظِرَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : تَنْتَظِوُ لَيَوُولُ : يَوْمَئِدٍ مُشْرِقَةٌ ، إِلَىٰ اللَّهِ نَاظِرَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : تَنْتَظِوُ اللَّهُ وَالْعَرَقُ ﴾ [القيامة: ٣٣] ، قالَ : يَنْتَظِرُونَ اللَّهَ وَالَىٰ مَعْنَى مَا وَصَفْنَا ، قَالَ : ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٣٣] ، قالَ : يَنْتَظِرُونَ اللَّهُ وَابَ.

تَفْسِيرُ الْآيَةِ يَجِيءُ عَلَى أَوْجُهِ وَهِيَ مَوَاطِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَتَجِيءُ الْآيَةُ مُصَدِّقَةً لِمَعْنَى الْآيَةِ الْأُخْرَى ، وَهِيَ فِي الظَّاهِرِ عِنْدَ (١) مَنْ يَجْهَلُ تَأْوِيلَهَا مُخَالِفَةٌ (٢) لِلْأُخْرَى ، كَمَا جَهِلَ مَنْ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَلاّ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيِ فِي لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ وَلا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ وَلا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١] ، وَعَنْ قَوْلِهِ : ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ وَلا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ وَكَانَ فِي الظَّاهِرِ إِحْدَاهُمَا مُخَالِفَةٌ لِلْأُخْرَى ، فَأَجَابَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُمَا مُؤَلِفَةٌ لِلْأُخْرَى ، فَأَجَابَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُمَا مُؤَلِفَةٌ لِلْأُخْرَى ، فَأَجَابَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُمَا مُؤَلِفَةٌ لِلْأُخْرَى ، فَأَجَابَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُمَا مُؤْتَلِفَةً لِلْأُخْرَى ، فَأَجَابَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُمَا مُؤَلِفَةٌ لِلْأُخْرَى ، فَأَجَابَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُمَا مُؤَلِقَةً لِلْأُخْرَى ، فَلَا وَلَى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَلَى وَجْهِ إِلْأُرْضِ شَيْءٌ \* ( المؤمنون: ١٠١] ، قَالَ : هَذِهِ النَّفْخَةُ الْأُولَى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَلَى وَجْهِ إِلْأُرْضِ شَيْءٌ \* ( المُعَنْ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِ لَكُنْ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ وَقَالَ : إِذَا أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ .

فَتَبَيَّنَ أَنَّ مَعْنَى الْآيَتَيْنِ مَعْنَى وَاحِدٌ (٤) ، وَكَأَنَّ فِي الظَّاهِرِ خِلَافًا ، حَتَّى إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِلسَّائِلِ : مَا أَشْبَهَ عَلَيْكَ مِنْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْقُرْآنِ فَهُ وَكَمَا وَصَفْنَا ، فَلْذَلِكَ قُلْنَا: إِنَّ قَوْلَ اللَّهِ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَلُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَلَ ﴾ [الانعام: ١٠٣] فِي فَلِذَلِكَ قُلْنَا: إِنَّ قَوْلَ اللَّهِ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَلُ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَلَ ﴾ [الانعام: ١٠٣] فِي الدُّنْيَا، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَىٰ رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ ؛

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عنده» ، والمثبت أشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مخالف» ، والمثبت أشبه بالصواب.

١[/١٤٧]١

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت مما أسنده الحاكم في «المستدرك» (٣٥٣٥) من طريق سعيد ، عن ابن عباس ، نحوه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «واحدا» والمثبت هو الجادة.

لِأَنَّ اللَّهَ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ، فَقَدْ تَحَقَّقَ عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَن اللَّهِ عَيْلَ أَنَّ عَائِشَةَ فَسَّرَتْ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى الدُّنْيَا ، وَتُفَسِّرُهَا (١) الْمُبْتَدِعَةُ عَلَى أَنَّهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَأَسْقَطُوا مَعْنَىٰ هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ وُجُوهُ يُوْمَيِذٍ نَّـاضِرَةٌ ۞ إِلَى رَبَّهَا نَـاظِرَةٌ ﴾ ، وَبَـيْنَ مَا وَصْفَنَا فِي قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَبِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥] فَأَزَالَ (٢) ذَلِكَ عَن الْكُفَّارِ ، وَثَبَتَتِ الْآيَةُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَلَقَدْ قِيلَ لِإبْنِ الْمُبَارَكِ : إِنَّ فُلَانًا فَسَّرَ الْآيَتَيْنِ : ﴿ لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ ﴾ ، وَقَوْلَهُ : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِـذِ نَّـاضِرَةٌ ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ ، عَلَىٰ أَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِلْأُخْرَىٰ ، فَلِذَلِكَ أَرَىٰ الْوَقْفَ فِي الرُّؤْيَةِ ، فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: جَهِلَ الشَّيْخُ مَعْنَى الْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ: ﴿ لَّا تُدْرِكُ هُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُ وَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ ﴾ ، لَيْسَتْ بِمُخَالِفَةٍ لِـ ﴿ وُجُوهُ يَوْمَبِذِ نَّاضِرَةً ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ لأَنَّ هَـذِهِ فِي الدُّنْيَا وَتِلْكَ فِي الْآخِرَةِ ، حَتَّىٰ إِنَّهُ قَالَ : لَا تُفْشُوا هَذَا عَنِ السَّيْخِ تَدَّعِيهِ ٣ الْجَهْمِيَّةُ ، وَرَآهُ مِنْهُ غَلَطًا ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا وَصَفْنَا إِلَّا ؛ مَا سَأَلَ مُوسَىٰ رَبَّهُ الرُّؤْيةَ فِي الدُّنْيَا ، لِمَا كَانَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ ، فَيَسْأَلُ رَبَّهُ أَنْ يُرِيهُ فِي اللُّهُ نيا ، فَبَيَّنَ اللَّهُ لَهُ ، قَالَ : ﴿ ٱنظُرُ (٣) إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ و فَسَوْفَ تَرَنِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ ﴾ [الأعراف: ١٤٣] سَاخَ الْجَبَلُ ، وَلَمْ يَقْوَ عَلَىٰ نَظَرِ الرَّبِّ ، قَالَ مُوسَىٰ : سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِكَ أَلَّا يَرَاكَ أَحَدٌ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

١٩- مَا يُرْوَى عَنْ صَفِيَةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، وَمُسَيْكَةَ وَغَيْرِهِمَا ، عَنْ عَائِشَةَ هِيَكُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَمُسَيْكَةَ وَغَيْرِهِمَا ، عَنْ عَائِشَةَ هِيكُ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنْ أُمِّهِ ، الْحَبْ لِيَحْدَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي (٤) فَيَتْلُو قُرْآنًا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وتفسره» والمثبت أشبه بالصواب.

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل.(۲) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «انظروا» ، والمثبت هو الموافق للتلاوة .

٥[١٢٧٠][التحفة: خ م دس ق ١٧٨٥٨]، وسيأتي برقم : (١٢٧١)، (١٢٧٢) وتقدم برقم : (١٠٢٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حجرتي» وهو تصحيف، والتصويب من البخاري (٧٥٤٦) من طريق سفيان، به، نحوه. وينظر ما سبق برقم: (١٠٢٨).





- [١٢٧١] صر ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، وَهُوَ : أَبُو خَيْثَمَةً ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً ، أَنَّ أُمَّهُ صَفِيَّةً حَدَّثَتُهُ ، عَنْ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثَتُهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٌ مُتَّكِنًا (١) فِي حِجْرِي (٢) ، وَإِنِّي لَحَائِضٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ .
- ٥ [١٢٧٢] أَضِوْ جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ صَفِيَةً بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي (٣)، وَأَنَا حَائِضٌ وَيَقْرَأُ الْقُوْآنَ.
- ٥ [١٢٧٣] أَخْبَ رَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَفِيّةً بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِقَدْرِ الْمُدِّ الْمُدُّ ، وَيَغْتَسِلُ بِقَدْرِ الْمُدُّ ، وَيَغْتَسِلُ بِقَدْرِ الْمُدُّ .
- ٥[١٢٧٤] أخب را يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْةٍ ذَاتَ غَدَاةٍ (١٦) ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ أَنْ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْةٍ حَسَنًا فَأَدْخَلَهُ ، ثُمَّ دَعَا حُسَيْنًا مِرْطٌ مُرَحَّلٌ أَنْ مَنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْةٍ حَسَنًا فَأَدْخَلَهُ ، ثُمَّ دَعَا حُسَيْنًا
  - ٥[١٧٧١][التحفة: خ م دس ق ١٧٨٥٨]، وسيأتي برقم : (١٢٧٢) وتقدم برقم : (١٠٢٨)، (١٢٧٠).
    - (١) الاتكاء والتوكؤ: الاعتهاد والتحامل على الشيء. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: وكأ).
  - (٢) في الأصل: «حجرتي» وهو تصحيف ، والتصويب من «مسند أحمد» (٢٥٥٠٢) من طريق زهير ، به .
    - ٥ [ ١٢٧٢ ] [التحفة: خ م دس ق ١٧٨٥٨ ].
- (٣) في الأصل : «حجرتي» ، والتصويب من «صحيح البخاري» (٧٥٤٦) ، «صحيح مسلم» (٢٩٠) من طريق منصور ، به . وينظر ما سبق برقم : (١٠٢٨) ، (١٢٧٠) ، (١٢٧١) .
  - ٥ [١٢٧٣] [الإتحاف: حم ٢٢٥٢٥ ، حم ٢٣٠٦٧ ، قط حم ٢٣٠٨٣ ، حم طع ٢٣٢٣] [التحفة: س ١٧٨٣٧].
- (٤) المد: كَيْل مِقدار ملء اليدين المتوسطتين ، وهو ما يعادل عند الجمهور: (٥١٠) جرامات . (انظر: النظر: المكاييل والموازين) (ص٣٦) .
  - ١[١/١٤٨] ١
- (٥) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا ، والجمع: آصُع وأَصْوَع وصُوعان وصِيعان. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧).
  - ٥ [ ١٢٧٤ ] [ التحفة : م دت ١٧٨٥٧ ].
  - (٦) الغداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس ، والجمع : غدوات . (انظر : النهاية ، مادة : غدا) .
    - (٧) المرحل: الذي قد نقش فيه تصاوير الرحال. (انظر: النهاية ، مادة: رحل).



فَأَدْخَلَهُ ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ فَأَدْخَلَهَا ، ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَأَدْخَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : «﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ (١) أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

- ٥ [١٢٧٥] أخبرُ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيُ (٢) ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا أَحَلُ (٣) اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي أَوْ : مَا أَحَلُ كُنْيَتِي وَحَرَّمَ اسْمِي» .
- ٥ [١٢٧٦] أخب را أَبُو عَامِرٍ (١) ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مِنْ وَلَـدِ شَيْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ صَفِيَّة بِنْتَ شَيْبَة ، تَقُولُ : قُلْتُ : لِعَائِشَة وَلِـدَ لِـي غُـلَامٌ ، فَسَمَيْتُهُ مُحَمَّدًا ، وَكَنَّيْتُهُ بِأَبِي الْقَاسِمِ ، وَإِنَّ النَّاسَ أَنْكَرُوا عَلَيَّ ذَلِكَ ، وَزَعَمُ وا أَنَّ النَّبِيَ وَيَ كَانَ يَكُرو وَكَنَّيْتُهُ بِأَبِي الْقَاسِمِ ، وَإِنَّ النَّاسَ أَنْكَرُوا عَلَيَّ ذَلِكَ ، وَزَعَمُ وا أَنَّ النَّبِي وَيَ وَكَنَّ مُولَا النَّبِي وَكَنَّ مُ وَلَكُ وَا عَلَيْهِ ، وَلَا لَا مُرَاقَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ ذَلِكَ ، فَهَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ سَمِعْتِيهِ مِنَ النَّبِي وَيَعَلَيْهِ ؟ فَقَالَتْ : وُلِدَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ فَلَكُ مَ النَّهِ عَنْدُكِ شَيْعٍ وَمِنَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَؤَهُ : «مَا أَحَلُّ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَؤَهُ : «مَا أَحَلُّ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَؤَهُ : «مَا أَحَلُ السَمِى وَحَرَمَ كُنْيَتِي وَحَرَمَ السَمِي » .

٥ [١٢٧٥] [التحفة: د ١٧٨٥٦] ، وسيأتي برقم : (١٢٧٦) .

٥[١٢٧٦][التحفة: د ١٧٨٥٦]، وتقدم برقم: (١٢٧٥).

(٥) في الأصل: «حرم»، وكأنه أشار في الحاشية أنه كذا وقع في الأصل المنقول منه، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>١) الرجس: الشيء القذر، على أربعة أوجه: إما من حيث الطبع، وإما من جهة العقل، وإما من جهة الشرع، وإما من كل ذلك كالميتة، فإن الميتة تعاف طبعا وعقلا وشرعا. (انظر: المفردات للأصفهاني) (٣٤٢/١).

<sup>(</sup>٢) رواه النفيلي عند أبي داود في «السنن» (٢٨٨٦) وقال فيه: «محمد بن عمران الحجبي» ، وأشار المذهبي في ترجمة هذا من «تاريخ الإسلام» (١٠/ ٤٥٣) إلى احتيال أنهيا واحد ، فقال: «مر محمد بن عبد الرحمن في هيئته» ، وصنيع البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١٥٥) كأنه يميل للجمع بينهها ، وفرق بينهها ابن أبي حاتم في «الجرح» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل في الموضعين : «حل» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٦٣٨٦) عن وكيع ، ومن «التاريخ الكبير» من طريق إسحاق ، عن أبي عاصم .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وعند البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١٥٥) من طريق المصنف ، بـ ه : «أبـوعاصـم» وكلاهما روئ عنه المصنف .





- ٥ [١٢٧٧] أخبر الوَكِيعُ ، حَدَّثَنَا فِطْرُبْنُ خَلِيفَة ، عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، أَنَّ عَلَيْهُ وَلَدَّ اللَّهِ ، إِنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ وَلَدٌ (١) ، أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِك؟ عَلِيًّا قَالَ : «نَعَمْ» . وَكَانَتْ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو
- ٥ [١٢٧٨] أَخِبْ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اللَّهِ وَيَلِيْ قَالَ : «لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنْيَتِي» .
- ٥[١٢٧٩] أخب رُارَوْ حُ بِنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بِنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بِنُ جُبَيْرِ بِنِ شَيْبَةَ ، عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، قَالَتْ : حَدَّثَنَا عَائِشَهُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : قُلْتُ : عَارَسُولَ اللَّهِ ، أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ ، وَأَرْجِعُ بِنُسُكِ ، قَالَتْ : فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَيرْجِعُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ ، وَأَرْجِعُ بِنُسُكِ ، قَالَتْ : فَأَمْرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ اللَّهِ مَا لِللَّهِ شَدِيدَةِ الْحَرِّ ، فَخَرَجَ إِلَىٰ التَّنْعِيمِ وَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ عَلَىٰ جَمَلٍ لَهُ فِي لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الْحَرِّ ، فَجَعَلْتُ أَحْسِرُ (٢) خِمَارِي عَنْ عُنْقِي ، فَضَرَبَ رِجْلِي ، فَقُلْتُ : هَلْ يَرَانِي أَحَدٌ؟ فَانْتَهَيْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ ، فَأَمْلُتُ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ فَقَدِمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَهُو فَانْتَهَيْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ فَقَدِمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ، أَلَا أَدْخُلُ الْبَيْتِ؟ وَهُ وَ فَالْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أَدْخُلُ الْبَيْتِ؟ بِالْبَطْحَاءِ (٣) ، لَمْ يَبْرَحْ ، وَذَلِكَ لَيْلَةَ النَفْرِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أَدْخُلُ الْبَيْتِ؟ فَقُلْ لَا اللَّهِ ، أَلَا أَدْخُلُ الْبَيْتِ؟ وَهُ وَقَالَ : «اذْخُلِى الْحِجْرَ فَإِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ» .

٥ [١٢٧٧] [الإتحاف: طح كم حم ١٤٧٠] [التحفة: دت ١٠٢٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ولدًا» والمثبت هو الجادة. وينظر: «مسند أحمد» (٧٤١) عن وكيع، به.

١٤٨] ١ [ ١٤٨]

٥ [١٢٧٨] [الإتحاف: حم ٢١٠٤٥].

٥ [١٢٧٩] [الإتحاف: عه ٢٣٠٩٢] [التحفة: م س ١٥٩١٦ ، خ م س ١٥٩٧١ ، م ١٦٦٦ ، خ ١٦٢٥٥ ، خ ١٦٤٠٤ ، خ ١٦٤٠٤ ، خ ١٦٤٠٤ ، خ ١٦٤٠٤ ، خ م ١٦٥٤٣ ، خ م ١٦٥٤٣ ، خ م ١٧٠٧٤ ، خ م ١٧٠٤٤ ، خ م ٢٧٠٤٠ ، خ م ٢٧٠٤٠ ، خ م س ١٧٤٧٤ ، خ م س ١٧٤٧٤ ، خ م س ق ١٨٤٨٤ ، خ م ١٠٥٠١ ، خ م ١٧٥٠٠ ، خ م ١٧٥٠٠ ، خ م ١٧٥٠٠ ، خ م ١٧٥٠٠ ، خت ١٧٥٠٠ ، م ١٧٥٧٠ ، م س ١٥٨٧٤ ] .

<sup>(</sup>٢) الحسر: الكشف. (انظر: النهاية ، مادة: حسر).

<sup>(</sup>٣) البطحاء: مسيل فيه دقاق الحصى ، والمقصود بطحاء مكة ؛ وكانت علمًا على جزء من وادي مكة بين الحجون إلى المسجد الحرام ، ولم يبق اليوم بطحاء ؛ لأن الأرض كلها معبدة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٤٩) .



•[١٢٨٠] أخبر المُعَقدِيُّ ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ (١) شَيْبَةَ ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ . . . فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ رَوْحٍ ، وَزَادَ : فَجَعَلَ يَضْرِبُ رِجْلِي بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ .

٥ [١٢٨١] أخب رُا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ صَفِيّة بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَ عَيْقَةٌ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ ، فَقَالَ : "تَأْخُذُ مَا عَسْدَرَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطَّهُورَ (٢) ، ثُمَّ تَصُبُ عَلَىٰ رَأْسِهَا (٣) ، ثُمَّ تَصُبُ عَلَيْهَا الْمَاء ، مُمَ شَكَةً وَنُ عَشْلِ الْمُعَاء عَلَىٰ مَأْسِهَا أَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا الْمَاء عَلَىٰ مَأْسَعَة عَلَىٰ مَأْسَعَة وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمَاء عَلَيْهَا الْمَاء وَتَدُلُكُهُ ، "فُمَّ تَصُبُّينَ الْمَاء عَلَيْهَا وَتَعْلَى رَأْسِكِ » حَتَّىٰ يَبْلُغَ (٧) الْمَاء عَلَيْهَا صَبًا» . وَتَعْلَى رَأْسِكِ » حَتَّىٰ يَبْلُغَ (٧) الْمَاء شُعُونَ رَأْسِهَا وَتَدُلُكُهُ ، "فُمَّ تَصُبُّينَ الْمَاء عَلَيْهَا صَبًا» .

• [١٢٨٢] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَحِيضِ ، فَلْتَأْخُذْ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَّهَّرُ بِهَا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن» ، وهو تصحيف ، والتصويب من الحديث السابق . وينظر: «تهذيب الكهال» (١٦/ ١٦٥) .

٥ [١٢٨١] [التحفة: م دق ١٧٨٤٧ ، خ م س ١٧٨٥٩] ، وسيأتي برقم : (١٢٨٢) .

<sup>(</sup>٢) الطهور: الوضوء. (انظر: النهاية ، مادة: طهر).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وزاد بعده في «صحيح مسلم» (٣٢١) ٢) من طريق شعبة : «فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شئون رأسها» .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فرسة» بالسين، والمثبت من المصدر السابق.

الفرصة : قطعة من صوف أو قطن أو خِرقة . (انظر : النهاية ، مادة : فرص) .

<sup>(</sup>٥) الممسكة: المُطَيَّبة بالمِسْك. (انظر: النهاية ، مادة: مسك).

<sup>(</sup>٦) بعده في «صحيح مسلم»: «فقال: سبحان الله، تطهرين بها».

١٤٩/١]. (٧) ليس في الأصل، وأثبتناه من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>١٢٨٢] [التحفة: م دق ١٧٨٤٧ ، خ م س ١٧٨٥٩] ، وتقدم برقم: (١٢٨١) .



قَالَ: فَسَأَلْنَا مَنْصُورًا عَنْ تَفْسِيرِهِ، فَقَالَ: تَتَبَّعُ بِهَا حَيْثُ كَانَ يُصِيبُ الدَّمُ جَسَدَهَا.

- ٥ [١٢٨٣] أَضِوْ الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ وَلِيَضْرِبْنَ بِحُمُوهِنَّ (١) عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ وَلِيَضْرِبْنَ بِحُمُوهِنَّ (١) عَلَى صَفِيَةً بِنْتِ شَيْبَةً ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ وَلِيَضْرِبْنَ بِحُمُوهِنَ (١٠ عَلَى مُعْلَمِهِنَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ
- ٥ [١٢٨٤] أَخْبُ رَا الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ تُحَدِّثُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَوْ حَفْصَةَ أَوْ كِلَيْهِمَا ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَىٰ مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ » .
- ٥ [١٢٨٥] قال صاق: ذُكِرَ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم بْنِ يَنَّاقِ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ (٥) شَعَرُهَا ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا ، فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ (٢) وَالْمَوْصُولَةَ (٧) ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيْهُ عَنِ الْوِصَالِ ، فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً (٨).

٥ [١٢٨٣] [التحفة: د ١٦٥٧٧ ، د ١٦٥٧٧ ، خ س ١٥٨٥١].

<sup>(</sup>١) بخمرهن: جمع خمار، وهو اسم لما تغطّي به المرأة رأسها . (انظر: المفردات للأصفهاني) (ص٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فشققنه» ، والمثبت من البخاري (٤٧٤١) عن الملائي ، به .

<sup>(</sup>٣) قبل: جهة . (انظر: النهاية ، مادة : قبل) .

<sup>(</sup>٤) الحواشي : جمع : الحاشية ، وهي : جانب الشيء وطرفه . (انظر : النهاية ، مادة : حشا) .

٥[١٢٨٤][التحفة: م س ق ١٥٨١٧، س ١٦٤٦١، م ١٧٨٦٦]، وسيأتي برقم: (١٩٦٢) وتقدم برقم: (١٠٣٨).

<sup>(</sup>٥) تمرط الشعر: انتتف وتقطع . (انظر: المشارق) (١/ ٣٧٧) .

<sup>(</sup>٦) الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زُور. (انظر: النهاية ، مادة: وصل).

<sup>(</sup>٧) **الموصولة :** المرأة التي يوصل شعرها بشعر آخر زور ، أي : المفعـول بهـا ذلـك . (انظـر : جـامع الأصـول) (٤/ ٧٥٧) .

<sup>(</sup>٨) المستوصلة: التي تطلب وتأمر من يصل شعرها بشعر آخر زور. (انظر: النهاية ، مادة: وصل).



- ٥[١٢٨٦ز] قال أَبُومُ حَمَّدِ بُنُ شِيرَوَيْهِ (١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .
- ٥ [١٢٨٧] أَخْبِى يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ الْقَتَادَةَ ، عَنْ الْمُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ (٢) ، عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ صَلَاةً حَاثِضٍ إِلَّا بِخِمَارِ اللَّهُ صَلَاةً حَاثِضٍ إِلَّا بِخِمَارِ اللَّهُ صَلَاةً حَاثِضٍ إِلَّا بِخِمَارِ اللَّهُ اللَّهُ صَلَاةً حَاثِضٍ إِلَّا بِخِمَارِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ
- ه [١٢٨٨] أخبر عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ : بِنْتَ الْحَارِثِ .
- ٥ [١٢٨٩] أخبر وكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةً ، وَأَثْنَى عَلَيْهَا خَيْرًا ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَاهَكَ ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةً ، وَأَثْنَى عَلَيْهَا خَيْرًا ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَةً : «لَا ، مِنَى مُنَاحُ (٣) مَنْ سَبَقَ » . أَلَا نَبْنِي لَكَ بِمِنْى بِنَاءَ لِيُظِلَّكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةً : «لَا ، مِنْى مُنَاخُ (٣) مَنْ سَبَقَ » .
- ه [١٢٩٠] أخب را وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةٍ : «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَسْتَحِلَّ بِي عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةٍ : «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَسْتَحِلَّ بِي عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةٍ : «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَسْتَحِلَّ بِي مَكَانَا بِمِنْنَى فَيَنْزِلَهُ » .
- ٥[١٢٩١] أخبئ مُعَاذُبْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ كُلْثُومٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ كُلْثُومٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ

<sup>(</sup>١) عبد اللَّه بن شيرويه هو الرواي عن إسحاق بن راهويه مسنده ، وهذا الإسناد من زوائده عليه ، واللَّه أعلم .

c [۱۲۸۷] [الإتحاف: جاخز حب كم حم ٢٣٠٧].

<sup>-[</sup>١٤٩].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «شيرويه» وهو خطأ ، والتصويب من «مسند أحمد» (٢٦٤٧٤) من طريق حماد ، به .

c [ ١٢٨٩ ] [التحفة: دت ق ١٧٩٦٣].

<sup>(</sup>٣) المناخ: مبرك الإبل، والمراد: منزل من حلَّ فيها أولًا. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نوخ).

 <sup>[</sup> ۱۲۹۱ ] [التحفة: ق ۱۲۲۲ ، دت سي ۱۷۹۸۸].

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيِّ جَائِعٌ فَأَكَلَهُ وَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ : «أَمَا إِنَّهُ لَوْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ (١) عَلَيْهِ كَفَاكُمْ ، فَمَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَوْلِهِ وَآخِرِهِ» .

- ٥ [١٢٩٢] أَخْبُ رُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا أَكَلُ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ فِي أَوَّلِهِ ، فَلْيَقُلْ : بِاسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ »
- ٥ [١٢٩٣] أَضِوْ يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْسِ خُشَيْمٍ ، عَنْ يُوسُونَ الْخِينِ مَاهَكَ ، عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةً ﴿ قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعَقِيقَةِ (٢) عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ (٣) ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ .
- ٥ [١٢٩٤] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ ، أَنْهُ سَمِعَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ : "عَلَى الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ (١٤) ، وَعَلَى الْجُورِيَةِ شَاةً ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاقًا» تَأْثِرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْدٌ .
- ٥[١٢٩٥] أَضِرُ يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ أَبِي كُرْزِ، عَنْ أُمِّ كُرْزِ، عَنْ أُمِّ كُرْزِ، قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: إِنْ وَلَـدَتِ امْرَأَةُ أُمِّ كُرْزِ، قَالَتْ : قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: إِنْ وَلَـدَتِ امْرَأَةُ
  - (١) قوله: «اسم اللَّه» ليس في الأصل، وأثبتناه من «مسند أحمد» (٢٦٧٢٩) من طريق هشام، به.
    - ٥ [ ١٢٩٢] [التحفة: ق ١٦٢٦٧ ، دت سي ١٧٩٨٨].
  - ٥ [ ١٢٩٣] [ التحفة: ت ق ١٧٨٣٣] ، وسيأتي برقم: (١٠٣١) وتقدم برقم: (١٠٣١) ، (١٠٣١) .
     ١٤٥٠ ] .
- (٢) العق والعقيقة: أصل العق: الشق والقطع، والعقيقة: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وقيل لها: عقيقة ؛ لأنها يشق حلقها. (انظر: النهاية، مادة: عقق).
  - (٣) في الأصل: «مكافئان» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٤٦٦٢) من طريق ابن خثيم ، به . المكافأتان والمكافئتان: المُتساوِيتان في السِّن . (انظر: النهاية ، مادة: كفأ) .
    - ٥[١٢٩٤] [التحفة: ت ق ١٧٨٣٣] ، وتقدم برقم: (١٠٣١) ، (١٠٣٢) ، (١٠٩٣) .
      - (٤) في الأصل: «مكافئان» ، والمثبت هو الجادة .
      - ٥ [١٢٩٥] [ الإتحاف: كم ٢٢٩٩٣ ، حب كم حم ٢٢٠٦٢] [ التحفة: ت ق ١٧٨٣].



عَبْدِ الرَّحْمَنِ غُلَامًا نَحَرْنَا عَنْهُ جَزُورًا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا ، بَلِ السُّنَّةُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ، يُطْبَحُ جُدُولًا (١١) ، وَلَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ ، فَيَأْكُلُ ، وَكَافَأَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ، يُطْبَحُ جُدُولًا (١١) ، وَلَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ ، فَيَأْكُلُ ، وَيَتَصَدَّقُ يَفْعَلُ ، فَفِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ ، فَفِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ ، فَفِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ ، فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ .

- ٥[١٢٩٦] أخبئ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ : قَالَتِ امْرَأَةٌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ غُلَامًا نَحَرْنَا جَزُورَا ، . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ . . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
- •[١٢٩٧] أخبرُ الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَطَاءِ، أَنَّهُ فِي الْعَقِيقَةِ، لَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ " يِمَاءِ وَمِلْحٍ، فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ الْجِيرَانَ.
  - ٧٠- مَا يُرْوَى عَنْ أَيْمَنَ وَشُيُوخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكُنَّ النَّبِيِّ يَكُيْهُ
- ٥[١٢٩٨] أخبئ أَبُو نُعَيْمِ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ الْمُلَائِئُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ ، حَدَّثِنِي أَبُي مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ ثَقُلَ ، فَكَانَ أَكْثَوُ صَلَاتِهِ وَهُوَ اللَّهِ عَلَىٰ قَقُلَ ، فَكَانَ أَكْثَوُ صَلَاتِهِ وَهُوَ اللَّهِ عَلَىٰ قَقُلَ ، فَكَانَ أَكْثَوُ صَلَاتِهِ وَهُوَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّ
- ٥[١٢٩٩] أَخْبِى الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَة وَعِنْدَهَا جَارِيَةٌ لَهَا عَلَيْهَا دِرْعُ (٤) قُطْنِ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَقَالَتْ لِي: أَبْصِرْ جَارِيَتِي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جذولا» بالذال المعجمة ، والمثبت من «المستدرك» (٧٨٠٤) من طريق عبد الملك ، به . والجُدُول: جمع: جدْل – بالفتح والكسر – وهو العضو. (انظر: النهاية ، مادة: جدل) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «جذولا» بالذال المعجمة ، والتصويب من «النفقة على العيال» لابن أبي الدنيا (٦١) من وجه آخر عن عطاء ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله: «لا يكسر لها عظم» كذا في الأصل بذكر هذه العبارة ثانية ، وليس كذلك في المصدر السابق.

٥[١٢٩٨] سيأتي برقم: (١٣٠٢) ، (١٣٠٤).

٥[١٥٠/ب].

٥ [١٢٩٩][التحفة: خ ١٦٠٤٤].

<sup>(</sup>٤) الدرع: القميص. (انظر: معجم الملابس) (ص١٧٠).



9.

هَذِهِ ، وَانْظُرْ مَا عَلَيْهَا ، فَإِنَّهَا تُزْهَىٰ (' ) عَلَىٰ أَنْ تَلْبَسَ هَذَا الدِّرْعَ ، وَقَدْ كَانَ لِي دِرْعٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ تُقَيِّنُ (٢) عَرُوسَا ، إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَىٰ تَسْتَعِيرُهُ .

٥[ ١٣٠٠] أَضِ رَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ ، وَهُوَ: ابْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ الْمَكِّيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ كَسَتْ جَارِيةً لَهَا شَوْبَ قُطْنِ عُشَارِيٍّ (٣) مِنْ حَرِيرِ الْيَمَنِ ، فَسَخِطَتُهُ ، فَقَالَتِ : انْظُرُوا إِلَىٰ هَذِهِ الْحَمْقَاءِ ، تَتَسَخَّطُ هَذَا الثَّوْبَ ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُ وَسَخِطَتُهُ ، فَقَالَتِ : النَّطُرُوا إِلَىٰ هَذِهِ الْحَمْقَاءِ ، تَتَسَخَّطُ هَذَا الثَّوْبَ ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُ وَسَخِطَتُهُ ، فَهَا رُفَّتْ عَرُوسٌ إِلَّا اسْتُعِيرَ لَهَا .

٥[١٣٠١] أخب را الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا غُلَامٌ لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ مَاتَ وَ (٤) وَرِثَهُ بَنُوهُ ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَعْتَقَهُ وَاشْتَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ وَلَاءَهُ ، فَدَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَأَعْتَقَهُ وَاشْتَرَطَ بَنُو عُتْبَةً وَلَاءَهُ ، فَدَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : هَا مُعَلِي يَا بُونَ إِلّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ ، قَالَتْ : فَلَا حَاجَةَ لِي (٥) فِي ذَلِكَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِيْهُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ اللَّهِ وَيَعِيْهُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ اللَّهُ وَلَيْهُمْ ، قَالَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ لَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْهُ : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةً مَا عَائِشَةً مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْهُ : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةً مَا فَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْهُ : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةً مَا عَالَ اللَّهِ وَلَيْهُ : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةً مَا عُرَالًا اللَّهِ وَلَاءُ لَا اللَّهُ وَيَعِيْهُ : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةً مَا عُرَالًا اللَّهُ وَلَاءُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْهُ : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةً مَنْ مَا فَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْهُ : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَإِنِ اشْتَرَطُهُ الْمُعْرَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَاءُ لَا مُعْتَلَ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَقَ مَا مَالُولَ اللَّهُ الْمَلْهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْرَالِهُ الْمُكَالِ اللَّهُ الْمُعَلِّيْ الْمُ الْمُكُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْهُ الْمُلْهُ مَا عَلَى الْمُلْعُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُلْهُ الْمُلْولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُهُ الْمُلْولُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

<sup>(</sup>١) الزهو: الكبر والفخر. (انظر: النهاية ، مادة: زهو).

<sup>(</sup>٢) التقيين: التزيين. (انظر: النهاية ، مادة: قين).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «عشار» ، والصواب ما أثبتناه ؛ ففي «القاموس المحيط» (مادة : عشر ) : «وثـوب عُـشاري : طوله عشرة أذرع» .

٥[١٣٠١][التحقة: خس ١٥٩٣٠، خت س ١٥٩٩٢، خ ١٦٠٤٣، م ١٦٢٧٣، خ م دت س ١٦٥٨، س ١٦٦٢١، خت م سي ١٦٧٠٢، م دت س ١٦٧٧٠، خ م ١٨٦٨، م ١٧٠٠٣، خ ١٧١٥، م ق ١٧٢٢، د ١٧٢٩، ق ١٧٤٣٢، خ م س ١٧٤٤٩، م د س ١٧٤٩٠، خ م س ١٧٤٩١، م س ١٧٥٨، خ س ١٧٩٣٨]، وسيأتي برقم: (١٥٤٥)، (١٥٤٦)، (١٥٤٧)، (١٥٤٨) وتقدم برقم: (٨٤٥)، (٥٤٧)، (٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «صحيح البخاري» (٢٥٨٢) عن الملائي ، بنحوه .

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

٥ [١٣٠٢] أخبرُ الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ ، أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ﴿ فَسَأَلُهَا عَنِ الرَّحْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ ، تَعْنِي : فَائِشَةَ ﴿ فَسَأَلُهَا عَنِ الرَّحْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ ، تَعْنِي : نَبِيَّ اللَّهِ ، مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّه وَكَانَ ثَقُلَ فَكَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَهُ وَ نَبِي اللَّهِ ، مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِي اللَّه وَكَانَ ثَقُلَ فَكَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُو قَاعِدٌ ، وَهُ وَ الْمَعْ بَاللَّهِ عَلَيْهِمَا وَيَضْرِبُ فِيهِمَا ، فَقَالَتْ : جَالِسٌ ، فَقَالَ أَيْمَنُ لَهَا : فَإِنَّ عُمَرَكَانَ يَنْهَى عَنْهُمَا وَيَضْرِبُ فِيهِمَا ، فَقَالَتْ : صَدَقْتَ ، وَلَكِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ، وَلَا (١) يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ ، مَخَافَة أَنْ يُثْقِلَ عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ يُحِبُ مَا خَفَّفَ عَلَيْهِمْ .

### مَا يُرْوَىٰ عَنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، عَنْ عَاثِشَةَ ضِيْنَفَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ ، مِنْهُمْ : ٢١- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ

ه [١٣٠٣] أخبر الثَّقَفِيُ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْفَةٍ ، فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْفَةٍ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَ الظَّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعَشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ وَبَعْدَ الظَّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ الظَّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعًا ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا ، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا ، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا . وَكَانَ إِذَا صَلَّى قَائِمًا . وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى قَائِمًا . وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا .

٥ [ ١٣٠٤] أخبرُ النَّضُو، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَيْسِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ،

.[1/101]:

٥ [١٣٠٢] [الإتحاف: طح ٢٣١٣٤، طح حم ٢٣٢٧] [التحفة: خ ١٦٠٢، م ١٦١٦٠، خ م د ١٧٥٧١]، وسيأتي برقم: (١٣٠٤) وتقدم برقم: (١٢٩٨).

<sup>(</sup>١) قوله: «يصليهما ولا» ليس في الأصل ، وأثبتناه من «صحيح البخاري» (٥٩٧) عن الملائي ، به .

ه [۱۳۰۳] [الإتحاف: طح ۲۱۸۹۹] [التحفة: م دس ۱٦٢٠١، م دس ١٦٢٠٣، م ق ١٦٢٠٥، م دت س ١٦٢٠٧]، وسيأتي برقم: (١٦٣٢)، (١٦٣١).

<sup>: [</sup>۱۳۰٤] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ٢١٨١٢] [التحفة: م دس ١٦٢١١، م ت س ١٦٢٠٢، س ١٦٢٠٩، م س ١٦٢١٥، م س ١٦٢١٨، م س ١٢٧٠١، م س ١٢٧١٠، م س ١٢٧٠١، م س ١٢٧٠١، م س ١٢٧٠٤، م د تم س ١٢٧١، م س ق ١٢٧٧١، م س ١٢٧٢٥، وتقدم برقم: (٨١٨)، (٨١٧)، (١٣٠٨)، (١٣٠١)، (١٣٠١).





قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى ؟ فَقَالَتْ ('' : لَا ، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ ('' ) . فَقُلْتُ لَهَا: أَكَانَ يُصَلِّي جَالِسًا ؟ فَقَالَتْ : بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ ("') ، كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا ؟ فَقَالَتْ : مِنَ الْمُفَصَّلِ ('` ) . قُلْتُ : أَكَانَ يُجْمَعُ بَيْنَ السُّورِ ؟ قَالَتْ : مِنَ الْمُفَصَّلِ (' ) . قُلْتُ : أَكَانَ يُصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ حَتَّى يُفْطِرَ مِنْ هُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ حَتَّى يُفْطِرَ مِنْ هُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ ، وَلَا أَفْطَرَ شَهْرًا حَتَّى يَصُومَ مِنْ هُ ، حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ – أَوْ قَالَ : لِسَبِيلِهِ .

- ٥ [ ١٣٠٥] أَخْبُ رُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ السُّورِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، مِنَ الْمُفَصَّلِ .
- ٥ [٦٣٠٦] أَضِ رَا النَّصْرُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَقِيقٍ ، يَقُولُ : كُنْتُ بِفَارِسَ ، فَاشْتَكَيْتُ فَصَلَّيْتُ قَاعِدًا ، فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ يُوْ يُصَلِّي اللَّيْلَ الطَّوِيلَ قَاعِدًا ، فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا ، فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا ، فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا ، أَوْ رَكَعَ قَائِمًا .
- ٥ [١٣٠٧] أَضِرُ النَّصْرُ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، وَهُوَ : ابْنُ حَسَّانَ الْقُرْدُوسِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاقِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَالِيْهُ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فقلت» وهو خطأ، والتصويب من «مسند أحمد» (٢٦٠٢٢) من طريق كهمس، به.

<sup>(</sup>٢) المغيب: السفر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: غيب).

<sup>(</sup>٣) حطمه الناس: إذا كَبِر فيهم ؛ كأنهم بها حَمَّلُوه من أثقالهم صيَّروه شيخًا محطومًا . (انظر: النهاية ، مادة: حطم) .

<sup>(</sup>٤) المفصل: من أول سورة الفتح إلى آخر القرآن ، وإنها سمي المفصل لكثرة الفواصل بالبسملة . (انظر: ذيل النهاية ، مادة : فصل) .

۱۵۱]٠ [۱۵۱/ب].

٥ [١٣٠٥] [التحفة: د ١٦٢٢٠]، وتقدم برقم: (١٣٠٤).

٥ [١٣٠٦] [التحفة: م د س ١٦٢٠١، م د س ١٦٢٠٣، م ق ١٦٢٠٥]، وسيأتي برقم: (١٣٠٧)، (١٣٠٨)، (١٣٠٨). (١٣٠٨)

٥ [١٣٠٧] [الإتحاف: عه حب حم ٢١٨٠٤، طح ٢١٨٩٩] [التحفة: م ت س ١٦٢٠٧، م س ١٦٢١٨، س ١٧٦٠٠، و ١٣٠٨] وتقدم برقم: خم دتم س ١٧٧١٠، م س ق ١٧٧٢٩، س ١٧٧٤]، وسيأتي برقم: (١٣٠٨)، (١٣٠٩) وتقدم برقم: (١٣٠٨).

فَقَالَتْ: إِذَا صَلَّىٰ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّىٰ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا، وَسَأَلْتُهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْةً، فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّىٰ نَقُولَ: قَدْ صَامَ، قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّىٰ نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ، وَمَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةً شَهْرًا كُلَّهُ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَسَأَلْتُهَا عَنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ، فَقَالَتْ: حَقِّ لِلَّهِ تُوَدِيهِ، أَوْ تَطَوَّعٌ لِلَّهِ يَكُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَسَأَلْتُهَا عَنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ، فَقَالَتْ: حَقِّ لِلَّهِ تُوَدِيهِ، أَوْ تَطَوَّعٌ لِلَّهِ يَكُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَسَأَلْتُهَا عَنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ، فَقَالَتْ: حَقِّ لِلَّهِ تُودِيهِ، أَوْ تَطَوَّعٌ لِلَّهِ تَطَوَّعُهُ، وَمَنْ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، أَوْ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، أَوْ حُطَّ عَنْ هُ بِهَا خَطِيئَةً.

- ه [١٣٠٨] أخبر الوكيعُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيُّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْتُسْتَرِيُّ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا \* وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا . صَلَّى قَائِمًا \* وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا .
- ٥ [١٣٠٩] أَضِرُا الْمُلَاثِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، وَالَ : قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ : قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
- ٥[١٣١٠] أَضِوْ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ حَتَّى يُفْطِرَ مِنْهُ ، وَلَا أَفْطَرَ شَهْرًا كُلَّهُ حَتَّىٰ يَصُومَ مِنْهُ ، حَتَّىٰ مَضَىٰ لِسَبِيلِهِ .
- ٥[١٣١١] أخب را مُوسَى الْقَارِيُّ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بَيْكَةُ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ .

٥[١٣٠٨] تقدم برقم : (١٣٠٦) ، (١٣٠٧) .

<sup>£[701/</sup>i].

٥ [١٣١٠] [التحفة: م ت س ١٦٢٠٧، م دس ١٦٢١١، م س ١٦٢١٣، م تم س ١٦٢١٧، م س ١٦٢١٨]، وسيأتي برقم: (١٣١١) وتقدم برقم: (١٣٠٤).

ه[۱۳۱۱][التحقة: م ت س ۱۹۲۰، م د س ۱۹۲۱، م س ۱۹۲۱، م تم س ۱۹۲۱، م س ۱۹۲۱، س ۱۹۲۱، س ۱۹۲۱، س ۱۹۲۱، س ۱۹۲۱، س



- ٥ [١٣١٢] أَخْبَرُ النَّصْرُ وَوَكِيعٌ ، عَنْ هَارُونَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ عَالْمُ عَنْ مَارُونَ النَّهِ يَتَكِيْرٌ ، أَنَّهُ قَرَأً : ﴿ (فَرُوحٌ ) وَرَيْحَانُ ﴾ (١) فَرَفَعَ اللَّهِ بَيْكِيْرٌ ، أَنَّهُ قَرَأً : ﴿ (فَرُوحٌ ) وَرَيْحَانُ ﴾ (١) فَرَفَعَ الرَّاءَ .
- ٥ [١٣١٣] أَضِوْرَوْحُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ خِيِّنَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةً يَصُومُ الْأَيَّامَ الْمَعْلُومَةَ مِنَ الشَّهْرِ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ (٢).

#### ٢٢- مَا رَوَى سَعْدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ عَانِشَةَ مِئِنَّكَ ، عَنِ النَّبِيّ

٥[١٣١٤] أخبئ عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ (٣) ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ وَرُرَارَةَ بْنِ أَوْفَىٰ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ لَا يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنَ الْأُولَيَيْنَ مِنَ الْوِتْر .

٥[٥ ١٣١٥] أَخْبَى رَاحَمًا دُبْنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ ﴿ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحُمْرَانِيُ ، عَنِ الْخَمْرَانِيُ ، عَنِ الْخَمَرَانِيُ ، عَنِ الْخَمَرَانِيُ ، عَنْ الْخَمَانِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّبَتُّلِ (٤) .

٥ [١٣١٦] أخبر المُعَاذُ بْنُ هِشَامِ صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيِّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ ، قَالَ : ثُمَّ قَرَأً قَادَةُ : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَجَا وَذُرِيَّةً ﴾ [الرعد: ٣٨].

٥ [١٣١٢] [التحفة: دتس ١٦٢٠٤].

<sup>(</sup>١) هي قراءة رويس عن يعقوب الحضرمي بضم الراء ، والباقون بفتحها . ينظر : «الكامل» للهذلي (١) هي قراءة رويس عن يعقوب الحضرمي بضم الراء ، والباقون بفتحها . ينظر : «الكامل» للهذلي (ص٥٤٥) «النشر» (٢/ ٣٨٣) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «فقالت : نعم» ليس في الأصل ، وأثبتناه من «مسند أحمد» (٢٦٠٥٩) من طريق شعبة ، به . ٥ [١٣١٤][الإتحاف : طح قط كم ٢١٦٧١].

<sup>(</sup>٣) كأنه في الأصل: «قريش» وهو خطأ، والتصويب من «المستدرك» (١١٥٤) من طريق عيسي، به . ١ [١٥٢/ ب] .

<sup>(</sup>٤) التبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح. (انظر: النهاية ، مادة: بتل).

٥ [١٣١٦] [الإتحاف: جاحم ٢١١٦] [التحفة: ت س ق ٤٥٩٠].



ه [١٣١٧] أخبر الوَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ الْأَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ (١) ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الَّذِي يَقْرَأُ الْقُوْآنَ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ ، فَلَهُ أَجْرَانِ » . وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ ، فَلَهُ أَجْرَانِ » . وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ ، فَلَهُ أَجْرَانِ » .

قال أبوس المحاق: مَعْنَاهُ أَجْرَانِ - يَعْنِي: نَفْسَ الْحُرُوفِ ، أَيْ: أَجْرُكُلِّ حَرْفِ يُضَاعَفُ لَهُ حَتَّىٰ يَصِيرَ لَهُ أَجْرَانِ ، وَالْمَاهِرُ بِهِ هُوَ فَوْقَهُ ، كَمَا جَاءَ: «مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ يُضَاعَفُ لَهُ حَتَّىٰ يَصِيرَ لَهُ أَجْرَانِ ، وَالْمَاهِرُ بِهِ هُوَ فَوْقَهُ ، كَمَا جَاءَ: «مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَكَلَّمَ بِهَا الْمُؤَذِّنُ ، وَيَفْضُلُهُ الْمُؤَذِّنُ ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ ، وَهُو كَالْمُتَشَحِّطِ الْمُؤَذِّنُ بِمَا صَارَ مُؤَذِّنًا ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ ، وَهُو كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ ، وَهُو أَقُلُ مَنْ يُكْسَىٰ ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ خُصَّ بِهَا الْمُؤَذِّنُ .

٥ [١٣١٨] أخب راع عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكِلَابِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُو يَتَعْتَعُ (٥) فِيهِ وَهُو شَاقً عَلَيْهِ ، فَلَهُ أَجْرَانِ » . بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُو يَتَعْتَعُ (٥) فِيهِ وَهُو شَاقً عَلَيْهِ ، فَلَهُ أَجْرَانِ » .

٥ [١٣١٩] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ ، عَنْ ۞ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِالْأَجْرَاسِ أَنْ تُقْطَعَ (٢٠) .

٥ [١٣١٧] [الإتحاف: مي عه حم ٢١٦٨] [التحفة: ع ١٦١٠٢].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن سعد بن هشام» ليس في الأصل ، وأثبتناه من «مسند أحمد» (٢٦٢٣٠) عن وكيع ، به .

<sup>(</sup>٢) الماهر: الحاذق بالقراءة . (انظر: النهاية ، مادة : مهر) .

<sup>(</sup>٣) السفرة: الكَتَبة من الملائكة ، جمع: سافر ، وهو الكاتب ، سمي سافرا لأنه يبين الشيء ويوضحه. (انظر: النهاية ، مادة: سفر).

<sup>(</sup>٤) البررة: جمع بار، وهو المحسن، وكثيرا ما يخص بالأولياء والزهاد والعباد، والوصف هنا للملائكة. (انظر: النهاية، مادة: برر).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وفي «السنن الكبرى» للنسائي (٨٢٠٠) من طريق عبدة، به: «يتتعتع»، والمثبت موافق لما في «السنن الكبرى» أيضًا (٨١٩٩) من طريق سعيد وغيره عن قتادة، به.

التعتعة: أن يتردد في القراءة ويتبلد فيها لسانه . (انظر: النهاية ، مادة : تعتع) .

١[أ/١٥٣]٠

<sup>(</sup>٦) بعده في «مسند أحمد» (٢٥٨٠٥) من طريق سعيد، به: «من أعناق الإبل يوم بدر».





٥ [ ١٣٢٠] أَخْبِرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ بْنِ عَامِرِ كَانَ جَارًا لَهُ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَبِيعَ عَقَارًا(١١) وَمَالًا ، فَيَجْعَلَهُ فِي الْكُرَاع (٢) وَالسِّلَاح ، ثُمَّ يُجَاهِدُ الرُّومَ حَتَّىٰ يَمُوتَ فَلَقِيَهُ رَهْطٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا مِنْ قَوْمِهِ ، سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ : ﴿ أَلَيْسَ لَكُمْ فِي أَسْوَةً؟ ﴾ ، فَرَاجَعَ امْرَأَتَهُ ، فَلَمَّا أَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا أَخْبَرَنَا أَنَّهُ أَتَى ابْنَ عَبَّاس، فَسَأَلَهُ عَنْ وِتْر رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : أَلَا أَدُلُكَ أَوْ أَلَا أُنْبِئُكَ بِأَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ بِوتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: عَائِشَةُ (٣)، قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَيْهَا وَمَرَرْتُ بِحَكِيم بْنِ أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا ، إِنِّي نَهَيْتُهَا عَنْ أَنْ تَقُولَ فِيمَا بَيْنَ الشِّيعَتَيْنِ (١) شَيْتًا ، فَأَبَتْ إِلَّا مُضِيًّا ، فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَقَامَ مَعِي فَأَتَيْنَاهَا ، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا ، فَدَخَلْنَا فَعَرَفَتْ حَكِيمًا ، فَقَالَتْ (٥): مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ فَقَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ، فَقَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَامِرٍ، فَقَالَتْ: نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرٌ، قُتِلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَقُلْتُ : بَلَى . قَالَتْ : فَإِنَّ خُلُقَهُ كَانَ

٥ [۱۳۲۰] [الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ٢١٦٧٢، كم ٢١٦٧٨، كم ٢١٦٨٠] [التحفة: م دس ١٦١٠٤، س ق ١٦١١٠، س ١٦١١٥]، وسيأتي برقم : (١٤٨٢)، (١٤٨٣)، (١٣٢٢)، (١٣٢٢)، (١٦١٥)، (١٧٠٠)، (٢٣٤٣) وتقدم برقم : (٦٠٥)، (٦٠٦)، (١٠٤٨)، (١٠٤٩).

<sup>(</sup>١) العقار: الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك . (انظر: النهاية ، مادة : عقر) .

<sup>(</sup>٢) الكراع: اسم لجميع الخيل. (انظر: النهاية، مادة: كرع).

<sup>(</sup>٣) جاء بعده هنا في «مصنف عبد الرزاق» (٤٧٦٥): «فأتها فاسألها عن ذلك ، ثم ارجع إليَّ فأخبرني بردها عليك» ، وبنحوها في «مسند أبي عوانة» (٢٢٩٤) ، «المستخرج على مسلم» لأبي نعيم (١٦٩١) من طريق عبد الرزاق ، به . وفي (ف) ، «بغية الطلب في تاريخ حلب» (٥/ ٢٢٦٧) من طريق المصنف ، به ، كالمثبت بدونها .

<sup>(</sup>٤) الشيعتان: مثنى الشيعة، وهي الفرقة من الناس، وتقع على الواحد والاثنين والجمع، والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، ومعنى واحد، وأصلها من المشايعة، وهي المتابعة والمطاوعة. (انظر: النهاية، مادة: شيع).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فقال» ، والتصويب من (ف) والمصادر السابقة .



الْقُرْآنَ، قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ، فَبَدَا لِي (') فَسَأَلْتُهَا فَقُلْتُ: أَنْبِيْنِي عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعْفَى قَالَتْ: أَمَا تَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ: ﴿ ٱلْمُرْقِلُ ('') ﴾؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَإِنَّ اللَّهَ الْقَرْضَ اللَّيْ وَيَعْقَرُ اللَّهُ اللَّهِ وَالسُّورَةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعْثِرُ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا ('') حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَأَهْسَكَ اللَّه حَاتِمَتَهَا الْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ التَّخْفِيفَ فِي انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَأَهْسَكَ اللَّه حَاتِمَتَهَا الْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ التَّخْفِيفَ فِي النَّورَةِ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُعًا بَعْدَ إِذْ كَانَتْ فَرِيضَةً. فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَبَدَا لِي اللَّهُ اللَّهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَتُهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَتَسَوَّكُ أَنْ وَيَعْمَدُ اللَّهُ لِمَا شَاءً أَنْ يَبْعَتُهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَتَسَوَّكُ أَنْ وَيَتَوَضَّأً ، ثُمَّ يُصلِي وَطُهُورَهُ (' ') ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ لِمَا شَاءً أَنْ يَبْعَتُهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَتَسَوَّكُ أَنْ وَيَتَوَضَّأً ، ثُمَّ يُصلِي وَلُكُ وَيَعْمَدُ اللَّهَ ، وَيَذْكُوهُ ، وَيَدْعُوهُ ، ثُمَّ يُصلِي يَا يَشْعُرُهُ مَنْ اللَّهُ لِمَا اللَّهُ لِي النَّامِيَةِ ، فَيَخْمَدُ اللَّهَ ، وَيَذْكُوهُ ، وَيَدْعُوهُ ، ثُمَّ يُصلِي يَعْمَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَ وَيَذْكُوهُ ، وَيَذْكُوهُ ، وَيَدْعُوهُ ، ثُمَّ يُسَلِيمَ ايُسْمِعُنَا ('') ، ثُمَّ يُصلِي وَهُو جَالِسٌ بَعْدَمَا سَلَّمَ ، فَيَلْكَ وَسُعَالُ اللَّهُ مَعْدَمُ اللَّهُ مَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّه وَيَعْتَى وَهُو جَالِسٌ بَعْدَمَا سَلَّمَ ، فَيَلْكُ إِنْ مَنْ مَ مَلَى اللَّهُ مَا أَنْ أَسْرَ (' ' ) وَكَانَ رَسُولُ اللَّه وَيَعْتَنِ وَهُو جَالِسٌ بَعْدَمَا سَلَّمَ ، فَيَلْكُ وَسُعَا إِنْ اللَّهُ مَا أَنْ أَسُرَ ( ' ) وَكَانَ رَسُولُ اللَّه وَيَعْتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ بَعْدَمَا سَلَّمَ ، فَيَلْكَ وَسُعَلَى اللَّهُ مَا أَنْ أَسْرَ ( ' ' ) مُعْمَا سَلَمَ ، فَتِلْكُ وَسُعَلَى وَكُونُ وَلَا لَلْعُمَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهُ وَكَوْنَ وَلَا اللَّهُ مَا أَنْ أَلَا اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) قوله : «فبدا لي» كأنه في الأصل : «فبداني» ، والتصويب من مصادر التخريج السابقة .

١٥٣] أ

<sup>(</sup>٢) المزمل: المتلفف في ثيابه . (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٩٩٦).

<sup>(</sup>٣) قوله : «وأصحابه حولا» ألحقه في حاشية الأصل ، والأخير منه غير ظاهر وليس في (ف) ، وأثبتناه من «صحيح ابن حبان» (٢٥٥١) من طريق المصنف ، به .

الحول: السنة . (انظر: النهاية ، مادة : حول) .

<sup>(</sup>٤) الطُّهور: الماء الذي يُتطهّربه. (انظر: النهاية ، مادة: طهر).

<sup>(</sup>٥) التسوك: تنظيف الفم والأسنان بالسُّواك. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوك).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «سبع» وهو خطأ، والتصويب من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٧) ليس في الأصل ، والمثبت من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٨) أسن: كَبرَ. (انظر: اللسان، مادة: سنن).

 <sup>(</sup>٩) أخذ اللحم: سَمِن ، وقيل: ضعف. (انظر: المرقاة) (٣/ ٣٣١).

<sup>(</sup>١٠) كذا في الأصل بالنصب، (ف)، «السنن الصغرى» للنسائي (١٧٣٧) من طريق المصنف، به. وجاء على الرفع في «بغية الطلب في تاريخ حلب» (٥/ ٢٢٦٧) من طريق المصنف، به، وكذلك في «مصنف =



صَلَّىٰ صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا ، وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ شَيْءٌ نَوْمٌ ، أَوْ وَجَعٌ ، صَلَّىٰ مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ عَيَّيْةٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ ، وَلَا قَامَ صَلَّىٰ مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ عَيْقِيَّةٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَة ، وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّىٰ أَصْبَحَ ، وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ : فَرَجَعْتُ مِنْ عِنْدِهَا ، فَأَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَنْبَأْتُهُ بِحَدِيثِهَا ، فَقَالَ : صَدَقَتْ ، أَمَا إِنِي (١) لَوْ كُنْتُ أَدْحُلُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ حَكِيمُ بْنُ أَفْلَحَ : أَمَا إِنِّي لَوْ كُنْتُ أَعْلَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَ إِنَّاهَا ، فَقَالَ حَكِيمُ بْنُ أَفْلَحَ : أَمَا إِنِّي لَوْ كُنْتُ أَعْلَ لَوْ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا ، مَا أَنْبَأَتُكَ بِحَدِيثِهَا .

٥ [١٣٢١] أُخب رَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، وَزَادَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ إِذَا الْعَرْبِيْسِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، وَزَادَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ إِذَا أَوْتَرَبِيِسْعِ رَكَعَاتٍ ، لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ (٢) ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ ، وَيَدْكُوهُ ، وَيَدْعُو ، ثُمَّ الْرَبِيْسِعِ رَكَعَاتٍ ، لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِعَةَ فَيَجْلِسُ ، فَيَدْكُو اللَّهَ ، وَيَدْعُو ، ثُمَّ يُسَلِّمُ يَنْهَضُ ، وَلَا يُسَلِّمُ اللَّهَ يَشِيعُ رَكَعَاتٍ ، لَمْ يَنْهُ ضَ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَبِسَبْعِ رَكَعَاتٍ ، لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي السَّادِمَة يُسْمِعُنَا ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَبِسَبْعِ رَكَعَاتٍ ، لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي السَّادِمَة ، ثُمَّ يَنْهِضُ ، وَلَا يُسَلِّمُ ، فَيُصَلِّي السَّابِعَة ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَة ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَة . فَيُصَلِّي السَّابِعَة ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَة . ثُمَّ يَسُلِم وَهُو جَالِسٌ .

٥ [١٣٢٢] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي

<sup>=</sup> عبد الرزاق» (٤٧٦٥). ويمكن توجيه ما جاء في الأصل بتقدير ناصب ، أي : تصير تسعًا ، والجملة خبر «تلك». ينظر : «ذخيرة العقبئ في شرح المجتبئ» للأثيوبي (١٨/ ٩٥).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» (٤٧٦٥)، «بغية الطلب في تاريخ حلب» (١) ليس في الأصل، والمثب ، به .

<sup>.[</sup>أ/١٥٤]ŵ

٥ [١٣٢١] [الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ٢١٦٧٧] [التحفة: س ١٦٠٩٥ ، د س ١٦٠٩٦ ، س ١٦٠٩٨ ، س ١٦٠٩٨ ، س ١٦٠٩٩ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الثانية»، والتصويب من «المجتبئ» للنسائي (١٧٣٥)، «صحيح ابن حبان» (٢٤٤١) من طريق المصنف، به .

ه [۱۳۲۲] [الإتحاف: مي خزطح حب كم حم ۲۱۲۷۲] [التحفة: س ۱۲۰۹۵، دس ۱۲۰۹۱، س ۱۲۰۹۸، س ۱۲۰۹۹، س ۱۲۱۱۳، س ۱۲۱۱۶، م س ق ۱۷۰۵۲، د ۱۷۶۱۱، س ۱۷۲۵۰]، وسيأتي برقم: =



سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَلَمَّا ضَعْفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ .

- ٥ [١٣٢٣] أَخْبُ رُا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ وَيَا الْأَولِيدِ ، حَدَّثَنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ وَسُولَ اللَّهِ وَيَا الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكَتَابِ وَ ﴿ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ . الْكِتَابِ وَ ﴿ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ .
- ٥ [١٣٢٤] أخبر المُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رُرُورَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ أَحَبُ لِقَاءَ اللَّهِ ، عَنْ مَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ أَحَبُ لِقَاءَ اللَّهِ ، كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ » ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمِنْ لِقَاءَ اللَّهِ ، كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ » ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمِنْ أَجْلِ كَرَاهِيَةِ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشَرَ أَجْلِ كَرَاهِيَةِ الْمَوْتِ ؟ لَكِنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ ، فَقَالَ : "لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنَ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشَرَ أَجُلُ كَرَاهِيَةِ اللَّهِ ، وَرَضُوانِهِ ، وَجَنِّتِهِ ، أَحَبُ لِقَاءَ اللَّهِ ، وَأَحَبُ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشَرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ ، وَرِضُوانِهِ ، وَجَنَّتِهِ ، أَحَبُ لِقَاءَ اللَّهِ ، وَأَحَبُ اللَّهُ لِقَاءَهُ » .
- ٥[٥ ١٣٢٥] أخبئ عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، وَهُوَ : ابْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَزْرَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ عَلَيْ هِنْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ قُبَالَةَ بَابِي سِتْرٌ فِيهِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ قُبَالَةَ بَابِي سِتْرٌ فِيهِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ قُبَالَةَ بَابِي سِتْرٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ طَيْرٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : (يَا عَائِشَةُ ، حَرِّلِيهِ ، فَإِنِي إِذَا رَأَيْتُهُ دُكُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، تَرَى أَنَّ عَلَمَهَا حَرِيرٌ (١) ، فَلَمْ يَأْمُرْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيْ الللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْعُلِي اللْعُلِيْ الللللَّهُ الللَّهُ اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي الل

<sup>= (</sup>۱۰۰۲)، (۱۷۲۶)، (۱۷۰۰) وتقدم برقم: (۲۰۵)، (۲۰۶)، (۱۰۶۷)، (۱۰۶۸)، (۱۳۲۰)، (۱۰۲۸)، (۱۳۲۰)، (۱۰۶۹).

٥ [١٣٢٤][التحفة: خت م ت س ق ١٦١٠٣]، وسيأتي برقم : (١٥٧٧)، (١٥٩٦).

۵[۱۵٤/ب].

و (۱۳۲۹] [التحفة: م ت س ۱۲۱۰۱، م ۱۳۸۳، خ ۱۲۹۲۸، م ۱۷۰۸۱، س ۱۷۲۲۹، ق ۱۷۲۷، م ۱۷۲۷، م س ۱۳۷۲۱، م س ۱۷۲۷۱، خ م س ۱۷۵۷۱، خ م س ۱۷۲۷۱، خ م س ۱۷۵۷۱، خ م س ۱۷۲۷۱، خ م س ۱۷۵۷۱، خ م س ۱۷۵۷۱، خ م س ۱۷۲۷۱، خ م س ۱۷۵۷۱، خ م س ۱۷۲۷۱، خ م س ۱۷۲۲۱، خ م س ۱۷۲۲۰۰، خ م س ۱۷۲۲۰، خ م س ۱۷۲۰۰، خ م س ۱۷۰۰، خ م س ۱۲۰۰، خ م س ۱۲۰۰، خ م س ۱۷۰۰، خ م س ۱۷۰۰، خ م س ۱۷۰۰، خ م س

<sup>(</sup>١) قوله : «علمها حرير» مطموس في الأصل، وأفدناه من «صحيح مسلم» (٢١٦٤/ ١) من طريق داود، به





# ٣٢ مَا يُرْوَى عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ ، وَأَخِيهِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَكَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَةٍ

- ٥ [١٣٢٦] أخبئ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مَطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَيْ الشِّخِيرِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : «سُبُّوحٌ (١) قُدُّوسٌ (٢) ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوح (٣)» .
- ٥ [١٣٢٧] أخبرُ سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ الضُّبَعِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ . . . مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ : فِي سُجُودِهِ .
- ٥ [١٣٢٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : «سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ» .
- ٥ [١٣٢٩] أَخْبَىٰ الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : صُنِعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَىٰ بُرُدَةٌ حَسْنَاءُ سَوْدَاءُ ، فَأَعْجَبَتْهُ فَلَبِسَهَا ، فَلَمَّا عَرِقَ فِيهَا ، وَالَّهِ عَلَيْهُ بُرُدَةٌ حَسْنَاءُ سَوْدَاءُ ، فَأَعْجَبَتْهُ فَلَبِسَهَا ، فَلَمَّا عَرِقَ فِيهَا ، وَجَدَ الرِّيحَ فَقَذَفَهَا .

٥[١٣٢٦] سيأتي برقم: (١٣٢٨) ، (١٣٢٧) .

<sup>(</sup>١) السبوح: مبالغة من التسبيح، وهو: التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص. (انظر: النهاية، مادة: سبح).

<sup>(</sup>٢) القدوس: الطاهر المنزه عن العيوب. (انظر: النهاية، مادة: قدس).

<sup>(</sup>٣) الروح: قيل: هو اسم ملك من الملائكة عظيم الشأن والخلق، وقيل: هو اسم جبريل، وقيل: هـوروح الخلائق التي بها حياتهم وبقاؤهم. (انظر: جامع الأصول) (٤/ ١٩٢).

٥ [١٣٢٨] [الإتحاف: خز طح حب قط حم عه ٢٢٨٠٧] [التحفة: م د س ١٧٦٦٤]، وتقدم برقم: (١٣٢٦)، (١٣٢٧).

<sup>·[1/100] ·</sup> 





- ٥[١٣٣٠] أخب رايزيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَوْ غَيْرُهُ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَزَادَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا أَحْسَنَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَشُوبُ ' بَيَاضُكَ سَوَادَهَا ، وَيَشُوبُ سَوَادُهَا (٢) بَيَاضَكَ .
- ٥ [١٣٣١] أخب را عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ جَهَدَهَا الْعَطَشُ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَأَفْطَرَتْ ، فَأَمَرَهَا وَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيْ ، أَنْ تَقْضِيَ مَكَانَهُ يَوْمَيْنِ ، قَالَ عِيسَى : كَأَنَّهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ .
- ٥ [١٣٣٢] أخبر عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ صَامَتْ فَجَهَدَهَا الصَّوْمُ ، فَأَفْطَرَتْ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ : لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لَكَ ، وَذَكَرَتْ ذَلِكَ ، فَأَخْسِبُهُ أَمَرَهَا أَنْ لَرُسُولِ اللَّهِ عَيْقَةً ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : دَعِينِي أَذْكُرْ ذَلِكَ لَهُ ، وَذَكَرَتْ ذَلِكَ ، فَأَخْسِبُهُ أَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ يَوْمًا ، أَوْ يَوْمَيْنِ .

# ٢٤ مَا يُرْوَى عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، وَأَبِي الْجَوْزَاءِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، وَيَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ

ه [١٣٣٣] أخبر عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْبَنِ يَزِيدَ، وَهُوَ: أَخُو عَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، عَنْ عَائِشَةَ خِينَفُ ، عَنْ رَسُولِ ﴿ اللَّهِ مَيْكِيْ قَالَ: "مَا مِنْ

<sup>(</sup>١) كأنه في الأصل: «يشيب» غير أنه أهمل من النقط، والمثبت من «أخلاق النبي وآدابه» لأبي الشيخ المصنف، به. الأصبهاني (٢٩١)، «الأنوار في شمائل النبي المختار» للبغوي (٧٧٧) من طريق يزيد شيخ المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ويشوب سوادها» ليس في الأصل ، والمثبت من المصدرين السابقين .

ه [۱۳۳۱] سيأتي برقم: (۱۳۳۲).

٥ [١٣٣٢] [التحفة: س ١٧٦٨٩] ، وتقدم برقم : (١٣٣١) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ذكرت» ، وفي (ف): «ذكرن» ، والمثبت من النسائي في «السنن الكبرئ» (٣٤٦٠) من طريق عبد الوهاب ، به .

٥ [١٣٣٣] [الإتحاف: حب حم ٢١٩٠٠].

<sup>(</sup>٤) قوله : «عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد اللَّه» ليس في الأصل ، (ف) ، والمثبت من «صحيح ابن حبان» (٣٠٨٤) من طريق المصنف ، به .

<sup>- [</sup>١٥٥/ب].





أَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ يَبْلُغُونَ أَنْ (١) يَكُونُوا مِائَةً ، فَيَشْفَعُونَ لَهُ ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ » .

- ٥ [١٣٣٤] أخب راعبن الرَّزَاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، عَنْ أَيُّوبَ . . . بِهَ ذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، فَلَمْ يَذْكُو: مِائَةً .
- ٥ [١٣٣٥] أخبر عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ (٢) ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِ ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشَخِّصْ رَأْسَهُ (٢) وَلَمْ يُصَوِّبُهُ ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشَخِّصْ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ السَّتَوَى قَائِمًا ، وَكَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ السَّتَوَى قَائِمًا ، وَكَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ السَّيْطَانِ (٥) ، وَكَانَ يَفْرِشُ لِمُ اللهُ الله
- ٥ [١٣٣٦] أَخْبِ رُا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو (<sup>٨)</sup> بْنِ مَالِكٍ

- ٥[١٣٣٥][الإتحاف: مي طح حب حم ٢١٦٠٤][التحفة: م دق ١٦٠٤٠]، وتقدم برقم: (١٠٠٧)، (١٠٠٨).
- (٢) في الأصل: «الجوز» وهو خطأ، والمثبت من «صحيح مسلم» (٤٨٧)، «السنن الكبرى» للبيهقي (٢) في الأصل : «الجوز» وهو خطأ، والمثبت من «صحيح مسلم» (٣٩٢)» (٣٩٢).
  - (٣) لم يشخص رأسه: لم يرفعه . (انظر: مجمع البحار، مادة: شخص) .
  - (٤) قبله في الأصل: «و» ، وهو مزيد خطأ ، والصواب بدونه كما في مصادر التخريج السابقة .
- (٥) عقب الشيطان: أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء. وقيل: هو أن يترك عقبيه غير مغسولين في الوضوء. (انظر: النهاية، مادة: عقب).
  - (٦) ليس في الأصل ، والمثبت من المصادر السابقة .
  - (٧) قوله : «يقول في كل» غير واضح في الأصل ، والمثبت من (ف) ، «السنن الكبرئ» للبيهقي (٢٨٠٨).
- ٥ [١٣٣٦] [التحفة: ت (س) ١٣١٤، س ١٦٢٦٤، س ١٦٥٣٥، خ م دس ق ١٦٥٨٩، خ م ١٦٦٨، م ١٦٩٦٤، م ١٦٩٦٤، م ١٦٩٦١، س ١٧٦٩٥]، وسيأتي برقم : (١٤٦٢)، (١٧٥١) وتقدم برقم : (٧٩٤)، (٧٩٥)، (٧٩٠).
- (٨) غير واضح في الأصل ، والمثبت من (ف) ، وكذا أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٢/ ١٨٨) من =

<sup>(</sup>۱) في الأصل ، (ف): «أو» ، والتصويب من المصدر السابق ، وكذا رواه على الصواب ابن أبي شيبة في «المصنف» (١١٧٤٣) ، وأبو يعلى في «المسند» (٤٨٠٦) كلاهما من طريق عبد الوهاب الثقفي شيخ المصنف ، به .



النُّكْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُعَوِّدُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِيْهُ فِي مَرَضِهِ، النُّكْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُعَوِّدُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِيْهُ فِي مَرَضِهِ الشَّفَاءُ بِيَدِكَ، قَالَ: «عَنِّي، فَإِنَّهَا (٢) الشِّفَاءُ بِيَدِكَ، قَالَ: «عَنِّي، فَإِنَّهَا (٣) الشِّفَاءُ بِيَدِكَ، قَالَ: «عَنِّي، فَإِنَّهَا (٣) إِنَّمَا كَانَتْ تَنْفَعُنِي لَوْ كَانَتِ الْمُدَّةُ (٢) فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: «عَنِّي، فَإِنَّهَا (٣) إِنَّمَا كَانَتْ تَنْفَعُنِي لَوْ كَانَتِ الْمُدَّةُ ».

٥ [١٣٣٧] أَضِوْمُ مُرْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ ، وَكَانَ رَجُلَا مِنَ الشَّيعَةِ ، قَالَ : تَخَلَّفْتُ لَيَالِيَ عُثْمَانَ عَنِ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ جَمَلٍ لِي ، وَمَعِي صَاحِبٌ لِي عَلَىٰ عُلَامٍ (١٤) لِي ، فَقَالَ لِي صَاحِبِي ٤ : هَلُ لَكَ أَنْ نَاتُهُ عَلَىٰ جَمَلٍ لِي ، وَمَعِي صَاحِبٌ لِي عَلَىٰ عُلَامٍ (١٤) لِي ، فَقَالَ لِي صَاحِبِي ٤ : هَلُ لَكَ أَنْ نَاتُهُ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، وَلَكِنْ لَا نَسْأَلُهَا ، فَجَاءَ مَعِي فَأَتَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكُر (٥) ، فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ ، فَجَاءَتْ فَكَانَتْ حُجْرَتَهَا ، فَمَرَّ بِنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكُر (٥) ، فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ ، فَجَاءَتْ فَكَانَتْ دُونَ الْبَابِ ، فَبَدَرَنِي صَاحِبِي ، فَقَالَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوَأَيْتِ الْعَرَاكَ؟ فَقَالَتْ : هُو إِذَنْ كَمَا سَمَّى اللَّهُ : الْمَحِيثُ ، وَعَلَيْ دُونَهُ ثُوبٌ ، وَيُصِيبُ مِنْ رَأْسِي وَقَالَتْ : هُو إِذَنْ كَمَا سَمَّى اللَّهُ : الْمَحِيثُ ، وَقَالَتْ : هُو إِذَنْ كَمَا سَمَّى اللَّهُ : الْمَحِيثُ ، وَقَالَتْ : هُو إِذَنْ كَمَا سَمَّى اللَّهُ : الْمَحِيثُ وَقَالَتْ : عُولَكَ وَنَهُ ثُوبٌ ، وَيُصِيبُ مِنْ رَأُسِي وَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْقِي يَتَوشَّ حُنِي (٢) ، وَعَلَيَّ دُونَهُ ثُوبٌ ، ويُصِيبُ مِنْ رَأْسِي

<sup>-</sup> طريق سليهان بن حرب مقرونًا بعارم بن الفضل وخالد بن خداش ، به كالمثبت . وينظر : «تهذيب الكهال» (٢٢/ ٢١١) .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «يغادره» وهو خطأ، والمثبت من «الطبقات الكبير» (٢/ ١٨٨) عن سليهان بن حرب و آخرَيْن، به، «مسند أحمد» (٢٦٨٨٤)، «صحيح ابن حبان» (٢٩٦٤)، «المرض والكفارات» لابن أبي الدنيا (١٨٩) كلهم من طريق حماد بن زيد، به على الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عوذه» ، والمثبت من «الطبقات الكبير» (٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فإنها» ، والتصويب من المصدر السابق.

٥ [١٣٣٧] [الإتحاف: حم ٢٢٨٥٣] [التحفة: ق ١٦٢٤٧ ، خ ١٦٩٤٤ ، خ س ١٧٧٧١].

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «جلام» جمع : جلم ، وهو الجدي ، كها في «لسان العرب» ، وفي «تاج العروس» : «والجلم ، محركة : غنم طوال الأرجل لا شعر على قوائمها ، تكون بالطائف ، وقال أبو عبيد : هي شاء مكة ، والجلم أيضا : تيس الظباء والغنم ، ج : جلام ، ككتاب» .

٥[٢٥١/أ].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بكرة» وهو خطأ ، والمثبت من «ضعفاء العقيلي» (٤/ ٣٧٤) من طريق مرحوم بن عبد العزيز ، به .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «متوشح» ، والمثبت من المصدر السابق ، وكذا رواه أحمد في «المسند» (٢٦٤٨١) ، الدارمي في «السنن» (١٠٧٥) كلاهما من طريق أبي عمران الجوني ، به .

1.5

أَى: الْقُبْلَةَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا مَرَّ بِحُجْرَتِى، أَلْقَىٰ إِلَى ٓ الْكَلِمَةَ تَقَرُّ (١) بها عَيْنِي (٢) فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يُكَلِّمْنِي ، ثُمَّ مَرَّ بِي وَلَمْ يُكَلِّمْنِي ، فَقَالَ لِي: «مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ؟ " وَذَلِكَ أَنِّي عَصَبْتُ رَأْسِي وَنِمْتُ عَلَىٰ فِرَاشِي ، فَقُلْتُ : أَشْتَكِي رَأْسِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : «بَلُ أَنَا الَّذِي أَشْتَكِى رَأْسِى» ، وَذَلِكَ حِينَ أَخْبَرَهُ جِبْرِيلُ أَنَّهُ مَقْبُوضٌ ، قَالَتْ : فَلَبثْتُ أَيَّامًا فَجِيءَ بِهِ يُحْمَلُ فِي كِسَاءِ بَيْنَ أَرْبَعَةِ ، فَقَالَ : «يَا عَائِشَةُ ، أَرْسِلِي إِلَى النِّسْوَةِ» فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِنَّ ، فَلَمَّا جِنْنَ ، قَالَ : «إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَخْتَلِف بَيْنَكُنَّ ، فَأُذَنَّ لِي فَأَكُونَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ» ، فَقُلْنَ (٢٠) : نَعَمْ ، قَالَتْ : فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا يَحْمَرُ وَجْهُهُ وَيَعْرَقُ وَلَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ (١) مَيِّتًا قَطُّ ، فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ ، أَسْنِدِينِي إِلَى صَدْرِكِ ، فَفَعَلْتُ ، وَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ ، فَقَلَبَ رَأْسَهُ ، فَرَفَعْتُ يَدِي عَنْهُ ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ مِنْ رَأْسِي، فَوَقَعَتْ مِنْ فِيهِ نُطْفَةٌ (٥) بَارِدَةٌ عَلَىٰ صَدْرِي، أَوْ تَرْقُوتِي، ثُمَّ مَالَ فَسَقَطَ عَلَى الْفِرَاش، وَلَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَيَّتًا قَطُّ، فَعَرَفْتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَوْتَ بِغَيْرِوْ ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَمَعَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً وَقَدْ سَجَّيْتُهُ ثَوْبًا ، وَاسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنْتُ لَهُ فَدَخَلَ وَمَعَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، وَمَدَدْتُ الْحِجَابِ إِلَىَّ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْنِهُ يَا عَائِشَةُ؟ فَقُلْتُ: أُغْمِي عَلَيْهِ مُنْذُ سَاعَةٍ فَغَطَّاهُ، فَقَالَ: وَاغَمَّاهُ، إِنَّ هَذَا لَهُ وَ الْغَمُّ (٦) ، ثُمَّ خَرَجًا ، فَلَمَّا بَلَغَا عَتَبَةَ الْبَابِ ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عُمَرُ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةٌ ، وَلَا يَمُوتُ حَتَّىٰ يَأْمُرَ بِقَتْل الْمُنَافِقِينَ ، بَلْ

<sup>(</sup>١) تقر: ترضي وتطيب. (انظر: اللسان، مادة: قرر).

<sup>(</sup>٢) قوله: «تقربها عيني» غير واضح في الأصل، والمثبت من «دلائل النبوة» للبيهقي (٧/ ٢١٤) من طريق مرحوم بن عبد العزيز، به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فقلت» وهو خطأ، والمثبت من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، والمثبت من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٥) نطفة: قطرة ماء . (انظر: النهاية ، مادة: نطف) .

۱۵۲/س].

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الغر» ، والمثبت من المصادر السابقة .



أَنْتَ تَحُوسُكَ (١) فِتْنَةٌ ، ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرِ يَسْتَأْذِنَ ، فَقَالَ : مَا لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْنِهِ ، وَوَضَعَ فَقُلْتُ : أُغْمِي عَلَيْهِ مُنْذُ سَاعَةٍ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ، فَوَضَعَ فَمَهُ بَيِنَ عَيْنَيْهِ ، وَوَضَعَ فَقُلْتُ : أُغْمِي عَلَيْهِ مُنْذُ سَاعَةٍ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ، فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَقَالَ : وَانَبِيّاهُ ، وَاخْلِيلَاهُ ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : فَإِلِنَّهُ مَيْتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠] وقالَ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشِرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدُ أَفَا اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَهُ ٱلْمَوْتِ ﴾ [الأنبياء : ٣٠ ، ٣٥] ثُمَّ عَطَّاهُ وَحَرَجَ ، فَقَالَ : مَتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ [الأنبياء : ٣٠ ، ٣٥] ثُمَّ عَطَّاهُ وَحَرَجَ ، فَقَالَ : لَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ ، فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ ، قَالَ اللَّهُ وَلَى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشِرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلِدُ ٱلْكُلُدُ أَفَالِيْنِ مِتَ فَهُمُ ٱلْخُلِدُونَ ﴾ لا يَمُوثُ ، قَالَ اللَّهُ عَلَى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشِرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدُ أَفَالِيْنِ مِتَ فَهُمُ ٱلْخُلِدُ لَكَ اللَّهُ مَلُونَ اللَّهُ مُ الْخُلِدُ اللَّهُ مَانَ عَمُرُ : يَا أَبَا بَكُو مَ أَفِي كِتَابِ اللَّهِ هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَنْ مُن يَا أَنْ مَانَ عُمُرُ : وَمُ لَ أَنْ مُو بَكُو صَاحِبُ رَسُولِ اللَّه وَيَا إِللَّهُ عَمُونُ وَقَالَ أَشُولُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَعُونُ عَلَى الْعَارِ ، وَهُ وَ فَالَ أَشُونِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ مَالَ عَمُرُ : وَقَالَ أَشُولُ اللَّهُ مُنَانِي الْفَالِ عُمُونُ وَاللَا اللَّهُ عَلَى الْعَارِ ، وَهُ وَ فَالَ أَمْولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُ وَلَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

- [١٣٣٨] أَضِرُا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ (٤) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي : يَا أَبَهُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ رَأَيْتَ رَجُلا يَسُبُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي : يَا أَبَهُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ رَأَيْتَ رَجُلا يَسُبُ أَبَا بَكْرٍ مَا كُنْتَ فَاعِلاً؟ قَالَ : كُنْتُ أَضْرِبُ عُنُقَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : فَعُمَرَ؟ قَالَ : كُنْتُ أَضْرِبُ عُنُقَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : فَعُمْرَ؟ قَالَ : كُنْتُ أَضْرِبُ عُنُقَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : فَعُثْمَانَ؟ قَالَ : أَمْرٌ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ
- [١٣٣٩] أخبر أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْذَىٰ نَحْهَهُ .

٥[١٣٤٠] أَخْبُ رُا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تحرسك» ، والمثبت من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٢) الصدغان: مثنى: الصدغ، وهو ما بين العين إلى شحمة الأذن. (انظر: النهاية، مادة: صدغ).

<sup>(</sup>٣) قوله: «الخلد» ليس في الأصل، والمثبت من (ف) ومن الآية السابقة.

<sup>.[[/</sup>۱۵V]:

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «سعد» وهو خطأ، والمثبت من «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (٢٣٧٨) من طريق ابن أبزئ، به، وانظر: «تهذيب الكمال» (١٠/ ٥٢٤).

ه [ ١٣٤٠] [ التحفة: ق ١٦١٥٧ ، م ١٦٣٠ ، خ م ت ١٦٣٥] .



الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَة ، وَهُو : عَمُّ الْأَحْنَفِ ، عَنِ الْأَحْنَفِ أَنَ قَالَ : دَحَلَتْ عَلَى عَائِشَة امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَانِ لَهَا ، فَأَعْطَتْهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَأَعَظَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَمْرَة ، عَائِشَة امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَانِ لَهَا ، فَأَعْطَتْهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَأَعَظَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَمْرَة ، ثُمَّ صَدَعَتِ الْبَاقِيَة بَيْنَهُمَا ، فَأَتَاهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ فَحَدَّثَتُه ، فَقَالَ : «فَمَا أَعْجَبَكِ؟ لَقَدْ دَحَلَتْ بِهِ الْجَنَّة» . به الْجَنَّة » .

## ٢٥ مَا يُرْوَى عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَأَبِي عُثْمَانَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ يَنْفُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَ ﴾

٥ [ ١٣٤١] أَخِبْ لَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ النَّهُ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ النَّهُ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا ، وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا» .

٥ [١٣٤٢] أخب رُا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّنَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِم ، عَنْ عَمْرِ وبْنِ هَرِم ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ (٢) : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُصَلِّي بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَة ، وَفَالَتْهُ بِمَكَّة قَبْلَ الْهِجْرَةِ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَة ، وَفُرضَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ أَرْبَعًا ، وَثَلَاقًا (٣) ، جَعَلَ صَلَاتَهُ بِمَكَّة لِلْمُسَافِرِ تَامَّةً .

٥ [١٣٤٣] أخبرُ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ١ سُئِلَتْ عَنْ رَكْعَتَي

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه في «السنن» (٣٦٩٣) عن أبي بكربن أبي شيبة ، عن محمد بن بـشر ، ولم يـذكر فيـه : «عـن الأحنف» ، وقد اختلفت نسخ «السنن» في هذا الموضع ، ورواه عبد بن حميد في «المنتخب» (١٥٢٨) عـن أبي بكربن أبي شيبة كالمثبت هنا .

٥ [ ١٣٤١] [ الإتحاف: حم ٢٢٩٨٥].

٥ [١٣٤٢] [التحفة: خ م د س١٦٣٤٨، خ م س١٦٤٣٩، س١٦٥٢، خ ١٦٦٥٠، م ١٦٧٢٩]، وسيأتي برقم: (١٦٤٢) وتقدم برقم: (٥٦٩)، (٥٧١)، (٥٧١)، (٥٧٠)، (٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فقالت» وهو خطأ ، والمثبت من «الكامل» لابن عدي (٣/ ٣٠٧) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ثلاث» وهوخطأ، والمثبت من المصدر السابق.

٥[١٣٤٣][التحفة: ق ١٦٢١٦، م ١٦٩٩١، م ١٧٠٧٩، خ م دس ١٧٩١٣]، وسيأتي برقم : (١٣٤٧)، (٢٣٣٨) وتقدم برقم : (٢٠٤)، (٢٧٨)، (٩٨٨)، (٩٨٩)، (١١٤٥).

<sup>۩ [</sup>۷٥٧/ب].



الْفَجْرِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَفِّفُهُمَا وَأَظُنُّهُ، كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا نَحْوَ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَلَكُهُ مَا وَأَظُنُّهُ، كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا نَحْوَ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ .

- ٥ [١٣٤٤] أُخْبُ رَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سُئِلَتْ عَائِشَةُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ؟ فَقَالَتْ : كَانَ يُسِرُّ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ ، وَذَكَرَتْ : ﴿ قُلْ لَا اللّهِ عَيَيْ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ؟ فَقَالَتْ : كَانَ يُسِرُّ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ ، وَذَكَرَتْ : ﴿ قُلْ لَا اللّهُ أَحَدُ ﴾ .
- ٥ [١٣٤٥] أخبر وكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ يُسِرُّ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِبِ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ .
- ٥ [١٣٤٦] أَخْبَىٰ النَّصْرُ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ الْقَيْرُ يُسِرُّ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِبِ ﴿ قُلْ يَمَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ﴾.
- ٥[١٣٤٧] أخبرُ النَّضْرُ ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ بِنَحْوِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
- ٥ [١٣٤٨] أخبر الله المنه من حرب ، حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي صَدَقَة ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ عَائِشَة : أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّي فِي مَلَاحِفِنَا (١) ،
- ٥[١٣٤٤][التحفة: ق ١٦٢١٦، خ ١٦٦٢١، م ١٦٩٩١، م ١٧٠٧٩، خ م دس ١٧٩١٣]، وسيأتي برقم: (١٣٤٥)، (١٣٤٥). (١٣٤٦).
- ٥ [١٣٤٥] [التحفة: ق١٦٢١٦، م ١٦٩٩١، م ١٧٠٧٩، خ م د س١٧٩١٣]، وسيأتي برقم: (١٣٤٦) وتقدم برقم: (١٣٤٤).
- ٥ [١٣٤٦] [الإتحاف: حب ٢١٨٠٨، مي طح حم ٢٢٧٢٧] [التحفة: ق ١٦٢١٦، خ ١٦٦٥٢، م ١٦٩٩١، م ١٧٠٧٩، دم ١٣٤٦]. في المحمد م
- ٥[١٣٤٧][التحفة: ق ١٦٢١٦، خ ١٦٦٥٢، م ١٦٩٩١، م ١٧٠٧٩، خ م دس ١٧٩١٣]، وسيأتي برقم : (٢٣٣٨) وتقدم برقم : (٢٠٤)، (٢٧٨)، (٨٨٨)، (٩٨٩)، (١١٤٥)، (١١٤٦)، (١١٤٦).
  - ٥ [١٣٤٨] [التحفة: دتس ١٦٢٢١، ١٧٥٨٩].
  - (١) الملاحف: جمع ملحفة ، وهي : كل ما يُلْتَحف ويُتغطى به . (انظر: اللسان ، مادة : لحف) .





فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُهُ مُنْذُ زَمَانِ ، وَلَا أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ ، وَلَا أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ مِنْ ثَبْتِ أَمْ لَا؟ فَاسْأَلُوا عَنْهُ .

٥ [١٣٤٩] أخب را النَّضُرُ ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ الْبَصْرَةَ ، نَزَلَتْ عَلَىٰ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، فَرَأَتْ جَوَارِيَ قَدْ حِضْنَ حَرَائِرَ ، فَقَالَتْ لَهَا : مُرِيمِنَ فَلْيَخْتَمِرْنَ ﴿ ، فَإِنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عِنْدِي ، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَرَائِرَ ، فَقَالَتْ لَهَا : مُرِيمِنَ فَلْيَخْتَمِرْنَ ﴿ ، فَإِنَّ جَارِيةً كَانَتْ عِنْدِي ، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقِيلَ : إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ فَأَعْطَانِي حِقْوَةً ، فَقَالَ : أَعْطِيهَا نِصْفَهُ ، وَأَعْطِي جَارِيةً عِنْدَ أُمْ سَلَمَةً نِصْفَهُ ، فَإِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ .

٥[١٣٥٠] أَخْبُ رَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ الْحَسَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ يُصَلِّى بَعْدَ الْوِتْر رَكْعَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ.

• [ ١٣٥١] أَخْبَى الْ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسَاحِقٍ قَالَ : كُلُّ وِتْرِ لَيْسَ (١) بَعْدَهُ رَكْعَتَانِ فَهُوَ أَبْتَرُ (٢) .

يَقُولُ رَاشِدٌ: وَسَلُوا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسَاحِقٍ مَنْ كَانَ؟

قال المساق: يَعْنِي: مِنْ فَصْلِهِ وَصَلَاتِهِ (٣) ، قَدْ كَانَ أَذْرَكَ عَائِشَةً.

٥ [١٣٥٢] أَصْرُا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، يَقُولُ : كَانَ

٥ [ ١٣٤٩ ] [ التحفة : ق ١٧٤١٧ ، د ١٧٥٨ ].

<sup>@[</sup>A01\i].

ه[۱۳۵۰] [التحفة: س ١٦٠٩٥ ، دس ١٦٠٩٦ ، س ١٦٠٩٩ ، س ١٦١١٣ ، س ١٦١١٤ ، د ١٧٤١١ ، م دس ١٧٧٨١ ، ه. الم١٧٧١ . ق ١٧٧٩] .

<sup>(</sup>١) رَسْمُه في الأصل يحتمل وجهين: يحتمل المثبت ، ويحتمل - كما في (ف): "يسن" ، والمثبت من "مختصر قيام الليل للمروزي" اختصار المقريزي (ص٣١٣) ، ويؤيده ما في "تاريخ دمشق" لابن عساكر (٣٣/٣٣) من طريق بقية شيخ المصنف ، به مع "مختصر تاريخ دمشق" لابن منظور (١٤/ ١٤) بلفظ: "لا يكون" .

<sup>(</sup>٢) قوله: «فهو أبتر» وقع في الأصل، (ف): «فهذا بين»، والمثبت من المصادر السابقة. الأبتر: الأقطع. (انظر: النهاية، مادة: بتر).

<sup>(</sup>٣) رَسْمُه في الأصل يحتمل وجهين : يحتمل المثبت - وكذا هو في (ف) ، ويحتمل : «وصلاحه» .

٥[١٣٥٢] [الإتحاف: حب حم ٢١٧٠، حب حم ٢١٩٢٨، عه حم ٢٢٤٥] [التحفة: س١٦١٢٣، خ م س ١٦٣٠]، وسيأتي برقم: (١٧١٦) وتقدم برقم: (٧٦٤).



الْمُسْلِمُونَ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَيْنَ يُدْفَنُ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ : يُدْفَنُ فِي الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَتُبْرِزُونَ قَبْرَ الْبَقِيعِ ، حَيْثُ اخْتَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُولَدِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَتُبْرِزُونَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلَّمَا أَحْدَثُ (١) أَحَدٌ حَدَثًا عَاذَ بِهِ ، قَالَ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : نَدْفِنُهُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غُشِي (٢) عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ : «قَاتَلَ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ عَشِي أَعْدَوا قُبُورَ أَنْبِيَاتِهِمْ مَسَاجِدَ» ، فَعَرَفُوا أَنَّ ذَلِكَ نَهْيًا مِنْهُ ، فَقَالُوا : يُدْفَنُ حَيْثُ اللَّهُ أَنْ يُقْبَصَ رُوحُهُ فِيهِ ، فَحُفِرَ لَهُ فِي بَيْتِ عَائِشَةً .

- ٥ [١٣٥٣] أخبر عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُمْ ، شَكُّوا فِي قَبْرِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ ١٤ يَقُولُ : «مَا مَاتَ نَبِيٍّ قَطُّ ، إِلَّا وَدُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ » ، فَحَفَرُوا لَهُ عِنْدَ فِرَاشِهِ .
- ه [١٣٥٤] أَثِهِ إِنْ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُـونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ يَذْكُرُ الرَّجُلُ حَمِيمَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ : «أَمَّا فِي عَائِشَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ يَذْكُرُ الرَّجُلُ حَمِيمَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ : «أَمَّا فِي ثَائِشَةً لَمْ يَوْفُ ، وَعِنْدَ قِرَاءَةِ الصَّحُفِ ثَلَا مُ وَعِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَنْقُلُ مِيزَانُهُ أَمْ يَخِفُ ، وَعِنْدَ قِرَاءَةِ الصَّحُفِ حَتَّى يَدُرِيَ أَيَا كُلُا يَ عِنْدَ الْمِيزِانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَنْقُلُ مِيزَانُهُ أَمْ يَخِفُ ، وَعِنْدَ الصَّرَاطِ فَإِنَّ بِجَنْبَيْهَا كَلَالِيبَ (٤) وَحَسَكًا (٥) ، حَتَّى يَدُرِيَ أَيَا كُلُولِيبَ (٤) وَعِنْدَ الصَّرَاطِ فَإِنَّ بِجَنْبَيْهَا كَلَالِيبَ (٤) وَحَسَكًا (٥) الزَّالُونَ وَالزَّالَاثُ يَوْمَنِذٍ كَثِيرٌ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الحدث : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة . (انظر : النهاية ، مادة : حدث) .

<sup>(</sup>٢) الإغشاء: الإغماء. (انظر: النهاية ، مادة: غشا).

٥ [١٣٥٣] [التحفة: ت ٦٦٣٧].

<sup>2[</sup>۸۵۸/ب].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، (ف) ، وهو موافق لما في «مستدرك الحاكم» (٨٩٤٨) ، و «الحجة في بيان المحجة» لقوام السنة (٣٠٧) كلاهما من طريق يونس ، به ، والجادة : «ثلاثة» كيا في «سنن أبي داود» (٤٦٧٤) عن يونس ، به . وما في الأصل ، (ف) يمكن أن يوجَّه على الحمل على المعنى ، أي : شلاث حالات ، أو ثلاث بقاع . ينظر كلام ابن جني في «الخصائص» (٢/ ٤١٣) فصل في الحمل على المعنى .

<sup>(</sup>٤) الكلاليب: جمع الكَلُوب، وهو: حديدة معوجة الرأس. (انظر: النهاية، مادة: كلب).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وحسك» دون ضبط، وتصحف في (ف) إلى: «وحسبك»، والمثبت هو الجادة. ويمكن أن يوجَّه ما في الأصل على لغة ربيعة؛ فإنهم يحذفون التنوين ويقفون بسكون الحرف الذي قبله؛ كالمرفوع والمجرور، فيقرأ منوَّنًا في حال الوصل ولا يُكْتَبُ الألف. قال ابن جني في «الخصائص» (٢/ ٩٩): «ولم =





# ٢٦ مَا يُرْوَى عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ وَمَشْيَخَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِي ﷺ

- ٥[٥٥٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَر ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَتْ : رُبَّمَا اغْتَسَلَ ثُمَّ نَامَ ، وَرُبَّمَا نَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ، وَلَكِنَّهُ يَتَوَضَّأُ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الدِّينِ سَعَة .
- ٥ [١٣٥٦] أخبر العَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَر ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سُئِلَتْ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ يَرْفَعُ صَوْتَهُ مِنَ اللَّيْلِ بِالْقِرَاءَةِ ؟ فَقَالَتْ : كَانَ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الدِّينِ سَعَةً .
- ٥ [١٣٥٧] أَخْبَ رُا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ نَشِيطٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَخْفِضُ قِرَاءَتَهُ بِاللَّيْلِ طَوْرًا ، وَيَرْفَعُهَا طَوْرًا ، وَيَـذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالَةٍ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ١٠ .
- ٥ [ ١٣٥٨] أخبرُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة ،
- = يحك سيبويه هذه اللغة ، لكن حكاها الجهاعة : أبو الحسن ، وأبو عبيدة ، وقط رب ، وأكثر الكوفين» . اهد ، وينظر : «شرح مسلم» للنووي (٢/ ٢٢٧) . أو أن يكون على جعل اسم «إنَّ» ضمير شأن مقدرًا ، وخبرها هو الجملة ، والتقدير : «إنه أي : الشأن بجنبيها كلاليب وحسك» ، قال ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» (١/ ٢٣٦) عن ضمير الشأن : «ويجوز حذف مع «إن» وأخواتها ، ولا يخص ذلك بالضرورة ، وعليه يحمل قوله التينيخ : «إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون» . وعلى هذا التوجيه يكون الضبط بالرفع : «كلاليب وحسك» .

الحسك: جمع حسكة ، وهي: شوكة صُلبة معروفة . (انظر: النهاية ، مادة: حسك).

- ه [۱۳۵۵] [التحفة: سر۱۶۰۱۸، س ۱۶۲۸، د س ق ۱۷٤۲۹، ت ق ۱۲۲۷۰]، وسيأتي برقم: (۱۵۱۷)، (۱۵۲۳)، (۱۸۲۲).
  - ٥ [ ١٣٥٦ ] [التحفة: س ١٦٢٨٦].
    - ه [١٣٥٧][التحفة: د ١٤٨٨٧].
      - .[1/104]
  - ٥ [١٣٥٨] [الإتحاف: حم ٢٧٨٤٨] [التحفة: خ س ١٧٦٨٥] ، وسيأتي برقم: (١٧٦٨).



عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ يَعْمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا (١) سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالَةٍ عَنِ الطَّاعُونِ (٢)، فَقَالَ: «كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ شَاءَ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، مَا مِنْ عَبْدِ يَكُونُ فِي فَقَالَ: «كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ شَاءَ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، مَا مِنْ عَبْدِ يَكُونُ فِي بَلْدَةٍ يَكُونُ فِي اللَّهُ لَهُ مَا مِنْ عَبْدِيكُونُ فِي بَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْبَلَدِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا بَلْدَةٍ يَكُونُ فِيهِ، فَيَعْلَمُ أَنْهُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِشَهِيدٍ».

- ٥ [١٣٥٩] أَضِرُا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَلَمَة ، عَنْ قَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ (١٤) ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَنِي قَالَ : ﴿إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ اغْتَسِلُ » .
- ٥[١٣٦٠] أَخْبَ رَاعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَرَبَاحٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ ، قَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ نَغْتَسِلُ مِنْهُ .
- ٥ [١٣٦١] أخبرُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ : «اللَّهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ (٥) ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ » .
- (١) قوله: «أخبرته أنها» وقع في الأصل، (ف): «أخبرتها»، والمثبت من «صحيح البخاري» (٦٦٢٨) من طريق المصنف، به.
- (٢) الطاعون: المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء، فتفسد به الأمزجة والأبدان. (انظر: النهاية، مادة: طعن).
- (٣) رَسْمُه في الأصل يحتمل وجهين : يحتمل المثبت ، ويحتمل كما في (ف) : "فمكث» ، والمثبت من "صحيح البخاري» .
- ٥[١٣٥٩][التحفة: ت ١٦١١٩، م ١٦٢٧٧، م س ١٧٩٨٣]، وسيأتي برقم: (١٣٦٠) وتقدم برقم: (١٠٤٣)، (١١٠١)، (١١٠٢)، (١٢١٨).
- (٤) في الأصل: «رياح»، وهو تصحيف، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٥٥٥٤) من طريق عفان بن مسلم، به. وينظر: «تهذيب الكمال» (٤٨٧/١٤).
- ه [۱۳۲۰] [الإتحاف: طح ۲۲۸۲۳، ۲۲۸۲۶] [التحفة: ت ۱۲۱۱۹، م ۱۲۲۷۷، م س ۱۷۹۸۳]، وتقدم برقم: (۱۰۶۳)، (۱۱۰۱)، (۱۱۰۲)، (۱۲۱۸)، (۱۲۱۸).
  - ٥ [١٣٦١][الإتحاف: مي عه حب حم ٢١٧٨١][التحفة: سي ١٦٣٠٠]، وسيأتي برقم: (١٣٦٢).
    - (٥) تبارك الله : تقدّس وتنزه وتعالى وتعاظم . (انظر : اللسان ، مادة : برك) .





٥ [١٣٦٢] أَضِ رُا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ مَ أَنْتَ السَّلَامُ ، عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ لَا يَقْعُدُ إِلَّا مِقْدَارَ ، مَا يَقُولُ : «اللَّهُ مَ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكُتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ » .

٥ [١٣٦٣] أخبر عُبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ﴿ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالْبَشَةَ وَالْمَالِ عَائِشَةَ وَالْمَالُوعَ اللَّهِ عَائِشَةً وَنْ خِدْرِهَا (٢) فِي الْعِيدَيْنِ . قَالَتْ : كَانَتِ الْكَعَابُ (١) تَخْرُجُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ خِدْرِهَا (٢) فِي الْعِيدَيْنِ .

## ٧٧- مَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، وَأَبِي بُرْدَةَ ، وَأَبِي حَسَّانَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ

ه [١٣٦٤] أخب را وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا كَهْ مَسُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٍ ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ ، لِيَرْفَعَ خَسِيسَتَهُ (٣) ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ الْأَمْرَ إِلَيْهَا ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ، أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ ، أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ .

٥ [١٣٦٥] أخبر النَّضُو بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَجَنِي ابْنَ أَخِيهِ ، لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : حَتَّىٰ (٤) يَأْتِي النَّبِيُ عَيَّيْهُ ، فَذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : حَتَّىٰ (٤) يَأْتِي النَّبِيُ عَيَّيْهُ ، فَذَكَرَ مِثْلَ خَدِيثِ وَكِيع ، سَوَاء .

٥ [١٣٦٢] [التحفة: سي ١٦٣٠٠] ، وتقدم برقم: (١٣٦١).

٥ [١٣٦٣] [الإتحاف: حم ٢٢٩٩٢].

١٥٩] ا

<sup>(</sup>١) الكَعاب: بالفتح: المرأة حين يبدو ثديها للنهود، وهي الكاعب أيضا، وجمعها: كواعب. (انظر: النهاية، مادة: كعب).

<sup>(</sup>٢) الخنر: الستر، وهو الموضع الذي تُصان فيه المرأة. والجمع: خُدور. (انظر: جامع الأصول) (٦/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) الخسيسة والخساسة : الحالة التي يكون عليها الخسيس (الدنيء) ، يقال : رفعتُ خسيستَه ومِن خسيستِه : إذا فعلت به فعلًا يكون فيه رفعته . (انظر : النهاية ، مادة : خسس) .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، (ف) ، وقد أخرجه النسائي في «المجتبئ» (٣٢٩٤) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٢٣٠) ، والدارقطني في «السنن» (٣٥٥٦) ، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (١٣٧٨٩) كلهم من طريق كهمس ، به ، وعند النسائي قبله : «اجلسي» ، وعند ابن أبي شيبة قبله : «انتظري» ، وعند الدارقطني والبيهقي قبله : «اقعدي» .



- ٥ [١٣٦٦] أَضِرُ النَّصْرُ، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْ قَالَتْ: إِنْ وَافَقَتْنِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَمَاذَا أَقُولُ (١٠)؟ فَقَالَ: هُورُلِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُقٌ، تُحِبُ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِي ».
- ٥ [١٣٦٧] أخبئ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ وَلَقَبُهُ الْعَنْقَزِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَاذَا أَقُولُ؟ قَالَ : «قُولِي : اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوًّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».
- ٥ [١٣٦٨] أَخْبَى النَّضْرُ، حَدَّثَنَا ﴿ سُلَيْمَانُ ، وَهُوَ: ابْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَا ، وَ لَا مَعْ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَا بِ ، وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا ، وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ اللَّهِ عَيْكَةً قُبِضَ فِيهِ . الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْمُلَبَّدَةَ (٢) ، فَأَقْسَمَتْ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَةً قُبِضَ فِيهِ .
- ٥ [١٣٦٩] أَخْبَ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا ، وَكِسَاءًا مُلَبَّدًا ، فَقَالَتْ : فِي هَـذَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْدُ .
- ٥ [ ١٣٧٠ ] أخبر عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَىٰ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ

[1/17.]]

٥ [١٣٦٦] [التحفة: سي ١٦١٣٤، ت س ق ١٦١٨٥]، وسيأتي برقم: (١٣٦٧).

<sup>(</sup>١) في «الإتحاف» منسوبا لإسحاق وابن منيع: «يا رسول اللَّه ، هذا شهر رمضان ، فهاذا أقول فيه».

٥ [١٣٦٧] [الإتحاف: كم ٢١٧١] [التحفة: سي ١٦١٣٤ ، تس ق ١٦١٨٥] ، وتقدم برقم : (١٣٦٦) .

٥ [١٣٦٨] [التحفة: خ م دت ق ١٧٦٩٣] ، وسيأتي برقم: (١٣٦٩).

 <sup>(</sup>٢) الملبّد واللبد: هي التي كثفت ومشطت وصفقت بالعمل حتى صارت مثل: اللبد، وقيل: معناه مرقعا، يقال لبدت الثوب: أي رقعته، والأول أصح. (انظر: المشارق) (١/ ٣٥٤).

ه [١٣٦٩] [الإتحاف: عه حب كم حم ٢٢٨٦٧] [التحفة: خ م دت ق ١٧٦٩٣]، وتقدم برقم: (١٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بن» وهو تصحيف، والمثبت من «شعب الإيهان» للبيهقي (١٣٨٧) من طريق المصنف، به، وهو حميد بن هلال بن هبيرة العدوي، يروي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وغيره، وانظر: «تهذيب الكمال» (٧/ ٤٠٣).





أَبِي حَسَّانَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى عَائِشَة ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ (() : الطِّيرَةُ أَفِي الْفَرَسِ ، وَالدَّارِ ، وَالْمَرْأَةِ ، فَغَضِبَتْ غَضَبَا شَدِيدًا ، حَتَّى طَارَتْ (٣) مِنْهَا شُقَّةٌ (٤) فِي الْفَرَسِ ، وَقَالَتْ : مَا قَالَهُ ، إِنَّمَا قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَطَيَّرُونَ السَّمَاءِ ، وَشُقَّةٌ فِي الْأَرْضِ ، وَقَالَتْ : مَا قَالَهُ ، إِنَّمَا قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَطَيَّرُونَ مِنْ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) قوله: «إن أبا هريرة يقول» كذا في الأصل ، (ف) من قول أبي هريرة موقوفًا عليه ، وهو موافق لما رواه ابن خزيمة - كما في «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٦٧/ ٣٥٢) - من طريق عبد الصمد، به ، لكن أخرجه أحمد في «المسند» (٢٥٨٠٧)، (٢٦٦٧٤) من طريق همام بن يحيى، به، وفي الموضع الأول: «إن أبا هريرة يحدث أن رسول اللَّه ﷺ قال» ، فرفع الحديث - ويدل عليه ما في الموضع الثاني عنده - وعند ابن خزيمة والموضع الثاني عند أحمد أنه دخل رجلان من بني عامر على عائشة . ولعل الصواب أن يكون الحديث مرفوعًا ، ويدل عليه قول عائشة في آخره : «ما قاله إنها قال . . .» الحديث ، لكن قال ابن عساكر : «قال الإمام أبوبكر - أي: ابن خزيمة - يشبه أن تكون أم المؤمنين إنها أرادت بقولها: «كذب» إن كان قال ما حكيتها عنه ، وقد قال العامريان على أبي هريرة الباطل ، لم يقل أبو هريرة أن النبي عَيَّةٌ قال الطيرة فيها ذكرا ، بل الأخبار متواترة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ : «لا عدوي ولا طيرة» والعامريان لا يُدري من هما ومن المحال أن يُحتج برواية رجلين مجهولين فيرد أخبار قوم ثقات حفاظ مشهورين بالعلم قـ د ذكرنا أخبار أبي هريرة فبما قيل عن النبي ﷺ : «لا عدوى ولا طيرة» اللهم إلا أن يكون العامريان حكيا عن أبي هريرة فإنه قال : الطيرة في المرأة والفرس والدار على ما تأولت خبر مضارب بـن حـزن وأبي عبـد اللّـه الجسري فيه في إيقاع اسم الطير على الفأل كخبر سعد بن أبي وقاص فلم يفهم العامريان عنه ما أراد بذكر الطيرة ولم يعلما أنه أراد بالطيرة الفأل فحكيا عنه لفظة أوهمت الخطأ على من سمع اللفظة ولم يعلما معناها أنه تكلم بها على سعة لسان العرب على معنى الأضداد أو يكون حكاية العامريين عـن أبي هريـرة رويت على ما ذكر في كتاب النكاح إخبارًا عن النبي علي أن الشؤم في ثلاث على إضهار شيء وحذف كلمة لا على إثبات الشؤم في هذه الثلاث».

<sup>(</sup>٢) الطيرة والتطير: التشاؤم بالشيء. (انظر: النهاية ، مادة: طير).

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، (ف): "صارت" ، والمثبت يدل عليه ما رواه ابن خزيمة - كما سبق في "تاريخ دمشق" - وما رواه أحمد في "المسند" ، وفي: "النهاية في غريب الحديث" (طير ، ٣/ ١٥١): "ومنه حديث عائشة ، أنها سمعت من يقول: إن الشؤم في الدار والمرأة ، فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض ، أي: كأنها تفرقت وتقطعت قطعًا ، من شدة الغضب" .

<sup>(</sup>٤) الشق: النصف. (انظر: النهاية ، مادة: شقق).

- ٥[١٣٧١] أخبر النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ أَبُوعَامِرِ الْخَزَّانُ ، عَنْ أَبِي (٢) يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : أَعْطِينَا الْيَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِي إِنِيدَ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ ، تَقُولُ لِخَادِمِهَا (٣) : إِذَا وَكَانَتْ عَائِشَةُ ، تَقُولُ لِخَادِمِهَا (٣) : إِذَا أَعْطَيْتِ السَّائِلَ شَيْنًا فَتَوْخِي مَا يَقُولُ حَتَّىٰ تَقُولِي مِثْلَهُ ، فَإِنَّ مَا يَقُولُ حَيْرٌ مِمَّا تُعْطِيهِ ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ ، وَتَبْقَىٰ لَنَا صَدَقَتُنَا (٤) .
- ٥[١٣٧٢] أخبر النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي (٥) عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَهُوَ : ابْنُ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَهُوَ : ابْنُ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهِ مَا أَمْدِي؟ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهِ مَا مِنْكِ بَابًا» .
- الخبر عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
   عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهِ عَاكَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبُ أَقْرَبَهُمَا مِنْكَ بَابًا ، فَإِنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ قَالَ : «إِذَا دَعَاكَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبُ أَقْرَبَهُمَا مِنْكَ بَابًا ، فَإِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ قَالَ : «إِذَا دَعَاكَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبُ أَقْرَبَهُمَا مِنْكَ بَابًا ، فَإِنْ اللَّهِ عَيْدٍ قَالَ : «إِذَا دَعَاكَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبُ أَقْرَبَهُمَا مِنْكَ بَابًا ، فَإِنْ مَبْقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ اللَّذِي سَبَقَ» .

٥ [ ١٣٧١] [ التحفة: س ١٥٩٢٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحراز» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ف) . وينظر: «الإكمال» لابن ماكولا (٢/ ١٨٢) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ابن» ، وهو تصحيف ، والمثبت هو الصواب ، ويدل عليه ما بعده . وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٤/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) قال ابن سيده في «المخصص» (١/ ٣٢٦): «الخادم يقع على الذكر والأنثن».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «صدقنا» ، والمثبت من (ف).

٥[١٣٧٢][الإتحاف: كم خ حم ٢١٧٤٦][التحفة: خ د ١٦١٦٣]، وسيأتي برقم: (١٧٢٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ابن»، وهو تصحيف، والمثبت من البخاري (٢٢٧٣)، «مسند أحمد» (٢٦٠٦٠) كلاهما من طريق شعبة، به. وانظر: «تهذيب الكمال» (١٨/ ٢٩٧ وما بعدها).

<sup>-[</sup>۱۲۰/ب].

٥ [١٣٧٣] [الإتحاف: حم ٢٠٩٢٤] [التحفة: ١٥٥٥٦].





- ٥ [١٣٧٤] أَضِرُ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَصَالَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ وَ اللَّهِ يَقُولُ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي جُدْعَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ وَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ: «إِنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ عَلَىٰ دِينِكَ » ، فَقُلْتُ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ عِلَىٰ دِينِكَ » ، فَقُلْتُ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يُصَرِّفَهُ إِلَىٰ هُدَىٰ صَرَّفَهُ ، وَإِنْ صَرَّفَهُ إِلَىٰ ضَلَالَةٍ فَعَلَ » .
- ٥ [١٣٧٥] صر ثنا إِسْحَاقُ ، قَـالَ : وَحُـدِّثْتُ ، عَـنْ حَمَّـادِبْنِ سَـلَمَةَ ، عَـنْ أَيُّـوبَ ، عَـنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ، وَيَقُولُ : «اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ » .
- ٥ [١٣٧٦] أخب راع بندُ الصَّمَدِ بن عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو (١) بن أبِي وَهْبِ الْخُزَاعِيُ ، حَدَّثَنَا مَمْرُو (١٣ ) اللَّهِ بْنِ عَبْدُ الْعَجْلِيُ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ (٢) اللَّهِ بْنِ كُرَيْ زِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَلَ لِحْيَتَهُ .
- ٥ [١٣٧٧] أَضِرُا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنِي مَرْوَانُ أَبُولُبَابَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ ﴿ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّتِ يَصُومُ ، حَتَّىٰ نَقُولَ : مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَكَانَ يَقُورُ ، حَتَّىٰ نَقُولَ : مَا يُرِيدُ أَنْ يُضُومَ ، وَكَانَ يَقْرَأُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَيُفْطِرُ ، حَتَّىٰ نَقُولَ : مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ ، وَكَانَ يَقْرَأُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَالزُّمَرِ (٣) .

٥[١٣٧٤][الإتحاف: حم ٢٣٠٥٠][التحفة: س ١٦٠٥٩ ، سي ١٧٧٢٤]، وسيأتي برقم: (١٤٠٧).

٥ [١٣٧٦] [الإتحاف: كم حم ٢١٧٤٧].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهو مختلف في اسمه، وقد سماه الحافظ المزي في ترجمة موسى بن شروان: «عمر» كما في «تهذيب الكمال» (٢٩/ ٤٠) فالله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «تاريخ بغداد» (١٢/ ٤١٠) من طريـ ق عمـرو بـن أبي وهب الخزاعي ، به . وانظر: «تهذيب الكمال» (١٣/ ٤٢٤) .

٥[١٣٧٧][الإتحاف: حم ٢٢٩٤٠، خزت كم حم ٢٢٩٩٤][التحفة: ت س ١٧٦٠١، م ت س ١٦٢٠٢، س ١٧٦٠٢، خ م د تم س ١٧٧١، م س ق ١٧٧٢، س ١٧٧٤].

<sup>&</sup>lt;u>۩ [۲۲۱/أ].</u>

<sup>(</sup>٣) كأنه في الأصل ، (ف) : «والزمه» ، والمثبت من «الجامع» للترمذي (٣١٤٢) ، (٣٦٩٠) ، و«السنن الكبرئ» للنسائي (٢٠٠٦) ، (١١٥٦٧) ، و«مسند أحمد» (٢٥٠٢٦) كلهم من طريق حماد بن زيد ، به .



- ٥ [١٣٧٨] أَضِرُا الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي سُجُودِهِ : «سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اللَّيْلِ فِي سُجُودِهِ : «سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ
- ٥ [١٣٧٩] أخبر الله الوليد، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ الْجَمَّامِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةٌ عَنِ الْحَمَّامِ لِلرِّجَالِ ، وَالنِّسَاء ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلنِّسَاء .
- ٥[١٣٨٠] أَضِرُ النَّصْرُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ النَّبِيِّ عَيَّالَةً . . . بِمِثْلِهِ .
- ه [١٣٨١] أخبر النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ خَالِدٍ الرَّبَعِيِّ ، عَنْ عَائِشَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ أَنْ اللَّهِ ، هَذَا رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ أَدْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا الطَّعْنُ قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْتُهُ ، فَمَا الطَّعْنُ ؟ فَقَالَ : «غُدَّةُ " تَأْخُذُهُمْ فِي مَرَاقِهِمُ (٤) ، الْمَيْتُ فِيهِ الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْتُهُ ، فَمَا الطَّاعُونُ ؟ فَقَالَ : «غُدَّةٌ " تَأْخُذُهُمْ فِي مَرَاقَهِمُ (٤) ، الْمَيْتُ فِيهِ شَهِيدٌ ، وَالْقَائِمُ الْمُحْتَسِبُ فِيهِ كَالْمُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالْفَارُ مِنْ كَالْفَارُ مِنَ الزَّحْفِ (٥)» .

<sup>(</sup>١) ضبطه في الأصل: «غَدَرة» ، وهو خطأ ، والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٥١٩٩) من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك ، به . وينظر: «تهذيب الكهال» (٣٤/ ٨٣) ، «الإكهال» لابن ماكولا (٢٠٣/٦) .

٥ [١٣٨١] [الإتحاف: خزحم ٢٣٢٣٤] [التحفة: خ س ١٧٦٨٥].

<sup>(</sup>٢) الطعن: القتل بالرماح. (انظر: النهاية ، مادة: طعن).

<sup>(</sup>٣) الغدة : طاعون الإبل ، وقلم تسلم منه . (انظر: النهاية ، مادة : غدد) .

<sup>(3)</sup> في الأصل، (ف): «مرافقهم»، والمثبت من «السير» لأبي إسحاق الفزاري (٣٠٩) من طريق عوف، به مرسلًا. ويؤيده ما أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (٢٤٥٦) عن عائشة مرفوعًا بلفظ: «غدة كغدة البعير تخرج بين الآباط والمراق»، والطبراني في «الأوسط» (٥٥٣١) عن عائشة مرفوعًا بلفظ: «يخرج في آباط الرجال ومراقها». ولا يبعد أن يكون ما في الأصل، (ف) مصحفًا من «مراققهم» بقافين على الأصل في هذه الكلمة، قال ابن حجر في «فتح الباري» (٦/ ٣٠٨) في شرح حديث آخر: «وقوله: «مَرَاق البطن» بفتح الميم وتخفيف الراء وتشديد القاف: هو ما سفل من البطن ورق من جلده، وأصله: مراقق، وسميت بذلك لأنها موضع رقة الجلد»، لكن لم نقف على من رواه بفك التضعيف.

<sup>(</sup>٥) الزحف: الجهاد ولقاء العدوفي الحرب. (انظر: النهاية ، مادة: زحف).





- ٥[١٣٨٢] أَضِرُا الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي قُشَيْرٍ حَدَّثَنَا أَنَّهُ لَقِي عَائِشَةً فَسَأَلَهَا عَنِ النَّبِيذِ ، فَقَالَتْ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ بَنِي قُشَيْرٍ حَدَّثَنَا أَنَّهُ لَقِي عَائِشَةً فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ ، فَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُقَيَّرِ (١) عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْرٌ ، فَلَا اللَّهِ عَنِ الدُّبَاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُقَيَّرِ (١) وَالْحَنْتَمِ ، فَدَعَتْ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً (٢) فَقَالَتْ : سَلْ هَذِهِ ﴿ ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْرٍ فِي سِقَاءٍ ، فَأُوكِئُهُ ، وَأُعَلِقُهُ ، فَإِذَا وَصُبَحَ شَرِيهُ . وَأُعلَقُهُ ، فَإِذَا وَصُبَحَ شَرِيهُ .
- ٥ [١٣٨٣] أَخْبُ رَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ وَوْجَ الْعَائِمِ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ وَقْرَةً (٢) ، أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ فِي ثَوْبٍ لَهَا صَلِيبًا ، أَوْ كَهَيْئَةِ الصَّلِيبِ ، فَقَالَتْ : أَمِيطِي (٤) عَنْكِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ عَنْهِ بِ إِحْدَانَا يَنْزِعُهُ .

## ٢٨- مَا يُزْوَى عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

• [١٣٨٤] أَضِرُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فَإِنِّي أَلْ يَغْسِلُوا أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فَإِنِّي أَنْ يَغْمِلُهُ . \*
أَسْتَحْيِيهِمْ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ . \*

٥[١٣٨٢] [الإتحاف: عه ٢١٦١٢، حم ٢١٦١٣] [التحفة: س ١٧٤٧، م س ١٥٩٣٦، م س ١٦٠٤١، م س ١٦٠٤١، ق ١٧٨٤، س ١٧٩٧٣، م س ١٦٨٧]، وسيأتي برقم: (١٤٠١)، (١٤٠٢)، (١٤٠٣)، (١٤٠٤)، (١٤١٦)، (١٤٥٩)، (١٦٥٦)، (١٦٦٧)، (٢٣١٧) وتقدم برقم: (٩٤٦)، (١٢٤٨).

<sup>(</sup>١) المقير: المطلي بالقار، وهو: الزفت. (انظر: المشارق) (٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) الحبشية: من بلاد الحبشة، وهي: أثيوبيا في إفريقيا الشرقية. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حبش). أ [١٦١/ب].

٥[١٣٨٣][النحفة: خ دس ١٧٤٢٤]، وسيأتي برقم: (١٤٠٩)، (١٤١٠)، (١٦٩٦)، (١٧٥٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «دقوة»، وهو تصحيف، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٥٧٣١)، «مصنف ابن أبي شبية» (٢٥٢٩٢) كلاهما من طريق دقرة، به، وهي بنت غالب الراسبية البصرية أم عبد الرحمن بن أذينة. وانظر: «تهذيب الكهال» (٣٥/ ١٦٨)، «الإكهال» لابن ماكولا (٣/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) الإماطة: الإزالة والدفع. (انظر: كشف المشكل) (٣/ ٦٩).

٥ [١٣٨٤] [التحفة: ت س ١٧٩٧٠]، وسيأتي برقم: (١٧٣٢).



- ٥ [١٣٨٥] أَخْبُ رُا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ .
- ٥ [١٣٨٦] أَضِوْ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، وَهُوَ : الْأَحْوَلُ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ .
- ٥[١٣٨٧] أخبر النَّضُرُ ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، أَخْبَرَتْنِي أُمِّي ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيْهُ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ ، أَقُولُ لَهُ : أَبْقِ لِي ، أَبْقِ لِي . قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيْهُ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ ، أَقُولُ لَهُ : أَبْقِ لِي ، أَبْقِ لِي .
- ٥ [١٣٨٨] أخبى النَّضُو، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ

٥[١٣٨٥][التحفة: خ م دس ١٥٩٨٣، م س ق ١٦٣٢٤، م ق ١٦٤٤٩، س ١٦٥٣٣، م س ق ١٦٥٨٦، خ ١٦٦٢٠، س ١٦٩٧٦، د ت ق ١٧٠١٩، خ ١٧٣٧، خ س ١٧٤٩٣، م ١٧٨٣٤، م س ١٢٩٧٩، وسيأتي برقم : (١٣٨١)، (١٣٨٧)، (١٣٨٨)، (١٢٨٩)، (١٢٠٩)، (١٣٠٩)، (١٧١٠)، (١٧١٨)، (١٧١٨)،

<sup>(</sup>۲۳۲۹) وتقدم برقم: (۵۵۱)، (۵۵۱)، (۵۵۰)، (۵۸۰)، (۳۳۰)، (۸۸۹)، (۷۰۹)،

<sup>(100), (100), (1011), (1011), (1011), (1011), (1001).</sup> 

ه[۲۸۸۱] سیأتی برقم: (۱۳۸۷)، (۱۸۷۸)، (۱۸۷۸)، (۱۷۱۸)، (۱۷۱۸)، (۱۷۲۸)، (۱۸۷۸)، (۱۸۷۸)، (۱۸۷۸)، (۱۸۷۸)، (۱۸۷۸)، (۱۸۷۸)، (۱۸۷۸)، (۲۳۲)، (۲۳۸)، (۲۰۹۸)، (۲۰۸۹)، (۲۰۸۹)، (۲۰۸۹)، (۲۰۸۹)، (۲۰۸۹)، (۲۰۸۹)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱)، (۲۰۸۱).

٥ [١٣٨٧] [الإتحاف: طح حم ٢١٥٣، حم ٢١٩٥٩، خز ٢٢٢٨، كم ٢٢٢٢، طح حم ٢٢٢٣، طح حم ٢٢٥٣، خز حب حم ٢٢٦٠، طح حم ٢٢٧٤، حم ٢٢٩٤٢، حم ٢٢٩٤٨، خز طح حب حم عه ش ٢٣٣٧] [التحفة: خ م د س ١٥٩٨٣، م س ق ٢٣٢٤، م ق ٤٤٤٢، س ١٦٥٣، م س ق ١٨٥٦، خ ٢٢٢٠، س ١٧٩٦، دت ق ١٠٧١، خ ١٢٧٧، خ س ١٧٤٧، م ع ١٨٧٨، م س ١٢٩٧١، وسيأتي برقم: (١٨٨٨)، (١٢٥١)، (١٧٨١)، (١٧١١)، (١٧١١)، (١٨٧٨)، (١٨٧١)، (١٨٧١)، (١٨٧١)، (١٨١١)، (١٢٠١)، (١٢٠١)، (١٢٠١)، (١٢١١)، (١٢٨١)، (١٨٨١).

٥[١٣٨٨][التحفة: خ م دس ١٥٩٨٣، م س ق ١٦٣٢، م ق ١٦٤٤٩، س ١٦٥٣٣، م س ق ١٨٥٢١، خ ١٦٦٢٠، س ١٧٩٦١، د ت ق ١٧٠١١، خ ١٢٧٧، خ س ١٧٤٩٣، م ١٣٨٧، م س ١٢٩٧٩، وسيأتي برقم: (١٢١٩)، (١٨٥٨)، (١٧١٠)، (١٧١١)، (١٨٧١)، (١٨٧١)، (٢٣٢٩) وتقدم برقم: (٥٥١)، (٢٥٥)، (٣٥٥)، (٥٨٠)، (١٢١١)، (١٨٨)، (٧٥٩)، (٨٥٩)، (١٩٥٩)، (١٨١١)،





الْعَدَوِيَّةَ ، تُحَدِّثُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ، وَلَكِنْ ﴿ يَبْدَأُ الرَّجُلُ فَيَغْسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ . فَيَغْسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

- ٥ [١٣٨٩] أخب راعبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الْحَائِضِ أَتَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ لَهَا: أَحَرُورِيَّةٌ (١) أَنْ تِ؟! قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا نَقْضِي الصَّلَاةَ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ .
- ٥[١٣٩٠] أخب راعبُدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَةِ ، أَنَّ الْمُرَأَةُ سَأَلَتْ عَائِشَةَ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ لَهَا: أَمْرَأَةُ سَأَلَتُ عَائِشَةَ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْم ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاة ؟ فَقَالَتْ لَهَا : أَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ ، فَقَالَتْ (٢) : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ أَحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِي أَسْأَلُ ، فَقَالَتْ (٢) : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْم ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ .
- ٥ [ ١٣٩١] قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . . . مِثْلَهُ .
- ٥ [١٣٩٢] أَضِرُا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، أَنَّ امْرَأَةَ سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ ، أَتَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ : كُنَّا نَحِيضُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ نَطْهُرُ ، فَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ .
  - ٥ [١٣٩٣] أخبر عُبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

<sup>◊[</sup>٢٢١/أ].

٥ [١٣٨٩] [التحفة: ت ق ١٥٩٧٤، ع ١٧٩٦٤]، وسيأتي برقم : (١٣٩٠)، (١٣٩٢)، (١٣٩١)، (١٣٩٣) وتقدم برقم : (٩٦٣).

<sup>(</sup>١) الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر، وهو موضع قريب من الكوفة، كان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيها، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي فِينْفَغه. (انظر: النهاية، مادة: حرر).

٥ [١٣٩٠] [التحفة: ت ق ١٥٩٧٤، ع ١٧٩٦٤]، وسيأتي برقم: (١٣٩٢)، (١٣٩٣)، (١٣٩١) وتقدم برقم: (٩٦٣)، (١٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «قال» ، وهو خطأ ، والمثبت من (ف) ، وهو المناسب للسياق .

٥ [١٣٩٢] [التحفة: ت ق ١٥٩٧٤ ،ع ١٧٩٦٤]، وتقدم برقم: (٩٦٣)، (١٣٨٩)، (١٣٩٠)، (١٣٩١) وسيأتي برقم: (١٣٩٣).



٥ [١٣٩٤] أخبر مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ صَاحِبُ الدَّسْتُوائِيِّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدُويَةِ، قَالَتْ الْفَيْحِيْةِ وَصَلِّي الضَّحَى فَقَالَتْ : أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ.

قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ ، وَيَزِيدُ مَا ﴿ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، قَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، يُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، يُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .

٥ [١٣٩٥] أخبر يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ (٢) ، حَدَّثَنَا عُمَـرُ (٣) بْـنُ ذَرِّ ، عَـنْ مُجَاهِـدٍ قَـالَ : صَـلًى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الضُّحَى يَوْمًا رَكْعَتَيْنِ ، وَيَوْمًا أَرْبَعًا ، وَيَوْمًا سِتًّا ، وَيَوْمًا ثَمَانِيًا .

٥ [١٣٩٦] أخبئ النَّضْرُ ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، أَخْبَرَتْنِي أُمِّي ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ .

٥ [١٣٩٧] أَخْبُ رُا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ رُمَيْثَةَ ، أَنَّ أُمَّهُ دَخَلَتْ عَلَىٰ عَائِشَةَ فِي بَيْتِهَا ، فَوَجَدَتْهَا تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، تُغْلِقُ عَلَيْهَا بَابَهَا ، فَقَالَتْ : مَا أَنَا بِمُخْبِرَتِكِ ( ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيَّ شَيْئًا ، وَلَكِنْ أَخْبِرِينِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَلِيَّ ، فَقَالَتْ : مَا أَنَا بِمُخْبِرَتِكِ ( ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيَّ شَيْئًا ، وَلَكِنْ أَخْبِرِينِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَلِيَّ أَنْ مَا تَرَكُتُهَا . لَوْ نُشِرَ لِي أَبِي ، أَنْ أَتْرُكَهَا مَا تَرَكْتُهَا .

٥[١٣٩٤][الإتحاف: حب حب ٢٣٢٣٢][التحفة: م تم س ق ١٧٩٦٧]، وسيأتي برقم: (١٣٩٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال»، وهو خطأ، والمثبت من (ف)، و «حديث السراج» (٣١٥)، و «مستخرج أبي نعيم» (١٦٢٢) كلاهما من طريق المصنف، به .

<sup>۩ [</sup>۲۲۱/ س].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد» ، وهو خطأ ، والمثبت من ترجمته في «تهذيب الكهال» (٣٢/ ٣٨٩) ، «تاريخ الإسلام» (٥/ ٢٣٣) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عمرو» ، وهو خطأ ، والمثبت من ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢١/ ٣٣٤) ، «تاريخ الإسلام» (٤/ ١٦٠) .

٥ [١٣٩٦] [التحفة: متم س ق ١٧٩٦٧]، وتقدم برقم: (١٣٩٤).

٥ [١٣٩٧] [التحفة: س ١٧٨٣٩].

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، (ف): «بمخبرك» ، وهو خطأ ، والمثبت من «التاريخ الأوسط» للبخاري (٣/ ٩٥٠) ، «جزء سعدان» (٩٢) كلاهما من طريق سفيان ، به .

#### مُسْكِنَدُ إِسْحَاقَ بَرِ الْمُؤَلِّي مِنْ الْمُؤْلِقَ مِنْ



- ٥ [١٣٩٨] أَخْبَى النَّصْرُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةً أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ لَهَا : مِنْ أَيِّهِ كَانَ .
  - ٥ [١٣٩٩] أَضِرُا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .
- ٥[١٤٠٠] أَخْبَى النَّضْرُ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، وَهُوَ: ابْنُ أَبِي جَمِيلَةَ الْأَعْرَابِيُّ، عَنْ أَوْفَى بْنِ وَهُو دَلْهَمِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يَيَّا لُهُ مِنْ وُجُوهِنَا وَهُو صَائِمٌ.
- ٥ [١٤٠١] أَضِرُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَالْمُقَيِّرِ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَالْمُقَيِّرِ .
- ٥ [١٤٠٢] أَضِرُ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ ، عَنْ هُنَيْدَةَ ابْنَةِ سَالِمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُقَيَّرِ ، وَالْجِرَارِ .

قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ ، فَقُلْتُ لَهَا : أَنْتِ سَمِعْتِ عَائِشَةَ خَصَّتِ الْجِرَارَ؟ فَقَالَتْ :

٥ [١٣٩٨] [التحفة: م دت ق ١٧٩٦٦].

٥[١٤٠٠] سيأتي برقم: (١٤٩٩)، (١٥٠١)، (١٥٧٨)، (١٥٧٣)، (١٥٧٣)، (١٦٤٣)، (١٦٤٣)، (١٠٦٠)، (١٠٦٠)، (١٠٦٠)، (١٠٦٠)، (١٠٦٠)، (١٢١٤). (١٢٠١)، (١٢١٤).

التحفة: م س١٩٩٣، م س١٦٠٤، س١٧٤٧، س١٧٩٧]، وسيأتي برقم: (١٤٠٢)،
 (١٤٠٣)، (١٤٠٤)، (١٤١٦)، (١٥٤٩)، (١٥٦٦)، (١٦٦٧)، (٢٣١٧) وتقدم برقم: (٢٤٩)، (١٢٤٨)، (١٣٨٨).

<sup>۩[</sup>۳۲۱/أ].

٥[٢٤٠٢][الإتحاف: حم ٢١٥٤٦، طح حم ٢١٦٢٤][التحفة: خ م س ١٠٠٣٢، م س ١٥٩٣٦، م س ١٦٠٤١، س ١٧٤٧٠، س ١٧٩٧٣]، وسيأتي برقم: (١٤٠٣)، (١٤٠٤)، (١٤١٦)، (١٥٤٩)، (١٦٥٦)، (١٦٦٧)، (٢٣١٧) وتقدم برقم: (٩٤٦)، (١٢٤٨)، (١٣٨٢)، (١٤٠١).





- ٥ [١٤٠٣] أَخْبَرُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ ثُمَامَةً بْنِ حَزْنٍ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِهُ ، فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ ، فَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَاءِ ، وَالْحَنْتَم ، وَالنَّقْرَةِ .
- ٥[١٤٠٤] أخبر النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُمَيْسَةَ وَهِيَ أُمُّ سَلَمَةَ الْعَتَكِيَّةُ ، تَقُولُ : كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَامَ إِلَيْهَا إِنْسَانٌ (١) ، فَقَالَ لَهَا : مَا تَقُولِينَ فِي نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ فَقَالَ لَهَا : مَا تَقُولِينَ فِي نَبِيذِ الْجَرِّ .
- ٥[٥١٤٠] أَخْبَىٰ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَصْلِ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ قَالَ : كَانَتِ الْجَارِيَةُ ، تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَيْ مِنَ اللَّيْلِ فِي سِقَاءِ ، وَتُوكِئُهُ ، وَتُعَلِّقُهُ ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَهُ .
- ٥ [١٤٠٦] أخبر عبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْـوَارِثِ بْنِ سَعِيدِ التَّنُّ ورِيُّ أَبُوسَهُلٍ وَيُكْنَى أَبَا عَبْدِ أَيْضًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ أُمَّ مُحَمَّدٍ حَدَّثَتُهُ ، أَنَّ عَبْدِ أَيْضًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ أُمَّ مُحَمَّدٍ حَدَّثَتُهُ ، أَنَّ عَبْدِ أَنْ اللَّهِ وَيَلِيَّهُ كَانَ لَا يَرْقُدُ لَيْلًا ، وَلَا نَهَارًا ، فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا اسْتَاكَ عَائِشَةَ حَدَّثَهُ اللَّهُ اللَّهِ وَيَلِيَّهُ كَانَ لَا يَرْقُدُ لَيْلًا ، وَلَا نَهَارًا ، فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا اسْتَاكَ قَبْلَ الْوُضُوءِ .
- ٥ [١٤٠٧] صرثنا إِسْحَاقُ ، قَالَ : وَيُذْكَرُ عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ ، عَنْ

٥ [١٤٠٣] [الإتحاف: حم ٢١٦١٣] [التحفة: م س ١٦٠٤٦، م س ١٥٩٣٦، س ١٧٤٧، س ١٧٩٧٣]، وسيأتي برقم: (١٤٠٤)، (١٤١٦)، (١٤١٦)، (١٥٤٩)، (١٦٦٧)، (١٦٦٧)، (٢٣١٧) وتقدم برقم: (٩٤٦)، (١٢٤٨)، (١٣٨٢)، (١٤٠١)، (١٤٠١).

ه [۱٤٠٤] [التحفة: ق ١٧٨٤]، وسيأتي برقم: (١٤١٦)، (١٥٤٩)، (١٦٥٦)، (١٦٦٧)، (٢٣١٧) وتقدم برقم: (٩٤٦)، (١٢٤٨)، (١٣٨٢)، (١٤٠١)، (١٤٠١)، (١٤٠٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل، (ف): «أسنان»، وهو تصحيف، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٦٧١٣) من طريق هشام بن حسان، يه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فقال» ، وهو خطأ ، والمثبت من (ف) ، والمصدر السابق.

٥ [ ١٤٠٦] [ الإتحاف: حم ٢٨٠٠٨] [ التحفة: د ١٧٨١٩] ، وتقدم برقم: (٦١٢) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حدثها» ، وهو خطأ ، والمثبت من (ف) ، «مسند أحمد» (٢٥٩١٠) من طريق عبد الصمد، به .

٥ [١٤٠٧] [التحفة: س ١٦٠٥٩ ، سي ١٧٧٢٤] ، وتقدم برقم : (١٣٧٤).

عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبُتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» ، مِثْلَ حَدِيثِ النَّصْرِ ، عَنِ (١) الْمُبَارَكِ ، سَوَاءً .

- ٥ [١٤٠٨] أخب را يَزِيدُ بن هَارُونَ ﴿ وَعَبْدُ الصَّمَدِ بن عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرَةُ جَعْفَرُ (٢) بن كَيْسَانَ ، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ وَكَانَ يُكْنَى أَبَا مَعْرُوفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنْنَا عَمْرَةُ بِنْ كَيْسَانَ ، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ وَكَانَ يُكْنَى أَبَا مَعْرُوفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنْنَا عَمْرَةُ بِنْ تُعْفَرُ الطَّاعُونِ كَالْفَارُ مِنَ النَّاحِفِ. الزَّحْفِ. .
- ٥ [١٤٠٩] أخبئ الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثًا يُحَدِّثُ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ دِقْرَة (٣)، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرَىٰ الصُّلُبَ، أَوْ قَالَ: التَّصْلِيبَ (٤) فِي ثَوْبِي إِلَّا نَزَعَهُ، قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ صَنَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ.
- ه [١٤١٠] أَخْبُ رَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَطَّانَ ، عَنْ دِقْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَسَرَىٰ فِي بَيْتِهِ تَوْبًا فِيهِ تَصْبَهُ (٥) .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «ابن» ، وهو خطأ ، لعله سبق قلم من الناسخ ، والنضر: هو ابن شميل ، والمبارك: هـو ابن فضالة ، سبق حديثهما . انظر الموضع السابق برقم : (١٣٧٤) .

٥ [١٤٠٨] سيأتي برقم : (١٧١٤).

٥ِ [١٦٣/ب].

<sup>(</sup>٢) اضطرب في كتابته في الأصل ، والمثبت من (ف) ، وكذا أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨/ ٣٣٥) من طريق يزيد بن هارون ، به . وانظر : «تاريخ الإسلام» (٤/ ٣٢٣) .

٥[١٤٠٩][التحفة: خ دس ١٧٤٢٤]، وسيأتي برقم : (١٤١٠)، (١٢٩٦)، (١٧٥٩) وتقدم برقم : (٩٠١)، ((٩٧١)، (٩٧٢)، (٩٧٤)، (١٣٢٥)، (١٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «دقوة»، وهو تصحيف، والمثبت من الحديث التالي، وينظر: «مسند أحمد» (٢٥٧٣١)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٥٢٩٢)، كلاهما من طريق دقرة، به، وهي بنت غالب الراسبية البصرية أم عبد الرحن بن أذينة. وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٥/ ١٦٨)، «الإكمال» (٣/ ٣٢٨) لابن ماكولا.

<sup>(</sup>٤) التصليب: نقش أمثال الصلبان (الصليب). (انظر: النهاية، مادة: صلب).

٥[١٤١٠][التحفة: خ دس ١٧٤٢٤]، وسيأتي برقم: (١٦٩٦)، (١٧٥٩) وتقدم برقم: (٩٠١)، (٩٧١)، (١٢٩)، (٩٧١).

<sup>(</sup>٥) القضب: القطع. (انظر: النهاية، مادة: قضب).



- ٥ [١٤١١] أخبر المُوعَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمًا مَوْلَىٰ قَرِيبَةَ يُكَا أَبُوعَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمًا مَوْلَىٰ قَرِيبَةَ يُكَا أَبُوصَالِ فِي يُحَدِّثُ ، عَنْ قَرِيبَةَ (١) ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ عَنِ الْوصَالِ فِي الْحَدِّثُ ، عَنْ قَرِيبَةَ أَبُوتُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنِ الْوصَالِ فِي الطَّيامِ ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُواصِلُ ، فَقَالَ: إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي .
- ٥[١٤١٢] أخبرُ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ الْأَلْهَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَالِ اللَّهِ بَنِ الْوَصَالِ فِي الصِّيَامِ . أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَاثِشَةَ تَقُولُ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ يَنَيِّةٌ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ .
- ٥ [١٤١٣] أخب را سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي سَفَرٍ ، فَظَلَعَ بَعِيرًا » نَافِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ سُمَيَّة ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «أَعْطِيهَا مِنْ ظَهْرِكِ بَعِيرًا» ، لِصَفِيَّة ، وَمَعَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ (٢) ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «أَعْطِيهَا مِنْ ظَهْرِكِ بَعِيرًا» ، فَقَالَتْ : أَنَا أُعْطِيها مِنْ ظَهْرِكِ بَعِيرًا» ، فَقَالَتْ : أَنَا أُعْطِيها مِنْ ظَهْرِكِ بَعِيرًا » ، فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَهَجَرَهَا بَقِيَّة ذِي الْحِجَة ، فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَهَجَرَهَا بَقِيَّة ذِي الْحِجَة ، وَمُعَ رَيْنَا أَنَا يَوْمَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْ حَاجَة لَهُ بِهَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَبَيْنَا أَنَا يَوْمَا وَاللَّهُ عَلْ مَلَ مَا عَلَيْهَا ، وَكَانَتْ قَدْ رَفَعَتْ سَرِيرَهَا وَمَتَاعَهَا ، فَرَدَّتْ مَتَاعَهَا ، وَسَرِيرَهَا . وَكَانَتْ قَدْ رَقَعَتْ سَرِيرَهَا . وَمَتَاعَهَا ، فَرَدَّتْ مَتَاعَهَا ، وَسَرِيرَهَا .
- ٥ [١٤١٤] أخبر الله مَلَيْمَانُ وَعَفَّانُ ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ سُميَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ صَفِيَّةَ ، فِي شَيْءٍ ، فَقَالَتْ لِي:

٥[١٤١١] سيأتي برقم: (١٤١٢) ، (١٦٧٩) وتقدم برقم: (٦٦٣) ، (٦٦٤) ، (١٠٣٤).

<sup>(</sup>١) هي: قريبة بنت محمد بن أبي بكر الصديق ، ترجم لها ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٣٢٩) ، وابن نقطة في «إكهال الإكهال» (٤/ ٦٢١) .

٥[١٤١٢] سيأتي برقم : (١٦٧٩) وتقدم برقم : (٦٦٣)، (١٠٣٤)، (١٠٣١)، (١٤١١)، (٦٦٣)، (١٠٣٤). ٥[١٤١٣] [التحفة : د ١٧٨٤٥].

<sup>(</sup>٢) الظهر: إبل يحمل عليها وتركب. (انظر: النهاية ، مادة: ظهر).

<sup>.[1/178]:</sup> 

٥ [ ١٤١٤] [التحفة: س ق ١٧٨٤٤].





تُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِّي ، وَأَجْعَلُ يَوْمِي لَكِ ، فَعَمَدَتْ إِلَىٰ خِمَارِهَا مَصْبُوغَة (١) بِالزَّعَفْرَانِ ، فَرَشَّتْهُ بِالْمَاءِ لِيَفُوحَ رِيحُهَا ، ثُمَّ لَبِسَتْهُ وَقَعَدَتْ إِلَىٰ جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ فَقَالَتْ : ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ، فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ فَرَضِى عَنْهَا .

٥[٥١٤١] أَضِرُ الْمُلَائِيُّ ، حَدَّنَتْنِي أُمُّ نَهَارِ ابْنَهُ الدَّفَّاعِ<sup>(٣)</sup> الْقَيْسِيَّةُ ، قَالَتْ : حَدَّثَنْنِي أُمُّ نَهَارِ ابْنَهُ الدَّفَّاعِ أَسَانُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَيْسِيَّةُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةٌ عَنِ الْوَاشِمَةِ (٥) ، وَالْمَوْصُولَةِ . وَالْمَوْصُولَةِ .

٥[١٤١٦] أخبر الْمُلَائِيُّ، حَدَّثَنِي أُمُّ نَهَارِ الْقَيْسِيَّةُ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ (٧) ابْنَةُ

(۱) كذا في الأصل، (ف)، وقد أخرجه ابن ماجه في «السنن» (١٩٦٣)، وأحمد في «المسند» (٢٥٢٧٩)، (٢٥٧٦٢)، والحافظ المزي في «تهذيب الكهال» (٣٥/ ١٩٩)، كلهم من طريق عفان، به بلفظ: «مصبوغا». ويمكن توجيه ما في الأصل بالحمل على المعنى بتضمين «خمارها» معنى التأنيث، نحو: خوقة رأسها. ينظر في الحمل على المعنى: «الخصائص» لابن جني (٢/ ٤١٣).

(٢) قوله: «يا عائشة» تكرر في الأصل ، والمثبت من (ف).

٥ [ ١٤١٥] [ التحفة: خ م س ١٧٨٤٩ ، س ١٧٩٧٥].

(٣) في الأصل: «الرَّفاع» بالراء ، والمثبت هو الصواب. وانظر: «الإكمال» لابن ماكولا (٣/ ٣٢٧).

(3) في الأصل: «أمينة»، وهو خطأ، والمثبت من مصادر ترجمتها، قال الحافظ المزي في «تهذيب الكهال» (70/ 177) في ترجمة أمية بنت عبد الله: «تمييز: أمية بنت عبد الله: روت عن عائشة في القاشرة والمقشورة والواشمة والواصلة، روت عنها: ابنة أخيها أم نهار بنت دفاع، وقال أبو نصر التهار: عن أم نهار، عن أمية، عن عائشة»، وقال ابن حجر في «التقريب» (ص ٧٤٤): «أمية بنت عبد الله عن عائشة في الواشمة، روت عنها أم نهار، لا تعرف، من الثالثة، واختلف في ضبطها، قيل: بالمد ونون، وقيل: بضم أوله وفتح الميم وتشديد التحتانية».

(٥) في الأصل: «الواشحة»، وهو خطأ، والمثبت من (ف)، وكذا أخرجه أحمد في «المسند» (٢٦٧٦٩) من طريق أم نهار، به على الصواب.

(٦) الموشومة والموتشمة والمتوشمة والمستوشمة : التي يُفعل بها الوشم ، وهو أن يُغرز الجلد بإبرة ، ثم يُحشي بكحل أو نيل ، فيزرق أثره أو يخضر . (انظر : النهاية ، مادة : وشم) .

٥ [١٤١٦][التحفة: م س ١٦٠٤، س ١٧٤٧، ، ق ١٧٨٤]، وسيأتي برقم : (١٥٤٩)، (١٦٥٦)، (١٦٦٧)، (٢٣١٧) وتقدم برقم : (٩٤٦)، (١٢٤٨)، (١٣٨٢)، (١٤٠١)، (١٤٠٢)، (١٤٠٣)، (١٤٠٣).

(٧) في الأصل: «أمينة» ، وهو خطأ ، وينظر حاشية الحديث السابق .



عَبْدِ اللّهِ الْقَيْسِيَةُ ، أَنَهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ النّبِيذِ ، فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَ اللّهِ عَلَيْهَا فِي السُّوَالِ ، قَالَتْ لَهَا : الْحَنْتَمَةَ ، وَالنّقِيرَ ، وَالدُّبَّاءَ ، وَكُلَّ مُسْكِرٍ . فَلَمَّا أَكْثَرَتْ عَلَيْهَا فِي السُّوَالِ ، قَالَتْ لَهَا : الْحَنْتَمَة ، وَالنّقِيرَ ، وَالدُّبَّاءَ ، فَانَتْبِذِي بِهِ وَصُرِّيهِ أَمَا تُضَحِّينَ ؟ قَالَتْ : بَلَى ، قَالَتْ : فَاتَّخِذِي إِهَابَ شَاتِكِ سِقَاءَ ، فَانْتَبِذِي بِهِ وَصُرِّيهِ وَصُرِّيهِ صَرَّا (١) شَدِيدًا ، ثُمَّ اشْرَبِي فِيهِ ، وَسَأَلَتْهَا عَنِ الْحِنَّاءِ ، فَقَالَتْ هُ : لَا بَأْسَ بِهِ ، بَقْلَةٌ وَطُبّةٌ ، وَلَا تَخْضِبْنَ وَأَنْتُنَّ حُيَّضٌ .

٥ [١٤١٧] أَضِوْرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى أَبُو مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مَيْفَا أُمُّ بِشْرِ (٢) ، قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَة تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، وَعَلَيْهَا قِلَادَةٌ سَبْخَةٌ (٣) ذُو (٤) جُمَانَتَيْنِ قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَة تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، وَعَلَيْهَا قِلَادَةٌ سَبْخَةٌ (٣) ذُو (٤) جُمَانَتَيْنِ ذَهَبٍ ، وَاحِدَةٌ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهَا ، ثُمَّ ذَهَبٍ ، وَاحِدَةٌ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَأُذَنَ لَهَا ، ثُمَّ إِنَّهَا تَنَكَّرَتْ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا مَعَ نِسْوَةٍ ، فَجَعَلْنَ يَسْأَلْنَهَا ، فَقَالَتْ لِبَعْضِهِنَّ : لَعَلَّكِ مِنَ اللَّاتِي إِذَا غَضِبَتْ عَلَىٰ زَوْجِهَا ، قَالَتْ : لَمْ أَرْمِنْكَ خَيْرًا قَطُّ .

هَذَا حِفْظِي، قَالَ الْمُثَنَّى: وَزَادَنِي مَنْ سَمِعَ مِنِّي، أَنِّي كُنْتُ أَزِيدُ فِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْ قَالَ: «لَا تُقْبَلُ لَهَا صَلَاةً، مَا فَعَلَتْ هَذَا».

<sup>(</sup>۱) في الأصل، (ف): «اصرًا»، والمثبت هو الصواب، قال ابن سيده في «المحكم والمحيط الأعظم» (۱) في الأصل، (ف): «وصرً الناقة يصرها صرًا وصرً بها: شد ضرعها»، وقال ابن منظور في «لسان العرب» (صرر، ٤/ ٢٥٢): «والصُّرَة : شرج الدراهم والدنانير، وقد صرًها صرًا. غيره: الصُّرَة صُرَة الدراهم وغيرها معروفة. وصررت الصُّرَة: شددتها.... وأصل الصر: الجمع والشد».

<sup>-[</sup>١٦٤] -

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مبشر»، وهو خطأ، والمثبت من «الإكهال» لابن ماكولا (٧/ ٢٣٦)، «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٢١٠٨/٤)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٨/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) كذا صورته في الأصل دون نقط ، وفي (ف): «سبحه» ، وهو محتمل لعدة أوجه ، واللَّه أعلم .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، والجادة: «ذات»، قال ابن جنبي في «الخصائص» (٢/ ٤١٤) في فصل في الحمل على المعنى: «وعليه قول الحطيئة:

ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالي ذهب بالنفس إلى الإنسان فذكّر» ؛ فيمكن حمل ما هاهنا على إرادة معنى «قلادة» أي : عقد .



٥ [١٤١٨] أَجْبُ لُو وَحُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ ، حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ (١) قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِن تُبْدُواْ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّةًا يُجُوزِ بِهِ عَ ﴾ [النساء: ١٢٣] اللّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤] ، وَعَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّةًا يُجُوزِ بِهِ عَ ﴾ [النساء: ٢٨٤] فَقَالَتْ : ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّةًا يُجُوزِ بِهِ عَنْ إِنَّ الْبِضَاعَةُ (٢) تَكُونُ فَقَالَتْ : ﴿ مَن يَعْمَلُ اللّهُ ذَلِكَ لِلْعِبَادِ مِثْلُ النَّكُبَةِ ، وَالشَّوْكَةِ ، وَالْحُمَّىٰ ، حَتَّىٰ إِنَّ الْبِضَاعَةُ (٢) تَكُونُ فَقَالَتْ : ﴿ مَن يَعْمَلُ مَن الْكِيرِ ﴾ [البقرة: ٤٨ أَخَدِكُمْ ، فَيَغْقِدُهَا ، فَيَجْزَعُ لِذَلِكَ ، ثُمَّ (٣) يَجِدُهَا فِي ضِبْنِهِ (٤) ، حَتَّىٰ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَخْرُجُ لِذَلِكَ ، ثُمَّ اللّهُ عَنْ مِنْ الْكِيرِ ﴾ [الأَخْمَرُ مِنَ الْكِيرِ ﴾ [المَّولُ اللَّهِ عَنْهُمَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُمَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُمَا رَسُولَ اللَّهِ عَقَالَ ذَلِكَ .

# مَا يُرْوَىٰ عَنْ رِجَالِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٥ [١٤١٩] أخبرًا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ : دَخَلَ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ الْيَهُودِ، فَقَالَتَا: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي (٧) قُبُورِهِمْ،

٥ [١٤١٨] [التحفة: م ت ١٥٩٥٣، م س ١٥٩٩٤، م ١٣٢٢، د ١٦٤٧، خ ١٦٤٧، م ١٦٤٧، ت ١٧٨٢، م ١١٨٧٠). و ١٧٨٢]

(١) رسمه في الأصل بما يحتمل المثبت ، ويحتمل : «آمنة» وكلاهما قيل في اسمها ، وقيل : «أمينة» ، وينظر : «تهذيب الكمال» (٣٥/ ١٣٢) ، «تهذيب التهذيب» (٢١/ ٢٠٢) .

(٢) البضاعة: السلعة، وأصلها القطعة من المال الذي يتجرفيه. (انظر: اللسان، مادة: بضع).

(٣) في الأصل ، (ف) : «لم» ، والمئبت من «تفسير ابن أبي حاتم» (٣٠٦٢) من طريق حماد بن سلمة ، به .

(٤) الضبن: ما بين الكشح (الخصر) والإبط. (انظر: النهاية، مادة: ضبن).

(٥) التبر: الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، فإذا ضربا كانا عينا، وقد يُطلق التبر على غيرهما من المعدنيات كالنحاس والحديد والرصاص، وأكثر اختصاصه بالذهب. (انظر: النهاية، مادة: تبر).

(٦) الكير: جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإشعالها ، والجمع: أكيار وكيرة . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: كير) .

۩[٥٢١/أ]

٥[١٤١٩] [التحفة: م س ١٦٧١٢، خ م س ١٧٦١، خ م س ١٧٦٦، خ م س ١٧٩٣]، وسيأتي برقم: (١٤٢٠)، (١٤٢١)، (١٤٨١)، (١٢٨) وتقدم برقم: (٨٧٥).

(٧) في الأصل: «من» ، والمثبت من (ف) ، وكذا أخرجه مسلم في «الصحيح» (٥٧٧) ، والبيهقي في «إنبات عذاب القبر» (١٧٤) ، كلاهما من طريق المصنف ، به على الصواب .



فَكَذَّ بْتُهُمَا وَلَمْ أُصَدِّقْهُمَا ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّ ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَخَلَ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ الْيَهُودِ ، فَقَالَتَا : إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ ، فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥[١٤٢٠] أخبر أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَحَلَتْ عَلَيَّ يَهُودِيَّةٌ ، فَاسْتَوْهَبَتْ مِنِّي طِيبًا فَوَهَبْتُ لَهَا ، فَقَالَتْ : أَجَارَكِ (١) اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ » .

٥ [١٤٢١] أخب رُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : دَحَلَتْ عَلَيَّ يَهُودِيَّةٌ ، فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَكَذَّبْتُهَا ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ قَالَتْ : دَحَلَتْ عَلَيَّ يَهُودِيَّةٌ ، فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَكَذَّبْتُهَا ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ قَالَتْ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّهُ مَ لَيُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُ الْبَهَاثِمُ قَالَ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّهُ مَ لَيُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُ الْبَهَاثِمُ قَالَ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّهُ مَ لَيُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُ الْبَهَاثِمُ الْبَهَاثُمُ ، وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّهُ مَ لَيُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُ الْبَهَاثِمُ الْبَهَاثِمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

٥ [١٤٢٢] أخبر شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ الْمَدَائِنِيُّ ، حَدَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي وَنْدٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، خَلْفَ أَبِي بَكْرِ قَاعِدًا .

٥ [١٤٢٣] أخبرُ الله معاوية ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَة ،

٥[١٤٢٠][التحفة: مس١٦٧١٢، خ م س ١٧٦١١، خ م س ١٧٦٦٠]، وسيأتي برقم : (١٤٢١)، (١٤٢١) (١٤٨١) ، (١٤٨١)، (١٢٥٨) وتقدم برقم : (٨٧٥)، (١٤١٩) .

<sup>(</sup>١) الإجارة: الإعاذة والمنع . (انظر: اللسان ، مادة: جور) .

<sup>: [</sup>۱۶۲۱] [التحفة: م س ۱۷۷۱ ، خ م س ۱۷۲۱ ، خ م س ۱۷۹۳ ، خ م س ۱۷۹۳ ]، وسيأتي برقم : (۱۶۸۱) ، (۱۲۵٤) وتقدم برقم : (۸۷۵) ، (۱٤۱۹) ، (۱٤۲۰) .

<sup>: [</sup>۱٤۲۲] [التحفة: خ م س ق ۱٥٩٤٥ ، خ م س ۱٦٣١٧ ، س ١٦٣١٩ ، خ م ق ١٦٩٧٩ ، ت س ١٦٦١٢] ، وسيأتي برقم: (١٤٨٦) ، (١٤٨٧) ، (١٤٨٨) ، (١٧٧٤) وتقدم برقم: (٥٧٦) ، (٦٤٠) ، (١٤٢) ، (١٠٩١) ، (١١٥١) ، (١٣٣٧) .

<sup>: [</sup>١٤٢٣] [التحفة: ت س ١٦١٥٤ ، س ١٧٦٠٧ ، ع ١٧٦٠٨]، وسيأتي برقم : (١٦٥٢)، (١٧٣٥)، (١٦٥٣).

مِنْدِينَالِشِعَانَ مَنْ الْمُرْكِينَ مِنْ الْمُرْكِينَ مِنْ الْمُرْكِينَ مِنْ الْمُرْكِينَ مِنْ الْمُرْكِينَ م

14.

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا ﴿ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ .

٥ [١٤٢٤] أَخْبُ رَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تُـوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيِّةً وَلَـمْ (١) يَتْرُكُ دِينَارًا ، وَلَا دِرْهَمَا ، وَلَا شَاةً ، وَلَا بَعِيرًا ، وَلَا أَوْصَىٰ بِشَيْءٍ .

٥[١٤٢٥] أخبر أبو مُعَاوِيةً . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

٥ [١٤٢٦] أخب رُا جَرِيرٌ (٢) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْمَعْبِ الْمُعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهَ قَسَمَ رُؤْيَتَهُ وَكَلَامَهُ بَيْنَ مُوسَىٰ وَمُحَمَّدٍ ، فَكَلَّمَهُ مُوسَىٰ مَرَتَيْنِ ، وَرَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ مَسْرُوقٌ : فَدَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ لَهَا : مُوسَىٰ مَرَّتَيْنِ ، وَرَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَّةُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ مَسْرُوقٌ : فَدَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ لَهَا : هَلْ رَأَىٰ مُحَمَّدٌ رَبَّهُ ؟ فَقَالَتْ : ثَلَاثٌ مَنْ حَدَّدُكُهُنَ فَقَدْ كَذَبَ ، قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ : ﴿لَا تُدْرِكُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا فِي عَدِ فَقَدْ كَذَبَ ، فَالَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّ فَعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴿ اللَّائِدَةَ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّ فَعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴿ اللَّائِدَةَ : ٢٠] الْآيَةُ فَا لَا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ ا

٥[١٤٢٧] أخبرًا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

<sup>۩[</sup>٥٦٨/ب].

٥ [١٤٢٤] [الإتحاف: حم ٢٢٧٩٥]، وسيأتي برقم: (١٦٢٩)، (١٦٣٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل ما يحتمل أن يقرأ : «يعني» ، وكذا وقع في (ف) ، والمثبت من «مسند أبي يعلى» (٤٥٤٢) و «أخلاق النبي ﷺ لأبي الشيخ (٨٨٠) من طريق جرير ، به .

٥ [١٤٢٦] [الإتحاف: حم ٢٠٨٠١] [التحفة: خ ١٧٤٦٨ ، س ٢٠٢٠٦ ، خ م ت س ١٧٦٠٣].

<sup>(</sup>٢) بعده في «حديث السراج» (١٤٠٥) من طريق المصنف، به: «ويعلى»، وهو الإسناد القادم بعده.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، (ف): «قال» دون واو ، والمثبت من المصدر السابق.





- ٥ [١٤٢٨] أَضِ رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ : هَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ : «أَتُضَارُونَ فَي وَقُيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ مِنْ غَيْرِ سَحَابٍ»؟ قُلْنَا (٢) : لاَ ، قَالَ : «فَإِنْكُمْ لا تُضَارُونَ فِي فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ \* الْبَدْرِ مِنْ غَيْرِ سَحَابٍ »؟ فَقُلْنَا (٣) : لاَ ، قَالَ : «فَإِنْكُمْ لا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ هِمَا لا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ هِمَا » .
- [١٤٢٩] أَخْبُ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ (٤) ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَذِيَادَةٌ ﴾ [يونس : ٢٦] ، قَالَ : الزِّيَادَةُ : النَّظَرُ إِلَىٰ وَجْهِ اللَّهِ عَلَىٰ .
- [١٤٣٠] أَخْبُوْ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْهُذَلِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيَ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ : ﴿ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ [يونس: ٢٦] : الْجَنَّةُ ، وَالزِّيَادَةُ : النَّظُرُ إِلَىٰ وَجُهِ اللَّهِ عَيِّلَ .
- ٥ [١٤٣١] أخبر أُبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ ، عَنِ السَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ [النجم : ٨] ﴿ فَأَوْ حَنَّ إِلَى عَبْدِهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ [النجم : ٨] ﴿ فَأَوْ حَنَّ إِلَى عَبْدِهِ ع

.[[/\٦٦]:

٥[١٤٢٨][الإتحاف: خزحم ٥٢١٨ ، خزعه حب كم حم ٥٤٨٤][التحفة: خ م ٤٠٤٥ ، خ م س ٢٥٦ ، خ م ٢١٥٦].

<sup>(</sup>١) المضارة: المخالفة والمجادلة. وقيل: أراد بها: الاجتباع والازدحام. (انظر: النهاية، مادة: ضرر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، (ف) : «وقلنا» ، والمثبت من «المنتخب من مسند عبد بن حميد» (٩١٨) ، و «الـشريعة» للآجري (٢٠١) كلاهما من طريق عبد اللَّه بن إدريس ، به .

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت من (ف).

<sup>• [</sup>١٤٢٩] [الإتحاف: خز ٤٢٤٨ ، خز ٩٢٥١].

<sup>(</sup>٤) في (ف): «يزيد» ، وكلاهما قيل في اسمه ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٥٤٦).

<sup>• [</sup>١٤٣٠] [الإتحاف: خز ١٢٣٨٤].

<sup>: [</sup>۱۶۳۱] [التحفة: خ م ۱۷۲۱۸، خ ۱۷۲۸، س ۱۷۲۰، خ م ت س ۱۷۲۱۳]، وسيأتي برقم: (۱۶۳۲)، (۱۶۳۳)، (۱۶۶۶).





مَّ ٱلْوَحِيْ ﴾ [النجم: ١٠]، قَالَتْ: كَانَ جِبْرِيلُ يَأْتِي (١) مُحَمَّدًا يَكَيَّةٍ فِي صُورَةِ الرِّجَالِ، فَأَتَاهُ هَذِهِ الْمَرَّةَ فِي صُورَةِ الرِّجَالِ، فَأَتَاهُ هَذِهِ الْمَرَّةَ فِي صُورَةِ نَفْسِهِ، فَسَدَّ أُفُقَ السَّمَاءِ.

- ٥ [١٤٣٢] أخبرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ وَعَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتُهُ قَالَ : «رَأَيْتُ جِبْرِيلَ مُنْهَبِطًا ، قَدْ مَلَأَ خَلْقُهُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ (٢)».
- ٥ [١٤٣٣] أَخْبَ رُا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّاعِبِيِّ قَالَ : "رَأَيْتُ جِبْرِيلَ مُنْهَبِطًا قَدْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "رَأَيْتُ جِبْرِيلَ مُنْهَبِطًا قَدْ مَلَاً "" مَا بَيْنَ الْحَافِقَيْنِ ، عَلَيْهِ ثِيَابُ سُنْدُسٍ (١٤) ، مُعَلَّقٌ فِيهِ اللَّوْلُوُ وَالْيَاقُوتُ » .
- [١٤٣٤] أَضِرُ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: كَانَ أُنَاسٌ، يَقُولُونَ فِي حَدِيثِ: إِنَّهُمْ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ، قَالَ: فَقُالُ : فَقُالَ : إِنَّ أُنَاسًا، يَقُولُونَ : إِنَّهُ يُرَى ، فَقَالَ: أَلَا تَسْمَعُ إِلَى وَبَهُمْ، قَالَ: فَقُالُ : فَقُالَ : أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ عَلَى : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَيِذِ نَّاضِرَةٌ ( ) [القيامة: ٢٢]، يَقُولُ \* : نَضِرَةٌ مِنَ السُّرُورِ، ﴿ إِلَى وَبِهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٣].

<sup>(</sup>١)كأنه في الأصل: «باقي» ، والمثبت من (ف) ، وقد أخرجه السراج في «حديثه» (١٤١١) ، وابــن منــده في «الإيــان» (٧٦٩) ، كلاهما من طريق المصنف ، به كالمثبت .

٥ [١٤٣٢] [التحفة: خ م ١٧٦١٨، خ ١٧٦٠٨، س ١٧٦٠٦، خ م ت س ١٧٦١٣]، وسيأتي برقم: (١٤٣٣)، (١٤٤٤) وتقدم برقم: (١٤٣١).

 <sup>(</sup>٢) الخافقان: طرفا السياء والأرض، وقيل: المغرب والمشرق، وخوافق السياء: الجهات التي تخرج منها الرياح الأربع. (انظر: النهاية، مادة: خفق).

٥ [١٤٣٣][التحفة: خ ١٧٤٦٨ ، س ١٧٦٠٦ ، خ م ت س ١٧٦١٣ ، خ م ١٧٦١٨]، وسيأتي برقم : (١٤٤٤) وتقدم برقم : (١٤٣١)، (١٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) قوله : «منهبطا قد ملاً» وقع في الأصل ، (ف) : «قد يهبط فملاً» ، والمثبت من «حديث السراج» (١٤١٠) من طريق المصنف به ، وقد أخرجه أحمد في «المسند» (٢٥٥٢٥) من طريق حماد ، به كالمثبت أيضًا .

<sup>(</sup>٤) السندس: رقيق الديباج (الحرير) ورفيعه، ضد الإستبرق، الذي يعني غليظ الديباج. (انظر: معجم الملابس) (ص٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) ناضرة: مشرقة من بريق النعيم ونداه . (انظر: غريب السجستاني) (ص٤٧٠) .

<sup>۩[</sup>۲۲۱/ب].



- [١٤٣٥] أخبر أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَوْ كَتَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ شَيْتًا مِنَ الْوَحْيِ ، لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ ﴾ [الأحزاب: ٣٧].
- ٥ [١٤٣٦] أخب را عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّفَنَا حُرَيْثُ بْنُ أَبِي مَطَرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللْمُوالللللَّهُ وَاللْمُواللَّهُ وَاللْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِمُواللَّهُ وَاللَّهُ
  - ٥ [١٤٣٧] أخبر و كِيعٌ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَزَادَ ، قَالَتْ : فَأَضُمُّهُ إِلَيَّ .
- ٥ [١٤٣٨] أَضِرْ وَكِيعٌ ، حَدَّنَنَا حُرَيْثٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ : «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ (١)» . فَقَالَتْ : إِنِّ ي حَاثِضٌ ، فَقَالَ : «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ بِيَدِكِ» .
- ٥ [١٤٣٩] أخبرًا أَبُو مُعَاوِيةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَيَبْعَثُ بِهَا ، ثُمَّ يُقِيمُ ، فَلَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ .

<sup>• [</sup>١٤٣٥] [التحفة: ت ١٦١٦٩، ت ١٢٢٧].

ه [١٤٣٦][التحفة:ت ق ١٧٦٢٠].

٥ [١٤٣٨] [التحفة: ق ١٦٢٩٧]، وسيأتي برقم: (١٦١٣)، (١٧٧١)، (١٧٧١)، (١٧٩٥) وتقدم برقم: (٩١٣)، (٩١٤).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «الحره» ، وفي (ف): «الحيره» دون نقط ، والمثبت من «مستخرج أبي عوانة» (۹۱۱) من طريق مسروق ، به . وهو عند ابن عبد البر في «التمهيد» (٣/ ١٧٢) ، والخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (٢/ ٦٧) من طريق حريث ، به بلفظ: «الثوب» .

٥ [١٤٣٩] [التحفة: د ١٥٩١١، م س ١٥٩١١، خ م س ق ١٥٩٤٧، خ م ت س ١٥٩٨٥، س ١٦٠٣١، م ١٦١٦، م س ١٦٤٤٧، خ م د س ق ١٦٠٨١، خ م د س ق ١٧٤٣٣، خ م د س ١٧٤٦١، م س ١٧٤٨٧، ت س ١٧٥١٧، س ١٧٥٣٠، خ م س ١٦٢٧١، خ م د س ق ١٧٩٢٣]، وسيأتي برقم: (١٥٠٣)، (١٥٠٣)، (١٥٣٨)، (١٥٣٩)، (١٧٦٧)، (١٠١٤)، (١٤٤٠) و تقدم برقم: (٢٢٢)، (١٩٦٠)، (١٩٦١)، (٢٩٣)، (١٠١٠)، (١٢٠٧)، (١٨٢٩).



- ٥[١٤٤٠] أَضِرْ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ رَبِيَّةٍ ، يَبْعَثُ بِهَا .
- ٥ [١٤٤١] أَضِرُ أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّنَنَا الْمُجَالِدُ ، أَخْبَرَنَا عَامِرٌ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَدَّدَهُ كَأَنَّ هَذَا يُحَدِّثُ نِسَاءَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : يَا رَسُولَ اللّهِ لِحَدِيثٍ حَدَّثَهُ كَأَنَّ هَذَا يَحَدِّثُ نِسَاءَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ : «أَتَدْرِينَ مَنْ خُرَافَةُ؟ كَانَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُدْرَةً ، حَدِيثُ خُرَافَة الْجِنُّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَمَكَثَ فِيهِمْ حِينًا ، ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى الْإِنْسِ ، وَكَانَ يُحَدِّثُ بِمَا رَأَى فِيهِمْ ۞ ، فَقَالَ النَّاسُ : حَدِيثُ خُرَافَةً ، حَدِيثُ خُرَافَةً » .
- ٥ [١٤٤٢] وقال غَيْرُ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَـنْ مَـسْرُوقٍ ، عَـنْ عَائِشَةَ قَالَـتْ : كَـانَ يُحَدِّثُ بِمَا رَأَىٰ فِيهِمْ مِنَ الْأَعَاجِيبِ .
- ٥ [١٤٤٤] أَخْبُ رُا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : ثَلَاثٌ (٢) مَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ ، مَـنْ زَعَـمَ أَنَّ مُحَمَّـدًا ﷺ

₾[٧٢١/أ].

٥ [١٤٤٢] [الإتحاف: حم ٢٢٧٩٩].

- ٥ [١٤٤٣] [الإتحاف: مي عه حب كم حم ٢٢٧٦٢] [التحفة: م ت ق ١٧٦١٧، ت س ١٦٢٢٨]، وسيأتي برقم:
   ١٦٤٠).
- (۱) في الأصل: «عامرة» ، وهو خطأ ، والمثبت من الحديث الآتي للمصنف برقم: (١٦٤٠) ، والحديث أخرجه ابن ماجه (٢٧٦) ، وأحمد في «المسند» (٢٤٧٠٣) ، والحميدي في «المسند» (٢٧٦) ، وابن المبارك في «الزهد» (١٣٦٠) ، وغيرهم من طريق داود ، به فقالوا: «عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة» .
- ٥ [١٤٤٤] [الإتحاف: حم ٢٧٨٠] [التحفة: خ ١٧٤٠٨ ، س ١٧٦٠٦ ، خ م ت س ١٧٦١٣ ، خ م ١٧٦١٨] ، وتقدم برقم: (١٤٣١) ، (١٤٣٢) ، (١٤٣٣) .
  - (٢) في الأصل ، (ف): «قلت» ، والمثبت من «حديث السراج» (١٤٠٦) من طريق المصنف ، به .

رَأَىٰ رَبّهُ فَقَدْ كَذَبَ ؛ لِأَنَّ اللَّه عَلَىٰ ، قَالَ : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَلُ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَلَ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، قَالَ : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكلِّمَ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآيٍ حِجَابٍ ﴾ [الشورى: ١٥]، وَمَنْ قَالَ : إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ كَتَمَ شَيْئًا فَقَدْ كَذَبَ ، وَاللَّهُ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ الشورى نَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ ﴾ [البقرة: ١٥٩]، وَمَنْ قَالَ : إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ كَتَمَ شَيْئًا فَقَدْ كَذَبَ ، وَاللَّهُ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَنَّ مَ شَيْئًا فَقَدْ كَذَبَ ، وَاللَّهُ يَقُولُ : ﴿ وَلَ لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللّهُ ﴾ [النمل: ١٥]. كَذَبَ ، وَاللَّهُ يَقُولُ : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ قَلْ مَسْرُوقٌ : فَاسْتَوَيْتُ جَالِسًا ، فَقُلْتُ لَهَا : يَقُولُ اللَّهُ وَيَلْ : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [النمل: ١٥]. قَالُ رَسُولُ اللَّه يَكُولُ اللَّهُ وَيَلْ : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣]، فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه يَكُولُ : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أَخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣]، فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه يَكُولُ : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً مَا بَيْنَ النَّهُ وَالْتَعْمَ فَيْنَ ﴾ . والنجم: ١٣]، فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه يَكُولُ : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ مَنْ فِي السَّعَوْنِ ﴾ .

## ٣٠- مَا يُرْوَى عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

٥[١٤٤٥] أَضِوْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؟ عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؟ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ رَبِيَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ، أَحْيَا اللَّيْلَ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ، وَجَذَ ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ .

٥ [١٤٤٦] أَخْبَ رُا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضَّحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبُنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي» يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ .

٥ [١٤٤٧] أَخْبُ لَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ مَوْتِهِ : «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْ دِكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبَ إِلَيْكَ » ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ تُكْثِرُ أَنْ تَقُولَ هَذَا ، فَقَالَ : «قَدْ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبَ إِلَيْكَ » ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ تُكْثِرُ أَنْ تَقُولَ هَذَا ، فَقَالَ : «قَدْ

٥ [١٤٤٥] [الإتحاف: خزعه حب حم ٢٢٧٦] [التحفة: خم دس ق ١٧٦٣٧].

ٷ[١٦٧/ب].

٥ [١٤٤٦] [الإتحاف: خزطح حب حم عه ٢٧٧٥٨] [التحفة: خ م دس ق ١٧٦٣٥]، وسيأتي برقم: (١٤٤٧)، (١٤٤٨).

٥[١٤٤٧]سيأتي برقم: (١٤٤٨) وتقدم برقم: (١٤٤٦).





- جُعِلَ ذَلِكَ لِي عَلَامَةً فِي أُمَّتِي: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجَا (١٠) ﴾» [النصر: ١-٢] إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ .
- ٥ [١٤٤٨] أَضِرُا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ أَبِي الضُّحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ كَانَ رَسُولُ اللَّه عَنْ لَيْ يُصَلِّي صَلَاةً إِلَّا دَعَا ، قَالَ : ﴿ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ اغْفِرْ لِي ﴾ .
- [١٤٤٩] أَخْبُ رَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ أَوَاخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ نَهَىٰ عَنِ التَّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ .
- ٥[١٤٥٠] أَخِبْ اللَّهُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ جَرِيرٍ ، وَقَالَ : فَاقْتَرَأَهُنَ (٢) فِي الْمَسْجِدِ ، وَقَالَ : حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ .
- و[١٤٥١] أخبئ النَّضُر، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، يَعْنِي: الْأَعْمَشَ ٩٠٠٠ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً .
- ٥ [١٤٥٢] أَخْبِرُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>١) أفواجا: جمع الفوج، وهو: الجماعة المارّة المسرعة. (انظر: المفردات للأصفهاني) (ص٦٤٦).

٥ [١٤٤٨] [التحفة: خ م دس ق ١٧٦٣٥] ، وتقدم برقم: (١٤٤٦) ، (١٤٤٧) .

٥ [١٤٤٩] [الإتحاف: مي جاطح حب حم ٢٧٧٧] [التحفة: م ١٧٦٢٥ ، خ م دس ق ١٧٦٣].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي «مسند أحمد» (٢٥٣٣١) من طريق الأعمش، به بلفظ: «فقرأهن»، وهما بمعنى واحد. ينظر: «مجمع بحار الأنوار» (قرأ، ٢٣٨/٤).

<sup>ַ [ ֹ</sup>ענו / וֹ] . עוֹ

٥[١٤٥٢] [التحفة: س١٥٩٥٥، م دس ١٥٩٢٥، خ م س١٥٩٢٨، م س١٥٩٥٨، خ م س١٥٩٨، خ م س١٦٠١٠، ص١٦٠١، م س ١٦٠١٠)، (١٥١٥)، (١٥١٥)، (١٥١٥)، (١٥١٥)، (١٥١٥)، (١٥٤٠)، (١٥٤٠)، (١٥٤١)، (١٥٤١)، (١٥٤١)، (١٥٤١)، (١٥٤١)، (١٥٤١)، (١٥٤١)، (١٥٤١)، (١٢٨)، (١٢٨)، (١٢٨)، (١٢٨). (١٢٠٩)، (١٢٠٩).



قَالَتْ: رَأَيْتُ وَبِيصَ (١) الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ (٢) رَسُولِ اللَّهِ يَتَكِيْرُ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ:

- ٥ [١٤٥٣] أخبر أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَانْتَهَىٰ وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ .
- ه [١٤٥٤] أخبرُ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمٌ ، مِنْ أَوَّلِهِ ، وَأَوْسَطِهِ ، وَآخِرِهِ ، فَانْتَهَىٰ وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ .
- ٥[٥٥٥] أخبرُ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ وَثَّابٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَةً . . . مِثْلَهُ .
  - ٥ [١٤٥٦] أخبرُ قَبِيصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنِ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .
- ٥ [٧٥ ٧] أَخْبِرُا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ (٣) أَنَّـ هُ كَانَ إِذَا

<sup>(</sup>۱) في الأصل ، (ف): «وبيض» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٢١٢/ ١٠) ، «مسند أحمد» (٢٦٣٦٢) ، «سنن ابن ماجه» (٢٩٣٩) ، وغيرهم ، كلهم من طريق وكيع ، به . قال الجوهري في «الصحاح» (مادة : وبص) : «وبص البرق وغيره يبص وبيضا ، أي : برق ولمع» .

<sup>(</sup>٢) المفارق: جمع: المفرق، وهو: المكان الذي يفرق فيه الشعر، وهو وسط الرأس. (انظر: اللسان، مادة: فرق).

٥ [١٤٥٤] [الإتحاف: مي جاحب حم شعه ٢٢٧٥٤]، وتقدم برقم: ().

٥ [١٤٥٧] [التحفة: م ١٥٩٦٤ ، خت (م) س ق ١٦٦٣٢ ، خ م ت س ١٧٦١٤ ، خ م دت س ق ١٧٦٣] ، وسيأتي برقم: (١٤٥٩) ، (١٤٥٩) ، (١٧٤٥) . (١٧٤٥) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن مسروق» ليس في الأصل، وأثبتناه من «الشريعة» للآجري من طريق أبي معاوية شيخ المصنف، به مختصرا، لم يذكر تخيير النبي على لزوجاته، وكذا أخرجه أبو بكر الأنباري في «حديث أبي بكر الأنباري» (٩٩) من طريق الأعمش، به بمثل رواية الآجري، كما أخرجه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (٣/ ١٣١) بإسناده إلى مسروق بنحو رواية الآجري.

ومسلم ، هو: ابن صبيح أبو الضحى الكوفي ، لم يسمع من عائشة .

قال أبو زرعة ولي الدين بن الحافظ العراقي في «تحفة التحصيل» (ص٣٠٢): «مسلم بن صبيح =





- حَدَّثَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي الْمَرْأَةُ الصِّدِيقَةُ ، ابْنَةُ الصِّدِّيقِ ، حَبِيبَةُ حَبِيبِ اللَّهِ ، قَالَ مَسْرُوقٌ : قَالَتْ عَائِشَةُ : خَيَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ ، فَمَا عَدَّ ذَلِكَ شَيْئًا .
- ٥ [١٤٥٨] أَضِرُا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا أَبُ وبَكُرِبُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَ عَنْ عُ عَ عَنْ عَ عَنْ عَ عَنْ عَ عَنْ عَ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا كَانَ يُصَلِّي ، فَأَتَاهُ الشَّيْطَانُ ، فَأَخَذَهُ ، فَصَرَعَهُ (١٠) ، فَخَنَقَهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَدِي ، وَلَوْلَا دَعْوَهُ أَخِي سُلَيْمَانَ ، لَأَصْبَحَ مُوثَقًا ﴿ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ﴾ .
- ٥ [١٤٥٩] أَخْبُ رُا النَّصْرُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى ، يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَيَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ ، أَفَكَانَ (٢) ذَلِكَ طَلَاقًا؟!

٥ [١٤٦٠] أخبر لا يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ

- ٥ [١٤٥٩] [الإتحاف: مي جاحب حم ٢٢٧٧٧] [التحفة: م ١٥٩٦٤، خت (م) س ق ١٦٦٣٢، خ م ت س ١٧٦١٤، و ١٤٥٩] . خ م دت س ق ١٧٦٣٤) . خ م دت س ق ١٧٤٣] ، وسيأتي برقم: (١٧٤٥) ، (١٧٤٦) وتقدم برقم: (١٤٥٧) .
- (٢) في الأصل، (ف): "فكان" دون همزة الاستفهام، وكذلك أخرجه النسائي في "السنن الكبرئ" (٢٥١٥) عن بشر بن خالد، عن غندر، عن شعبة، به لكن وقع حديث النسائي هذا في "المجتبئ" (٣٢٢٦) بلفظ: "أفكان طلاقًا"، وكذلك أخرجه الطيالسي في "المسند" (٢٥٠٦)، وأحمد في "المسند" (٢٥٢٩٢)، بلفظ: "أفكان طلاقًا"، وكذلك أخرجه الطيالسي في "المسند" (٢٥٠٦)، وأحمد في "المتصلة، لكثرته نظمًا (٨٣٠٦) من طريق شعبة، به . وحذف همزة الاستفهام مطرد إذا كان بعدها "أم" المتصلة، لكثرته نظمًا ونثرًا، قاله ابن قاسم في "الجنى الداني" (ص٣٥)، وعقب على قوله الدماميني في "شرح مغني اللبيب" (م١٥٥) بقوله : "وهو كثير مع فقد "أم" والأحاديث طافحة بذلك"، وشرط ذلك إذا أُمِن اللبس كانهوا عليه.
- ٥[١٤٦٠][التحفة: خ ١٦٢٣٣، خ م ت س ١٦٤٣٧، خ س ١٦٤٦٨، خ م س ١٦٤٩٢، خ م س ١٦٢٣٠، م س ق ١٧٦٤١].

<sup>=</sup> أبو الضحى ، قال أبو زرعة : «حديثه عن علي مرسل» اهـ. قال العلائي : «وقال ابن معين : لم يـسمع مـن عائشة شيئا» ، ذكره عنه أحمد بن سعيد بن أبي مريم في «تاريخه» انتهلي» .

٥[١٤٥٨][التحفة: س ١٦٣٠٧]، وسيأتي برقم : (١٧٩٣).

<sup>(</sup>١) الصرع: الطرح على الأرض. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: صرع).

<sup>۩ [</sup>۸۲۱/ب].



عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ نَاسٌ يَأْتُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْيَهُودِ، فَيَقُولُونَ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَيَقُولُ: «مَهْ يَا عَائِشَهُ، فَيَقُولُ: «مَهْ يَا عَائِشَهُ، فَيَقُولُ: «مَهْ يَا عَائِشَهُ، فَيَقُولُ: «وَعَلَيْكُمْ»، فَفَطِنَتْ بِهِمْ عَائِشَهُ فَسَبَّتْهُمْ (())، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَهْ يَا عَائِشَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ، وَلَا التَّفَحُشَ»، قَالَتْ (() : فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ يَقُولُونَ كَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ؟» فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْ : ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يَكُلِكَ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [المجادلة: ٨] إلَى آخِرِ الْآيَةِ.

٥ [١٤٦١] أَضِلْ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْآيةَ ، وَقَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ (٣) .

٥ [١٤٦٢] أَضِرُ جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي النَّبِي النَّبِي مَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَىٰ مِنَّا إِنْسَانٌ (٤) مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ وَيَقُولُ : «أَذْهِبِ

(١) غير واضح في الأصل، والمثبت من (ف)، وكذا أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٨٦٧٧) من طريـ ق يعلى بن عبيد، به كالمثبت .

(٢) في الأصل: «قال» ، وهو خطأ ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٦٥٦٤) من طريق الأعمش ، به بنحوه ، وهو المناسب للسياق .

(٣) في الأصل: «والرام»، والمثبت من «صحيح مسلم» (٢/٢٢٣)، «مسند أحمد» (٢٦٥٦٤)، كلاهما من طريق أبي معاوية، به. وقال القاضي عياض في «المشارق» (١/ ٢٧٤): «وقول عائشة: «عليكم السام والذام» الرواية بغير همز عند الكافة وذال معجمة» ثم قال: «وقد ذكر الهروي هذا الحديث فقال: «عليكم السام والدام» بدال مهملة غير مهموز وفسره: عليكم الموت الدائم»، وفي «طرح التثريب» (٨/ ١١١): «المشهور فيه أنه بالذال المعجمة وتخفيف الميم، وهو الذم، ويقال بالهمز أيضا والأشهر ترك الهمز، وألفه منقلبة عن واو والذام والذيم والذم بمعنى العيب، وروي «الدام» بالدال المهملة، ومعناه الدائم، وعن ذكر أنه روي بالمهملة ابن الأثير وحكاه أبو العباس القرطبي عن ابن الأعرابي، وهو حينئذ بغير واو ؟ فإنه صفة للسام، وفي نقله ذلك عن ابن الأعرابي نظر...».

٥ [ ١٢٦٤] [ التحفة: خ ٢٧٠١، خ م ١٦١٢، خ م ت سي ١٦١٧٧، س ١٦٢٢، خ م س ق ١٦٣٨، خ ١٦٤٨، م ١٦٤٨، خ ١٦٤٨، م ١٦٥٣، خ م د س ق ١٦٥٨، خ م د س ق ١٦٥٨، خ م د س ق ١٦٥٨، م ١٧٠٣، م ١٧٠٠، م ١٧٠٥، م ١٧٠٥، خ م د س ق ١٧٥٨، خ م د س ق ١٢٥٨، خ م د س ق ١٢٥٨، خ م ١٧٠٥، خ ١٧٥٨، م ١٧٢٥، خ م ١٧٥٨، خ ١٧٥٨، خ ١٧٥٨، خ ١٧٥٨، خ ١٧٥٨، خ ١٧٥٨، خ ١٨٥٨، خ ١٨٨٨، خ ١٨٨٨٨، خ ١٨٨٨٨، خ ١٨٨٨٨، خ ١٨٨٨، خ ١٨٨٨٨، خ ١٨٨٨، خ ١٨٨٨، خ ١٨٨٨، خ ١٨٨٨، خ ١٨٨٨، خ ١٨٨٨٨، خ ١٨٨٨٨، خ

(٤) في الأصل : «انسات» ، والمثبت من (ف) ، وقد أخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٢٥٠) من طريق المصنف وزهير بن حرب كلاهما عن جرير ، به ، على الصواب .



الْبَأْسَ رَبُ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُ لَا يُغَادِرُ (١) سَقَمَا»، فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ وَثَقُلَ، أَخَذْتُ بِيَدِهِ وَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَصْنَعَ نَحْوَا مِمَّا كَانَ يَصْنَعُ، مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ وَثَقُلَ، أَخَذْتُ بِيَدِهِ وَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَصْنَعَ نَحْوَا مِمَّا كَانَ يَصْنَعُ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي، وَجَعَلَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاجْعَلْنِي فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى»، فَذَهَبْتُ أَنْظُورُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّه عَيَيْ قَدْ قَضَى .

٥ [١٤٦٣] أخب را عِيسَى بْنُ يُونُسَ ﴿ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْح ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَة (٢) قَالَتْ : صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْمٌ أَمْرًا تَرَخَّصَ فِيهِ فَبَلَغَهُ ، أَنَّ نَاسَا مِنْهُمْ بَلَغَهُمْ ذَلِكَ ، فَتَنَزَّهُوا عَنْهُ ، فَخَطَبَهُمْ ، فَقَالَ : «مَا بَالُ رِجَالٍ يَبْلُغُهُمْ (٣) أَنِي صَنَعْتُ أَمْرًا تَرَخَّصْتُ فِيهِ يَتَنَزَّهُوا عَنْهُ ، وَاللَّهِ ، إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ (٤) بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً » .

٥ [١٤٦٤] أَخْبُ رُا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : فَقَامَ فَخَطَبَهُمْ .

٥[١٤٦٥] أُخْبِى لَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ . . . بِهَ ذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَقَالَ : فَغَضِبَ حَتَّىٰ بَانَ (٥) فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ .

٥[١٤٦٦] أخبر عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْح ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، (ف): «يغادره» ، وهو خطأ ، والمثبت من المصدر السابق ، وهو موافق لما أخرجه البخاري في «الصحيح» (٥٧٥١) من طريق الأعمش ، به .

\_ .[أ/\٦٩]₫

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن عائشة» ليس في الأصل، وأثبتناه من البيهقي في «السنن الكبرئ» (٥٦٢٠) من طريق ابن شيرويه، عن المصنف، والحديث عند «صحيح البخاري» (٧٢٩٨)، «صحيح مسلم» (٧٢٤٣٠)، وغيرهما من طريق الأعمش، به متصلا.

<sup>(</sup>٣) قوله: «ما بال رجال يبلغهم» مطموس في الأصل، والمثبت من (ف)، وقد أخرجه البيهقي فيها تقدم بلفظ: «ما بال رجال بلغهم عنى أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه . . .»، وجعله عن جرير عن الأعمش . ينظر: الحديث التالي (١٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) مطموس في الأصل ، والمثبت من (ف) ، وكذا ينظر المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، (ف) : «تاتي» دون نقط لأوله في الأصل ، والمثبت من «مسلم» (٢٤٣٠/٢) ، «مسند أحمد» (٥) في الأصل ، (٢٤٨١٧) كلاهما من طريق أبي معاوية ، به .

٥[١٢٦٦][التحفة: م ١٧٦٤٨]، وتقدم برقم: (٧٩٠)، (١١٢٦)، (١٢٠٣).





مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلَانِ ، فَخَلَـوْا بِهِ ، فَسَبَّهُمَا ، وَلَعَنَهُمَا ، فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ (() ، لَمَـنْ أَصَـابَ مِنْكَ خَيْرًا ، مَا أَصَابَ مِنْكَ خَيْرًا ، مَا أَصَابَ مِنْكَ عَلَيْهِ رَبِّي عَائِشَةُ ، أَوْمَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي (() ؟ قُلْتُ : اللَّهُمُّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ فَمَنْ سَبَبُتُهُ ، أَوْ لَعَنْتُهُ ، فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا » .

٥[١٤٦٧] أَخْبَى عُمَوُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبْعِيهُ وَلِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَنْ مِنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبْدِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ الشَّعْفَ أَبِي أَنْ مَنْ أَلْكُ اللّهِ عَيْدِهُ فِي أَنْ مَنْ أَنْ مَنْ أَلْكُ اللّهِ عَنْ إِنْ مَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَنْ أَنْ مُنْ أَل

وقد قال الدارقطني في «العلل» (١٤/ ٢٨٥): «ورواه أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي ، واختلف عنه ؛ فرواه عمر بن عبيد الطنافسي ، عن أشعث ، عن أبيه ، عن عائشة ، واختلف عنه ؛ فرواه إسحاق بن محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن عمر بن عبيد ، وزاد فيه : مسروقا ، وكذلك رواه شعبة ، وإسرائيل ، وأبو الأحوص ، وأبو وكيع ، وأيوب بن جابر ، عن أشعث ، عن أبيه ، عن مسروق ، عن عائشة ، وهو الصهاب».

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة ليس في الأصل ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، (ف): "إني"، وهو تصحيف، والمثبت من "شرح مشكل الآثار" للطحاوي (٦٠٠٣) من طريق الأعمش، طريق عيسى بن يونس شيخ المصنف، به، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (٢٦٨٣) من طريق الأعمش، به كالمثبت.

٥[١٤٦٧] [التحفة: س١٦٠٠٦]، وسيأتي برقم: (١٤٦٨)، (١٤٧٩)، (١٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) التيامن والتيمن: الابتداء في الأفعال باليد اليمنى ، والرجل اليمنى ، والجانب الأيمن . (انظر: النهاية ، مادة: يمن) .

<sup>(</sup>٤) التنعل والانتعال: لبس الحذاء . (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة : نعل) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وترجل» ، وهو خطأ ، والمثبت من (ف) ، وكذا أخرجه البخاري في «الصحيح» (١٧٢) ، ومسلم في «صحيحه» (٢٥٩) ١) وغيرهما من طرق عن أشعث ، به على الصواب ، ولكنهم زادوا جميعا في إسناده مسروقا بين أبي الشعثاء وعائشة .

والحديث أخرجه أيضا ابن ماجه في «السنن» (٥٠٥) من طريق عمر بن عبيد شيخ المصنف، به بهذه لزيادة.

وأبو الشعثاء - وهو: سليم بن أسود المحاربي - له رواية عن عائشة ، كها ذكره المزي في «التهذيب». ينظر: «تهذيب الكهال» (١١/١١).





# ٣١- مَا يُرْوَى عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ سُلَيْمِ بْنِ أَسْوَدَ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ يَّيَةٍ

- ٥ [١٤٦٨] أَضِرُ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْهُ يُحِبُ التَّيَمُّنَ فِي أَمْرِهِ ٩ أَوْ شَأْنِهِ (١) فِي تَنَعُلِهِ ، وَتَرَجُّلِهِ ، وَطُهُورِهِ .
  - ٥ [١٤٦٩] أخبر قهب بن جَرير ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .
- ٥[١٤٧٠] أَخْبُ رُا الْمُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنِ الْأَشْعَثِ . . . بِهَ ذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ : وَثِيَابِهِ .
- ٥ [١٤٧١] أَضِرُا الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ مِنْ أَيِّ اللَّيْلِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْمُ يُصَلِّي؟ فَقَالَتْ : كَانَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ ، يَعْنِي : الدِّيكَ .
- ٥ [١٤٧٢] أخبر النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَأَىٰ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَأَىٰ عَنْ هَذَا»؟ فَقُلْتُ : أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ : «انظُرْنَ إِخْوَانَكُنَّ (٢) عِنْدِي رَجُلًا ، فَقَالَ : «انظُرْنَ إِخْوَانَكُنَّ (٢) مِنْ الرَّضَاعَةِ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ (٣) » .

٥[١٤٦٨] سيأتي برقم: (١٤٧٩) وتقدم برقم: (١٤٦٧).

<sup>۩[</sup>١٦٩]٠].

<sup>(</sup>١) قوله : «أو شأنه» غير واضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارًا ، وهو في «المزكيات» (٤٩) من طريق المصنف ، به ، كالمثبت .

٥ [ ١٤٧١] [ التحفة: خ م دس ١٧٦٥].

٥ [ ١٤٧٢] [ التحفة: خ م دس ق ١٧٦٥٨] ، وسيأتي برقم: (١٤٨٠) ، (١٤٧٣) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «اجوانكن» ، والمثبت من (ف) ، وكذا أخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٦٦٥) ، وأحمد في «المسند» (٢٥٢٧١) ، كلاهما من طريق شعبة ، به على الصواب ، وسيأتي عند المصنف على الصواب من طريق الثوري عن الأشعث ، به برقم: (١٤٨٠) .

<sup>(</sup>٣) المجاعة : مفعلة من الجوع أي إن الذي يحرم من الرضاع إنها هو الذي يرضع من جوعه ، وهـو الطفـل ؟ =



- ٥ [١٤٧٣] أخبرًا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .
- ٥ [١٤٧٤] أخبر في قبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : ابْنُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ .
- ه [١٤٧٥] أخب راع مُمَرُبْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : «هُوَ الْحَيَلَاسُ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ ، وَصَلَاةِ الْمَرْأَةِ » .
- ٥ [١٤٧٦] أخبر أو كِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَوْ أَبِي عَطِيّة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الإلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ : «هُوَ الْحَتِلَاسُ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاتِهِ» .
- ٥ [١٤٧٧] أَخْبُ وَ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ مَا يُشَعَقُهُ . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
- ٥ [١٤٧٨] أخبر مُوسَى الْقَارِئُ ، عَنْ زَائِدَةَ بنِ قُدَامَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
- يعني أن الكبير إذا رضع امرأة لا يحرم عليها بذلك الرضاع ؛ لأنه لم يرضعها من جوع . (انظر: النهاية ، مادة : جوع).
- ٥[١٤٧٥] [الإتحاف: خزحب حم ٢٢٧٥٧] [التحفة: خ د (ت) س ١٧٦٦١ ، س ١٧٦٦٢] ، وسيأتي برقم: (١٤٧٦) ، (١٤٧٨) ، (١٤٧٨) .
- (۱) زاد المصنف في الأحاديث التالية بين أبي الشعثاء وعائشة مسروقا أو أبا عطية ، وكذا أخرجه جماعة من أبي الشعثاء وعائشة مسروقا أو أبا عطية ، وكذا أخرجه جماعة مس أهل العلم بهذه الزيادة ، كما أخرجه قوام السنة في «الترغيب والترهيب» (١٩٠٧) من طريق عمربن عبيد الطنافسي شيخ المصنف ، به فزاد في إسناده مسروقا ، ولم يذكر صلاة المرأة ، وأبو الشعثاء وهو : سليم بن أسود المحاربي له رواية عن عائشة كما ذكره المزي في «التهذيب» . ينظر : «تهذيب الكمال» (١١/ ١٨) .
- وقد قال الدارقطني في «العلل» (١٤/ ٢٨٠): «ورواه شريك وعمر بن عبيد، عن أشعث، عن أبيه، عن عائشة، ولم يذكرا مسروقا، ولا أبا عطية».
  - ٥[٢٧٦] سيأتي برقم: (١٤٧٨) وتقدم برقم: (١٤٧٥)، (١٤٧٧).
    - .[i/\v•]û
    - ٥[٨٤٧٨] تقدم برقم : (٥٧٤١) ، (١٤٧٧) ، (١٤٧٧) .





مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ : «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاتِهِ».

- ٥ [١٤٧٩] أخب راعُ مَرُبْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ
- ٥ [١٤٨٠] أَضِرُا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا ، وَعِنْدَهَا رَجُلٌ ، فَقَالَ : «مَنْ هَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا ، وَعِنْدَهَا رَجُلٌ ، فَقَالَ : «مَنْ هَنْ إِخْ وَانُكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَإِنَّمَا هَذَا» ؟ فَقَالَ : «انْظُرْنَ مَنْ إِخْ وَانُكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ » .
- ٥ [١٤٨١] أخب را النَّصْرُ بن شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ يَهُودِيَّةً دَحَلَتْ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : شَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ يَهُودِيَّةً دَحَلَتْ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : أَجَارَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ : أَحَقُّ عَذَابُ الْقَبْرِ لَحَقُّ » ، قَالَتْ (١) : فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ صَلَّىٰ صَلَاةً ، إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَحَقً » ، قَالَتْ (١) : فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ صَلَّىٰ صَلَاةً ، إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَحَقً » ، قَالَتْ (١) : فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ صَلَّىٰ صَلَاةً ، إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .
- ٥[١٤٨٢] أَخْبُ رَا الْمُلَاثِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سُلَيْمِ الْعَنْبَرِيِّ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلُ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مَسْرُوقٌ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَسَأَلُهَا عَنْ أَخْلَاقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : أَلْسُتَ رَجُلًا عَرَبِيًّا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ فَقُلْتُ : بَلَىٰ ، قَالَتْ : فَإِنَّ الْقُرْآنَ خُلُقُهُ .

٥[١٤٧٩][التحفة: س ١٦٠٠٦]، وتقدم برقم : (١٤٦٧)، (١٤٦٨)، (١٤٦٩).

٥[١٤٨٠] تقدم برقم: (١٤٧٢)، (١٤٧٣).

٥ [١٤٨١] [التحفة: م س ١٦٧١٢، خ م س ١٧٦١١، خ م س ١٧٦٦٠، خ م س ١٧٩٣]، وسيأتي برقم: (١٢٥٤) وتقدم برقم: (١٢٥٨) (١٤٢١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قالُ»، وهُو خطأ، والمثبت من (ف)، «صحيح البخاري» (١٣٨٢)، «المجتبى» (١٣٢٤)، وغيرهما من طريق شعبة، به على الصواب.

٥ [١٤٨٢] سيأتي برقم: (١٤٨٣) ، (٢٢٦٨) وتقدم برقم: (١٣٢٠) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العبدري» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «طبقات ابن سعد» (١/ ٢٧٣) من طريق الفضل بن دكين الملائي شيخ المصنف ، به . وانظر: «تهذيب الكهال» (٢٤/ ٥٣) .



- ٥ [١٤٨٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ﴿ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَقُلْتُ : بَلَى ، فَقَالَتْ : فَإِنَّ خُلُقَهُ كَانَ الْقُرْآنَ .
- ٥ [١٤٨٤] أَضِوْ أَبُو نُعَيْمِ الْمُلَائِيُّ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ الْمَكَا الْمُكَالِئِيُّ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ أَحَبُ الْعَمَلِ إِلَى (١) رَسُولِ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .
- ٥[١٤٨٥] أَخْبَ رُا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّة ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَيَخَدُّ اللهِ فَطَارَ ، وَالْآخَرُ يُوَخِّرُ الصَّلَاة ، وَيُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ ، وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الصَّلَاة ، وَيُوَخِّرُ الطَّلَاة ، وَيُعَجِّلُ الطَّلَاة ، وَيُعَجِّلُ اللهِ فَطَارَ ؟ فَقُلْتُ : عَبْدُ اللّهِ بْنُ اللّهِ بْنُ مَنْ هَذَا اللّهِ يَوَيَّخِرُ يَفْعَلُهُ ، وَالْآخَرُ أَبُو مُوسَىٰ .

## ٣٢- مَا يُرْوَى عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ مِنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

٥[١٤٨٦] أخبر عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوِدِ ، عَنْ

٥ [١٤٨٣] [الإتحاف: حم ٢١٦٣٠، كم ٢١٦٨٠، كم ٢٢٨٥٥]، وسيأتي برقم: (٢٤٦٨) وتقدم برقم: (١٣٢٠)، (١٤٨٢).

<sup>2[</sup>۱۷۰/پ].

ه[۱۲۸۶][التحفة:س۱۲۰۳۱،مق،۱۲۸۲۱،ت۱۷۰۸،تم،۱۷۰۹،خ،۱۲۱۹،م،۱۷۵۱،خ،م دس،۱۷۵۹]، وسیأتی برقم: (۱۵۷۰)، (۱۵۷۱)، (۱۲۶۱) وتقدم برقم: (۱۲۲)، (۲۲۲)، (۲۲۳)، (۱۰۵۵)، (۱۰۵۰)، (۱۰۸۰)، (۱۰۸۰).

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل اسم الجلالة: «اللَّه» ، وهو سبق قلم ، وكأنه ضرب عليه ، والمثبت من (ف) .

c [ ١٤٨٥] [ التحفة : م دتس ١٧٧٩٩].

٥ [١٤٨٦] [الإتحاف: حم ٢١٩٧٨] [التحقة: خ م س ق ١٥٩٤٥، م س ١٦٠٦١، خ م ١٦٣١٢، س ١٦٣١٩، خ ٥ [١٤٨٦] التحقة: خ م س ق ١٥٩٤٥] ، وسيأتي برقم: (١٤٨٧)، (١٤٨٧)، (١٤٨٧)، (١٤٨٧)، (١٤٨٧)، (١٤٨٧)، (١٤٨٧)، (١٤٨٧)، (١٢٧٤).

عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّمُ الْمَرَضَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، أُذِّنَ بِالصَّلَاةِ ، فَقَامَكَ ، همرُوا أَبَا بَكْرِ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ أَسِيفٌ (١) ، مَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ ، لا يُسْمِعُ النَّاسَ ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ ، فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ : «مُرُوا أَبَا بَكْرِ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ » ﴿ فَقُلْتُ : إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ رَقِيقٌ (٢) ، مَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ ، لا يُسْمِعُ النَّاسَ ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ ، فَقَالَ : «مُرُوا أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ رَقِيقٌ (٢) ، مَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ ، لا يُسْمِعُ النَّاسَ ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ ، فَقَالَ : «مُرُوا أَبَا بَكْرِ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَإِنَّكُنُ صَوَاحِبُ يُوسُفَ » ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ عُمَرَ ، فَقَالَ : «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَإِنَّكُنُ صَوَاحِبُ يُوسُفَ » ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَى أَبُو بَكْرٍ بِالنَّاسِ ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ يَعَيَّهُ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةَ ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَصَلَى أَبُو بَكْرٍ بِالنَّاسِ ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ يَعَيَّهُ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَدَمَاهُ تَحُطَّانِ فِي الْأَرْضِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأْخُرُ (٣) ، فَأَوْمَا إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ يَعَيْهُ ، حَتَّى جَلَسَ إِلَىٰ جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ يَسْمِعُ النَّاسَ .

٥ [١٤٨٧] أخب را وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكُيْمُ الْمَرَضَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، جَاءَهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ ، فَقَالَ : الْمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّي ( \* ) بِالنَّاسِ » . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَلَمَّا حَسَّ أَبُو بَكْرٍ الْمَرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّي ( \* ) بِالنَّاسِ » . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَلَمَّا حَسَّ أَبُو بَكْرٍ

الأول: بسكون اللام الأولى وآخره ياء ساكنة، على أنه إجراء للمعتل مجرئ الصحيح والاكتفاء بتقدير حذف الضمة التي كان ثبوتها منويًا في الرفع، أو أن يكون من باب الإشباع، فتكون الياء متولدة عن إشباع حركة اللام بعد سقوط الياء الأصلية جزمًا، وهي لغة معروفة. ينظر: «اللباب في علل البناء والإعراب» للعكبري (١٠٨/١)، «شواهد التوضيح» لابن مالك (ص٧٧ - ٢٧).

<sup>(</sup>١) الأسيف: سريع البكاء والحزن، وقيل: هو الرقيق: (انظر: النهاية، مادة: أسف).

<sup>.[[/\</sup>v\]û

<sup>(</sup>٢) الرقيق: الضعيف الهين اللين . (انظر: النهاية ، مادة: رقق) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «ذهب يتأخر» تكرر في الأصل.

٥ [١٤٨٧] [الإتحاف: حم ٢١٥٩٦، حم ٢١٩٧٨] [التحفة: خ م س ق ١٥٩٤٥، م س ١٦٠٦١، خ م ١٦٣١٢، س ١٦٣١٩، خ ١٦٣٤١، خ م ق ١٦٩٧٩، خ ت س ١٧١٥٣، ت س ١٦٦٧١]، وسيأتي برقم: (١٤٨٨)، (١٧٧٤) وتقدم برقم: (٥٧٦)، (٦٤١)، (١٤٢١)، (١٠٩١)، (١١٥١)، (١٣٣٧)، (١٤٢٢)، (١٤٨٦).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل بإثبات الياء في آخره ، وفي (ف) - وهو الجادة : بحذفها ، ووقع على الجادة في «حديث السراج» (١١٨١) من طريق المصنف ، به . ويمكن أن يُوجُّه ما في الأصل باعتبارين :



بِالنَّبِيِّ ﷺ ، ذَهَبَ لِيَسَّأَخَرَ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ مَكَانَكَ ، فَجَاءَ (١) حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَمِينِ أَبِي بَكْرٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ (٢) يَقْتَدِي بِهِ ، وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِأَبِي بَكْرٍ .

- ٥ [١٤٨٨] أَضِرُا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّتِمْ ، جَاءَهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ ، قَالَ : «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ قَالَتْ : لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّتِمْ ، جَاءَهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ ، قَالَ : هُمُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّي (٣) بِالنَّاسِ » . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ ، فَكَانَ فَلْيُصَلِّي (٣) بِالنَّاسِ » . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ ، فَكَانَ أَبُو بَكُرٍ قَائِمًا يَقْتَدِي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِهُ ، وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ ، وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ ، وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ ، وَالنَّاسُ .
- ٥ [١٤٨٩] أَخْبُ رُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ \* وَهَيَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ ، وَهُ وَ جُنُبٌ ، تَوَضَّا وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ . وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ .
- ٥[١٤٩٠] أَخْبُ رُا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ،

والثاني: بكسر اللام الأولى وآخره ياء مفتوحة والفاء عاطفة. ينظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>١) بعده عند ابن رجب في «الفتح» (٦/ ٧١) منسوبا لإسحاق: «النبي».

<sup>(</sup>٢) قوله : «وأبوبكر» ليس في الرواية التي ذكرها ابن رجب منسوبة لإسحاق .

٥[١٤٨٨][التحفة: خ م س ق ١٥٩٤٥ ، م س ١٦٠٦١ ، خ م ١٦٣١٢ ، س ١٦٣١٩ ، خ ١٦٣٤١ ، خ م ق ١٦٩٧٩ ، خ ت س ١٧١٥٣ ، ت س ١٧٦٧٢] ، وسيأتي برقم : (١٧٧٤) وتقدم برقم : (٥٧٦) ، (٦٤٠) ، (٦٤١) ، (١٠٩١) ، (١١٥١) ، (١٣٣٧) ، (١٤٢٢) ، (١٤٨٨) ، (١٤٨٧) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل بإثبات الياء في آخره ، وفي (ف) - وهو الجادة : بحذفها ، ووقع على الجادة في «حديث السراج» (١١٨٢) من طريق المصنف ، به . وينظر لتوجيه ما في الأصل التعليق على الحديث السابق .

٥ [١٤٨٩] [الإتحاف: مي طح خز حم ٢١٥٢٤] [التحفة: م دس ق ١٥٩٢٦ ، خ ١٦٣٩٩ ، س ١٦٥٠٠] ، وسيأتي برقم : (١٤٩٠) وتقدم برقم : (١١٥) ، (١٠٤٠) ، (١٠٤٠) .

**<sup>[</sup> ۱۷۱ ب] .** 

٥ [١٤٩٠] [الإتحاف: طح حم ٢١٦٥١] [التحفة: م دس ق ٢١٥٩٢، خ ١٦٣٩٩، س ١٦٥٢٠]، وتقدم برقم: (١٠٣٩)، (١٠٤٠)، (١٢٢٢).





عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُـ وَجُنُبٌ ، تَوَضَّأَ وُضُـوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

٥ [١٤٩١] أخب را عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ يَكَيْهُ بِيَدِي فَرْكًا ، فَإِنْ رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَانْضَحْهُ - يَعْنِي : الْمَنِيَّ .

قَالِ السَّاقِ: يَغْسِلُهُ مَا دَامَ طَرِيًّا ، فَإِذَا يَبِسَ فَرَكَهُ.

٥[١٤٩٢] أخب را جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: عَدَلْتُمُونَا بِالْكِلَابِ، وَالْحُمُرِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ، فَيَجِيءُ رَسُولُ اللَّهِ عَدَلْتُمُونَا بِالْكِلَابِ، وَالْحُمُرِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ، فَيَجِيءُ رَسُولُ اللَّهِ عَدَلْتُمُونَا بِالْكِلَابِ، وَالْحُمُرِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعةً عَلَى السَّرِيرِ، فَيَصلِ رِجْلِ السَّرِيرِ، وَيُصلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ (١)، فَأَنْسَلُ (٢) مِنْ قِبَلِ رِجْلِ السَّرِيرِ، حَتَّى أَنْسَلُ مِنْ لِحَافِي.

٥[١٤٩٣] أخبئ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَ : بَلَغَهَا أَنَّ نَاسًا ، يَقُولُونَ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، الْكَلْبُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْمَوْأَةُ ، فَقَالَتْ : عَدَلْتُمُونَا بِالْكِلَابِ ، وَالْحُمُرِ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ جَرِيرٍ ، وَقَالَتْ : كَرَاهِيَةَ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ بَوَجْهِي .

٥[١٤٩١][الإتحاف: طح حم ٢١٦٢٣، طح ٢٢٤٩٨][التحفة: د١٥٩٣٧، م سي ١٥٩٤١، م ١٦٩٦٣، م س ق ١٥٩٧٦، م ١٥٩٩٦، م ١٦٠٠٤، ع ١٦١٣٥، م ١٦٢٢٤، م ١٧٤٠٨، م د س ق ١٧٦٧٦، ت ق ١٧٦٧٧]، وتقدم برقم: (٢٦٥).

٥ [١٤٩٢] [التحفة: خ ١٥٩٧٣، م ١٧٢٧٦، خ م ١٦٢٧١].

<sup>(</sup>١) قال في «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (٢/ ٢٢٢): «قوله: فكرهت أن أسنحه، أي: أسير أمامه وأقوم في وجهه فأقطع صلاته، بدليل قولها في الرواية الأخرى: وأكبره أن أستقبله، وفي الأخرى: أن أجلس فأوذيه، فأنسل انسلالا».

<sup>(</sup>٢) الانسلال: المضي والخروج بتأنّ وتدريج. (انظر: النهاية ، مادة: سلل).

٥ [١٤٩٣] [الإتحاف: حب حم ٢٢٦٠٧]، وسيأتي برقم: (١٧٥٤) وتقدم برقم: (٥٩٦)، (٥٩٧)، (٦٣١)، (٦٣٢)، (٨١٨)، (٨١٨)، (١١٨٥).



- ٥ [١٤٩٤] أَضِرُ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوِدِ (١) ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا رَأَيْنَا أَحَدًا أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَا مِنْ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ .
- ٥[٥٩٥] أَضِرُ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَامَ حَتَّى نَفَخَ فِي سُجُودِهِ ۞ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى .
- ٥ [١٤٩٦] أخبرُ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ : سَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعَيْمُ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ : كَانَ يَرْقُدُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَيَقُومُ آخِرَهُ .
- ٥[١٤٩٧] أَخْبَرُ جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعْفِرُ عَنْ فَوْحِ حَيْضِنَا (٢) أَنْ نَتَّزِرَ بِإِزَارٍ ، ثُمَّ يُبَاشِرُنَا ، وَأَيُّكُمْ كَانَ يَمْلِكُ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعْفِرُ يَمْلِكُهُ .
- ٥ [١٤٩٨] أخب را جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٣)، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ (٤)، أَمْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.

<sup>(</sup>١) قوله: «عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود» ليس في الأصل ، واستدركناه من «سنن الترمذي» (١٥٧) ، «مسند أحمد» (٢٥٦٧٨) كلاهما من طريق وكيع ، به .

<sup>[[</sup>۲۷۲]أ]

٥[٢٤٩٦] سيأتي برقم: (١٥١٨)، (١٥١٩)، (١٥٢٠)، (٢٥٢٦)، (١٢٥١)، (١٢٥١).

٥[١٤٩٧][التحفة: ع ١٥٩٨٢، خ م دق ١٦٠٠٨، س ١٦٠٥٥، س ١٦١٥١، س ١٧٤٢٠]، وسيأتي برقم: (١٤٩٨) وتقدم برقم: (١٢١٥).

<sup>(</sup>٢) فوح الحيض: معظمه وأوله. (انظر: النهاية ، مادة: فوح).

٥[١٤٩٨][التحفة: ع ١٥٩٨٢ ، خ م دق ١٦٠٠٨ ، س ١٦٠٥٥ ، س ١٦١٥١ ، س ١٧٤٢٠]، وتقدم برقم : (١٢١٥) ، (١٤٩٧) .

<sup>(</sup>٣) قوله : «عن إبراهيم» ليس في الأصل ، واستدركناه من «صحيح مسلم» (٢٨٢) ، «المجتبئ» (٢٩١) ، (٣٧٨) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) اضطرب في كتابته في الأصل ، وفي (ف): «جاء وضت» ، والمثبت من «المجتبى» .





- ٥ [١٤٩٩] أخب را حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَاتٍ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَيُبَاشِرُ (١) وَهُوَ صَائِمٌ .
- ٥ [ ١٥٠٠] أَخْبَ رُا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ ، عَنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَاتُهُ يُقَبِّلُ (٢) وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ فَعَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَاتُهُ يُقَبِّلُ (٢) وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ فَ لَا إِرْبِهِ .
- ٥ [١٥٠١] أَضِرُا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلُكَكُمْ لِإِرْبِهِ .
- 0[۱۶۹۹][التحقة:ق ۱۵۹۲، خ ۱۵۹۲، س ۱۵۹۳، م دت س ۱۵۹۵، م سق ۱۵۹۷۱، س ۱۵۹۸، س ۱۸۹۳، خ س ۱۷۲۱، خ س ۱۷۳۱، س ۱۷۳۸، دت ق ۱۷۳۷، م دت س ۱۷۶۷، ت ۱۷۶۸، س ۱۷۶۲، م س ۱۷۶۲، م س ق ۱۷۶۲، د ۱۷۲۳، س ۱۷۷۰، س ۱۷۷۳، س ۱۷۷۲، س ۱۵۷۸، س ۱۷۷۲، س ۱۵۷۲، س ۱۵۷۲، س ۱۵۷۲، س ۱۷۷۲، س ۱۵۷۲، س ۱۵۷۸، س ۱۵۷۲، س ۱۵۷۸، س ۱۵۷۲، س ۱۵۷۲، س ۱۵۷۲، س ۱۵۷۲، س ۱۵۷۲، س ۱۵۲۲، س ۱۵۲۲۰ س ۱۵۲۲، س ۱۵۲۲، س ۱۵۲۲۰ س ۱۵۲۲۰ س ۱۲۲۰ س ۱۲۲۰ س ۱۲۲۲، س ۱۵۲۲۰ س ۱۵۲۲۰ س ۱۵۲۲۰ س ۱۵۲۲۰ س ۱۲۲۲۰ س ۱۲۲۲۰ س ۱۲۲۲۰ س ۱۲۲۰ س ۱۲۲۲۰ س ۱۲۲۰ س ۱۲۲۲۰ س ۱۲۲۲۰ س ۱۲۲۲۰ س ۱۲۲۰ س
  - (١) المباشرة: الملامسة. وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة. (انظر: النهاية ، مادة: بشر).
- (٢) ليس في الأصل، والمثبت من «الجامع» للترمذي (٧٣٢) من طريق أبي معاوية، به، ويدل عليه ما عند أحمد في «المسند» (٢٤٧٨٨)، ومسلم في «الصحيح» (٣/١١٢٠)، من طريق أبي معاوية أيـضًا، به. وينظر الحديث التالي عند المصنف.



- و [١٥٠٢] أَضِرُ يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ (١) ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ .
- ه [١٥٠٣] أخب را جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ﴿: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَنَمِ ، فَيَبْعَثُ (٢) بِهِ ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ .
  - ٥ [ ١٥٠٤] أخبرُ أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .
- ٥[٥٠٥] أخبئ وكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَ شِ<sup>(٣)</sup> ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدَىٰ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمَا (٤) مُقَلَّدةً .

٥[١٥٠٢] [التحفة: س ١٧٦٨١]، وسيأتي برقم: (١٦٧٤) وتقدم برقم: (١٣٢٠)، (١٣٢١).

<sup>(</sup>١) قوله: «عن الأسود» تكرر في الأصل.

٥ [ ١٥٠٣] [ التحفة: د ١٥٩١٨ ، م س ١٥٩٣١ ، خ م س ق ١٥٩٤٧ ، خ م ت س ١٥٩٨٥ ، س ١٦٠٣١ ، م ١٦١٦ ، م ١٦١٢ ، م ١٦٤٤٧ ، م س ١٦٤٤٧ ، ت س ١٧٥١٣ ، ت س ١٧٥١٣ ، خ م د س ١٦٤٤٧ ، خ م د س ١٧٤٨٧ ، ت س ١٧٥١٣ ، خ م د س ١٧٥٣٥ ، خ م د س ١٧٥٣٥ ، ت س ١٧٥٣٠ ، خ م د س ١٧٥٣٥ ، خ م د س ق ١٧٩٧٣ ] ، وسيأتي برقم : (١٥٣٧ ) ، (١٥٣٨ ) ، (١٥٣٨ ) ، (١٥٣٨ ) ، (١٥٣٧ ) ، (١٥٣٧ ) ، (١٢٠٧ ) ، (١٢٠٧ ) ، (١٢٠٧ ) ، (١٢٠٧ ) ، (١٢٠٧ ) ، (١٢٠٧ ) ، (١٢٠٧ ) ، (١٢٠٧ ) ، (١٢٠٧ ) ، (١٨٩٨ ) ، (١٨٩٨ ) .

٥[۲۷۱/ت].

<sup>(</sup>٢) أوله غير واضح في الأصل ، وفي (ف): «ينبعث» ، والمثبت من «حديث السراج» (٢١٠٦) من طريق المصنف ، به .

٥ [١٥٠٥] [الإتحاف: مي حم ٢١٥٥٩، حم ٢٢٧٦٠] [التحفة: خم دس ق ١٥٩٤٤، خم س ق ١٥٩٤٧، دس

<sup>(</sup>٣) قوله: «منصور والأعمش» وقع في الأصل محتملا للمثبت، ومحتملا - كيا في (ف): «عن منصور عن الأعمش»، والمثبت - وهو الصواب - من «مسند أحمد» (٢٦٣٧٦)، «سنن أبي داود» (١٧٤٩) من طريق وكيع شيخ المصنف، به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، (ف): «عما» ، والمثبت من المصادر السابقة .



- ٥[١٥٠٦] أخب را عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اشْتَرَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُ وَدِيِّ (١) طَعَامًا ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اشْتَرَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُ وَدِيِّ (١) طَعَامًا ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ عَائِشَة عَالِمًا ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ عَديد .
- ٥ [ ١٥٠٧] أَخْبُ رُا أَبُو مُعَاوِيَةً ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : بِنَسِيتَةٍ (٢) .
- ٥ [١٥٠٨] أخب رَا الْمَخْزُومِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِي السَّلْمِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْمُ الشَّرَىٰ مِنْ يَهُودِيُّ (٣) طَعَامًا إِلَى أَجَلِ ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ .
- ٥ [١٥٠٩] أخبئ بِشْرُبْنُ مُعَاذِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِبْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ... بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِعْلَهُ.
- ٥[١٥١٠] أَخْبُ رُا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةً صَائِمًا فِي الْعَشْرِ (٤) قَطُّ .
- ٥ [١٥١١] أخب را جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَمْ يُرَرَسُولُ اللَّهِ يَكَيِّةُ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ، وَلَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ إِلَّا مَسَّ مَاءً.

٥[١٥٠٦][الإتحاف: جاحب حم ٢١٥٦٥]، وسيأتي برقم: (١٥٠٨)، (١٥٥٧)، (١٥٠٩).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «يهوديين» ، وفي (ف): «يهودين» ، وكلاهما خطأ ، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٦٤٢) همن طريق المصنف وعلي بن خشرم كلاهما ، عن عيسي بن يونس ، به ، و «المنتقى» لابن الجارود (٦٧٣) من طريق علي بن خشرم ، عن عيسي بن يونس ، به .

<sup>(</sup>٢) النساء والنسيئة: البيع إلى أجل معلوم ، يريد أن بيع الربويات بالتأخير من غير تقابض هو الربا ، وإن كان بغير زيادة . (انظر: النهاية ، مادة: نسأ) .

٥ [١٥٠٨] [الإتحاف: جاحب حم ٢١٥٦٥]، وسيأتي برقم: (١٥٥٧) وتقدم برقم: (١٥٠٦)، (١٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، (ف) : "يه وديين" ، وهو خطأ ، والمثبت من "صحيح مسلم" (٢/١٦٤٢) من طريق المصنف ، به .

٥ [١٥١٠] [الإتحاف: حم ٢١٥٦٦ ، خزعه حب ٢١٥٩١] [التحفة: م دت س ١٥٩٤٩ ، ق ١٦٠٠١].

<sup>(</sup>٤) العشر: العشر الأوائل من ذي الحجة . (انظر: ذيل النهاية ، مادة : عشر) .

- ٥ [١٥١٢] أخبر الله عن المنه عن الله عَبَيْد، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ﴿ ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ ﴿ ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ ﴿ .
- ٥ [١٥١٣] أَخْبَى لَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كَانَ فِي حَجْرِ (١) عَمَّةٍ لِي بُنَيُّ لَهَا يَتِيمٌ وَكَانَ يَكْسِبُ، فَكَانَتْ تَتَحَرَّجُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ كَسْبِهِ، فَكَانَتْ تَتَحَرَّجُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ كَسْبِهِ، فَكَانَتْ تَتَحَرَّجُ أَنْ تَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَيَيْرُ: «أَطْيَبُ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ.
- و ١٥١٤] أخب را جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ (٢) الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
- ٥[١٥١٥] أخبر المَجريرُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ... مِثْلَهُ، وَقَالَتْ: بِالْمِسْكِ<sup>(٣)</sup>.
  - ه[۱۵۱۲][التحفة: س ق ۱۵۹۶]، وسيأتي برقم: (۱۵۱۳)، (۱۵۲۷)، (۱۲۲۲)، (۱۲۲۳)، (۱۲۲۲). ۱۵[۱۷۳/ أ].
- ه [۱۵۱۳] [التحفة: س ق ۱۹۹۱]، وسيأتي برقم: (۱۵۷۷)، (۱۲۲۲)، (۱۲۲۳)، (۱۲۲۴) وتقدم برقم: (۱۵۱۲).
- (١) الحجر: من حجر الثوب وهو طرفه المقدم ؛ لأن الإنسان يربي ولده في حجره . (انظر: النهاية ، مادة : حجر) .
- ٥[١٥١٤] [الإتحاف: خزعه حب حم ٢٦٥٦٣، حم ٢٢٥٥٨، عه حم ٢٢٧٨٠]، وسيأتي برقم: (١٥١٦)، (١٥٤٠)، (١٥٤٠)، (١٥٤١)، (١٥٤٨)، (١٢٩٥)، (١٥٤٨)، (١٥٤٩)، (١٥٤٩)، (١٥٤٩)، (١٥٤٩)، (١٥٤٩)، (١٣٩٥)، (١٣٩٥)، (١٣٩٩)، (١٣٩٩)، (١٣٩٩)، (١٣٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٣٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٢٩٩)، (١٣٩)، (١٣٩٩)، (١٣٩٩)، (١٣٩٩)، (١٣٩٩)، (١٣٩٩)، (١٣٩٩)، (١٣٩٩)، (١٣٩٩)، (١٣٩٩)، (١٣٩٩)، (١٣٩٩)، (١٣٩٩)، (١٣٩٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٩)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)، (١٣٠)،
- (٢) في الأصل، (ف): «وبيض»، وهو تصحيف، والمثبت من «مصنف ابن أبي شبيبة» (١٣٦٤٨)، «المجتبئ» (٢٧١٥)، «صحيح ابن خزيمة» (٢٦٥٠) من طريق جرير، به.
- (٣) كذا تحتمل قراءته في الأصل ، وتحتمل أيضًا كها في (ف): «بالشك» ، ولا معنى للاحتهال الشاني ، والأول بعيد أيضًا ؛ لأنه يقتضي أن تكون هذه الرواية : «وبيص بالمسك» ، والأقرب أنه تصحيف من : «بعد ثالثة» أو «بعد ثلاث» ؛ فعند أحمد في «المسند» (٢٦٩١٣) ، والنسائي في «الكبرئ» (٣٨٧١) ، =





٥ [١٥١٦] أخب را الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ أَبُوعَاصِمِ النَّبِيلُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (١٥) أخب را الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدِ أَبُوعَاصِمِ النَّبِيلُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ (٢) عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ . الْمِسْكِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

قال النويي الوايي النويي والبريق.

٥ [١٥١٧] أَخْبُ رَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بُنِ يَزِيـ لَا ، عَـنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ ، كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُ مَاءً .

قال ساق: أَيْ: لَا يَغْتَسِلُ.

٥ [١٥١٨] أخبر النَّضُو، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بُنَ يَزِيدَ ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بُنَ يَزِيدَ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَزِيدَ ، قَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَيَقُومُ آخِرَهُ ، وَإِذَا كَانَ السَّحَرُ أَوْتَرَ ، ثُمَّ أَتَىٰ فِرَاشَهُ ، فَإِنْ كَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ

<sup>&</sup>quot; «المجتبى» (۲۷۲۲) وغيرهما من طريق عطاء بن السائب ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : رأيت وبيص الطيب في مفرق رسول اللَّه ﷺ بعد ثلاث وهو محرم . وعند الحميدي في «مسنده» (۲۱۷) من طريق عطاء ، به ، بلفظ : بعد ثالثة وهو محرم .

٥ [١٥١٦] [التحفة: م دس ١٥٩٢٥، خ م س ١٥٩٢٨، م س ١٥٩٥٤، س ١٥٩٥٥، خ م س ١٥٩٨٨، خ م س ١٦٠١٠، س ق ١٦٠٢٦، س ١٦٠٣٥]، وسيأتي برقم : (١٥٤٠)، (١٥٤١)، (١٥٤٢)، (١٦٣٤)، (١٦٣٥)، (١٧٩٦) وتقدم برقم : (٨٨٨)، (٧٢٧)، (٩٢٨)، (٩٣١)، (٩٣٠)، (١٢٢)، (٩٨٠)، (١٢٢٢)، (١٤٥٢)، (١٤٥٤)، (٩٢٩)، (٩٣٠)، (١٥١٥).

<sup>(</sup>١) قوله: «عبيد اللَّه» تصحف في الأصل: «عبد اللَّه»، والمثبت من «حديث السراج» (١٧٣١) من طريق المصنف، به على الصواب، ينظر: «تهذيب الكيال» (٦/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، (ف): «وبيض» وهو تصحيف ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، (ف) : «الوبيض» ، وهو تصحيف كما سبق .

٥ [١٥١٧] [التحفة: س ١٦٠١٨، دت ق ١٦٠٢٣، ت س ق ١٦٠٢٤، س ١٦٠٣٣، ق ١٦٠٣٨]، وسيأتي برقم: (١٥٧٣)، (١٦٨٣) وتقدم برقم: (١٣٥٥).

٥ [١٥١٨] [الإتحاف: حب ٢١٥٣٧] [التحفة: ق ١٦٠١٧، م س ١٦٠٢٠]، وسيأتي برقم: (١٥١٩)، (١٥٢٠)، (١٥٢٠)، (٢٦٥٦)



إِلَىٰ أَهْلِهِ أَلَمَّ بِهَا ، فَإِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ وَثَبَ ، وَمَا قَالَتْ : قَامَ ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ ﴿ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَمَا قَالَتِ : اغْتَسَلَ (١) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ .

٥ [١٥١٩] أخب را وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُهُ ، فَقَالَتْ : كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُهُ ، فَقَالَتْ : كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ ، ثُمَّ قَالَتْ : كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ ، ثُمَّ يَعُومُ فَيُصَلِّي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّي ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ السَّحَرِ أَوْتَرَ ، ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ ، فَذَكَرَ يَقُومُ فَيُصَلِّي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّي ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ السَّحَرِ أَوْتَرَ ، ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ النَّضْ مِسَوَاءً .

٥ [١٥٢٠] أَضِرُا أَبُو نُعَيْمِ الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتُهُ عَائِشَةُ مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَيُحْيِي آخِرَهُ ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَيُحْيِي آخِرَهُ ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَىٰ حَاجَتُهُ ، ثُمَّ لَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّىٰ يَنَامَ ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ وَثَبَ ، وَمَا قَالَتْ : قَامَ ، حَاجَتُهُ ، ثُمَّ لَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّىٰ يَنَامَ ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ وَثَبَ ، وَمَا قَالَتْ : قَامَ ، فَأَ فَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَمَا قَالَتِ : اغْتَسَلَ ، وَأَنَا أَعْلَمُ مَا يُرِيدُ ، ثُمَّ يُصلِي الرَّكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ فَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَمَا قَالَتِ : اغْتَسَلَ ، وَأَنَا أَعْلَمُ مَا يُرِيدُ ، ثُمَّ يُصلِي الرَّعْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّا وَضُوءَ الصَّلَاةِ . يَحُرُجُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّا وَضُوءَ الصَّلَاةِ .

ه [١٥٢١] أخب را يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، وَهُ وَابْنُ : مُعَاوِيَةً أَبُو حَيْثَمَةً ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَكَانَ أَخَا لِي وَصَدِيقًا ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا حَدَّثَتُكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْدٌ؟ فَقَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْدٌ؟ فَقَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْدٌ؟ فَقَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْدٌ؟ فَقَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْدٌ؟ وَتُعَامُ أَوَّلَ اللَّهُ عَالِيْ . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً .

<sup>&</sup>lt;u>1 [ ۱۷۳ / ب].</u>

<sup>(</sup>١) كأنه في الأصل: «يغتسل»، والمثبت من (ف)، وقد أخرجه البخاري في «الصحيح» (١١٥٤)، وابن حبان في «الصحيح» (٢٥٩٣)، والطيالسي في «المسند» (١٤٨٣)، كلهم من طريق شعبة، به كالمثبت.

٥] ١٥١٩] سيأتي برقم : (١٥٢٠) ، ، (١٥٢١) ، (٢٥٢١) ، (٢٦٥٦) وتقدم برقم : (١٤٩٦) ، (١٥١٨) .

<sup>= [</sup>١٥٢٠] سيأتي برقم: (٢٦٥٦)، (٢٥٢١)، (١٥٢١) وتقدم برقم: (١٤٩٦)، (١٥١٨)، (١٥١٨).





- ه [١٥٢٣] أَضِرُا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ﴿ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكُوْ يَجْنُبُ ، ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكُوْ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَيَقُومُ آخِرَهُ .
- ٥ [١٥٢٤] أخب را يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْتٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي ، ثُمَّ يَجْعَلُ الْوِتْرَ آخِرَ صَلَاتِهِ .
- ٥ [١٥٢٥] أَضِرُا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيـدَ وَمَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَشْهَدُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِنِي فِي بَيْتِي قَطُّ ، إِلَّا صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ بَعْـدَ الْعَصْرِ . تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ .
- ٥ [١٥٢٦] أَخْبُ رَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ، وَيُصَلِّي الْغَدَاةُ (١) ، وَلاَ أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ .

٥ [١٥٢٣] [الإتحاف: حم ٢٧٢١] [التحفة: ق ١٦٠١٧ ، س ١٦٠١٨ ، م س ١٦٠٢٠ ، دت ق ١٦٠٢٣ ، ت س ق ١٦٠٢٤ ، س ١٦٠٢٤ ، وسيأتي برقم : (١٦٨٢) وتقدم برقم : (١٣٥٥) ، (١٥٥٧) .

١[٤٧١/أ].

٥ [٢٥٢٤] [الإتحاف: حم ٢١٥٩٩] [التحفة: م ١٦٠٣١].

٥[١٥٢٥][التحقة: خ م س ١٦٠٠٩، خ م دس ١٦٠٢٨، خ ١٦٠٤٢، م ١٦١٦٠، م س ١٦٧٧١، خ س ١٧٣١١، خ م د ١٧٥٧١، خ م د س ١٧٦٥]، وسيأتي برقم: (١٦٢٦)، (١٦٧٥)، (١٧٥٦) وتقدم برقم: (٦٠٧).

ه [۱۵۲۱] [الإتحاف: كم حم ۲۱۵۲۳] [التحفة: س ۱٦٠١٩، د ١٦٠٢١، ت س ق ١٦٠٢٥]، وسيأتي برقم: (١٥٦١) .

<sup>(</sup>١) الغداة: الفجر. (انظر: المرقاة) (١٠/ ٩١).

٥ [١٥٢٧] أَضِرْا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةُ (١) مُؤَذِّنِينَ : بِلَالٌ ، وَأَبُو مَحْذُورَةَ ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ .

قال اسْمُ أَبِي مَحْذُورَةَ: سَمُرَةُ بْنُ مِعْيَرِ.

٥ [١٥٢٨] أَضِوْ الْمُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَافِشَةَ قَالَتْ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةُ فَلَاثَةُ مُؤَذِينَ : بِلَالٌ ، وَأَبُو مَحْدُورَةَ ، وَعَمْرُو بْنُ أَمِّ مَكْتُومٍ ضَرِيرٌ ، لَا يَغُرَّنَكُمْ (٢) أَذَانُهُ ، وَعَمْرُو بْنُ أَمِّ مَكْتُومٍ ضَرِيرٌ ، لَا يَغُرَّنَكُمْ (٢) أَذَانُهُ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا ، فَإِذَا أَذَنَ بِلَالٌ فَلَا يَطْعَمَنَ أَحَدٌ » .

٥ [١٥٢٩] أَضِوْ يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ﴿ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَتَوَضَّأُ ، أَوْ أَغْتَسِلُ ، أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةً مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةً يَأْمُرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ أَنْ أَتَّزِرَ بِإِزَارٍ ، ثُمَّ يُبَاشِرُنِي ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةً يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

٥[١٥٣٠] أخبر عَنْ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ :

۩[٤٧١/ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثلاث» ، والمثبت من حديث إسرائيل الذي بعده عند المصنف ، وهو الجادة .

٥[٨٥٨] [التحفة: م د١٦٩٠٧، م ١٨١٨]، وتقدم برقم: (٩٣٢)، (٩٣٣).

<sup>(</sup>٢) الغرر: الخداع. (انظر: الصحاح، مادة: غرر).

٥[٩٢٩] [الإتحاف: طح حم ٢١٥٣، مي جاطح حب حم ٢١٥٣، حب ٢٢٥٨] [التحفة: ع ٢١٥٩، غم د س ١٥٩٨]
 ٣٨٩١، م س ق ١٦٣٢، م ق ١٦٤٤، س ١٦٥٣، م س ق ٢٨٥٦، خ ٢٦٢، س ٢٩٩١، د ت ق ١٠٠١، خ ٢٣٣٧، خ ٣٣٩٧، م س ١٧٩٩، د م ١٧٠١٠)
 ١٧٠١، خ ١٧٣١، خ س ١٧٤٩، س ١٥٥٥، ١٨٥١، م ١٨٩٢١)، وسيأتي برقم: (١٧١١)، (١٧٢٨)، (١٨٧١)، (١٨٧١)، (١٨٧١)، (١٢٨١)، (١٣٨٩)، (١٣٨٠)، (١٨٥٠)، (١٨٥٠)، (١٢٠١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨٨).

٥[١٥٣٠][الإتحاف: طح حم عه ٢١٥٦٧، طح ٢١٥٩٣][التحفة: م س ١٥٩١٦]، م س ١٥٩٥٧، خ م س ١٥٩٧١ =





حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَرَىٰ إِلَّا الْحَجَّ ، فَلَمَّا (') قَدِمْنَا مَكَّة تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ ، فَأَمَر رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ ، وَلَمْ يَسُوقُ ('') نِسَاوُهُ فَحَلَلْنَ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ حِضْتُ ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ يَسُوقُ '' نِسَاؤُهُ فَحَلَلْنَ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ حِضْتُ ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ، وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ ؟! فَقَالَ : الْحَصْبَةِ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ، وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ ؟! فَقَالَ : «أَمَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِي قَدِمْتِ؟» فَقُلْتُ : لَا ، قَالَ : «فَاخُرْجِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلُي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِي بِعُمْرَةٍ ('') ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا» ، فَقَالَتْ صَفِيّةُ : مَا أُرَانِي '' اللَّهُ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا» ، فَقَالَتْ صَفِيّةُ : مَا أُرَانِي ('' ) إِلَا حَابِسَتَكُمْ ، فَقَالَ : هِمُورَةً ('') ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا» ، فَقَالَتْ صَفِيّةُ : مَا أُرَانِي ('' ) إِلَا حَابِسَتَكُمْ ، فَقَالَ :

لولا فوارِسُ من نُعْم وأُسْرَتهم يوم الصُّلَيْفاء لم يُوفونَ بالجارِ

وهل هو ضرورة أو لغة؟ خلاف بين النحاة . ينظر : «شرح التسهيل» لابن مالـك (٢٦ /٦٦) ، «شرح الكافية الشافية» له (٣/ ١٥٧٤) ، «همع الهوامع» (٢/ ٥٤٣) .

والثاني: بفتح القاف جريًا على لغة بعض العرب؛ حكاها اللحياني في «نوادره»، وهي الجزم بـ «لـن» والنصب بـ «لم» عكس المعروف عند الناس، وعلى هذه اللغة اختار أبو حيان تخريج قراءة أبي جعفر المنصور في : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح: ١] بفتح الحاء من ﴿ نَشْرَحْ ﴾ ، لكن ردّ ذلك ابن مالك وذكر توجيه العلماء له بتوجيه آخر. ينظر: «البحر المحيط» (٨/ ٤٨٣) ، «شرح الكافية الشافية» (٣/ ١٥٧٥) .

خ م د س ۱۹۸۶، م ۱۲۱۲۱، خ ۱۲۲۰۰، خ ۱۲۵۶۰، خ م ۱۲۵۶۳، خ م د س ۱۹۹۸، م ۱۲۹۲۷، م ۱۲۲۷۷، خ م ۲۸۲۸، خ م ۲۸۲۸، د ۱۲۸۲۷، د ۱۲۸۲۷، م ۱۷۰۲۱، خ م ق ۱۷۰۲۷، س ۱۷۱۷۵، م ۲۷۲۷۲، خ ۱۷۳۲۱، خ م ۱۷۲۷۲، خ م ۱۷۲۲۷، خ م س ۱۷۴۳۱، خ م س ۱۷۶۳۱، خ م س ۱۷۶۳۱، خ م س ۱۷۶۳۱، خ م س ۱۷۶۳۱، خ م س ۱۷۵۳۱، خ م س ۱۷۵۳۱، خ م س ق ۱۷۵۷۱، خ م س ق ۱۷۵۳۱، خ م س ق ۱۷۵۳۱، (۱۳۳۸)، (۱۳۳۸)، (۱۳۳۸)، (۱۳۳۸)، (۱۳۳۸)، (۱۳۳۸).

<sup>(</sup>۱) في الأصل، (ف): «قد» وهو خطأ، والمثبت من «صحيح مسلم» (۲۰/۱۲۳۰)، و «المستخرج على صحيح مسلم» لأبي نعيم (۲۸۰۹) كلاهما من طريق زهير بن حرب والمصنف، به.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي (ف): «يسق» ، ويمكن أن يُوجَّه ما في الأصل باعتبارين: الأول: بضم القاف على إهمال «لم» ؛ فقد تهمل فلا تجزم حملًا لها على «ما» وقيل «لا» كقوله:

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «بعمر» وهو تصحيف ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) قوله : «ما أراني» وقع في الأصل ، (ف) : «ما ررائي» وهو تصحيف ، والمثبت من «صحيح مسلم» ، ومما سيأتي من حديث منصور عند المصنف (١٥٣٢) .



«عَقْرَىٰ (۱) حَلْقَىٰ (۲) ، أَمَا كُنْتِ (٣) طُفْتِ بِالْبَيْتِ يَـوْمَ النَّحْرِ؟» فَقَالَـتْ (١) : نَعَـمْ ، قَالَ : «فَانْفِرِي (٥) ، فَلَا بَأْسَ» ، قَالَتْ : فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُـوَ مُـصْعِدٌ مِـنْ مَكَّةَ ، وَأَنَا مُتْهَبِّطَةٌ عَلَيْهَا (٢) ، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ مِنْ مَكَّةَ ، وَهُوَ مُتَهَبِّطٌ (٧) مِنْهَا .

٥ [١٥٣١] أَخْبَ رُا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْفِهُ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَةَ صَفِيَّةَ ، وَقَالَتْ : رَسُولُ اللَّهِ عَيْفِهُ مَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْفِهُ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذُكُرْ قِصَةَ صَفِيَّةَ ، وَقَالَتْ : رَسُولُ اللَّهِ عَيْفِهُ مَضْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ نَحْوَ الْمَدِينَةِ ، وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ \* عَلَيْهِ .

٥ [١٥٣٢] أَخْبَ رَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُرِيدُ الْحَجَّ ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ ، فَقَالَتْ صَفِيَةُ : مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَكُمْ ، فَقَالَ : "عَقْرَىٰ حَلْقَىٰ ، أَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَـوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ : "عَقْرَىٰ حَلْقَىٰ ، أَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَـوْمَ النَّحْرِ بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْفِرَ .

١[١/١٧٥] ١

٥ [١٥٣٢] [التحفة: خ م س ١٥٩٢٧، خ م س ق ١٥٩٤٦، م س ١٥٩٩٣، س ق ١٦٤٥٠، خ ١٦٤٨٣، م س ق ١٥٩٢١، خ ١٦٤٨٣، م س ق ١٦٥٨٠ ق ١٦٥٨٧، د ١٧١٧٧، خت م ١٧٤٣٧، م س ١٧٤٧٤، م ١٧٤٨٨، خ ١٢٥٢١، خ س ١٧٧٣، م ١٧٧٤، خ م س ق ١٢٧٧١، خ م س ١٧٩٤٩]، وسيأتي برقم: (١٥٣٣)، (١٥٣٤) وتقدم برقم: (١٨٦٠)، (١٨٣٥)، (١٨٦٥).

<sup>(</sup>١) عقرئ : عقرها الله وأصابها بعقر في جسدها ، وظاهره الدعاء عليها ، وليس بدعاء في الحقيقة . (انظر : النظر : النهاية ، مادة : عقر) .

<sup>(</sup>٢) الحلقى: التي أصابها وجع في حلقها ، وظاهره الدعاء عليها ، وليس بدعاء في الحقيقة . (انظر: النهاية ، مادة : حلق) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، (ف): «أنت» وهو تصحيف ، والمثبت مما سبق في التعليق الذي قبله .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فقال» وهو خطأ ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) النفر: الدفع والانطلاق. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نفر).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «عليه» ، والمثبت من «صحيح مسلم» ، «المستخرج على صحيح مسلم» لأبي نعيم .

<sup>(</sup>٧) قوله : «متهبطة» ، «متهبط» لم تنقط الأولى في الأصل ولم يتنضح نقط الثانية ، والمثبت من «صحيح مسلم» .



- ٥ [١٥٣٣] أَخْبَ رُا أَبُو مُعَاوِية ، حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ : ذَكَرَتْ صَفِيَّةُ أَنَهَا حَاضَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عَقْرَىٰ حَلْقَىٰ ، أَمَا كُنْتِ طَفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْبَيْتِ ، قَالَ : «فَلَا بَأْسَ أَنْ تَنْفِرَ» ، فَنَا النَّحْرِ بِالْبَيْتِ ، قَالَ : «فَلَا بَأْسَ أَنْ تَنْفِرَ» ، فَنَفَرَتْ .
- ٥ [١٥٣٤] أَضِ الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، حَدَّثَنِي (١) الْحَكَمُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَهَا تَذْكُرُ أَنَّ صَفِيَّةً طَافَتْ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَمَا طَافَتْ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَهُ بِالنَّفْرِ يَوْمَ الصَّدَرِ (٢) ، وَأَمَرَ صَفِيَّةً أَهْلَهُ بِالنَّفْرِ يَوْمَ الصَّدَرِ (٢) ، وَأَمْرَ صَفِيَّةً الْعَلَمُ اللَّهُ وَيَعْمَلُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُولُولُولُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللل
- ٥ [ ١٥٣٥] أخبر و كِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ (٣) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّامٍ قَالَ : «تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ (٤) كُلُهَا ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ» .
  - ٥ [١٥٣٦] أخبر المُلَائِيُ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

٥ [١٥٣٣] [التحفة: خ م س١٥٩٢٧، خ م س ق١٥٩٤٦، م س١٩٩٥، س ق١٦٤٥٠، خ ١٦٤٨١، م س ق١٥٩٢١، م ١٦٤٨٠، م س ق١٥٩٨٠، خ ١٨٥٢١، خ س ١٧٤٣٧، م ١٧٤٧٤، خ ١٧٥٢١، خ س ١٧٧٣٣، م ١٧٧٤٨، خ ١٧٥٢١، خ س ١٧٧٣٨، خ س ١٧٧٤٨، خ م س ق١٨٧٧٤، خ م س ق١٧٩٤٩، وسيأتي برقم: (١٥٣٤) وتقدم برقم: (١٨٠٠)، (١٨٨٠)، (١٨٨٥)، (١٥٣٥)، (١٥٣٨).

٥ [١٥٣٤] [التحفة: خ م د س ١٥٩٨٤]، وتقدم برقم : (٦٨٠)، (١٨٢)، (٢٨٢)، (٩٢٥)، (٩٢٥)، (١٥٣٠)، (١٥٣٢)، (١٥٣٣).

<sup>(</sup>١) اضطرب في كتابتها في الأصل فتحتمل المثبت وتحتمل «حدثنا» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) يوم الصدر: اليوم الرابع من أيام النحر؛ لأن الناس يصدرون (ينصرفون) فيه عن مكة إلى أماكنهم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: صدر).

ه [١٥٣٥] [التحفة: ٣١٠١٣].

<sup>(</sup>٣) رَسْمُه في الأصل يحتمل الوجهين: المثبت، و «خالـد»، وفي (ف): «خالـد»، والمثبت هـو الـصواب؛ فالحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤٥٧٤) عن وكيع، به، وأخرجه الترمـذي (٩٦٠) مـن وجه آخر عن جابر، وهو: ابن يزيد الجعفي، به بنحوه، وينظر: «تهذيب الكهال» (٤/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٤) المناسك: جمع منسك، وهو: المتعبد، ويقع على المصدر والزمان والمكان، ثم سميت أمور الحج كلها مناسك. (انظر: النهاية، مادة: نسك).



- ٥ [١٥٣٧] أَضِوْ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَيُقَلِّدُ الْهَدْي ثُمَّ يَبْعَثُ (١) بِهِ ، ثُمَّ يُقِيمُ وَلَا يُحْرِمُ ، وَلَا يَجْتَنِبُ شَيْتًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ .
- ٥ [١٥٣٨] أَخْبُ رَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ (٢) أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَيُقَلِّدُ الْبُدْنَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِعَثْ بِهَا ، وَيُقِيمُ فَمَا يَعْتَزِلُ مِنَّا امْرَأَةً .
- ٥ [١٥٣٩] أَخْبُ رُا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ (٣) بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ،
- ٥[١٥٣٧] [التحفة: د ١٥٩١٨، م س ١٥٩٣١، خ م س ق ١٥٩٤٧، خ م ت س ١٥٩٨٥، س ١٦٠٣٦، م ١٦١٩٦، م ١٦١٩١، م ١٦٤٤٧، ف س ١٦٤٤٤، م س ١٦٤٤٤، خ م د س ١٦٤٤٤، م س ١٧٤٨٧، ت س ١٧٥١٣، ف م د س ١٧٤٨٤، خ م د س ١٧٤٨٤، ت س ١٧٥١٣، ن م س ١٧٥٣٠، خ م د س ق ١٧٥٣٠]، وسيأتي برقم: (١٥٣٨)، (١٥٣٩)، (١٧٦٧)، (١٥٣٩)، (١٥٠٨)، وتقدم برقم: (١٢٠٧)، (١٢٠٩)، (١٩٢١)، (١٢٠٧)، (١٢٠٧)، (١٥٠٩)، (١٨٥٨)، (١٨٠٩)، (١٨٠٨)، (١٨٠٨)، (١٨٠٨)، (١٨٠٨)، (١٨٠٨)، (١٥٨٤)، (١٨٠٨)، (١٥٠٨)،
- (١) قوله: «ثم يبعث» في الأصل، (ف): «يوم نفعت» وهو تصحيف، والمثبت من «حديث السراج» (٢١١٢) من طريق المصنف، به، ومن حديث الأسود التالي عند المصنف والذي بعده.
- ٥[١٥٣٨][التحفة: د١٥٩١٨، م س ١٥٩٣١، خ م س ق ١٥٩٤٧، خ م ت س ١٥٩٨٥، س ١٦٠٣١، م ١٦١٦، م س ١٦٤٤٧، خ م د س ق ١٦٥٨٢، خ م د س ق ١٧٤٣٣، خ م د س ١٧٤٦٦، م س ١٧٤٨١، ت س ١٧٥٧، س ١٧٥٣٠، خ م س ١٦٦٧١، خ م د س ق ١٧٩٢٣]، وسيأتي برقم: (١٥٣٩)، (١٧٦٧) وتقدم برقم: (٢٢٩)، (١٩٦٠)، (١٩٦١)، (٣٢٩)، (١٠١٠)، (١٢٠٧)، (١٢٩٧)، (١٥٠٣)، (١٥٠٣)، (١٥٠٣)، (١٥٠٨).
- (٢) ليس في الأصل، ومكانه بياض في (ف)، والمثبت من حديث الأسود الذي قبله والذي بعده. [١٧٥/ب].
- (٣) في الأصل ، (ف): «أبو كثير» وهو خطأ ، والمثبت هو الصواب ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٤٨٨).





عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ بِأَفْضَلِ مَا يَجِدُ مِنَ الطِّيبِ، فَإِنْ كُنْتُ لَأَرَىٰ بَصِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مَا يَجِدُ مِنَ الطِّيبِ، فَإِنْ كُنْتُ لَأَرَىٰ بَصِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيُقَلِّدُهُ، ثُمَ يَبْعَثُ بِهِ، وَيُقِيمُ فَمَا يَعْتَزِلُ مِنَّا امْرَأَةً.

- ٥ [١٥٤٠] أَضِرُا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ وَلِمُعْتِهِ . 
  بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ مِنَ الطِّيبِ ، حَتَّى أَرَىٰ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ .
- ٥[١٥٤١] أخبر في هُبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَرَىٰ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَكِيْرٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
- ٥ [١٥٤٢] أخبر أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَ نْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَرَىٰ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُهِلُّ .

<sup>0[</sup>۱۵۶۱][التحفة:م دس ۱۵۹۲۰، خ م س ۱۵۹۲۸، م س ۱۵۹۵۶، س ۱۵۹۷۸، خ م س ۱۵۹۸۸، خ م س ۱۵۹۸، م س ۱۵۹۱، التحفة: م دس ۱۵۹۸، خ م س ۱۵۹۸، م س ۱۵۹۵۱، وسیأتی برقم: (۱۵۶۱)، (۱۵۳۱)، (۱۳۳۵)، (۱۳۹۸)، (۱۳۹۸)، (۱۳۹۸)، (۱۳۹۸)، (۱۳۹۸)، (۱۳۹۸)، (۱۲۲۸)، (۱۲۲۸)، (۱۲۲۸)، (۱۲۲۸)، (۱۵۱۸).

٥[٢٥٤٢][التحفة: خ م س ١٥٩٢٨، م دس ١٥٩٢٥، م س ١٥٩٥٤، س ١٥٩٥٥، خ م س ١٥٩٨٨، خ م س ١٦٠١٠، س ١٦٠٣٥]، وسيأتي برقم: (٦٦٣٤)، (١٦٣٥)، (٢٧٦١) وتقدم برقم: (٨٨٣)، (٢٢٧)، (٨٢٩)، (١٣٩)، (١٣٠)، (١٣٩)، (١٨٩)، (١٢٢١)، (١٤٥١)، (١٥١٤)، (١٥١٥)، (١٥٤٠)، (١٥٤١)، (٢٩٤)، (٩٣٩)، (١٥١٥).

- ٥ [١٥٤٣] أَضِلُ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا قُوْمَ عَنْ وَعُنْ مَانِي عَشْرَةَ سَنَةً .
- ٥[٤١٥٤] أخب را أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ \* وَيَخِيْهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجَا غَيْرَهُ ، ثُمَّ طَلَقَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ؛ أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ : «لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى طَلَّقَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ؛ أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ : «لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهُ ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ » .
- ٥[١٥٤٦] صرتنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ،
- ٥ [١٥٤٣] [التحفة: م س ١٥٩٥٦، س ١٦٢٢٩، م (س) ١٦٦٥٨، م س ١٦٦٧٧، س ١٦٧٨١، خ م ١٦٨٩، د ١٥٩٥٩، د ١٦٨٥٥، د ١٦٨٨٠، خ ١٢٩٨٠، خ ١٢٧٩٠، خ ١٧٢٩٠، خ ١٧٧٩٠، خ ١٩٧٩٠، خ ١٧٧٩٠، خ ١٧٧٩٠، خ ١٧٧٩٠، خ ١٧٧٩٠، خ ١٥٧٩٠، خ ١٧٧٩٠، خ ١٥٩٨٠، خ ١٩٧٩٠، خ ١٥٩٨٠، خ ١٩٨٩٠، خ ١٩٨٩٠٠، خ ١٩٨٩٠، خ ١٩٨٩٠، خ ١٩٨٩٠، خ ١٩٨٩٠، خ
- ٥[٤٥٤] [التحفة: دس ١٥٩٥٨، س ١٦٤١٦، خ م ت س ق ١٦٤٣١، خ ١٦٤٧١، خ ١٦٥٥١، خ م س ١٦٦٣١، م ١٦٧٢٧، م ١٦٨٤٣، خ ١٧٠٧٣، خ م ١٧٢٠٠، خ ١٧٣١٧، خ ١٧٤٠٢، خ م س ١٧٥٣٦]، وتقدم برقم: ((٧١١)، (٧١٧)، (٥١٧)، (٢١٧)، (٢١٧)، (٢١٨)، (٧١٢).

ַנּ [וֹייוֹ / וֹ].

- ٥[١٥٤٥] [التحفة: خس ١٥٩٥٠، ت ق ١٥٩٥٩، خت س ١٥٩٩٢، د ١٥٩٩٧، خ ١٦٠٤٣، م ١٦٢٢٣، خ م دت س ١٦٥٨٠، س ١٦٦٦٧، خت م سي ١٦٧٠٢، م دت س ١٦٧٧٠، خ م ١٦٨١٣، م ١٧٠٠٣، خ ١٧٠١٥، ق ١٧٢٦، د ١٧٢٦، ق ١٧٤٣٢، خ م س ١٧٤٤٩، م د س ١٧٤٩٠، خ م س ١٧٤٩١، م س ١٧٤٨، خ س ١٧٩٣٨]، وسيأتي برقم: (١٥٤٦)، (١٥٤٧)، (١٥٤٨) وتقدم برقم: (١٥٤٨)، (٧٤٥) (٢٦٩)، (١٣٠١).
- ٥[١٥٤٦][التحفة: خ س ١٥٩٣٠، م ١٥٩٣٣، ت ق ١٥٩٥٩، خ ت س ١٥٩٩٢، د ١٥٩٩٧، خ ١٦٠٤٣، م ١٦٢٧٣، =





عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ ، فَأَبَىٰ مَوْلَاهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْوَلَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ : «اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاء ؛ فَإِنَّ الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ». قَالَتْ : وَقُرِّبَ إِلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ : «هُوَ رَسُولُ اللَّه عَيَيْ لَهُمُ ، فَقُلْتُ : إِنَّهَا صَدَقَةٌ تُصُدِّق عَلَىٰ بَرِيرَة ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيَيْ : «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ » ، قَالَ : وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّه عَيَيْ .

- ٥ [١٥٤٧] أَخْبُ رَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ ، فَاشْتَرِطِي لَهُ مُ الْوَلَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الشَّتَرِطِي لَهُ مُ الْوَلَاء ؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » ، وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا ، فَاخْتَارَتْ ۞ نَفْ سَهَا . قَالَ الْأَسْوَدُ : وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا .
- ٥ [١٥٤٨] أخبر لا يَحْيَىٰ بُنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بُنُ الْمُهَلْهِ لِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ الْمُهَلِيمِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ . . . مِثْلَهُ ، وقَالَتْ : كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا .
- ٥ [١٥٤٩] أَضِرُ جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ بُنِ يَزِيدَ : هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُنْبَدُ فِيهِ ؟ فَقَالَ : سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ وَسَالُ اللَّهِ عَلَيْتُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْبِذَ فِي وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمُ أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْبِذَ فِي وَلَا اللَّهِ عَلَيْمُ أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْبِذَ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْبِذَ فِي اللَّهِ عَلَيْمُ أَهْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ أَهْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ يَنْبِذَ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْ

خ م د ت س ۱۹۵۸، س ۱۹۹۷، خت م سی ۱۹۷۷، م د ت س ۱۹۷۷، خ م ۱۸۸۳، م ۲۰۷۳، خ م ۱۷۰۹، م ۱۷۰۹، م ۲۷۱۹، م خ م د ت س ۱۷۶۹، خ م س ۱۷۶۹، م خ ۱۷۲۹، م ق ۱۷۲۹، م س ۱۷۹۸، م ش ۱۷۵۸، خ س ۱۷۹۳، م ق (۱۸۶۸) ، (۱۸۶۸) ، (۱۸۶۸) ، (۱۳۶۸) ، (۱۳۰۹) ، (۱۳۶۸) .

٥ [١٥٤٧] [الإتحاف: مي عه طح حب ٢١٥٧٠ ، حم ٢٢٩٤٩] ، وتقدم برقم : (٥٤٨) ، (٧٤٥) ، (٩٦٦) ، (٩٦٦) ، (١٣٠١)

<sup>۩[</sup>۲۷۱/ب].

٥[١٥٤٩] [الإتحاف: حم ٢١٥٤٦] [التحفة: س ١٧٤٧٠ ، م س ١٥٩٣٦ ، م س ١٦٠٤٦ ، س ١٧٩٧٣] ، وسيأتي برقم: (١٦٥٦) ، (١٢٥٨) ، (١٢٥٨) ، (١٢٥٨) ، (١٢٥٨) ، (١٤٠١) ، (١٤٠٨) ، (١٤٠٨) ، (١٤٠٨) .



قَالَ: فَتَزَوَّجَ الْأَسْوَدُ، فَعَرَّسَ بِأَهْلِهِ، فَقَالُوا لَهُ: أَلَا نَنْبِذُ فِي الْجِرَارِ(١)؟ فَقَالَ: لأُسْقِيَهُمْ مِمَّا لَا أَشْرَبُ مِنْهُ؟! فَاسْتَعَارُوا حِبَابًا مِنَ السُّوقِ فَانْتَبَذُوا فِيهَا.

- ٥[ ١٥٥٠] أَخْبُ رَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ حَكِيم بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنَّا نَنْبِذُ ، وَكَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَرِّ أَخْضَرَ فَيَشْرَبُهُ .
  - ٥[١٥٥١] أخبرًا الْمُلَائِيُّ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .
- ٥ [١٥٥٢] أخبى أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ (٢) مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ (٣) .
  - ٥ [١٥٥٣] أخب را يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .
- ه [١٥٥٤] أخب را جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ شُبَانًا مِنْ قُرَيْشٍ دَخَلُوا عَلَيْهَا وَهِيَ بِمِنَى وَهُمْ يَضْحَكُونَ، فَقَالَتْ: مَا يُضْحِكُكُمْ؟ فَقَالُوا: فَلَانٌ خَرَّ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهَا وَهِيَ بِمِنَى وَهُمْ قَصْحَكُونَ، فَقَالَتْ: فَلَا تَضْحَكُوا؛ فَلَانٌ خَرَّ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ تَذْهَبَ، فَقَالَتْ: فَلَا تَضْحَكُوا؛ فَلَانٌ خَرَّ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في الأصل ، (ف): «الجراي» وهو تصحيف ، وقد سبق قبله في نفس هذا الحديث كالمثبت .

٥[٥٥٠٠] سيأتي برقم: (٢٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) الرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة ، كالحمن والصرع وغير ذلك من الآفات ، والجمع: الرقمي . (انظر: النهاية ، مادة: رقيي) .

<sup>(</sup>٣) الحمة: السم. (انظر: النهاية ، مادة: حمه).

٥[١٥٥٤][التحفة: مت ١٥٩٥٣، م س ١٥٩٩٤، د ١٦٢٤٠، خ ١٦٤٧، م ١٦٦٠، م ١٧٩٥]، وسيأتي برقم: (١٥٥٥)، (١٧٥٥)، (١٧٥٠)، (١٧٥٥). وتقدم برقم: (١٨٧)، (١٨٥٥)، (١٨٥٥). والكارأ].

<sup>(</sup>٤) الطنب: حبل طويل يشد به سرادق البيت ، أو الوتد ، والجمع: أطْناب وطِنَبة . (انظر: القاموس ، مادة: طنب).

<sup>(</sup>٥) الفسطاط: الخيمة الكبيرة. (انظر: جامع الأصول) (٨/ ١٢٢).





- ٥ [٥٥٥ ] أخبر الله الله الله عَلَوية ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا ، إِلَّا رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً ، أَوْ حُطَّ بِهَا خَطِيئَةٌ » .
- ٥ [١٥٥٦] أخب را وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ ، فَقَالَتْ : كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ (١) أَهْلِهِ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ فَصَلَّى .
- ٥ [١٥٥٧] أَخْبَ رَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ ، بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .
- ٥ [١٥٥٨] أخب را جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّد عَنَيْ مُنْذُ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةُ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرُّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا، حَتَّى قُبضَ.
- ٥ [١٥٥٩] أخبر أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِسَة قَالَتْ : مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ بُرِّ ، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ .

٥ [١٥٥٥] [التحفة: م ت ١٥٩٥٣، م س ١٥٩٩٤، د ١٦٢٤٠، خ ١٦٤٧٧، م ١٦٦٠٧، م ١٧٩٥٣]، وسيأتي برقم: (١٧٤٤)، (١٧٦٠) وتقدم برقم: (٢٧٨)، (٨٧٧)، (٨٨٤)، (٨٨٥)، (١٥٥٤).

٥ [٥ ٥ ١] [التحفة: خ ت ١٥٩٢٩، تم ١٧٩٤٣].

<sup>(</sup>١) المهنة: الخدمة. (انظر: النهاية، مادة: مهن).

٥[١٥٥٧][الإتحاف: مي حم ٨٣٨٦]، وتقدم برقم: (١٥٠٦)، (١٥٠٨)، (١٥٠٧)، (١٥٠٩).

٥ [١٥٥٨] [الإتحاف: عه حم ٢١٥٤٨] [التحفة: م ٢٦٩١١، خ م س ق ١٥٩٨٦، م ت ق ١٦٠١٢، م ت ق ١٦٠١٤، م ت ق ١٦٠١٤، م

٥[١٥٥٩] [التحفة: م ١٥٩٦٦، خ م س ق ١٥٩٨٦، م ت ق ١٦٠١١، م ت ق ١٦٠١٤، م ١٦٧٩]، وسيأتي برقم: (١٥٦٠)، (٢٣٤٦) وتقدم برقم: (١٥٥٨).



- ٥[١٥٦٠] أَضِرُ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ ، حَتَّى قُبِضَ ٢٠.
- ٥ [١٥٦١] أَضِوْ يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ لَا يَتَوَضَّأُ إِذَا اغْتَسَلَ .
- [١٥٦٢] أَضِوْ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَذْرَكْتُ الْمُهَاجِرِينَ يَعْتَمُّونَ بِعَمَاثِمَ كَرَابِيسَ (١) حُمْرٍ ، وَسُودٍ ، وَحُضْرٍ ، وَصُفْرٍ ، يَضَعُ أَحَدُهُمْ طَرَفَ الْعِمَامَةِ عَلَىٰ رَأْسِهِ ، ثُمَّ يَضَعُ الْقَلَنْسُوَةَ (٢) عَلَيْهَا ، ثُمَّ يُخِدرُونَهَا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ ، وَلَا يُدْخِلُونَهَا تَحْتَ أَذْقَانِهِمْ .

قالَ النَّصْرُ - وَذَكَرَ حَدِيثَ الزُّبَيْرِ: إِنَّهُ كَانَ مُعْتَمَّا يَـوْمَ بَـدْرِ بِعِمَامَةٍ صَفْرًاءَ ، فَنَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ وَعَلَيْهِمْ عَمَائِمُ صُفْرٌ ، قَالَ النَّصْرُ: لَا يُعْرَفُ الإعْتِجَارُ إِلَّا أَنْ يَكُفَّ بِهَا عَلَىٰ رَأْسِهِ ، وَلَا يُدْخِلَهَا تَحْتَ ذَقْنِهِ .

٥ [١٥٦٣] أخبر لي يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ وَإِسْرَائِيلُ وَشَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن

۩[۱۷۷/ب].

٥[١٥٦٠][التحفة: م ١٥٩٦٢ ، خ م س ق ١٥٩٨٦ ، م ت ق ١٦٠١٢ ، م ت ق ١٦٠١٤ ، م ١٦٧٩١] ، وسيأتي برقم: (٢٣٤٦) وتقدم برقم: (١٥٥٨) ، (١٥٥٩) .

٥[١٥٦١][التحفة: س١٦٠١٩ ، د ١٦٠٢١ ، تس ق ١٦٠٢٥] ، وتقدم برقم : (١٥٢٦) .

<sup>(</sup>١) الكرابيس: جمع كرباس، وهو: القطن. (انظر: النهاية، مادة: كربس).

<sup>(</sup>٢) القلنسوة: غطاء للرأس مختلف الأشكال والألوان، والجمع: قلانس. (انظر: معجم الملابس) (ص٢٠٤).

التحقة: س ۱۹۹۶، س ۱۹۹۹، س ۱۹۰۲، س ۱۹۰۷، س ۱۹۰۸، س ۱۹۰۸، س ۱۹۱۲، س ۱۹۱۳، س ۱۹۱۳، س ۱۹۱۳، س ۱۹۲۳، س ۱۹۷۳، س ۱۹۷۳، س ۱۹۷۳، س ۱۹۷۳، س ۱۹۷۳، خ م س ۱۹۷۳، س ۱۹۷۳، س ۱۹۷۳، س ۱۹۷۳، خ م د ت س ۱۹۳۷، س ۱۹۳۹، س ۱۹۳۹، س ۱۹۳۹، س ۱۹۳۹، س ۱۹۳۹، خ م د ت س ۱۹۲۷، س ۱۹۳۹، س ۱۹۷۸، خ م د ت س ۱۹۲۷، س ۱۹۷۸، س ۱۹۷۷، م د ت س ۱۹۷۱، وتقدم س ۱۹۷۷، م د س ۱۹۷۱، (۱۸۱۳)، (۱۸۱۳)، (۱۸۱۳)، (۱۸۱۳)، (۱۸۱۳)، (۱۸۱۳)، (۱۸۱۳)، (۱۰۸۰)، (۱۰۸۰)، (۱۰۸۰)، (۱۰۸۰)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸).





الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيْمٌ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الطَّلَاةِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ.

زَادَ زُهَيْرٌ وَإِسْرَائِيلُ : ثُمَّ يُتِمُّ صَوْمَهُ .

٥[١٥٦٤] أخبرُ الْمُلَاثِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

٥ [١٥٦٥] أَضِرُا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعَيُّ عَنِ الْجَدْرِ (١) أَهُو مِنَ الْبَيْتِ؟ فَقَالَ : "إِنَّ قَوْمَكِ قَصُرَتْ بِهِمُ النَّيْقِ ، قُلْتُ : فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُوْتَفِعٌ؟ قَالَ : "فَعَلَهُ قَوْمُكِ ؛ يُذْخِلُوا مَنْ شَاءُوا ، وَيَمْنَعُوا مَنْ النَّفَقَةُ » ، قُلْتُ : فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُوْتَفِعٌ؟ قَالَ : "فَعَلَهُ قَوْمُكِ ؛ يُذْخِلُوا مَنْ شَاءُوا ، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا ، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا ، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا أَنْ قَوْمَكِ حَدِيثَ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَهُ \* قُلُوبُهُمْ ؛ لَأَمَرْتُ أَنْ اللَّهُ عَلْمُهُمْ ؛ لَأَمْرَتُ أَنْ اللَّهُ عَلْمُهُمْ ؛ لَأَمْرَتُ أَنْ اللَّهُ عَلْمُهُمْ ؛ لَأَمْرَتُ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْبَيْتِ ، وَلَوْلَا أَنْ قَوْمَكِ حَدِيثَ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَهُ \* قُلُوبُهُمْ ؛ لَأَمْرَتُ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْبَيْتِ ، وَلَوْلَا أَنْ قُومُكِ حَدِيثَ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَهُ \* قُلُوبُهُمْ ؛ لَأَمْرَتُ أَلَى الْمُعْرَافُ اللَّهُ مَرْتُ فَي الْبَيْتِ ، وَأَنْ يُلْزَقَ بَابُهُ بِالْأَرْضِ » .

٥[١٥٦٥] [التحفة: خ م ق ١٦٠٠٥، خ ١٦٠١٦، ت س ١٦٠٣٠، م ١٦٠٥٦، م س ١٦١٩٠، خ م س ١٦٢٨٧، خ ١٦٨٣١، م ١٧٠٠١، س ١٧٠٩٣، خت م س ١٧١٩٧، خ س ١٧٣٥٣، دت س ١٧٩٦١]، وسيأتي برقم: (١٦٩٩)، (١٧٢٦) وتقدم برقم: (٤٤٥)، (٥٤٥)، (٢٦٦)، (١٦٣٦)، (١٢٤٠).

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: «الحجر»، ونسبه لنسخة.

الجلر: الحِجْر، لما فيه من أصول حائط البيت . (انظر: النهاية ، مادة : جدر) .

<sup>(</sup>۲) قوله: "يدخلوا من شاءوا، ويمنعوا من شاءوا» كذا في الأصل، (ف) بحذف النون من الفعلين: "يدخلوا، ويمنعوا» وحق كل منها الرفع، وقد جاء الحديث في "صحيح البخاري» (١٥٩٨، ٢٥٤٠)، "صحيح مسلم» (١٣٥٢) ، وغيرهما من طريق أبي الأحوص بلفظ: "ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا» بزيادة لام التعليل ونصب الفعلين، لكن المثبت يعضده أن الموضع الأول عند البخاري وقع لأبي ذر عن المستملي: "يدخلوها» بغير لام وزيادة الضمير، نقله القسطلاني في "إرشاد الساري» (٣/ ١٤٦)، ويوجّه هذا على جواز حذف نون الرفع تخفيفًا بلا ناصب ولا جازم، وهي لغة صحيحة فصيحة وإن كانت قليلة الاستعمال. ينظر: "شواهد التوضيح» لابن مالك (ص ٢٢٨ – ٢٣٠)، "شرح صحيح مسلم» للنووي (٢١/ ٢٤، ٢٥)، (٢/ ٧٠٠).

- ٥ [١٥٦٦] أخب را مُوسَى الْقَارِئُ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .
- ٥ [١٥٦٧] أَخْبَى بِنُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا مِنْدَلُ الْعَنَزِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ اللَّهُ عَنْ كَسْبِهِ » .
- ٥ [١٥٦٨] أخب را النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ ، وَهُ وَ : صَاحِبُ الدَّسْتُوانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَيُبَاشِرُ الصَّائِمُ ؟ فَقَالَتْ : لَا ، فَقُلْتُ : أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْمُ يُبَاشِرُ وَهُ وَ صَائِمٌ ؟ فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْمُ فَعَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْمُ اللَّهِ عَيَّيْمُ اللَّهِ عَيَّمُ يُبَاشِرُ وَهُ وَصَائِمٌ ؟ فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَيْمَ اللَّهِ عَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَالِمُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَ
- ٥ [١٥٦٩] أَضِ لُو مُعَاوِيةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ نَاسًا يَتَصَدَّقُونَ عَلَىٰ بَرِيرَةَ ، فَتُهْ دِي لَنَا مِنْهُ ، فَقَالَ : «كُلُوهُ ؛ فَإِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةً ، وَلَكُمْ هَدِيَّةً » .

شَكَّ الْأَعْمَشُ : إِبْرَاهِيمَ ، أَوْ غَيْرِهِ .

٥ [٢٦٥١] [الإتحاف: مي حم ٢١٥٣٣] [التحفة: س ١٥٩٣٨، خ م س ١٥٩٩٠ ، س ١٦٣٣٤، م س ١٦٣٩، خ ١٦٦٠٠، خ ١٦٦٠٤ ، خ ١٦٦٠٤ ، وتقدم ١٦٦٠٤ ، خ س ١٦٦٤، م ١٦٣٤ ، خ ١٧٠٤٠ ، خ ١٧١٥٤ ، خ ١٧٢٨ ) ، وتقدم برقم : (٢٥٢) ، (٣٥٣) ، (٣٤٨) ، (١٥٢٩) .

٥[١٥٦٧][التحفة: س ق ١٥٩٦١]، وسيأتي برقم: (١٦٦٢)، (١٦٦٣)، (١٦٦٤) وتقدم برقم: (١٥١٢)، (١٥١٣). (١٥١٣).

٥[١٥٦٨][التحفة: خ ١٥٩٣٢، م دت س ١٥٩٥٠، م س ق ١٥٩٧٢، س ١٥٩٨، س ١٥٩٩٩، س ١٦١٤١، م د ت س ١٧٤٠٧، ت ١٧٤١٨، م س ق ١٧٦٠٤، وسيأتي برقم: (١٦٤٣) وتقدم برقم: (٩٣٥)، (١٢١٤)، (١٤٩٩)، (١٥٠١).

٥ [١٥٦٩][التحفة: م ١٥٩٣٣، ق ١٧٤٣٢، خ م س ١٧٤٤٩، م دس ١٧٤٩٠، م س ١٧٥٧٨]، وتقدم برقم: (١٥٤٦).





٥ [١٥٧٠] أخب را الْمُلَاثِيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، يَعْنِي : ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ (١) : قُلْتُ لَهَا : حَدِّثِينِي بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَعَيِّمُ الَّذِي يُدَاوِمُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ، وَإِنْ يَعَلَيْهُ ، فَقَالَتْ : كَانَ أَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَعَيِّمُ الَّذِي يُدَاوِمُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ، وَإِنْ قَلَ .

## ٣٣- مَا يُرْوَى عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، وَقَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، وَشُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ ﴿ مَشَايِخِ الْكُوفِيِّينَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

- ٥[١٥٧١] أخبر المجرير، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ عَلْقَمَة، قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَة فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْة يَخُصُ (٢) شَيْنًا مِنَ الْأَيَّامِ بِعَمَلٍ يَعْمَلٍ يَعْمَلُ عَمَلُهُ؟ فَقَالَتْ: كَانَ أَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيَيْة يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّه عَيَيْة يَسْتَطِيعُ؟
- ٥ [١٥٧٢] أَخْبُ رُا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُ ونٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ .

٥ [١٥٧٠] [الإتحاف: حب حم ط ٢٦٤١] [التحفة: م ق ١٦٨٢١، ت ١٧٠٨٩، تم ١٧٠٩٠، خ ١٧١٦٩، م ١٧١٦٠] الإتحاف: حب حم ط ١٥٤١) (١٠٥٦)، (١٢٢)، (١٢٢٥)، (١٠٥١)، (١٠٥٠)، (١٠٥٠)، (١٠٥٠)، (١٠٨٠)، (١٠٨٠)، (١٠٨٠)، (١٠٨٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل، (ف): «قالت» والمثبت يقتضيه السياق، وموافق لما في «مسند أحمد» (٢٥٤٥٨) عن شيخ المصنف، به .

١٤٨١/ب].

٥[١٥٧١] تقدم برقم : (٦٢١) ، (٦٢٢) ، (١٠٥٤) ، (١٠٥٠) ، (١٠٨٠) ، (١٤٨٤) ، (١٥٧٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٥٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠) ، (١٠٨٠)

<sup>(</sup>٢) تحتمل في الأصل: «يختص» والمثبت من (ف)، وهو موافق لما في «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٧٨٢) ٢) من طريق المصنف، وعنده: «عن علقمة، عن عبد اللَّه قال: سألت عائشة»، «صحيح البخاري» (٦٤٧٥) من طريق جرير، به، دون ذكر عبد اللَّه.

٥ [١٥٧٢] [الإتحاف: حم ٢١٩٠٧، مي عه حب ط حم ش طع ٢٢٢٨١، حم طع ٢٢٥٦٥، عه حم قط طع ٢٢٥٧٤، حم ٢٢٩٦٤] [التحفّة: ق ٢٥٩٧٠، خ ١٥٩٣٢، س ١٥٩٣٩، م دت س ١٥٩٥٠، س ١٥٩٨١، س ١٦٠٣٢، =





- ٥ [١٥٧٣] أَضِرُ أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَاكُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ .
- ٥ [١٥٧٤] أَضِرْا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَا مُيْمُونٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ .
- [١٥٧٥] أخب را جَرِيرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: مَا هَذَا؟ أَقْبَلَتْ عَائِشَةُ فَمَرَّتْ بِبَعْضِ مِيَاهِ ابْنِ عَامِرٍ، فَنَبَحَتِ الْكِلَابُ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: مَاءُ الْحَوْءَبِ، فَقَالَتْ: مَا أَظُنُّنِي إِلَّا رَاجِعَة ، فَقَالُوا لَهَا: تَقْدَمِينَ، فَيَرَاكِ فَقَالُوا: مَاءُ الْحَوْءَبِ، فَقَالَتْ: مَا أَظُنُّنِي إِلَّا رَاجِعَة ، فَقَالُوا نَهُا وَقَالَتْ مَا مَلْكُ وَاللَّهُ مَنْ مَا أَظُنُّنِي إِلَّا رَاجِعَة ، فَقَالُوا لَهَا وَلَيْ سَمِعْتُ الْمُسْلِمُونَ ، فَيُصْلَحُ ذَاتُ بَيْنِهِمْ ، فَقَالَتْ: مَا أَظُنُّنِي إِلَّا رَاجِعَة ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِيَّةُ يَقُولُ: «كَأْنُي بِإِحْدَاكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْءَبِ».

- و[۱۷۷۳] [التحفة: دس ۱۰۹۱، ق ۱۰۹۱، س ۱۰۹۲، م دت س ۱۰۹۹۰، س ۱۰۹۸۱، س ۱۲۱۲، دس
   ۱۲۱۲، م س ۱۲۳۷، س ۱۲۲۰، س ۱۲۵۰۱، س ۱۲۵۷۱، م ۱۲۷۳، خ ۱۲۷۳، خ س ۱۷۳۱۳، م س ۱۷۳۲۱، خ س ۱۷۳۱۳، م س ۱۷۳۲۱، م س ۱۷۳۲۱، م س ۱۷۳۲۱، م س ۱۷۶۳۱، م س ۱۷۶۲۱، م س ۱۷۶۷۱، م س ۱۷۶۷۱، م س ۱۷۶۸۱، م ق ۱۷۵۲۱، م س ۱۷۶۷۱، م س ۱۷۷۲۱، م ۱۷۷۲۱، س ۱۷۷۷۱، س ۱۷۷۷۱، س ۱۷۷۷۱]، وسیأتی برقم: (۱۵۷۱) و و تقدم برقم: (۱۲۰۲)، (۱۲۰۲)، (۱۲۰۱)، (۱۲۰۱)، (۱۲۰۱)، (۱۲۰۱)، (۱۲۰۱)، (۱۲۰۱)، (۱۲۰۱).
- 0 [۱۹۷۲] [التحفة: ق ۱۹۹۰، خ ۱۹۹۲، س ۱۹۹۳، م دت س ۱۹۹۰، س ۱۹۹۸، س ۱۹۹۸، دس ۱۹۹۸، دس ۱۹۹۸، دس ۱۹۱۲، دس ۱۹۲۸، م س ۱۹۲۹، خ س ۱۹۳۱، م س ۱۹۲۹، م س ۱۹۳۹، م س ۱۹۲۹، م س ۱۹۲۹، م س ۱۹۲۹، م س ۱۹۷۹، م س ۱۹۹۹، م س ۱۹۹۹

س ۱۹۱۶۱، دس ۱۹۱۶۱، م س ۱۹۳۷، س ۱۹۶۸، س ۱۹۵۹، س ۱۹۷۹، م ۱۹۷۹، م ۱۹۹۳، خ ۱۷۱۷، م ۱۹۱۸، خ ۱۷۱۷، م خ س ۱۹۱۸، دس ۱۹۷۹، م د ت س ۱۷۶۷، س ۱۷۶۲، م د ت س ق ۱۷۶۲، م د ت س ق ۱۷۶۲، م د ت س ق ۱۷۶۲، م د ت س ۱۷۶۲، م د ت س ق ۱۷۶۸، م ت ۱۷۶۸، م ق ۱۷۷۶، م ت ۱۷۷۸، س ۱۷۷۷، م ت ۱۷۷۸، س ۱۷۷۸، م ت الاستانی برقم: (۱۳۰۱)، (۱۵۷۸)، (۱۵۷۸)، (۱۵۷۸)، (۱۳۰۸)، (۱۳۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸)، (۱۲۰۸).





٥ [١٥٧٧] أخبر عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، وَهُوَ : ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ السَّعْبِيِّ ، وَكَرَيًّا ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ السَّعْبِيِّ ، وَكَرَيَّا ، وَهُوَ اللَّهِ عَيْثِيْ قَالَ : (مَنْ أَحَبُ لِقَاءَ اللَّهِ حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ هَانِي مُ أَخَبُ لِقَاءَ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَتَيِيْمُ قَالَ : (مَنْ أَحَبُ لِقَاءَ اللَّهِ أَعَلَاهُ اللَّهِ لَقَاءَ اللَّهِ كَرَهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَالْمَوْثُ قَبْلَ لِقَاءِ اللَّهِ » .

٥ [١٥٧٨] أخبر عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ الْحَارِفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ غُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ ، قَالَتْ : كَانَ يُوضَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَيَ الْإِنَاءُ ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِنْ جَانِبٍ ، وَآخُذُ مِنْهُ مِنْ جَانِبٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : يُوضَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَيَ الْإِنَاءُ ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِنْ جَانِبٍ ، وَآخُذُ مِنْهُ مِنْ جَانِبٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَنَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ » .

٥ [١٥٧٩] أَضِرُ عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ . فَمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ . قَمْ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ . قُلْتُ : فَقَدْ كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ عَلَيْهِمَا ، وَيَنْهَىٰ عَنْهُمَا ، فَقَالَتْ : كَانَ عُمَرُ يُصَلِّيهِمَا ، وَيَنْهَىٰ عَنْهُمَا ، فَقَالَتْ : كَانَ عُمَرُ يُصَلِّيهِمَا ، وَيَنْهَىٰ عَنْهُمَا ، فَقَالَتْ : كَانَ عُمَرُ يُصَلِّيهِمَا ، وَلَكِنَّ قَوْمَكَ أَهْلَ الْيَمَنِ قَوْمٌ طَغَامٌ ، يُصَلُّونَ وَقَمَكَ أَهْلَ الْيَمَنِ قَوْمٌ طَغَامٌ ، يُصَلِّينَ وَقُمَكَ أَهْلَ الْيَمَنِ قَوْمٌ طَغَامٌ ، يُصَلِّي وَقُمَكَ أَهْلَ الْيَمَنِ قَوْمٌ طَغَامٌ ، يُصَلِّينَ وَقُمَكَ أَهْلَ الْيَمَنِ قَوْمٌ طَغَامٌ ، يُصَلِّيهِمَا ، وَلَكِنَّ قَوْمَكَ أَهْلَ الْيَمَنِ قَوْمٌ طَغَامٌ ، يُصَلِّيهِمَا ، وَلَكِنَّ قَوْمَكَ أَهْلَ الْيَمَنِ قَوْمٌ طَغَامٌ ، يُصَلِّي فَيْ مَلَى الْيَمَنِ قَوْمٌ طَغَامٌ ، يُصَلِّيهِمَا ، وَلَكِنَ قَوْمَكَ أَهْلَ الْيَمَنِ قَوْمٌ طَغَامٌ ، يُصَلِّي وَمُ

٥ [٧٥٧٦] [الإتحاف: طح كم ٢١٧٣١].

١[١٧٩] أ

٥[١٥٧٧][التحفة: خت م ت س ق ١٦١٠٣]، وسيأتي برقم: (١٥٩٦) وتقدم برقم: (١٣٢٤)، (١٥٩٦)، (١٣٢٤).

٥[ ١٥٧٨ ] [التحفة : خ م د س ١٥٩٨٣ ، م س ق ١٦٣٢٤ ، م ق ١٦٤٤٩ ، س ١٦٥٣٣ ، م س ق ١٦٥٨٦ ، خ ١٦٦٢٠ ، س ١٦٩٧٦ ، دت ق ١٧٠١٩ ، خ ١٧٣٦٧ ، خ س ١٧٤٩٣ ، س ١٧٥٥٣ ، م ١٧٨٣٤ ، م س ١٧٩٦٩ ] .

٥ [١٥٧٩] [الإتحاف: طح ٢١٧٣٣]، وسيأتي برقم: (١٦٢٦)، (١٦٧٥)، (١٦٧٦)، (١٧٥٦) وتقدم برقم: (٦٠٧)، (١٥٢٥).

<sup>(</sup>١) الهجير: الظهر. (انظر: النهاية ، مادة: هجر).



الظُّهْرَ، ثُمَّ يُصَلُّونَ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَيُصَلُّونَ الْعَصْرَ، ثُمَّ يُصَلُّونَ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ وَيُصَلُّونَ الْعَصْرِ، ثُمَّ يُصَلُّونَ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ (١) ، فَضَرَبَهُمْ عُمَرُ ، وَقَدْ أَحْسَنَ .

٥ [١٥٨٠] أخبر البحرير ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ الْحَارِثِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ، وَأُنَا وِلُهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَشْرَبُ مِنْهُ ، وَيَضَعُ فَاهُ عَلَىٰ مَوْضِعِ فَيَ ، وَآخُذُ الْعَرْقَ وَأَعُضُّهُ ، فَيضَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَهُ عَلَىٰ مَوْضِعِ فَمِي .

٥ [١٥٨١] أخبئ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرْ ١٠٠٠ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً .

٥ [١٥٨٢] أخبر الوكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمِسْعَرٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ، وَأُنَا وِلُهُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْرٌ ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فَمِي .

٥ [١٥٨٤] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

٥[١٥٨٥] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ؟ قَالَتْ : يُصلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فَيُصَلِّي بِهِمْ ، فَإِذَا (٣) دَخَلَ الْبَيْتَ تَسَوَّكَ .

<sup>(</sup>۱) قوله: «العصر والمغرب» وقع في الأصل: «الظهر والعصر» وهو خطأ ظاهر، والمثبت من «مسند السراج» (١٥٣٠) عن المصنف، عن عبيد اللَّه بن موسئ والنضر بن شميل، كلاهما عن إسرائيل، به، وينظر: «حديث السراج» (٣/ ١٦٤)، «كنز العمال» (٨/ ٤٩/٨).

٥[ ١٥٨٠] [التحفة: م دس ق ١٦١٤٥] ، وسيأتي برقم : (١٥٨١) ، (١٥٨١) .

<sup>۩ [</sup>٩٧١/ب].

٥[١٥٨٢][التحفة: م دس ق ١٦١٤٥]، وتقدم برقم: (١٥٨٠)، (١٥٨١).

ه [١٥٨٣] [الإتحاف: خزحب حم عه ٢١٧٢٨] [التحفة: م دس ق ١٦١٤٤]، وسيأتي برقم: (٢٣٤٤)، (١٥٨٤). (٢) في الأصل: «فقال» وهو خطأ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إذا» ، ولا يستقيم به السياق ، والمثبت من «مسند أحمد» (٦/ ٢٥٤) من طريق إسرائيل ، به .





- ٥ [١٥٨٦] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنْ المَّقَدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ اللَّهُمَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمٌ إِذَا رَأَىٰ سَحَابًا أَوْ مَخِيلَةً فَزِعَ ، فَإِذَا مُطِرَ قَالَ : «اللَّهُمَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمٌ إِذَا رَأَىٰ سَحَابًا أَوْ مَخِيلَةً فَزِعَ ، فَإِذَا مُطِرَ قَالَ : «اللَّهُمَّ مَنْ اللَّهُ مَ
- ٥ [١٥٨٧] أخبر عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنِ الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ إِذَا رَأَىٰ سَحَابًا قَدْ نَشَأَ فَنِعَ ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاةٌ تَرَكَهَا ، وَيَقُولُ : «اللَّهُمَّ سَيْبًا «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ ، وَشَرِّمَا فِيهِ » ، حَتَّىٰ يَنْجَلِيَ ، أَوْ تُمْطِرَ ، فَيَقُولُ : «اللَّهُمَّ سَيْبًا نَافِعًا» .
- ٥ [١٥٨٨] أخبر ليَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَمَثَّلُ مِنْ شِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ :

## وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ

قَالَ يَحْيَىٰ : فَقَالَ : هَذَا شِعْرُ طَرَفَةَ ١٠ ، (وَيَأْتِيكَ) مُبْتَدَأُ الْبَيْتِ .

- ٥ [١٥٨٩] أَخْبُ رَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ ، فَقَالَتِ : ائْتِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؟ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْةٍ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . وَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْةٍ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ .
- ٥ [١٥٨٦] [التحفة: خ م د١٦١٣٦، د س ق ١٦١٤٦، س ١٦١٦٢، م ١٧٣٧٦، م ت سي ق ١٧٣٨٥، خ ت س ١٧٣٨٦، سي ١٧٥٥٤، خ سي ق ١٧٥٥٨]، وسيأتي برقم : (١٥٨٧) وتقدم برقم : (٩٥١)، (٩٥١)، (١٢١٩)، (١٢٢٠).
  - (١) السيب: المطر الجاري أو العطاء . (انظر: النهاية ، مادة : سيب) .
- ٥ [١٥٨٧] [التحفة: دس ق ١٦١٤٦، خ م د١٦١٣٦، س ١٦١٦٢، م ١٧٣٧، م ت سي ق ١٧٣٨، خ ت س ١٧٣٨٦، سي ١٧٥٥٤، خ سي ق ١٧٥٥٨]، وتقدم برقم : (٩٥١)، (٩٥٢)، (١٢١٩)، (١٢٢٠)، (١٥٨٦).
  - ه [١٥٨٨] [التحفة: ت سي ١٦١٤٨ ، سي ١٦١٧٣].
    - ۩ [١/١٨٠] اً].
  - ٥ [١٥٨٩] [الإتحاف: مي خزطح حب عه حم ١٤٣٣] [التحفة: م س ق ١٠١٢].



- ٥ [١٥٩٠] أخب را أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَبُدُو؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، لَقَدْ أَرَادَ ذَلِكَ مَرَّةً ، فَأَمَرَ لِي بِنَاقَةٍ ، وَالَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ (١) ، وَلَمْ يُفَارِقْ شَيْنًا إِلَّا وَقَالَ لِي : "عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ ؛ فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ (١) ، وَلَمْ يُفَارِقْ شَيْنًا إِلَّا شَانَهُ (٢) .
- ٥ [١٥٩١] أخب را يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْدُو؟ فَقَالَتْ (٣) : نَعَمْ ، إِلَى بَعْضِ هَذِهِ التَّلَاع (٤) .
- ه [١٥٩٢] أَضِرُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِهُ بَدَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِبِلٌ ، فَرَكِبَ إِبِلَ الصَّدَقَةِ ، وَأَعْطَى نِسَاءَهُ بَعِيرًا بَعِيرًا ، غَيْرِي ، فَقُلْتُ : لِمَ لَمْ تُعْطِنِي ؟ فَأَعْطَانِي بَعِيرًا أَخْزَمَ صَعْبًا وَأَعْطَى نِسَاءَهُ بَعِيرًا بَعِيرًا ، غَيْرِي ، فَقُلْتُ : لِمَ لَمْ تُعْطِنِي ؟ فَأَعْطَانِي بَعِيرًا أَخْزَمَ صَعْبًا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَأَعْطَانِي بَعِيرًا أَخْزَمَ صَعْبًا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَأَعْطَانِي بَعِيرًا أَخْزَمَ صَعْبًا لَمْ يُوكِ بَعِيرًا بَعِيرًا ، فَيْرِي ، فَقُلْتُ : لِمَ لَمْ تُعْطِنِي ؟ فَأَعْطَانِي بَعِيرًا أَخْزَمَ صَعْبًا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَأَنْ الرُفْقَ لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَأَعْطَانِي بَعِيرًا أَلَّهُ وَلَا أَلْ إِنْ الرَّفْقَ لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَقَالَ : «إِنْ الرَّفْقِي بِهِ» ، وَقَالَ : «إِنْ الرَّفْقَ لَمْ يُعْظِنِي أَلْمُ شَائِهُ إِلَّا شَائَهُ » . وَقَالَ : «إِنْ فِقِي بِهِ» ، وَقَالَ : «إِنْ الرَّفْقَ لَمْ يُعْلِقُ اللَّهُ شَائِهُ إِلَّا شَائَهُ » .
- ٥ [١٥٩٣] أَضِرُا عِيسَىٰ بْنُ يُ ونُسَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ ، فَكَسَتْهُ مِلْحَفَةً ، ثُمَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ رَسُولًا ، فَوَجَدَتْهُ قَدْ الْحَارِثِ قَالَ: نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ ، فَكَسَتْهُ مِلْحَفَةً ، ثُمَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ رَسُولًا ، فَوَجَدَتْهُ قَدْ غَسَلَ الْمِلْحَفَةَ وَهُوَ يُجَفِّفُهَا ، فَأَتَاهَا الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهَا ، فَلَمَّا أَتَاهَا قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : لِمَ

٥[١٥٩٠][التحفة: م ١٦١٤٩، د ١٦١٥٠]، وسيأتي برقم: (١٥٩٢).

<sup>(</sup>١) الزين: الجمال والحسن. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: زين).

<sup>(</sup>٢) الشين: العيب. (انظر: النهاية ، مادة: شين).

٥ [١٥٩١][التحفة: م ١٦١٤٩، د ١٦١٥٠].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فقال» وهو خطأ ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) التلاع: مسايل الماء من علو إلى سفل ، واحدها تلعة . وقيل: هو من الأضداد ؛ يقع على ما انحدر من الأرض وأشرف منها . (انظر: النهاية ، مادة : تلع) .

<sup>:</sup> ١٥٩٢] تقدم برقم: (١٥٩٠).

<sup>= [</sup>۱۵۹۳] [التحفة: ت ق ۱۷۲۷۷ ، د ۱۵۹۳، م سي ۱۵۹۱، م ۱۲۹۵، م س ق ۱۵۹۷۱، م ۱۹۹۲، م ۱۲۰۰۵، م ۱۲۲۲، م ۱۷۶۸، م دس ق ۱۷۲۷].





غَسَلْتَ مِلْحَفَتَكَ؟ فَقَالَ: احْتَلَمْتُ فِيهَا ، فَقَالَتْ ۞: لَقَدْ كُنْتُ أَرَاهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَهَا ، فَقَالَتْ ۞: لَقَدْ كُنْتُ أَرَاهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَهِمْ ، فَمَا أَزِيدُ عَلَىٰ أَنْ أَحُكَّهُ .

- ٥ [١٥٩٤] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَسْتَرْقِي (١) مِنَ الْعَيْنِ (٢) .
- ٥ [١٥٩٥] أَخْبَى لَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً أَنْ أَسْتَرْقِى مِنَ الْعَيْن .
- ٥ [١٥٩٦] أَضِرُ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيْ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَعَيْرُ قَالَ: «مَنْ أَحَبُ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبُ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ أَبْغَضَ لِقَاءَ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَعَيْرُ قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا، فَقُلْتُ لَهَا: لَئِنْ كَانَ مَا يَقُولُ أَبُوهُ مُرَيْرَةَ وَمَا ذَاكَ؟ حَقًّا فَقَدْ هَلَكُنَا، فَقَالَتْ: إِنَّ الْهَالِكَ لَمَنْ هَلَكَ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ وَعَيْرُ ، وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ : يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرٍ : "مَنْ أَحَبُ لِقَاءَ اللّهِ أَحَبُ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَ لَلْهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ أَبْعَضَ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ أَبْعَضَ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ أَبْعُضَ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ أَنْهُ هَدُ بِهِ ، وَهَلْ تَدْرِي مَتَىٰ يَكُونُ ذَاكَ؟ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا طَمَحَ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَحَشْرَجَ (\*) الصَّدْرُ، وَانْ شَنَجَتِ الْأَصَابِعُ ، وَاقْ شَعَرً يَكُونُ إِذَا طَمَحَ الْبَصَرُ (\*) ، وَحَشْرَجَ (\*) الصَّدُرُ ، وَانْ شَنَجَتِ الْأَصَابِعُ ، وَاقْ شَعَرً يَكُونُ إِذَا طَمَحَ الْبَصَرُ \*) ، وَحَشْرَجَ (\*) الصَّدُرُ ، وَانْ شَنَجَتِ الْأَصَابِعُ ، وَاقْ شَعَرً

ث[۱۸۰/ب].

٥ [١٩٩٤][التحفة: خ م س ق ١٦١٩٩]، وسيأتي برقم : (١٥٩٥).

<sup>(</sup>١) الاسترقاء: طلب الرقية أو طلب من يرقي ، والرقية : العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات . (انظر : النهاية ، مادة : رقيل) .

<sup>(</sup>٢) العين: نظر الحسود أو العدو للشخص بها يؤثر فيه ، فيمرض بسببها . (انظر: النهاية ، مادة : عين) .

٥[٥٩٥] تقدم برقم: (١٥٩٤).

٥[٢٩٥١]تقدم برقم: (١٥٨)، (١٣٢٤)، (١٥٧٧).

<sup>(</sup>٣) طمع البصر: امتدُّ وعلا. (انظر: النهاية ، مادة: طمع).

<sup>(</sup>٤) الحشرجة: الغرغرة عند الموت وتردد النفّس. (انظر: النهاية، مادة: حشرج).





الْجِلْدُ(١)، فَعِنْدَ ذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ أَبْغَضَ لِقَاءَ اللَّهِ أَخَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ.

و [ ١٥ ٩٧] أَخْبُ وَ عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ خَيْثَمَةً ، عَنْ أَبِي عَطِيَّة قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَىٰ عَائِشَة ، فَحَدَّثْنَاهَا حَدِيثًا قَالَهُ عَبْدُ اللَّهِ ؛ قُلْنَا لَهَا : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَنْ أَحَبَ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ الْقَاءَةُ ، وَمَنْ عَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ الْقَاءَةُ ، وَمَنْ عَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ الْبَنَ أُمْ عَبْدٍ ، حَدَّثَكُمْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ ، وَلَمْ تَسْأَلُوهُ عَنْ آخِرِهِ ، قُلْنَا : فَعَدَّ فِينَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا يَسَرَلُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ مَلَكًا ، فَحَدِّ فِينَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا يَسَرَلُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ مَلَكًا ، فَحَدِّ فِينَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا يَسَرَلُهُ قَبْلُ مَوْتِهِ بِعَامٍ مَلَكًا ، فَصَدَّدُهُ حَتَّىٰ يَمُوتَ خَيْرَ مَا كَانَ ، وَيَقُولُ النَّاسُ : مَاتَ فُلَانٌ خَيْرً مَا كَانَ ، وَيَعُولُ النَّهُ ، وَأَخَلَهُ ، وَأَضَلَهُ ، وَفَتَنَهُ حَتَّىٰ يَمُوتَ شَيْ لِلَكَ عَلَى اللَّهُ لِقَاءَ اللَّهِ ، وَيُحِبُ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا قَيْضَ (٣) لَهُ شَيْطَانًا ، فَصَدَّهُ ، وَأَضَلَهُ ، وَفَتَنَهُ حَتَّىٰ يَمُوتَ شَرَ الْخَالُ ، وَيَعُولُ النَّاسُ : مَاتَ فُلَانٌ شَوْمً مَا كَانَ ، فَإِذَا خُضِرَ وَرَأَى ثَوَابَهُ مِنَ النَّارِ ، وَلَمْ (٤) وَيَكُرَهُ اللَّهُ لِقَاءَهُ . وَيَكُرَهُ اللَّهُ لِقَاءَهُ .

٥ [١٥٩٨] أخبرُ أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ' خَيْثَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنِّي لَأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ يُلَبِّي ، قَالَ : ثُمَّ قَالَتْ : «لَبَيْكَ (أَنْ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ» . قَالَ : ثُمَّ قَالَتْ : «لَبَيْكَ أَلِيْكَ أَلِيْكَ أَلُكُ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ» .

<sup>(</sup>١) اقشعر الجلد: أخذته رعدة . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قشعر) .

٥ [١٥٩٧] [الإتحاف: حم ٢١٦٣١].

١[ ١٨١ ] أ

<sup>(</sup>٢) الاحتضار: دنو الموت. (انظر: النهاية ، مادة: حضر).

<sup>(</sup>٣) قيض: سبب وقدر. (انظر: النهاية، مادة: قيض).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «لم» بغير واو.

٥ [٩٩٨] [الإتحاف: حم طح ٢٢٩٨٧]، وسيأتي برقم: (٢٣٢١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بن» وهو خطأ، والمثبت من «مسند أحمد» (٦/ ٢٤٣) من طريق شعبة، به . وينظر: «تهذيب الكيال» (٨/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٦) لبيك: من التلبية ، وهي: إجابة المنادي ، أي: إجابتي لك ، ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى





## ٣٤- مَا يُرْوَى عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، وَابْنِ عَابِسٍ ، وَسَالِمٍ ، وَبَقِيَةِ الْمَشْيَخَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

٥ [١٥٩٩] أخبر وكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ ، وَلَكِنْ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرْبِهِ .

٥[١٦٠٠] أخبر النَّضُرُ بْنُ شُمَيْل ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

٥ [١٦٠١] أَخْبَىٰ يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ لَنَا شَاةٌ ، فَخَشِينَا أَنْ تَمُوتَ ، فَذَبَحْنَاهَا \* ، فَقَسَمْنَاهَا إِلَّا كَتِفَهَا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَيْتُمْ ، فَقَالَ : «هِيَ لَكُمْ إِلَّا كَتِفَهَا» .

٥ [١٦٠٢] أَخْبُ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَة ، رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : حَكَيْتُ رَجُلًا وَامْرَأَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : حَكَيْتُ رَجُلًا وَامْرَأَةً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَكَيْتُ إِنْسَانًا ، وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا » . أَعْظَمَ ذَلِكَ .

٥ [١٦٠٣] أَخْبَى الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : حَكَيْتُ مِشْيَة رَجُلٍ ، أَوِ امْرَأَةٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : "مَا أُحِبُ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْ الْمَانَا ، وَلِي كَذَا وَكَذَا وَكَذَا .

٥ [١٦٠٤] أَضِوْ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

<sup>=</sup> التكرير، أي: إجابة بعد إجابة ، وقيل معناه: اتجاهي وقصدي إليك ، وقيل: إخلاصي لـك. (انظر: النهاية ، مادة: لبب).

٥[٩٩٥١] تقدم برقم: (١٢١٥) ، (١٤٩٧) ، (١٤٩٨) ، (٢٥٨١) .

٥ [ ١٦٠١] [ الإتحاف: كم حم ٢٢٥٧٢] [ التحفة: ت ١٧٤١٩].

۱۸۱] ۱۵ [۱۸۱

٥ [١٦٠٢] [التحفة: دت ١٦١٣٢] ، وسيأتي برقم : (١٦٠٣) .

٥ [١٦٠٣] [التحفة: دت ١٦١٣٢]، وتقدم برقم: (١٦٠٢).

٥ [١٦٠٤] سيأتي برقم: (١٦٥٥).





عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كُنَّا لَنَدْفَعُ الْكُرَاعَ (١) لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْةِ بَعْدَ شَهْرٍ، فَيَأْكُلُهُ.

- ٥[١٦٠٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْنَا عَائِشَةَ : أَنَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثِ؟ فَقَالَتْ : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ ، وَإِنْ كُنَّا لَنَدْفَعُ الْكُرَاعَ فَيَاكُدُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ ، قُلْتُ : فَمَا اصْطَرَّكُمْ إِلَىٰ ذَلِكَ؟ فَضَحِكَتْ ، قَالَتْ : مَا شَبِعَ الْمُحَمَّدِ مِنْ خُبْزِ بُرِّ (٢) مَأْدُومٍ (٣) ثَلَاثَ لَيَالٍ ، حَتَّىٰ لَحِقَ بِاللَّهِ .
- ٥[١٦٠٦] أَضِوْ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، حَدِّثِينِي بِشَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَدْعُوبِهِ، فَقَالَتْ (٤): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَدْعُو يَقُولُ ١٤: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا عَمِلْتُ، فَقَالَتْ (٤): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ يَدْعُو يَقُولُ ١٤: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّمَا لَمْ أَعْمَلُ ١٠.
- ٥[١٦٠٧] أخبر عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ لَيْلَةً مِنْ مَضْجَعِهِ ، فَطَلَبْتُهُ فِي ظُلْمَةِ الْبَيْتِ ، وَأَنَا أَظُنُ أَنَّهُ أَرَادَ بَعْضَ

<sup>(</sup>١) الكراع: مستدق الساق العاري من اللحم. (انظر: اللسان ، مادة: كرع).

ه[۱٦٠٥] [الإتحاف: طح حم ٢١٧٤٨، عه كم م ٢٢٤٥] [التحفة: م ٢٥٩٦٢] الآلاء، م ت ق ١٦٠١٤، م ١٦٧١١، م ١٣٧٤، ت ١٧٦٢٧، م د س ١٧٩١، خ ١٧٩٤، وتقدم برقم: (١٠١١)، (١٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) البر: حب القمح. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: برر).

<sup>(</sup>٣) المأدوم: مأخوذ من أدم الطعام؛ لأن صلاحه وطيبه إنها يكون بالإدام. (انظر: تهذيب اللغة، مادة: أدم).

٥[٦٠٦١][التحفة: م دس ق ١٧٤٣٠ ، س ١٧٢٧٩]، وسيأتي برقم : (١٦٩٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فقلت» ، والمثبت كما في «صحيح مسلم» (٢٨١٦) ، «المجتبئ» للنسائي (١٣٢٣) من طريق المصنف ، به .

<sup>·[[/\\]]</sup> 

٥ [١٦٠٧] [التحفة: س ١٧٦٧٨].





جَوَارِيهِ ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ».

٥ [١٦٠٨] أخب رَا وَكِيعٌ ، حَدَّفَنَا سُفْيَانُ وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ : اسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ عَلَى عَائِشَة ، فَقَالَ : يَا أُمَّه ، فَقَالَتْ : لَسْتُ لَكَ بِأُمِّ ، فَقَالَ : بَلَى ، وَإِنْ كَرِهْتِ ، وَمَعَهُ الْأَشْتَرُ ، فَقَالَتْ : مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ : الْأَشْتَرُ ، فَقَالَتْ : أَنْتَ الَّذِي وَإِنْ كَرِهْتِ ، وَمَعَهُ الْأَشْتَرُ ، فَقَالَتْ : أَنْ تَ اللَّذِي وَإِنْ كَرِهْتِ ، وَمَعَهُ الْأَشْتَرُ ، فَقَالَتْ : أَنْ تَ اللَّذِي أَرَدْتَ قَتْلَ الْإَشْتَرُ ، فَقَالَتْ : لَوْ قَتَلْتَهُ مَا أَفْلَحْتَ أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي ؟ فَقَالَ : لَقَدْ أَرَدْتُ قَتْلَهُ وَأَرَادَ قَتْلِي ، فَقَالَتْ : لَوْ قَتَلْتَهُ مَا أَفْلَحْتَ أَرَدْتُ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي ؟ فَقَالَ : لَقَدْ أَرَدْتُ قَتْلَهُ وَأَرَادَ قَتْلِي ، فَقَالَتْ : لَوْ قَتَلْتَهُ مَا أَفْلَحْتَ أَرَدُتُ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي ؟ فَقَالَ : لَقُولُ : «لَا يَحِلُ دَمُ رَجُلٍ إِلَّا فَلَائَةُ : رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ ، أَوْ رَجُلٌ أَبَدًا ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِيْهُ يَقُولُ : «لَا يَحِلُ دَمُ رَجُلٍ إِلَّا فَلَائَةُ : رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ ، أَوْ رَجُلٌ زَئِن بَعْدَ الْإِحْصَانِ (١١) ، أو ارْتَذَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ » .

٥ [١٦٠٩] أخبئ يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِب، ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ إِلَّا ثَلَاثَةً : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ، أَوِ الثَّيِّبُ الزَّانِ (٢) ، أَوِ التَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ .

٥[١٦١٠] أَشِرُ يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِي الصَّدِيقِ النَّاجِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَسَلَ مَقْعَدَتَهُ ثَلَاثًا .

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ فَعَلْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ دَوَاءً وَطُهُورًا.

٥ [١٦١١] أَخْبُ رُا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ

٥[١٦٠٨][التحفة: دس١٦٣٢٦]، وسيأتي برقم: (١٦٠٩).

<sup>(</sup>١) الإحصان: التزويج. (انظر: النهاية، مادة: حصن).

٥[١٦٠٩][التحفة: دس ١٦٣٢]، وتقدم برقم: (١٦٠٨).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وذكر النووي في «شرحه على مسلم» (١١/ ١٦٤) أن حذف الياء لغة صحيحة، قـرئ بهـا في السبع، وأن الأشهر في اللغة إثباتها.

٥[١٦١٠][الإتحاف: حم ٢٢٩٧٧][التحفة: ق ١٦٠٤٥].

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «العجمي» وهو خطأ ، والمثبت من «سنن ابن ماجه» (٣٦٠) من وجه آخر ، عن شريك ، به ، وينظر : «تهذيب الكمال» (٥٦/١٠) .

٥ [ ١٦١١] [التحفة: د ١٦٠٩٠ ، دت ق ١٧٨٠٤].



حِمْصَ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتُنَّ؟ فَقُلْنَ: مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْاللَّهِ وَعَلَيْ النَّامِ وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيْهُ الْكُورَةِ الَّتِي يَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ؟ فَقُلْنَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيْهُ الْكُورَةِ النَّتِي يَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ؟ فَقُلْنَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

# ٣٥- مَا يُرْوَى عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، وَالْبَهِيِّ ، وَمَشْيَخَةٍ مِنَ الْكُوفِيِّينَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ

٥ [١٦١٢] أخب را جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي (٢) ظَبْيَانَ ، قَالَ : أَرْسَلَ أَبِي إِلَى عَائِشَةَ امْرَأَةً ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَقْرَأَ عَلَيْهَا السَّلَامَ ، فَسَأَلَهَا : أَيَّةُ صَلَاةٍ كَانَ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٍ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا؟ فَقَالَتْ (٣) : كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيامَ ، يُدَاوِمَ عَلَيْهَا؟ فَقَالَتْ (٣) : كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيامَ ، يُحْسِنُ فِيهَا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَدَعْ صَحِيحًا ، وَلَا غَائِبًا ، وَلَا مَرِيضًا ، وَلَا شَاهِدًا ؛ فَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةٍ الْغَدَاةِ . فَقَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ لَنَا أَكَارًا وَلَا شَاهِدًا ؟ فَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ . فَقَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ لَنَا أَكَارًا وَلَا شَاهِدًا ؟ فَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ . فَقَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ لَنَا أَكَارًا مِنْ الْعَجَمِ ، وَيَكُونُ لَهُمُ الْعِيدُ ، فَيُهْدُونَ لَنَا فِيهِ ؟ أَفَنَأْكُلُ مِنْهَا ؟ فَقَالَتْ : أَمَّا مَا ذُبِحَ لِللَاكَ الْيَوْمِ فَلَا ، وَلَكِنْ كُلُوا مِنْ أَشْجَارِهِمْ (٤) .

٥[١٦١٣] أخبر أَبُو الْوَلِيدِ وَمُوسَى الْقَارِئُ ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِيِّ ، عَنِ الْبَهِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ لِجَارِيَةٍ :
«نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ» ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَرَادَ أَنْ يَبْسُطَهَا ، فَيُ صَلِّي عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّهَا حَائِضٌ ، فَقَالَ : "إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ (٥) فِي يَدِهَا» .

١ [ ١٨٢] ا

<sup>(</sup>١) في الأصل ما صورته : «سرتها» ، والمثبت من (ف) ، ووقع عند أبي داود (٣٩٦٣) من طريق جرير ؛ شيخ المصنف هنا : «بيتها» .

٥ [ ١٦١٢] [ التحفة: خ دس ١٧٥٩٩ ، س ١٧٦٣٣].

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن أبي» وقع في الأصل: «أن» وهو خطأ، والمثبت هو الصواب، وينظر: «تهذيب الكال» (٦/ ١٤/٤)، (٣٢/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فقال» وهو خطأ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) ينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٤٣٧، ٣٢٦٧٣).

ه [١٦١٣] [التحفة: ق ١٦٢٩٧]، وسيأتي برقم: (١٧٢٢)، (١٧٧١)، (١٧٩٥) وتقدم برقم: (٩١٣)، (١٤٣٨)، (٩١٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ليس» ، والمثبت من (ف) هو الأليق بالسياق .



1/1/

٥ [١٦١٤] أَخْبِى مُوسَى الْقَارِئُ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنِ الْبَهِيِّ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الْأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَقْضِيهِ إِلَّا فِي شَعْبَانَ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِهُ كُلَّهَا (١٠) .

قَالُ مِنْ اللَّهِ وَيُعْنِي لِحَاجَةِ ﴿ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعِيُّهُ .

- ٥ [١٦١٥] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي ، وَأَنَا إِلَىٰ جَنْبِهِ ، وَطَرَفُ لِحَافِهِ عَلَيَّ وَأَنَا حَائِثٌ .
- [١٦١٦] أخب را جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : وَاللَّهِ ، إِنَّ مُحَمَّدًا لَمَكْتُوبٌ فِي الْإِنْجِيلِ : لَيْسَ بِفَظِّ (٢) ، وَلَا عَلِيظٍ ، وَلَا سَخًابٍ (٣) فِي الْأَسْوَاقِ ، وَلَا يُجْزِي بِالسَّيِّئَةِ سَيِّئَةً ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَلَا عَلِيظٍ ، وَلَا سَخًابٍ (٣) فِي الْأَسْوَاقِ ، وَلَا يُجْزِي بِالسَّيِّئَةِ سَيِّئَةً ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَعْفِرُ .
  - [١٦١٧] أخب رُا الْمُلَاثِيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا الْعَيْزَارُ بْـنُ حُرَيْـثٍ ، عَـنْ عَائِـشَةَ . . . مِثْلَهُ ، وَقَالَ : يَعْفُو وَيَصْفَحُ .
- ٥ [١٦١٨] أخبر وروح بن عُبَادَة ، حَدَّثَنَا شُعْبَة ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، قَالَ: سَمِعْتُ

٥ [ ١٦١٤] [ الإتحاف: خزجا عه حب ش ط ٢٢٩٢٠] [ التحفة: ت ١٦٢٩٣، م س ١٧٧٤١ ، خ م د س ق ١٧٧٧٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كله»، وهو خطأ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٦٠٩٩)، «صحيح ابن خزيمة» (٢١٢٩) من طريق زائدة، به .

<sup>·[1/1</sup>AT]

٥ [١٦١٥] [التحفة: م د س ق ١٦٣٠٨]، وسيأتي برقم: (١٧٥٤) وتقدم برقم: (٢٩٥)، (٧٩٥)،
 (٨٩٥)، (١٣٢)، (٢٣٢)، (٨١٨)، (٨١٨)، (١١٨٥)، (١٤٩٣)، (٩٩٥)، (٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) الفظاظة: صعوبة وشراسة الخلق، والمراد هاهنا: شدة الخُلُق وخشونة الجانب. (انظر: النهاية، مادة: فظظ).

<sup>(</sup>٣) السخب: الصياح. (انظر: النهاية، مادة: سخب).

٥ [١٦١٨] [التحفة: ت ١٧٧٩٤].



أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيَّ يَقُولُ: سَأَلْنَا عَائِشَة ، عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ: لَمْ يَكُنْ فَاحِشَا (١١) ، وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَلَا يُجْزِي بِالسَّيِّئَةِ سَيِّئَة ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ.

٥ [١٦٢٠] أَضِرُا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ يُحَدِّثُ ، أَنَّ امْرَأَةً قَصِيرَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

ه [١٦٢١] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَرْفَجَة ، عَنْ عَائِشَة قَالَت : دَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا ، فَقَالَ : «صَنَعْتُ الْيَوْمَ شَيْنَا وَدِدْتُ أَنِي لَمْ أَفْعَلْهُ ؛ دَخَلْتُ الْبَيْتَ وَأَخْشَىٰ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ يَجِيءُ مِنْ أُفْقٍ مِنَ أَلْوَاقٍ فَلَا يَسْتَطِيعُ دُخُولَهُ ، فَيَرْجِعُ وَفِي الْبَيْتَ وَأَخْشَىٰ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ يَجِيءُ مِنْ أُفْقٍ مِنَ أَلْوَاقٍ فَلَا يَسْتَطِيعُ دُخُولَهُ ، فَيَرْجِعُ وَفِي نَفْسِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

٥ [١٦٢٢] أخبر عيسى بن يُونُس ، حَدَّثَنَا أَبُوسَ هُدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ الْمَسْلِمِينَ وَاحِدَةً ؛ فَإِنْ أَجَارَتْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً ؛ فَإِنْ أَجَارَتْ عَلَيْكُمْ جَارِيَةٌ فَلَا تَخْفِرُوهَا» .

٥ [١٦٢٣] أخبر عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ

<sup>(</sup>١) الفاحش: ذو الفحش (وهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي) في كلامه وفعاله . (انظر: النهاية ، مادة : فحش) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فقالت»، وهو خطأ، والمثبت من «الصمت» (ص١٣٥)، «ذم الغيبة والنميمة» (ص٢٤)، كلاهما لابن أبي الدنيا، من طريق أبي معاوية، به.

ه [١٦٢١] [الإتحاف: حم ٢١٩٥٧].

<sup>- [</sup> ۱۸۳/ب].

٥ [١٦٢٣] [التحفة: س ١٧٦٥٧]، وسيأتي برقم: (١٦٢٤).





عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ : انْتَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا وَقَاعِدًا ، وَشَرِبَ قَائِمًا وَقَاعِدًا ، وَشَرِبَ قَائِمًا وَقَاعِدًا ، وَانْفَتَلَ (١) عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ .

- ٥ [١٦٢٤] أَضِّ رَابَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، وَهُ وَ: مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مَكْحُولِ، أَنَّ مَسْرُوقَ بْنَ الْأَجْدَعِ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (٢): وَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُعَالِمُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.
- ٥ [١٦٢٥] أخبر المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ لَيْثَ بْنَ أَبِي سُلَيْمٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ جَارِيَتَيْنِ لَهَا ، فَأَقَامَتْ إِحْدَاهُمَا عِنْدَهَا ، وَذَهَبْتِ الْأُخْرَىٰ ، فَقَالَتْ : هَذِهِ الَّتِي أَقَامَتْ أَنْفَعُ لَنَا نَصِيبًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ : «اللَّتِي ذَهَبْتِ الْأُخْرَىٰ ، فَقَالَتْ : هَذِهِ الَّتِي أَقَامَتْ أَنْفَعُ لَكُم ، وَلُكُ ذَهَبَتْ بِأَجْرِهَا ، وَهَذِهِ لَا تَضَعُ (٣) شَيْتًا وَلَا تَرْفَعُهُ إِلَّا نَقَصَ مِنْ أَجْرِكِ » .
- ٥[١٦٢٦] أخبر المُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو حَيْثَمَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ ، وَاسْمُهُ : مَضَاءٌ الْفَائِشِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ أُصَلِّي فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ؟ فَقَالَتْ : رَكْعَتَيْنِ ، غَيْرَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ .

وَفِي حَدِيثِ مَضَاءٍ (١٤) ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : مَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ وَيَنَيُّ يُومًا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى عِنْدِي رَكْعَتَيْنِ .

<sup>(</sup>١) الانفتال: الانصراف. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: فتل).

٥ [١٦٢٤][التحقة: س ١٧٦٥٢]، وتقدم برقم: (١٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال» ، وهو خطأ ، والمثبت من «المجتبئ» (١٣٧٧) ، «السنن الكبرئ» (١٣٧٧) ، كلاهما للنسائي ، عن المصنف ، به بأتم منه .

<sup>(</sup>٣) في (ف) : «تصنع» .

٥[١٦٢٦][التحفة: خ م دس ١٦٠٢٨، خ ١٦٠٤٢، م س ١٦٧٧٢، خ س ١٧٣١١، خ م د ١٧٥٧١، خ م د س ١٦٢٦٦] التحفة: خ م د س ١٥٦٥]، (١٥٧٩) . ٢٥٢٥] . وتقدم برقم : (٢٠٧)، (١٥٢٥)، (١٥٧٩) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «وفي حديث مضاء» كذا، ولعل الصواب: «وفي حديث غير مضاء».



٥ [١٦٢٧] أخب را يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْ ، عَنْ عَارْشَةَ قَالَتْ : جَاءَ سَائِلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْفَةٌ وَفِي عَنْ عَارْشَةَ قَالَتْ : جَاءَ سَائِلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْفَةٌ وَفِي الْبَيْتِ ضَبِّ (٢) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْفَةٌ : "إِنَّا لَا نُطْعِمُهُ مِمَّا لَا نَأْكُلُ » .

٥[١٦٢٨] أَضِرُ أَبُو الْوَلِيدِ وَمُوسَى الْقَارِئُ ، قَالَا (٣) : أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ صَدَقَةَ ، وَهُو : ابْنُ سَعِيدِ الْحَنَفِيُ ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَحَدِ بَنِي تَيْمِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي ابْنُ سَعِيدِ الْحَنَفِيُ ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَحَدِ بَنِي تَيْمِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي عَلَىٰ عَائِشَةَ ، فَسَأَلَتُهَا إِحْدَاهُمَا : كَيْفَ كُنْتِ تَصْنَعِينَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ وَخَالَتِي عَلَىٰ عَائِشَةَ ، فَسَأَلَتُهَا إِحْدَاهُمَا : كَيْفَ كُنْتِ تَصْنَعِينَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَهِ يَتَطَهَّرُ طُهُورَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَىٰ رَأْسِهِ ثَلَاثًا ، وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَىٰ رَأْسِهِ ثَلَاثًا ، وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَىٰ رُؤُوسِنَا خَمْسًا مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ .

# ٣٦- مَا يُرْوَى عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَغَيْرِهِمْ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٥[١٦٢٩] أخبر وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْ نِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَاشِمَ أَنِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْ نِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا ، وَلَا دِرْهَمَا ، وَلَا عَبْدًا ، وَلَا أَمَةً ، وَلَا شَاةً ، وَلَا بَعِيرًا .

٥ [١٦٣٠] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ . . . مِثْلَهُ ، وَقَالَ : أَحْسِبُهُ قَالَ : وَلَا شَاةً ، وَلَا بَعِيرًا .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولم نقف عليه فيمن يروي عنه منصور، ولا فيمن يروي عن عمرو بن حرملة الأسلمي. ١٥٠٨/ ١٦

<sup>(</sup>٢) الضبّ : حيوان من جنس الزواحف ، غليظ الجسم خشنه ، له ذنب عريض أعقد ، يكثر في صحاري الأقطار العربية ، والجمع : أضُبّ وضِباب وضُبَّان . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : ضبب) .

٥ [ ١٦٢٨] [ الإتحاف: مي قط حم ١٦١٨] [ التحفة: دس ق ١٦٠٥٣، د ١٥٩٤٢، س ١٦٠٩٣، م ١٦٧٧٣، خ د ١٦٢٢٨] و الإتحاف: مي قط حم ١٦١٨، ت ١٦٩٣٠، خ س ١٦٩٦٩، م س ١٧٢٧٨، م ١٧٢٧١، س ١٧٣٣١، خ س ١٦٩٦٩، م س ١٧١٨، م ١٧٢٧٤، س ١٧٣٣١، م ١٧٧٣٧]، وتقدم برقم: (٥٥٥)، (٢٥٥)، (١٠٤١)، (١٠٤٢)، (٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قال».

a[١٦٢٩]تقدم برقم : (١٤٢٤)، (١٤٢٥).





- ٥ [١٦٣١] أخب رُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (١) الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ عَلَى حَالٍ .
- ٥[١٦٣٢] أَضِوْ النَّصْوُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَن النَّبِيِّ . . . مِثْلَهُ .
- [١٦٣٣] قال: وَقَالَ رَجُلٌ لِعَائِشَةَ: إِنَّ رَجُلًا وَجَدَ الْكَنْزَا، فَدَفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بِفِيهِ الْكَثْكَ أُنَّ .
- ٥ [١٦٣٤] أَضِرُ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَأَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا مَطْلِيًّا بِقَطِرَانِ ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَأَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا مَطْلِيًّا بِقَوْلِهِ ، فَقَالَتْ : أَنَا أَنْ " أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْ اللَّهِ وَيَنِيَّةً فَطَافَ فِي نِسَائِهِ ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا .
- ٥[١٦٣٥] أَضِّ رُ مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ... بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن»، وهو خطأ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٤٣٤٠) من طريق وكيع، به. وينظر: «تهذيب الكمال» (١٨٣/٢).

٥[١٦٣٢] تقدم برقم: (١٣٠٣)، (١٦٣١).

٥[١٦٦٣] سيأتي برقم: (١٦٦٤) وتقدم برقم: (١٥١٢)، (١٥١٧)، (١٥٦٧)، (١٦٦٢). ١٩٤٤/ ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الكثلث»، وهو تصحيف، والتصويب من «طلبة الطلبة» لنجم الدين النسفي (ص١١٧).

٥ [١٦٣٤] [الإتحاف: عه ٢٢٢٣] [التحفة: س ق ١٧٥١٤، خ م س ١٦٠١٠، س ١٦٠٣٥، س ١٦٠٩١، خ م س ١٦٠٣٥] [الإتحاف: عه ٢٢٢٢، م ٢٢٤٤، س ١٦٠٤٥، خ م س ١٦٣٦٥، خ م ٣٠٥١٠، خ م ٣٠٤٥١، خ م ٣٠٤٥١، خ م ١٧٤٤٥، خ م ١٧٤٤٥، خ م ١٧٥٤٥، خ م ١٧٥٤٥، خ م ١٧٥٠٥، خ م د س ١٧٥٨، خ م د س ١٧٥٨، خ س ١٧٥٧١، خ ١٧٥٤٥، خ م د س ١٧٥٨، خ م د س ١٧٥٨، أي وسيأتي برقم: (١٧٩٦)، (١٦٣٥) وتقدم برقم: (١٨٨٨)، (١٢٩٥)، (١٢٩٥)، (١٢٩٥)، (١٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من (ف).





- ٥[١٦٣٦] أَضِوْ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ وَثَّابٍ قَالَ : قُرِّبَ إِلَىٰ عَائِشَةَ بَعِيرٌ لِتَرْكَبَهُ ، فَالْتَوَىٰ عَلَيْهَا ، فَلَعَنَتْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَرْكَبِيهِ» .
  - ٥ [١٦٣٧] أخب را وكيع . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .
- ٥ [١٦٣٨] أخبر عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنَ جُدْعَانَ - وَكَانَ ابْنَ عَمِّهَا - كَانَ يَقْرِي الضَّيْفَ ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ ، وَيَفُكُ الْعَانِ (١) فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؛ فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : «لَا ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمَا قَطُّ : رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ » .
- ٥ [١٦٣٩] أخبرُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُدْعَانَ ، . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
- ٥[١٦٤٠] أخبرُ عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَوْلُ اللَّهِ : ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاتُ ﴾ [إبراهيم : ٤٨]؛ أَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ؟ فَقَالَ : ﴿ عَلَى الصَّرَاطِ ﴾ .
- ٥ [١٦٤١] أخبرُ عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِإَبْنِ البَّامِ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِإَبْنِ أَبِي السَّائِي عَائِنَ وَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ ؛ فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْ اللَّهِ وَكَانُوا لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ .
- ه [١٦٤٢] أخبرُ اللَّهُ مُعَاوِيَةً ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَوَّلُ

٥ [١٦٣٨] [الإتحاف: حم عم عه ٢٧٧٦] [التحفة: م ١٧٦٢٣]، وتقدم برقم: (١٢٠٠) وسيأتي برقم: (١٦٣٩). (١) كذا في الأصل بغيرياء آخره، وهي لغة صحيحة، وسبقت الإشارة إليه. ينظر: (١٦٠٩).

ع [١٦٤٠] [الإتحاف: حم ٢١٦٢٩ ، مي عه حب كم حم ٢٢٧٦] [التحفة: م ت ق ١٧٦١٧ ، ت س ١٦٢٢٨] ، وتقدم برقم: (١٤٤٣).

٥[٥٨٨/أ].

٥ [١٦٤٢] [الإتحاف: حب عه ٢٢٤٦١] [التحفة: خ م س ١٦٤٣٩، خ م د س ١٦٣٤٨، س ١٦٥٢٦، خ ١٦٦٥٠، م ١٦٧٢٩]، وتقدم برقم: (٥٦٩)، (٥٧١)، (٥٧٧)، (١٣٤٢)، (٥٧٠)، (٥٧٨).





مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ زِيدَتْ رَكْعَتَانِ أَخُرَيَانِ ، وَتُرِكَ الرَّكْعَتَانِ الْأُولَيَانِ فِي السَّفَرِ إِلَّا الْفَجْرَ ؛ فَإِنَّهُ يُطَالُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةُ .

- ٥ [١٦٤٣] أَخْبَ رَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : رَوَىٰ رَجُلٌ مِنَ النَّخَعِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: رَجُلٌ مِنَ النَّخَعِ، قَدْ كَانَ صَامَ سَنَتَيْنِ وَقَامَهُمَا! إِنِّي أَهُمُّ أَنْ أَضْرِبَ بِهَذَا الْقَوْسِ رَأْسَكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: كُفُّوا عَنِي قَوْسَ صَاحِبِكُمْ حَتَّىٰ تَأْوا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَتَسْأَلُوهَا، فَانْتَهُوْا إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَتَسْأَلُوهَا، فَانْتَهُوْا إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَتَسْأَلُوهَا، فَانْتَهُوْا إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَقَامَهُمَا وَعَنْ مَعْمُهُمْ لِبَعْضٍ : سَلُوهَا، حَتَّىٰ قَالُوا لِعَلْقَمَةَ، فَقَالَ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَوْفَى مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ
- ٥ [١٦٤٤] أخبر النَّضُو، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : كَانَ لَا يُفَضِّلُ لَيْلَةً عَلَىٰ لَيْلَةٍ .
- ٥ [١٦٤٥] أَخْبَرُا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَمِينَهُ ، ثُمَّ غَسَلَ مَا هُنَاكَ بِشِمَالِهِ ، وَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ أَهْوَىٰ بِيَدِهِ إِلَى الْحَائِطِ فَدَلَكَهَا ، ثُمَّ قَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ . قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَالإِسْتِنْشَاقُ ٣ ثَلَاتٌ .

٥ [١٦٤٣] [التحفة: ق ١٥٩٢٠، خ ١٥٩٣٢، م دت س ١٥٩٥٠، م س ق ١٥٩٧٢، س ١٥٩٨٠، س ١٥٩٩٩، س ١٦١٤١، م دت س ١٧٤٠٧، ت ١٧٤١٨، م س ق ١٧٦٠٤]، وتقدم برقم: (١٢١٤)، (١٤٩٩)، (١٥٠١)، (١٥٥٨).

<sup>(</sup>١) الرفث: الفحش في الكلام، وقيل: مذاكرة ذلك مع النساء، وقيل: الجماع. (انظر: ذيل النهاية، مادة: رفث).

٥ [١٦٤٤] [الإتحاف: حم ٢١٥١٢].

<sup>0[</sup>۱٦٤٥] [الإتحاف: حم ٢١٥١٧] [التحفة: د ١٥٩٤٢، م ١٧٧٣، م خ د ١٦٨٦٠، م ١٦٩٠١، ت ١٦٩٣٥، ت ١٦٩٣٥، خ د ١٦٨٦٠، م ١٩٩٢، م ١٦٩٣٠، ت ١٦٩٣٥، خ س ١٦٩٦٩، م س ١٧٧٧٠، س ١٧٣٧، م ١٧٧٠٠، س ١٧٣٣١، م ١٧٧٠٠، س ١٧٣٣٠، م ١٧٧٠٠، س ١٥٣٨، م ١٥٥٥، (٥٥٤)، (١٠٤١)، (٥٥٥).

<sup>۩ [</sup>٥٨١/ب].



٥ [١٦٤٦] أخبر عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْيُسْرَىٰ لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذَىٰ ، وَيَدُهُ الْيُسْرَىٰ لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذَىٰ ، وَيَدُهُ الْيُمْنَىٰ لِوُضُوئِهِ وَطَعَامِهِ .

# ٣٧- مَا يُرْوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ

٥ [١٦٤٧] أَخْبُ رُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ عِيسَىٰ بُنُ مَاهَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّيْ قَالَ : "مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَـهُ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ يَقُومُهَا فَيَنَامُ عَنْهَا ، إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ ، وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً » .

٥ [١٦٤٨] أَضِوْ يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الم اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَيْقٌ لَا يَتَسَارَعُ إِلَى شَيْءٍ مَا يَتَسَارَعُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ .

٥ [١٦٤٩] أخبرُ أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سَيَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ سَيَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ » .

٥[١٦٥٠] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَوْلُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَوْلُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَوْلُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلْ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَوْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ [المؤمنون: ٦٠]، هُوَ الرَّجُلُ يَرْنِي ، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ ، وَهُو مَعَ ذَلِكَ يَخَافُ مَعَ ذَلِكَ يَخَافُ اللَّهُ؟ قَالَ : ﴿ لَا ، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُ ، وَهُ وَمَعَ ذَلِكَ يَخَافُ اللَّهُ ؟ اللَّهَ . اللَّه .

٥ [١٦٤٦] [التحفة: د١٥٩١٧].

c [١٦٤٧] [الإتحاف: حم ط ٢١٦٨٦] [التحفة: دس ١٦٠٠٧].

و ١٦٤٩] [التحفة: ت س ق ١٧٣٩٣].

٥ [١٦٥٠] [الإتحاف: كم حم ٢١٩١٣] [التحفة: ت ق ١٦٣٠١].





- [١٦٥١] أخبر البن نُمَيْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: دَخَلْتُ ﴿ عَلَىٰ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ [المؤمنون: ٦٠].
- ه [١٦٥٢] أخبر النَّضُرُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَائِلِ ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا تَصَدُّقَتِ الْمَزْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ؛ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لَا يَنْقُصُ وَاحِدٌ (١) مِنْهُمْ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْتًا ، لَهَا مَا أَنْفَقَتْ ، وَلَهُ مَا اكْتَسَب » . ذَلِكَ ، لَا يَنْقُصُ وَاحِدٌ (١) مِنْهُمْ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْتًا ، لَهَا مَا أَنْفَقَتْ ، وَلَهُ مَا اكْتَسَب » .
- ٥ [١٦٥٣] أَضِرُ النَّضْرُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعِيْرُ . . . مِثْلَهُ ، وَقَالَ : «غَيْرُ مُفْسِدَةٍ» .
- ٥[١٦٥٤] أخبر النَّصْرُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَة بُعْدَ عَائِشَة ثَحَدِّثُهَا ، حَتَّى أَتَتْ عَلَى عَذَابِ الْقَبْرِ ، فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَة ، فَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ صَلَّى صَلَاةً ، إلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . عَذَابِ الْقَبْر .
- ٥[١٦٥٥] أَخْبِى لِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ وَعَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَنْ عَالِمِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ حَرَمَ لُحُومَ عَابِسِ (٢) بْنِ رَبِيعَةً قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةً ، فَسَأَلْتُهَا : وَكَانَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ حَرَمَ لُحُومَ عَابِسِ (٢)
  - [١٦٥١] [التحفة: ت ق ١٦٣٠١].

- ٥[١٦٥٢][الإتحاف: حم ٢٣٠٠٥]، وسيأتي برقم: (١٧٣٥)، (١٦٥٣) وتقدم برقم: (١٤٢٣).
- (١) في الأصل: «واحدا» بالنصب، والمثبت بالرفع من «أمالي ابن بشران» (٩٢٤) من طريق عمرو بن مرة، به هو الجادة.
- ٥[١٦٥٤][التحفة: م س١٦٧١٢، خ م س ١٧٦١١، خ م س ١٧٦٢٠، خ م س ١٧٩٣٦]، وتقدم برقم: (٨٧٥)، (١٤١٩)، (١٤٢٠)، (١٤٢١).
  - ٥ [ ١٦٥٥] [ الإتحاف: مي عه طح ٢٧ ٢٣١] [ التحفة: م دس ١٧٩٠١ ، خ ١٧٩٤٠] ، وتقدم برقم : (١٦٠٤) .
- (٢) في الأصل: «عباس»، وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب. ينظر: «تهـ ذيب الكـال» (١٣/ ٢٧٢)، والمصدر الآتي.
- (٣) كذا في الأصل، ولعل اللائق: «أكان». وينظر: «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٨٨) من طريق أبي إسـحاق، به بنحوه.



- الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ؟ فَقَالَتْ: لَا ، وَلَمْ يَكُنْ يُضَحِّي مِنْهُمْ إِلَّا الْقَلِيلُ ، فَأَحَبَّ أَنْ يُضَحِّي مِنْهُمْ إِلَّا الْقَلِيلُ ، فَأَحَبَّ أَنْ يُطْعِمَ مَنْ ضَحَّىٰ مَنْ لَمْ يُضَحِّ (١) ، وَكُنَّا نُخَبِّئُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَشْرَةٍ . وَزَادَ فِيهِ يُطْعِمَ مَنْ ضَحَّىٰ مَنْ لَمْ يُضَحِّ (١) ، وَكُنَّا نُخَبِّئُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَشْرَةٍ . وَزَادَ فِيهِ عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ : وَكَانُوا مَجْهُودِينَ .
- ٥[١٦٥٦] أخبرُ الْمُؤَمَّلُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عِمْرَانَ السَّلَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَيَعَيَّمُ عَنِ الْجَرِّ الْجَرِّ وَالدُّبَاءِ .
- ٥ [١٦٥٧] أخبر الْ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ الْمَدَائِنِيُّ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمَكِيُّ (٢) ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْ
- ٥ [١٦٥٨] أَخْبُ رُا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَ رِ الْأَنْ صَارِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُضْعَبِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اطْلُبُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ» .
- ٥ [١٦٥٩] أخب را يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ يَيَّاثِم؟ فَقَالَ: لَا . فَبَلَغَ ذَلِكَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَتَيَاثُمُ اعْتَمَرَ أَرْبَعًا ، إِحْدَاهُنَّ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .
- ٥[١٦٦٠] أَخْبَى الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : أَنُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ» ، فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) قوله: «من لم يضح» وقع في الأصل: «ومن لم يضحي» ، والمثبت من (ف) ، وينظر المصدر السابق.

٥ [١٦٥٦] [الإتحاف: حم عم ٢٣٠٧٨، طح حم ٢٣٢٨] [التحفة: م س ١٦٠٤١، س ١٧٤٧٠، ق ١٧٨٤]، وسيأتي برقم: (٢٣١٧) وتقدم برقم: (٩٤٦)، (١٢٤٨)، (١٣٨٢)، (١٤٠١)، (١٤٠٢)، (١٤٠٢)، (١٤٠٤)، (١٤١٦)، (١٤١٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولم نقف على من نسبه بهذه النسبة سوى الـذهبي في «الميـزان» (٤/ ٢٦٣)، والمـشهور في نسبته «المليكي».

١٤٦١/ب].



197

انْطَلَقَ سَأَلَهُ آخَرُ: أَنُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «لَا» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَذِنْتَ لِذَاكَ ، وَمَنَعْتَ هَـذَا الَّذِي خِفْتُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيْهِ وَمَنَعْتُ هَـذَا الَّذِي خِفْتُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيْهِ صِيَامَهُ».

٥ [١٦٦١] أخبر الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ رَبِي اللَّهِ مَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ رَبِي اللَّهِ مُنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ زَائِدًا فِي عَمَلِهِ ، غَيْرَ نَاقِص .

### ٣٨ - مَا يُرْوَى عَنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَغَيْرِهِنَّ ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

- ٥ [١٦٦٢] أخبر الله عَدْ مَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ، مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ ، فَلْيَأْكُلْ مِنْ كَسْبِهِ ، مِنْ كَسْبِهِ ، مِنْ كَسْبِهِ ، مَنْ كَسْبِهِ ، مَنْ كَسْبِهِ ، فَلْيَأْكُلْ
- ٥ [١٦٦٣] أخب را وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : «أَوْلَادُكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ أُمَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «أَوْلَادُكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ كُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِكُمْ » .
- ٥ [١٦٦٤] أَضِرُا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : كَانَ فِي حَجْرِ عَمَّةٍ لِي بُنَيٌّ لَهَا يَتِيمٌ ، فَكَانَ يَكْسِبُ ، فَكَانَتْ تَتَحَرَّجُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ كَسْبِهِ ، فَكَانَتْ تَتَحَرَّجُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ كَسْبِهِ ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ فَسَبِهِ ، وَإِنْ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ » .

٥ [١٦٦٢] [الإتحاف: حم ٢٣٢٦٧] [التحفة: س ق ١٥٩٦١]، وسيأتي برقم : (١٦٦٣)، (١٦٦٤) وتقدم برقم : (١٥١٢)، (١٥١٣)، (١٥٦٧).

**<sup>1]/</sup>۱۸۷** 

٥[١٦٦٤][الإتحاف: حب حم ٢١٥٧١][التحفة: س ق ١٩٩٦]، وتقدم برقم : (١٥١٢)، (١٥١٣)، (١٥٦٧)، (١٥٦٧)، (١٦٦٢)



- ه [١٦٦٥] أخب را وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عَمْرِو ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : «عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيضِ النَّافِعِ ، هُوَ التَّلْبِينُ (١) ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَيَغْسِلُ بَطْنَ أَحَدِكُمْ ، كَمَا يُذْهِبُ الْوَسَخَ عَنْ وَجْهِهِ الْمَاءُ » ، وَلَقَدْ كَانَتِ الْبُرْمَةُ (٢) لَا تُرْفَعُ عَنِ النَّارِ إِذَا اشْتَكَى أَحَدُنَا ، حَتَى يَبْرَأُ (٣) أَوْ يَمُوتَ .
- ٥[١٦٦٦] أخبر أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلِ ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَهُ ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَاللَّهِ . . . بِمِثْلِهِ .
- ٥ [١٦٦٧] أخبر اعيسى بن يُونُسَ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ ، وَهُوَ : يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرْيَمَ بِنْتِ طَارِقٍ قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ ، فَسَأَلْنَهَا الْكُوفَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرْيَمَ بِنْتِ طَارِقٍ قَالَتْ : وَخَلْتُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ ، فَسَأَلْنَهَا الْهَ عَنِ الظُّرُوفِ (٥) ، فَقَالَتْ : إِنَّكُنَّ لَتَسْأَلْنَ عَنْ ظُرُوفٍ مَا كَانَ كَثِيرٌ (٦) مِنْهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَيِّيْ ؛ فَاتَّقِينَ اللَّه ، وَاجْتَنِبْنَ كُلَّ مُسْكِرٍ ، وَإِنْ أَسْكَرَ إِحْدَاكُنَّ مَاءُ حُبِّهَا (٧) فَلْتَجْتَنِبُهُ ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ . قَالَ : فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ كَذَا تَنَاوَلَ مَنْ اللَّهِ مَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ كَذَا تَنَاوَلَ سَاقِي ، فَتَأْبَقَتْهَا (٨) بِيَدِهَا ، وَقَالَتْ : أَخْرِجْنَهَا عَنِّي ، فَأَخْوِجَتِ الْمَوْأَةُ ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ

٥ [١٦٦٥] [التحفة: ت ١٦٧٤٤ ، خ ١٧١١٥ ، س ق ١٧٩٨٧].

<sup>(</sup>١) التلبينة والتلبين: حساء يُعمل من دقيق أو نخالة ، وربها جعل فيها عسل ، سميت به تشبيهًا بـاللبن ؟ لبياضها ورقتها . (انظر: النهاية ، مادة : لبن) .

<sup>(</sup>٢) البرمة: نوع من القدور يصنع من الفخار، والجمع: برام. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: برم). (٣) البرء: الشفاء من المرض. (انظر: النهاية، مادة: برأ).

٥ [١٦٦٧] سيأتي برقم: (٢٣١٧)، (٢٣١٧) وتقدم برقم: (٩٤٦)، (١٢٤٨)، (١٣٨٢)، (١٤٠١)، (١٤٠٢)، (١٤٠٣)، (١٤٠٤)، (١٤١٦)، (١٥١٩)، (١٥٥٩).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «فسألتها».

<sup>(</sup>٥) الظروف: جمع الظرف، وهو الوعاء. (انظر: القاموس، مادة: ظرف).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «كثيرا» بالنصب، وهو خلاف الجادة، وينظر: «حديث أبي الفيضل الزهري» (٥٦) من طريق عيسي بن يونس، به بنحوه.

<sup>(</sup>٧) الحُبُ: بالضم : الجرة (إناء من الفخار) صغيرة كانت أو كبيرة ، وهـوفـارسي معـرب . (انظـر : التـاج ، مادة : حبب) .

<sup>(</sup>A) في الأصل: «فأبقها»، وهو تصحيف، وما أثبتناه هو الأشبه بالصواب، وتأبقتها، أي: أنكرتها. ينظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (مادة: أبق).





- عَلَيْهِنَّ فَقَالَتْ: يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَتَعْجِزُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا أَذْنَبَتْ فَسَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا ، أَنْ تَسْتُرَهُ عَلَىٰ فَاللَّهُ يُعَيِّرُ وَلَا ﴿ يُعَيِّرُونَ وَلَا يُغَيِّرُونَ وَلَا يَعْمِيرُونَ وَلَا يُغَيِّرُونَ وَلَا يُعَيِّرُونَ وَلَا يُغَيِّرُونَ وَلَا يُغَيِّرُونَ وَلَا يُعَيِّرُونَ وَلَا يَعْمِيرُونَ وَلَا يَسْتَرَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَبْرُونَ وَلَا يَعْمِيرُونَ وَلَا يُعْمِيرُونَ وَلَا يُعْمِيرُونَ وَلَا يَعْمِيرُونَ وَلَا يَعْمِيرُونَ وَلَا يَعْمِيرُونَ وَلَا يَعْمِيرُونَ وَلَا يَعْمِيرُونَ وَلَا يَعْمِيرُونَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى فَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ فَعَلِيْ فَقَالَتُ عَلَيْكُونَ وَلَا عَلَيْنُ وَلَا عَلَيْهُ فَعَلِيْ فَاللَّهُ لَعَلِينَ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَنْ فَلَوْلُوا لَا لَهُ عَلَيْكُولُونَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَنْ فَاللَّهُ عَلَيْكُولُونَ وَلَا عَلَيْكُولُونَ وَلَا عَلَيْكُولُونَ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُولُونَ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُولُونَ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلِكُونَ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَ
- ٥[١٦٦٨] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَيَّانَ التَّيْمِيَّ . . . بِهَ ذَا الْإِسْ نَادِ نَحْوَهُ .

# ٣٩- مَا يُرْوَى عَنْ رِجَالِ أَهْلِ الشَّامِ ، وَالْجَزِيرَةِ ، وَغَيْرِهِمْ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

- ٥ [١٦٦٩] أَخْبَى لِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جَالِدِ بْنِ نَفَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الصِّيَامِ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ.
- ٥ [١٦٧٠] أخب را وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَ عَنْ وَيُدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ عَنْ صَيَامِ رَجَبٍ ، فَقَالَ : «أَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ شَعْبَانَ؟!» .
- ٥ [١٦٧١] أخبر لا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثِنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جَائِدِ بْنِ نَفْيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْهُ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ، وَيَـوْمِ الْخَمِيس.
- ٥ [١٦٧٢] أَضِرًا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَرَّىٰ صِيَامَ الْإِثْنَيْنِ ، وَالْخَمِيسِ .

<sup>۩ [</sup>۱۸۷/ت].

٥ [۱۶۲۹] [التحفّة: س ۱۶۰۵۰، س ۱۶۰۵۱، س ۱۶۰۲۳، د س ۱۶۲۸۰، س ۱۷۷۰۸، س ۱۷۷۰۰، ت ۱۷۷۸، س ۱۷۷۷۸، خ م س ۱۷۷۸].

٥[١٦٧١][التحفة: س ١٦٠٦٤، س ١٦٠٥٠، س ١٦٠٥٢، ١٦٠٥٢، س ١٦٠٦٥، س ١٦٠٦٠]، وسيأتي برقم: (١٦٧٢).

٥ [١٦٧٢] [التحفة: س ١٦٠٥٠، س ١٦٠٥٢، ١٦٠٥٢، س ١٦٠٦٤، س ١٦٠٦٥، س ١٦٠٦٠]، وتقدم برقم: (١٦٧١).



- ه [١٦٧٣] أخب را عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، وَاسْمُهُ:

  حُدَيْرُ بْنُ كُرَيْبٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ لِي : هَلْ تَقْرَأُ

  سُورَةَ الْمَائِدَةِ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَتْ : فَإِنَّهَا مِنْ آخِرِ مَا أُنْزِلَ ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَلَالٍ

  فَاسْتَحِلُوهُ ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ . فَسَأَلْتُهَا عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةً ،

  فَقَالَتِ : الْقُرْآنُ .
- ه [١٦٧٤] أخب رُا ابْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : سِأَلْتُ عَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ عَيْفِيْ اللَّهِ عَيْفِيْ اللَّهِ عَيْفِيْ اللَّهِ عَيْفِيْ اللَّهِ عَيْفِيْ اللَّهِ عَيْفِيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْفِهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَالَ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَل عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالَالِمُ عَلَاهُ عَلَ
- ه [١٦٧٥] أخبر عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّعْتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ قَيْسٍ قَالَ (١) : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ الرَّعْ عَنْ اللَّهُ وَمَا لَكُ عَنَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَشُغِلَ عَنْهَا حَتَّىٰ صَلَّى الْعَصْرَ ، فَلَمَّا فَرَغَ صَلَّاهُمَا فَرَغَ صَلَّاهُمَا فِي بَيْتِي ، فَمَا تَرَكَهُمَا حَتَّىٰ مَاتَ .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ: فَسَأَلْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْهَا، فَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ، ثُمَّ قَدِمَ فَتَرَكْنَاهُ (٢).

٥ [١٦٧٣] [التحفة: س ١٦٠٤٩ ، س ١٦٧٨].

٥[١٦٧٤] [التحفة: ق ٢٦٢١٦، د ٢٦٢٢، م ١٦٩٩١، م ١٧٠٧٩، م ١٧١١٨، خ س ١٧٦٥٤، خ م د س ١٧٩١٣]، وسيأتي برقم: (١٧٠٠) وتقدم برفم: (٦٠٥)، (٢٠٦)، (١٠٤٨)، (١٣٢٠)، (١٣٢١)، (١٣٢١). ١ ١٨٨/ أ].

٥[١٦٧٥][الإتحاف: ٢٢٧٠٠، طح ٢٣١٣٤، طح حم ٢٣٢٧][التحفة: خ م دس ١٦٠٢٨، خ ١٦٠٤٢، م ١٦١٦٠، م س ١٦٧٧٢، خ س ١٧٣١١، خ م د ١٧٥٧١، خ م د س ١٧٦٥٦]، وسيأتي برقم: (١٦٧٦)، (١٧٥٦) وتقدم برقم: (٢٠٧)، (١٥٢٥)، (١٥٧٩)، (١٦٢٦).

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «سألت عبد اللَّه بن أبي قيس قال» ، والظاهر أنه وهم من الناسخ ، فقد رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢٦١٨٦) عن عبد الرحمن بن مهدي بدونه .

<sup>(</sup>٢) قوله : «قدم فتركناه» كذا في الأصل ، ووقع في «حديث السراج» ( ٢٣٤٤ ) من طريق المصنف ، به : «قـ د تـ كناه» .



- ٥[١٦٧٦] أَخْبُ رَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ الْأَلْهَ انِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَالْمَا الْهَانِيُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْبَيْ وَالْمُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّهُ مَا يَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ ذَكَرَ فَصَلَّاهُ مَا .
- ٥ [١٦٧٧] أَخِبْ لَ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ الْأَلْهَ انِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُوْمِنِينَ ، وَذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَتْ : أَبِي قَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُوْمِنِينَ ، فَقَالَ : "هُمْ مَعَ آبَاثِهِمْ" ، فَقُلْتُ : بِلَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُوْمِنِينَ ، فَقَالَ : "هُمْ مَعَ آبَاثِهِمْ" ، فَقُلْتُ : بِلَا عَمَلٍ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ عَنْ ذَرَارِيِّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ" ، وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : "هُمْ مَعَ آبَائِهِمْ" ، قُلْتُ : بِلَا عَمَلٍ؟! قَالَ : "اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ" .
- ه [١٦٧٨] أخب نا بقِيّة بنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنِي عُتْبَة بنُ ضَمْرَة بنِ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بنُ أَبِي قَيْسٍ مَ وْلَى عَازِبِ بن مُ دُرِكٍ ، قَ الَ : سَ أَلْتُ عَائِشَة أُمَّ الْمُ وُمِنِينَ عَ ن ذَرَادِيِّ أَبِي قَيْسٍ مَ وْلَى عَازِبِ بن مُ دُرِكٍ ، قَ الَ : سَ أَلْتُ عَائِشَة أُمَّ الْمُ وَمَنِينَ عَ ن ذَرَادِيِّ الْمُشْرِكِينَ ٤ ، فَقَالَت : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ يَقُولُ : «هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ» ، فَقُلْتُ : بِ لَا الْمُشْرِكِينَ ٤ ، فَقَالَت : بِ لَا عَمَلِ؟! فَقَالَ : « اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ » :
- ٥ [١٦٧٩] أخب را بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ قَالَ : بَعَثَنِي ابْنُ عَازِبِ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَسْأَلُهَا عَنْ هَـنْهِ الْأَحَادِيثِ، فَأَتَيْتُهَا، قَالَ : بَعَثَنِي ابْنُ عَازِبِ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَسْأَلُهَا عَنْ هَـنْهِ الْأَحَادِيثِ، فَأَتَيْتُهَا، فَسَأَلْتُ : أَيْنَ مَنْزِلُ أُمُ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : إِيتِ ذَاكَ الْبَابَ، فَإِذَا بَابٌ عَلَيْهِ سِتْرٌ، فَشَالُتُ : السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَفَعَلَتْ (١) فَوَرَّتِ فَقَعُلَتْ (١) فَوَرَّتِ

٥ [١٦٧٦] [الإتحاف: ٢٢٧٠٠، طع ٢٣١٣٤، طع حم ٢٣٢٧]، وسيأتي برقم: (١٧٥٦) وتقدم برقم: (٦٠٧)، (١٥٧٥)، (١٥٧٩)، (١٦٢٦).

٥[١٦٧٧][الإتحاف: حم ٢١٨٩٢]، وسيأتي برقم: (١٦٧٨).

٥ [١٦٧٨] [الإتحاف: حم ٢١٨٩٢]، وتقدم برقم : (١٦٧٧).

<sup>۩ [</sup>۸۸۸/ب].

٥[١٦٧٩][الإتحاف: حم ٢٣٢١]، وتقدم برقم: (٦٦٣)، (٦٢٤)، (١٠٣٤)، (١٤١١)، (١٤١١).

<sup>(</sup>١) كذا في (ف) ، وفي الأصل مهمل النقط في أوله ، ولعلها : «فغفلت» أي غفلت عن رد السلام ثم سلَّمت .



السَّلَامَ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: رَسُولُ ابْنِ عَازِبٍ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ يَا رَسُولَ السَّلَامَ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: ابْنُ الْعُفَيْفِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْقُ سَمَاهُ عُفَيْفًا، فَسَأَلْتُهَا عَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، وَسَأَلْتُهَا عَنِ الصِّيَامِ وَالْوِصَالِ فِيهِ، فَقَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْقُ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ.

- ه [١٦٨٠] أخب رَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ الْأَلْهَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَحْرُمُ عَلَيْهَا الطَّلَاةُ، فَيَأْمُرُهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةً أَنْ تُسْدِلَ إِزِارَهَا، ثُمَّ تَدْخُلَ مَعَهُ فِي اللِّحَافِ.
- ٥[١٦٨١] أخب راع بَنْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بننِ اللهِ بننِ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بننِ اللهِ عَيْدِهِ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ ، فَإِنْ غُمَّ (١) عَلَيْهِ ؛ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ صَامَ .
- ٥[١٦٨٢] أخبر نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَ الْحِبُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَعْدِي الْجَنَابَةِ ، فَقَالَتْ : كُلُّ ذَلِكَ أَبِي قَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ نَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٍ فِي الْجَنَابَةِ ، فَقَالَتْ : كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ ؛ رُبَّمَا اغْتَسَلَ ، ثُمَّ نَامَ ، وَرُبَّمَا تَوْضَأَ ، ثُمَّ الْمَ .
- ه [١٦٨٣] أخبئ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَلْهُ بْنِ مَهْدِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْ فَيْ اللَّيْلِ ؛ أَيَجْهَرُ ، أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ : سَأَلْتُهَا : كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْ بِاللَّيْلِ ؛ أَيَجْهَرُ ، أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَ : سَأَلْتُهَا : كَانَ يَفْعَلُ ؛ رُبَّمَا جَهَرَ ، وَرُبَّمَا أَسَرً .

٥[١٦٨٠] تقدم برقم: (١٢١٥)، (١٤٩٧)، (١٤٩٨)، (١٢٩٨).

٥ [١٦٨١] [الإتحاف: خزجاحب قط كم حم ٢١٨٨١].

<sup>(</sup>١) غم: حال دون رؤية الهلال غيم أو نحوه . (انظر: النهاية ، مادة : غمم) .

ه[١٦٨٨][التحفة: س١٦٠١٨ ، س ١٦٢٨ ، دس ق ١٧٤٢٩] ، وتقدم برقم : (١٣٥٥) ، (١٥١٧) ، (١٥٢٣) . ١٩[٩٨/ أ] .

٥ [١٦٨٣] [التحفة: دس ق ١٧٤٢٩ ، م دت ١٦٢٧٩ ، س ١٦٢٨٦].



- ٥ [١٦٨٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُ (١) ، حَدَّنَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْء كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيُّ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ فِي النَّانِيَةِ بِ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا يَقْرَأُ فِي النَّانِيَةِ بِ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا يَقْرَأُ فِي النَّانِيَةِ بِ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ وَالْمُعَوِّذَيْنِ .
- ٥[١٦٨٥] أخب زاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ إِذَا تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ نَزُرًا ، وَأَنْتُمْ تَنْثُرُونَ الْكَلَمَ نَفُرًا .
- ٥ [١٦٨٦] أَخْبُ رَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ وَكُ مِنْ خُصَيْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ وَلَا ثِينَ سَنَةً ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَجْمَرْتُ (٢) شَعْرِي إِجْمَارًا شَدِيدًا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَلَا ثِينَ سَنَةً ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَجْمَرْتُ جَنَابَةً » .

#### ٠٤- بَقِيَّةُ أَحَادِيثَ عَنْ مَشْيَخَةٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُلْحَقُ فِي أَبْوَابِهَا

٥ [١٦٨٧] أَضِرُا الثَّقَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي سُجُودِهِ : «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ ، وَشَقَّ (٣) سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوْتِهِ » .

٥ [١٦٨٨] أخبر النَّضُوبُنُ شُمَيْلِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِ لَالٍ،

٥ [ ١٦٨٤ ] [التحفة: دت ق ١٦٣٠ ].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الجزري» ، وهو تصحيف. وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٥/ ٢٨٩).

٥ [١٦٨٦] [الإتحاف: حم ٢٣٠١٩].

<sup>(</sup>٢) الإجمار: الجمع والتضفير، يقال: أجمر شعره إذا جعله ذؤابة، والذؤابة: الجميرة؛ لأنها جمرت، أي: جمعت. (انظر: النهاية، مادة: جمر).

<sup>(</sup>٣) شقَّ : خَلَق . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : شقق) .

٥ [١٦٨٨] [التحفة: م ق ١٦٩٨٩، م ق ١٦٨٢٣، م ت ١٧٠٦٥، م ١٧٣٣٥، خ م ١٧٣٥١، ق ١٧٧٦]، وسيأتي برقم: (١٧٤٠).



قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَرْسَلَ إِلَيْنَا آلُ أَبِي بَكْرٍ بِقَائِمَةِ شَاةٍ، فَقَطَعْتُهُ، وَرَسُولُ اللّهِ عَيَيْهُ يُمْسِكُهُ ﴿، أَوْ قَطَعَهُ رَسُولُ اللّهِ عَيَيْهُ ، وَأَنَا مَاسِكَةٌ، قَالَ: فَقَالَ الّذِي تُحِدِّثُهُ عَائِشَةُ بِهَذَا الْحَدِيثِ: أَعَلَىٰ غَيْرِ مِصْبَاحٍ ؟ فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ عِنْدَنَا مِصْبَاحٌ لَائْتَدَمْنَا مِنْهُ ، لَقَدْ كَانَ عِنْدَنَا مِصْبَاحٌ لَائْتَدَمْنَا مِنْهُ ، لَقَدْ كَانَ عَنْدَنَا مِصْبَاحٌ لَائْتَدَمْنَا مِنْهُ ، لَقَدْ كَانَ عَنْدَا ، وَلَا يَطْبُخُونَ قِدْرًا . وَلَا يَطْبُخُونَ قِدْرًا . قَالَ : فَقَالَ : لَا ، بَلْ شَهْرَيْنِ .

٥ [١٦٨٩] أخبئ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، وَهُوَ : يَحْيَىٰ بْنُ دِينَارِ الرُّمَّانِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ يَتَنِيْرُ .

ه [١٦٩٠] أخب را سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدِّمَ شُقِيُّ ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيْ يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، كَانَ يَدْعُو يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيْ يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، كَانَ يَدْعُو يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا لَمْ أَعْمَلُ » .

٥[١٦٩١] أخب را سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ (٢) ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ الْيَهُودَ دَخَلُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَيَجَيِّهُ ، فَقَالُوا : السَّامُ عَلَيْكُمُ ، فَقَالُ : «وَعَلَيْكُمُ » ، فَقَالَ تُ عَائِشَةُ : عَلَيْكُمُ السَّامُ ، وَغَضَبُ اللَّهِ وَلَعْنَتُهُ ، عَلَيْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَعْنَتُهُ ، يَا إِخْوَةَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَجَيِّهُ : «يَا عَائِشَةُ ، عَلَيْكِ بِالْحِلْمِ ، وَإِيَّاكِ يَا إِخْوَةَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَجَيِّهُ : «يَا عَائِشَةُ ، عَلَيْكِ بِالْحِلْمِ ، وَإِيَّاكِ

<sup>۩[</sup>۱۸۹/ب].

<sup>(</sup>١) قوله : «شهر أو نحوه» بالرفع ، وقع في الأصل : «شهرا أو نحوَه» بالنصب ، والمثبت هو الجادة .

٥ [١٦٨٩] [الإتحاف: طع ٢٢٩٦٩] [التحفة: د ١٥٩٣٧ ، م سي ١٥٩٤١ ، م ١٥٩٦٣ ، م س ق ١٥٩٧٦ ، م ١٥٩٩٦ ، م ١٦٠٠٤ ، م ١٦٢٢٤ ، م ١٧٤٠٨ ، م دس ق ١٧٦٧٦ ، ت ق ١٧٦٧٧ ] .

٥[١٦٩٠][الإتحاف: عه حب حم ٢٢٥٨١][التحفة: م دس ق ١٧٤٣٠ ، س ١٧٢٧٩]، وتقدم برقم: (١٦٠٦).

٥ [١٦٩١] [التحفة: خ ١٦٢٣٣، خ م ت س ١٦٤٣٧، خ س ١٦٤٦٨، خ م س ١٦٤٩٢، خ م س ١٦٦٣٠، م س ق ١٧٦٤١]، وتقدم برقم: (٨١٤)، (١٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «صحيح البخاري» (٢٩٥٣) عن سليمان بن حرب ، به مختصرا .





وَالْجَهْلَ» ، فَقَالَتْ : أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟! قَالُوا : السَّامُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ : «أَوَلَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ ؟ إِنَّهُ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا» .

- [١٦٩٢] أخبئ عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَمِّنَ (١) عَلَىٰ دُعَاءِ الرَّاهِبِ إِذَا دَعَا لَكَ (٢) ، فَقَالَ (٣) : إِنَّهُ يُسْتَجَابُ (٤) لَهُمْ فِينَا ۞ ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ .
- ٥ [١٦٩٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَلِي عَقْرَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ يُتَسَامَعُ عِنْدَهُ الشَّعْرُ ؟ فَقَالَتْ : كَانَ أَبْغَضَ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ .
- ٥[١٦٩٤] أَخْبِ رُا جَرِيرٌ، عَنْ مُسْلِمِ الْأَعْوَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ غُسْلُ رَسُولِ اللَّهِ وَيَنِيْرُ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعًا مِنْ مَاءِ.
- ٥[٥٩٥] أخبر النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، حَدَّفَنِي أَبُوعِمْرَانَ الْجَوْنِيُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ يَّ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرًا بِحِرَاءِ هُوَ وَخَدِيجَة ، فَوَافَى ذَلِكَ رَمَضَانَ ، فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَسَمِعَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَرَجَعَ فَزِعًا حَتَّى دَحَلَ بَيْتَهُ ، فَحُمَّ ، فَعَشَّنهُ خَدِيجَةُ ثَوْبًا ، فَقَالَتْ : مَا لَكَ؟ قَالَ : «وَاللَّهِ ، مَا أَدْرِي غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ بَيْتَهُ ، فَحُمَّ ، فَغَشَّنهُ خَدِيجَةُ ثَوْبًا ، فَقَالَتْ : مَا لَكَ؟ قَالَ : «وَاللَّهِ ، مَا أَدْرِي غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكَ ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فَخْأَةَ الْجِنِّ » فَقَالَتْ : أَبْشِرْ ؛ فَإِنَّ السَّلَامَ رَجُلًا يَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكَ ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فَخْأَةَ الْجِنِّ » فَقَالَتْ : أَبْشِرْ ؛ فَإِنَّ السَّلَامَ خَرْبَ أَيْضًا ذَاتَ يَوْمٍ ، قَالَ : «فَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ مُنْهِبِطًا لَهُ جَنَاحَانِ : جَنَاحُ بِالْمَشْرِقِ ، وَجَنَاحُ بِالْمَشْرِقِ ، وَجَنَاحُ بِالْمَغْرِبِ ، فَهِلْتُ (٥) مِنْهُ ، فَأَقْبَلْتُ مُسْرِعًا فَسَبَقَنِي ، وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَابِ ، فَكَلَّمْنِي وَبَيْنَ الْبَابِ ، فَكَلَّمْ فِي وَبَيْنَ الْبَابِ ، فَكَلَّمْ وَعَدَنِي مَوْعِدًا ، فَجِفْتُ لِلْمَوْعِدِ وَأَبْطَأَ عَلَيْ ، فَلَمًا أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ ؛ إِذَا أَنَا بِهِ ، وَأَنْ أَرْجِع ؛ إِذَا أَنَا بِهِ ، وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَابِ ، فَمْ وَعَدَنِي مَوْعِدًا ، فَجِفْتُ لِلْمَوْعِدِ وَأَبْطَأَ عَلَيْ ، فَلَمًا أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِع ؛ إِذَا أَنَا بِهِ ،

<sup>• [</sup>١٦٩٢] [المطالب: ٣٣٧٠].

<sup>(</sup>١) في «إتحاف الخيرة» (٦١٦١): «يؤمن». (٢) في «إتحاف الخيرة»: «إلينا».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي «المطالب»: «وقال».

<sup>(</sup>٤) قوله : «إنه يستجاب» في «المطالب» : «إنهم مستجاب» .

<sup>.[1/19.]</sup> 

٥ [١٦٩٤] [الإتحاف: حب حم عه ٢٢٩٢١].

<sup>(</sup>٥) في «الدر المنثور» (١٥/ ٥٢٤) فيها عزاه لابن مردويه ، عن عائشة : «فهبت» .



وَمِيكَائِيلُ قَدْ هَبَطَا، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ إِلَى الْأَرْضِ، وَأَقَامَ مِيكَائِيلُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَأَخَذَنِي جِبْرِيلُ فَسَلَقَنِي () لِلْقَفَا، ثُمَّ شَقَّ عَنْ بَطْنِي، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ الْقَلْبَ فَشَقَّهُ، ثُمَّ أَخَرَجَ مِنْهُ الْقَلْبَ فَشَقَّهُ، ثُمَّ كَفَأَنِي كَمَا يُكُفَأُ الْإِنَاءُ، ثُمَّ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ عَسَلَهُ فِي طَسْتِ مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ أَعَادَهُ، ثُمَّ لَأَمَهُ، ثُمَّ كَفَأْنِي كَمَا يُكُفَأُ الْإِنَاءُ، ثُمَّ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ عَمَا يُكُفَأُ الْإِنَاءُ، ثُمَّ عَلَى اللَّهُ مَتَى وَجَدْتُ مَسَّ الْخَاتَمِ، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي مَا أَقْرَأُ اللَّهِ، فَصَنَع بِي حَتَى الْجَهَشْتُ بِالْبُكَاءِ، ثُمَّ قَالَ لِي: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: ﴿ ٱقْرَأْ بِالسِّمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي حَلَقَ اللَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ ﴾ [العلق: ١٠١]»، قالَ: (وقَرَأْتُ حَمْسَ آيَاتِ، ثُمَّ وَزَنْتِي بِرَجُلٍ فَوَزَنْتُهُ، ثُمَّ وَزَنْتِي بِرَجُلٍ فَوَزَنْتُهُ، ثُمَّ وَرَئِنِي بِرَجُلٍ فَوَزَنْتُهُ مَا حَتَّى وَزَنْتُ مِائَةً رَجُلٍ، فَقَالَ مِيكَائِيلُ: تَبِعَتْهُ أُمِّتُهُ وَرَبُ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ حَرَجَ بِي مَا لَلْ اللَّهِ، فَمَ حَرَبَ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ حَرَبَ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ حَرَبَ فِي مَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا مَنَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَتِ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ».

٥[١٦٩٦] أَخْبَى مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، صَاحِبُ الدَّسْتُوائِيِّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَتُوْكُ فِي بَيْتِهِ ثَوْبًا فِيهِ تَصْلِيبٌ ، إِلَّا قَضَبَهُ .

قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي دِقْرَةُ ، قَالَتْ : بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ مَعَ عَائِشَةَ بِالْبَيْتِ ، إِذْ فُطِنَ (٢) لَهَا ، فَقَالَتْ : أَفِيهِ تَصْلِيبٌ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَبَتْ أَنْ تَعْلَمْ ، فَأَبَتْ أَنْ تَعْلَمْ ، فَأَبَتْ أَنْ تَعْلَمْ ، فَأَبَتْ أَنْ اللَّهُ .

٥[١٦٩٧] أخبرُ الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُ ، عَنِ

<sup>(</sup>١) السلق: الصدم والدفع، وسلقه: ألقاه على قفاه. (انظر: النهاية، مادة: سلق).

ا (۱۹۰/ب].

٥[٦٦٩٦][التحفة: خ دس ١٧٤٢٤]، وسيأتي برقم : (١٧٥٩) وتقدم برقم : (٩٠١)، (٩٧١)، (٩٧٢)، (٩٧٤)، (١٣٢٥)، (١٣٨٣)، (١٤٠٩)، (١٤١٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قطر» ، وفي (ف): «فطر» ، وكلاهما تصحيف ، والمثبت من: «تاريخ دمشق» (٢٩٦ ٤٨٦) من طريق معاذ ، به ، «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ١٢٣ ، ٢٣٥) من طريق هشام ، به .

٥ [١٦٩٧] [الإتحاف: حم ٩٥٤٣، طح حب ٩٩٣٠، مي ١٠٢٠٧، طح حم ش ١٥٥٠٢] [التحفة: م ٦٧٨٦، خ م س ١٦٩٧] [التحفة: م ٦٧٨٦، خ م س ٢٧٢٧، م د س ٢٣٧٤، ت ٢٥٥٨، خ م س ١٠٥٠٥، خ م س ق ١٣٥٢، خ م ١٠٥٨٥، خ م س ١٢٢٧، م ١٢٥٢٨، خ م س ١٢٢٢، خ م ١١٥٥٨).





ابْن أَبِي مُلَيْكَةً ، قَالَ : شَهِدْتُ جِنَازَةَ أُمِّ أَبَانِ بِنْتِ عُثْمَانَ ، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ فَجَلَسَ ، وَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسِ فَجَلَسَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَلَا تَنْهَىٰ هَؤُلَاءِ عَنِ الْبُكَاءِ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَكِيْرُ يَقُولُ: «يُعَذَّبُ الْمَيْتُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: قَدْ كَانَ عُمَـرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ ؛ كُنَّا مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ ، إِذَا رَاكِبٌ فِي ظِلَّ شَجَرَةٍ ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، مَنْ هَذَا؟ فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ مَعَهُ أَهْلُهُ ، فَقَالَ : ادْعُ وا(١) لِي صُهَيْبًا ، فَجَاءَ حَتَّىٰ دَخَلَ مَعَهُ الْمَدِينَةَ ، فَأُصِيبَ عُمَرُ ، فَجَعَلَ يَقُولُ: وَا أَخَاهُ! وَا صَاحِبَاهُ! فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، قَالَ نَافِعٌ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ: «بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، فَأَتَيْنَا عَائِشَةَ ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ ، مَا تُحَدِّثُونَهُ عَنْ كَذَّابِينَ ، وَلَا مُكَذِّبِينَ ، وَإِنَّ لَكُمَا فِي الْقُرْآنِ مَا يَكْفِيكُمَا ؛ قَالَ اللَّهُ: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّ الْكَافِرَ يَزِيدُهُ اللَّهُ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» .

٥ [١٦٩٨] أخبئ أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ الْأَنْصَارِيّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ امْرَأَتِهِ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ أَكُل لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، فَقَالَتْ: قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ سَفَرِهِ، فَقَدَّمْنَا إِلَيْهِ شَيْئًا مِنْهُ، فَأَبَىٰ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ حَتَّىٰ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا إِنْهُ ، فَصَأَلَهُ ، فَقَالَ : «كُلْ مِنْ ذِي الْحَجّةِ ، إِلَىٰ ذِي

٥ [١٦٩٩] أخبى مُحَمَّدُ (٢) بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، قَالَ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، قَالَ

<sup>1 [</sup> ۱۹۱ ] أ] . (١) كذا في الأصل.

٥[١٦٩٨] تقدم برقم: (١٠١١)، (١٢٤٧)، (١٦٠٥).

٥ [١٦٩٩] [التحفة: خ م ق ١٦٠٠٥ ، خ ١٦٠١٦ ، ت س ١٦٠٣٠ ، م ١٦٠٥٦ ، م س ١٦١٩٠ ، خ م س ١٦٢٨٧ ، خ ١٦٨٣١ ، م ١٧٠٠٢ ، س ١٧٠٩٣ ، خت م س ١٧١٩٧ ، خ س ١٧٣٥٣ ، دت س ١٧٩٦١ ] ، وسيأتي برقم : (۲۷۲۱) وتقدم برقم: (٤٤٥)، (٥٤٥)، (٢٦٦)، (١١٤٠)، (٥٢٤١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمر»، وهو خطأ، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٣٥٢/ ٦) من طريق محمد بن بكر، به.



عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: وَفَدَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَقَالَ: مَا أَظُنُّ أَبَا خُبَيْبٍ ، يَعْنِي: ابْنَ الزُّبَيْرِ ، سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا زَعَمَ سَمِعَهُ مِنْهَا ، فَقَالَ: سَمِعْتَ مَاذَا؟ فَقَالَ: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ الْحَارِثُ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا ، فَقَالَ: سَمِعْتَ مَاذَا؟ فَقَالَ: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ الْحَارِثُ : أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا ، فَقَالَ: سَمِعْتَ مَاذَا؟ فَقَالَ: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ الْحَارِثُ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ: هَوَ مَكِ اسْتَقْصَرُوا الْبُنْيَانَ حِينَ بَنَوْهُ ، فَإِنْ أَرَادَ قَوْمُكِ أَنْ يَبْنُوهُ فَلْيُرَدُّوهُ ، وَلَـوْلَا حَدَائَهُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالشَّرْكِ لَرَدَدْتُهُ إِلَى مَوْضِعِهِ » ، قَالَ: فَأُرِيتُ الْمَوْضِعَ ، فَإِذَا هُوَ قَرِيبٌ مِنْ سَبْعَةِ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالشَّرْكِ لَرَدَدْتُهُ إِلَى مَوْضِعِهِ » ، قَالَ: فَأُرِيتُ الْمَوْضِعَ ، فَإِذَا هُوَ قَرِيبٌ مِنْ سَبْعَةِ أَذُرُعِ (١) .

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَالْحَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ ﴿ مَوْضُوعَيْنِ (٢) فِي الْأَرْضِ ؛ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا ، هَلْ تَدْرِينَ لِم رَفَعَ قَوْمُ كِ الْبَابَيْنِ؟ فَعَلُوا ذَلِكَ تَعَزُّزًا (٣) ؛ لِكَيْ (٤) لا يَدْخُلَ الْبَيْتَ مَنْ لَمْ يُرِيدُوهُ ، كَانُوا إِذَا ذُكِرَ هَذَا الرَّجُلُ الْبَيْتَ مَنْ لَمْ يُرِيدُوهُ ، كَانُوا إِذَا ذُكِرَ هَذَا الرَّجُلُ يَدَعُونَهُ يَرْبَقِي ، حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَهُ ؛ دَفَعُوهُ حَتَّى سَقَطَ » .

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَائِشَةَ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَنَكَتَ (٥) بِعَصَا(٢) فِي الْأَرْضِ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : وَدِدْتُ أَنِّي تَرَكْتُهُ تَحَمَّلَ .

٥[١٧٠٠] أخبر المُقْرِئ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَة ، عَنْ

النكت: أن تضرب الأرضَ بقضيب أو بشيء فتؤَثر بطرفه فيها . (انظر: النهاية ، مادة: نكت) .

<sup>(</sup>١) الأذرع: جمع الذراع، وهو مقياس طوله: ٤٨ سنتيمترًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٦٠).

<sup>2[</sup>۱۹۱/ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «منصوعين» ، وهو تصحيف ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) التعزز: التكبر والتشدد على الناس. (انظر: النهاية ، مادة: عزز).

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، حاشية (ف) : «لكن» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فنكث» ، والمثبت من «المستخرج على مسلم» (٣١٠٠) لأبي نعيم ، من طريق محمد بن بكر وغيره ، عن ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٦) في «المستخرج» : «بعصاه» ، وكذلك قال غير واحد عن ابن جريج .

<sup>: [</sup>۱۷۰۰][الإتحاف: حم ۲۲۹٤۳][التحفة: خ دس ۱۷۷۳۵]، وتقدم برقم : (۲۰۵)، (۲۰۶)، (۱۰٤۷)، (۱۰٤۸)، (۱۳۲۰)، (۱۳۲۲)، (۱۰۲۲)، (۱۷۷۶)، (۱۲۷۶)، (۱۰۶۹).

#### مُنْ لِنَبُرُ السِّخَافِ ثِنَ الْمُلْكِنِينِ





عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ صَلَّىٰ وَمُعْتَيْنِ جَالِسًا بَعْدَ النِّدَاءَيْنِ ، كَانَ لَا يَدَعُهُمَا .

- ٥[١٧٠١] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ إِلَّا تَمْرَةً ، فَأَعْطَيْتُهَا ، فَشَقَّتُهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا ، ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَ ابْنَتَيْهَا ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْمُ عَلَىٰ تَفِيدَةٍ عَلَىٰ تَفِيدَةٍ (١٠ ذَلِكَ ، فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْمُ : «مَنْ وَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا ، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ ؛ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ » .
- ٥ [١٧٠٢] أخبر النَّضُرُ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَتْ (٢) عَلَيَّ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا ، فَأَعْطَيْتُهَا تَمْرَةً ، فَشَقَّتُهَا بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْتًا ، فَلَتَ رَبُّ وَلَيْ مِنْ هَذِهِ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْتًا ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : «مَنْ وَلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَتَاتِ شَيْتًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ ؛ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ » .
- ٥ [١٧٠٣] أَخْبُ لِ يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ال عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالله وَقَالَ أَهْ لِ عَلَى عَلْمُ الْإِفْكِ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْإِفْكِ مَا كَانَ ، حَلَفَ أَلَّا يُنْفِقَ عَلَى مِسْطَحٍ ، وَلَا يُنَفِّعَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَالله وَلَا يَأْتُلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنْ أَلْلهُ وَلَا يَأْتُلُ أَلْفُصْلِ مِنْ أَلْلهُ وَلَا يَأْتُلُ أَوْلُوا ٱلْفَصْلِ مِنْ أَلْلُو بَكُورٍ : لَأَنْفِقَ نَ عَلَيْهِ ، وَعَادَ إِلَى مَا كَانَ مِنْ أَلْلُا لَهُ وَكُلْ اللّهُ مَا كَانَ مَا لَاللّهُ وَقَالَ أَلْو بَكُورٍ : لَأَنْفِقَ نَ عَلَيْهِ ، وَعَادَ إِلَى مَا كَانَ مَا كَانَ مَا كَانَ مَا كَانَ وَلَا لَا لَقَالَ أَلْو بَكُورٍ : لَا أَنْفِقَ نَ عَلَيْهِ ، وَعَادَ إِلَى مَا كَانَ مَا كَانَ مَا كَانَ اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى الْكَالُ أَلْو بَكُورٍ : لَا أَنْفِقَ نَا عَلَا مَا مُعَلَى اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَلْو اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكَالِ اللّهُ اللّهُ الْولَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْ

٥[١٧٠١][التحفة: ق ١٦١٥٧ ، م ١٦٣٠ ، خ م ت ١٦٣٥٠ ، ت ١٦٦٦٥] ، وسيأتي برقم : (١٧٠٢) .

<sup>(</sup>١) تفيئة الشيء: أثره . ومثله: تنيفة . وقيل: هو مقلوب منه ، وتاؤه إما أن تكون مزيدة أو أصلية . (انظر: النظر: النهاية ، مادة : فيأ) .

٥[١٧٠٢][التحفة: ق ١٦١٥٧ ، م ١٦٣٥٠ ، خ م ت ١٦٣٥٠ ، ت ١٦٦٦٥] ، وتقدم برقم : (١٧٠١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «دخل» ، والمثبت من (ف).

٥[١٧٠٣] [التحفة: خ م س ١٦١٢٦ ، خ م س ١٦٤٩٤ ، خ م ١٦٥٧٦ ، م س ١٦٦٤٦ ، خ م ١٦٧٩٨ ، خت م ت ١٦٧٩٨ ، خت م ت ١٦٧٩٨ ، خ ١٧١٤٣ ، خ م س ١٧٤٠٩ ، خ ١٧٤٥٠ ، وتقدم برقم : (١١٥٥) ، (١١٣٣) ، (١١٧٦) .

<sup>£[1/19</sup>Y]





يَصْنَعُ بِمِسْطَحٍ ، وَقَرَأً : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَلفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ [النور: ٢٣] الْآية .

٥[١٧٠٤] أَخْبَ رَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ الْأَنْصَارِ ، أَنَّ امْرَأَةَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَتْ لَهُ ، حِينَ قَالَ أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا ، فَقَالَ لَهَ الْهَ الْأَفْكِ مَا قَالُوا ، فَقَالَ لَهَ اللَّهِ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ أَيُّوبَ : أَكُنْتِ تَفْعَلِينَ أَنْتِ ذَاكَ؟ فَقَالَتْ : لَا وَاللَّهِ ، فَقَالَ : فَعَائِشَةُ ، وَاللَّهِ ، فَقَالَ : فَعَائِشَةُ ، وَاللَّهِ ، فَقَالَ : فَعَائِشَةُ ، وَاللَّهِ ، خَيْرٌ مِنْكِ وَأَطْيَبُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَيَلْ : ﴿ لَوْلَا آلَهُ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَ تُنَ وَلَا أَيْوبَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَيَلْ اللَّهُ وَيَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا أَيْوبَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَعُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَبُو أَيُوبَ قَالَ لَهَا : إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا لَهَا ؛ هُوَ إِفْكٌ .

٥[٥٧٠] أخبر لا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَلَيْهِ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تَغَشَّاهُ مَا تَغَشَّاهُ ، وَقَدْ سُجِّي (٢) عَلَيْهِ تَوْبٌ ، وَجُعِلَ يَحْتَهُ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ ، فَاضْطَجَعَ ، ثُمَّ جَلَسَ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ الْعَرَقَ عَنْ وَجْهِهِ مِثْلَ الْجُمَّانِ (٣) - يَعْنِي : حِينَ نَزَلَتِ الْآيَاتُ فِي عَائِشَةً .

٥ [١٧٠٦] أخبر أَبُو مَالِكِ الْجَنْبِيُ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عُرُوَة ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّة قَالَ : ﴿إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، نَزَلَ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَغْفِرُ مِنَ الذُّنُوبِ عَدَدَ اللَّهُ شَعْرِ غَنَم كَلْبِ » .

قال الإسْنَادِ مِثْلَهُ أَيْضًا . وَ خَالِدِ الْأَحْمَرُ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ أَيْضًا .

٥ [١٧٠٧] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْأَبْنَاوِيُّ (١) ، أَنَّهُ سَمِعَ الْوَضِينَ بْنَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ولولا»، والمثبت هو التلاوة.

٥[٥٧٠٠] تقدم برقم: (١١٠٥)، (١١٣١)، (١١٣٣)، (١١٧٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «شجى» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) الجمان: اللؤلؤ الصغار، أو حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ. (انظر: النهاية، مادة: جن).

٥ [١٧٠٦] [التحفة: ت ق ١٧٣٥٠]، وتقدم برقم: (٨٤٧).

<sup>-[</sup>۱۹۲/ب].

<sup>(</sup>٤) في الأصل «الأنباري». وينظر: «تهذيب الكمال» (٢/ ١٦٠).





عَطَاءِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ نُوبَ لِأَهْلِ الْأَرْضِ ، إِلَّا لِمُشْرِكِ ، أَوْ مُشَاحِنٍ ، وَلِلَّهِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ عُتَقَاءُ عَدَدَ شَعْرِ مُسُوكِ (١) غَتَمِ كَلْبِ» .

قَالِ سَانَ: فَسَّرَهُ الْأَوْزَاعِيُّ: أَنَّ الْمُشَاحِنَ الْمُبْتَدِعُ الَّذِي يُفَارِقُ أُمَّتَهُ.

- [١٧٠٨] أَضِرُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ وِلَادُ الْجَاهِلِيَّةِ عَنْ ثَلَاثَةِ مَنَازِلَ : الرَّجُلُ الْزُهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ وِلَادُ الْجَاهِلِيَّةِ عَنْ ثَلَاثَةِ مَنَازِلَ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَزَأَةَ وَيُصْدِقُهَا ؛ فَهَذِهِ أَفْضَلُ الْمَنَازِلِ ، وَالرَّجُلُ يَتَّخِذُ أَمْتَهُ وَيَتَّخِذُ الْخَلِيلَة ، وَالْمَزْأَةُ يَجْتَمِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ ، فَتَلِدُ ، فَيُجْعَلُ الْوَلَدُ لِأَحَدِهِمْ .
- ٥ [١٧٠٩] قَالَ مَنْ الزُّهْرِيِّ النَّا ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ أَحَدٍ ، وَلَمْ يَكُنْ يَسُرُدُ (٢) سَرْدَكُمْ هَذَا .
- ٥[١٧١٠] أَخْبُ رُا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ (٣) بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي إِنَاءٍ قَدْرَ الْفَرَقِ ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وتقدم الحديث قبله من مسند عائشة وليس فيه هذه اللفظة، وكذلك رواه الناس عنها بدونها، ينظر: «الجامع» للترمذي (٧٤٤)، «السنن» لابن ماجه (١٣٦٨)، «المسند» لأحمد (٢٦٦٥٨). المنك: الجلد. (ينظر: النهاية، مادة: مسك).

٥ [ ١٧٠٩] [التحفة: دت سي ١٦٤٠٦ ، خت م د ١٦٦٩٨ ، س ١٧٤٣١].

<sup>(</sup>٢) السرد: المتابعة والاستعجال في الحديث. (انظر: النهاية ، مادة : سرد).

<sup>0[</sup>۱۷۱۰][التحفة: خ م دس ۱۵۹۸۳ ، م س ق ۱۳۲۲ ، م ق ۱۶۶۳ ، س ۱۳۵۳۳ ، م س ق ۱۸۵۳۱ ، م د ۱۲۵۹۹ ، م د ۱۷۹۳۹ ، م ن ۱۲۲۳ ، م ۱۷۹۳۹ ، م ن ۱۷۲۳۹ ، م ۱۲۲۹ ، م ۱۲۲۹ ، م ۱۲۲۹ ، وسیأتی برقم : (۱۵۵) ، (۱۸۷۱) ، (۱۲۸۲) ، (۲۳۵) ، (۲۸۳۱) ، (۲۸۹۱) ، (۲۸۹۱) ، (۱۸۸۱) ، (۱۲۰۱) ، (۱۲۰۱) ، (۱۲۰۱) ، (۱۲۸۱) ، (۱۲۸۲) ، (۱۲۸۲) ، (۱۲۸۲) ، (۱۲۸۲) ، (۱۲۸۲) ، (۱۲۸۲) ، (۱۲۸۲) ، (۱۲۸۲) ، (۱۲۸۲) .

<sup>(</sup>٣) قوله : «عن القاسم» سقط من الأصل ، واستدركناه من «المجتبئ» للنسائي (٤١٥) من طريق إبراهيم بن سعد ، به .





- ه [١٧١١] أخب را حَمَّادُ بنُ خَالِدٍ الْحَيَّاطُ وَغَيْرُهُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُ ، عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «مَنْ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بِمَنَامِهِ وَلَمْ يَرَبَلَلًا لَمْ يَغْتَسِلْ ، وَإِذَا رَأَىٰ ٣ بَلَلًا (٢) فِي مَنَامِهِ وَلَمْ يَرَبَلَلًا لَمْ يَغْتَسِلْ ، وَإِذَا رَأَىٰ ٣ بَلَلًا (٢) فِي مَنَامِهِ وَلَمْ يَرَاحْتِلَامًا الْعُنْدُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ الللللللَّةُ الللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللِ
- •[١٧١٢] أخبر المُلَاثِيُّ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِنَّمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الَّذِي يَحْتَلِمُ لَيْلًا ، فَيَسْتَيْقِظُ مِنْ مَنَامِهِ وَلَا يَجِدُ بَلَلًا .
- [١٧١٣] أخب راحفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سِوَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا رَأَىٰ بَلَلًا وَلَمْ يَرَ بَلَلًا لَـمْ يَغْتَسِلْ ، وَإِذَا رَأَىٰ احْتِلَامًا وَلَمْ يَرَ بَلَلًا لَـمْ يَغْتَسِلْ ، يَعْنِي : إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ .
- ه [١٧١٤] أَخْبُ لُ أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْرُوفٍ ، صَاحِبُ الْعَقَدِيِّ الْبَصْرِيِّ ، حَدَّثَنَا عَمْرَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْفِرَادِ مِنَ الطَّاعُونِ؟ فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الْفِرَادُ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفِرَادِ مِنَ الزَّحْفِ» .
- ٥[١٧١٥] أَخْبِى بِشْرُبْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُ (٣) ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ

٥ [ ١٧١١ ] [ التحفة: م ١٦٧٥٦ ، دت ق ١٧٥٣٩ ] .

<sup>(</sup>١) الاحتلام: إنزال النائم المني في منامه. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٢٥).

١[/١٩٣] أ

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (٢٦٨٣٦)، «سنن الترمذي» (١١٤)، كلهم من طريق حماد بن خالد، به بنحوه.

<sup>• [</sup>١٧١٢] [التحفة: ت ٢٠٨٠].

٥ [١٧١٤] [الإتحاف: خز الطبراني حم ٢٣٢٠٨]، وتقدم برقم: (١٤٠٨).

٥[١٧١٥][التحفة: س ١٥٩٦٦ ، س ١٦٠١٥] ، وتقدم برقم : (١٠٣٠) ، (١١٦٧) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الراهوني» ، وهو تصحيف ؛ فهو شيخ المصنف ، وتقدم ذكره على الصواب كثيرا . وينظر على سبيل المثال الأحاديث المتقدمة برقم: (١١٣٠ ، ٨٦٥ ، ٨٦٥) ، وينظر أيضا: «تهذيب الكهال» (١٣٨/٤) .



عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُولَى اللللللْمُولِمُ اللللللْمُولِمُ الللللْمُولَى الللللللْمُولِمُ الللللْمُولَى اللللللللللْمُولِمُ الللللْمُولَ اللللِمُ اللللللِمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللِمُ الللللْمُول

قال عليه هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ قُرَّةَ: أَذَكَرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ فَأَقَرَّ بِهِ ، وَقَالَ: نَعَمْ.

- ٥ [١٧١٦] أخب را مُحَمَّدُ بنُ بَكْرٍ، أَوْ غَيْرَهُ، عَنِ ابْنِ (٢) أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ أَقْوَامًا، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».
- ٥ [١٧١٧] أَضِرُ النَّصْرُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةِ بُرُدَةً سَوْدَاءَ ، فَقَالَ : "يَا عَائِشَةُ كَيْفَ تَرَيْنَ؟ " قَالَتْ : فَقُلْتُ : مَا أَحْسَنَهَا عَلَيْكَ شِيبَ (٣) بَيَاضِكَ ، فَخَرَجَ فِيهَا ، فَعَرَقَ ، فَرَجَعَ فَنَزَعَهَا ، فَعَرَقَ ، فَوَجَدَ مِنْهَا رِيّا ، فَرَجَعَ فَنَزَعَهَا .
- ٥ [١٧١٨] قَالَ حَالَ : وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ١٠ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ، عَنِ النَّاثِمِ حَتَّى يَكْبُرُ » . يَسْتَنْقِظَ ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرُأً ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرُ » .
- ٥ [١٧١٩] أَخْبَى الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ جَمَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ نَفَ ثَ

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، والمثبت من (ف).

٥ [١٧١٦] [الإتحاف: حب حم ٢١٧٠٦] [التحفة: س ١٦١٢٣] ، وتقدم برقم: (٧٦٤) ، (١٣٥٢) .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (٢٥٧٦٩) عن محمد بن بكر، به. وينظر: «صحيح ابن حبان» (٣١٨٥).

<sup>(</sup>٣) الشوب: الخلط. (انظر: النهاية ، مادة: شوب).

٥ [١٧١٨] [الإتحاف: مي خزجاحب كم ٢١٥٣٩].

<sup>۩ [</sup> ۱۹۳ ب].

٥[١٧١٩] [التحفة: خ دت س ق ١٦٥٣٧]، وتقدم برقم: (٧٩١).



فِيهِمَا ، وَيَقْرَأُ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ ، وَ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ وَ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ وَهُ لَا أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ وَرَأْسَهُ ، وَجَسَدَهُ ، قَالَ عُقَيْلٌ : وَرَأَيْتُ ابْنَ شِهَابِ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

- ٥[١٧٢٠] أخبئ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَائِشَةَ (١) قَالَتْ : قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي ، وَفِي يَوْمِي ، وَعَلَى صَدْدِي ، وَمَضَغْتُ لَهُ السِّوَاكَ ، فَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ .
- ه [١٧٢١] أخبئ أَبُوعَامِرِ الْعَقَدِيُ (٢) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ عُمْرَ (٣) بْنِ سُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ (٤) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَتَيَيُّ قَالَ : «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ».
- ٥ [١٧٢٢] أخبر عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَهِيّ ، عَنِ الْبَهِيّ ، عَنِ الْبَهِيّ عَنِ الْبَهِيّ عَنِ الْبَهِيّ عَنِ الْبَهِ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَنْ قَالَ لَهَا : "نَاوِلِينِي (٥) الْحُمْرَة " ، فَقَالَتْ : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ بِيَدِكِ " .

ه [۱۷۲۰] [التحفة: خ ۱۲۰۷۱، خ ۱۲۲۲۱، خ ۲۲۲۲۱، س ۱۹۲۱۱، خ ۱۹۹۵، خ ۱۲۹۶۱، خ ۱۷۶۹۱، خ ۱۷۶۱، خ ۱۷۶۱، خ ۱۷۹۱، خ ۱۷۹

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل: «عن ابن شهاب عن عائشة» مرسل ، وكذا أخرجه أحمد في «فضائل الـصحابة» (١٦٤٩) من طريق عبد اللَّه بن يزيد المقرئ .

٥ [ ١٧٢١] [ المطالب: ١٣٥م] ، وتقدم برقم: (٨٦٣) .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «نا» وهي مقحمة ؛ فأبو عامر العقدي ، هو: عبد الملك بن عمرو. وينظر ترجمته في : «تهذيب الكهال» (١٨/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عمرو» ، والمثبت من «لسان الميزان» (٦/ ١٠٩) ، «علل الدارقطني» (١٠٩ / ٩٦).

<sup>(</sup>٤) كأنه في الأصل: «عامر» ، والمثبت من المصدرين السابقين.

ه [۱۷۲۲] [التحفة: ق ۱۶۲۷]، وسيأتي برقم: (۱۷۷۱)، (۱۷۹۵) وتقدم برقم: (۹۱۳)، (۱۶۳۸)، (۱۶۱۳).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وليني» ، والمثبت مما سيأتي عند المصنف من طريق إسرائيل برقم: (١٧٧١ ، ١٧٩٥).



٥ [١٧٢٣] أخبرُ النَّصْرُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، أَخْبَرَنِي أَبُوعِمْ رَانَ الْجَوْنِيُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ بَابَنُوسَ ، قَالَ : ذَهَبْتُ أَنَا وَصَاحِبِي إِلَىٰ عَائِشَةَ فَاسْتَأْذَنَّا فَأَذِنَتْ لَنَا ، وَأَلْقَتْ لَنَا وِسَادَةً ، فَقَالَ لَهَا صَاحِبِي: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا تَقُولِينَ فِي الْعَرَاكِ؟ قَالَتْ: وَمَا الْعَرَاكُ؟ فَضَرَبْتُ مَنْكِبَ صَاحِبِي ، فَقُلْتُ : مَهْ ٣ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَهْ ، آذَيْتَ أَخَاكَ ، الْمَحِيضُ! قُولُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ : الْمَحِيضُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ فَيَ اللَّهُ عَلَىٰ أَلُهُ مِنْ رَأْسِي، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَكِيْدُ إِذَا مَرَّ بِبَابِي أَلْقَى إِلَى الْكَلِمَة، يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا ، فَأَتَىٰ عَلَىَّ ذَاتَ يَوْم ، فَلَمْ يَقُلْ لِي شَيْنًا ، فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: ضَعِي لِي الْوِسَادَةَ بِالْبَابِ، وَعَصَبْتُ رَأْسِي، فَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ، فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ فَقَالَ: «مَا لَكِ يَا عَائِشَهُ؟» قُلْتُ: أَشْتَكِى رَأْسِى، فَقَالَ: «بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ»، ثُمَّ ذَهَبَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا ، حَتَّىٰ أُتِيَ بِهِ مَحْمُولًا فِي كِسَاءٍ ، حَتَّىٰ وُضِعَ فِي بَيْتِي ، فَبَعَثْتُ إِلَى النِّسْوَةِ فَاجْتَمَعْنَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنِّي اشْتَكَيْتُ وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ ، فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لِي فَأَكُونَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ ، فَفَعَلْنَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَبَيْنَمَا رَأْسُهُ عَلَىٰ مَنْكِبِي ، إِذْ قَالَ بِرَأْسِهِ نَحْوَ رَأْسِي ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ مِنْ رَأْسِي شَيْئًا ، فَخَرَجَتْ مِنْ فِيهِ نُطَيْفَةٌ بَارِدَةٌ ، فَوَقَعَتْ عَلَىٰ ثُغْرَةِ نَحْرِي (١) ، فَاقْشَعَرَّ لَهَا جِلْدِي ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ غُشِي عَلَيْهِ فَسَجَّيْتُهُ (٢) ثَوْبًا ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَأَذِنْتُ لَهُمَا وَاجْتَذَبْتُ الْحِجَابَ إِلَيَّ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاغَشْيَتَاهُ ، مَا أَشَدَّ مَا غُشِيَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ الْبَابِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ: مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا عُمَرُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: كَذَبْتَ وَاللَّهِ، مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَلَا يَمُوتُ حَتَّىٰ يُفْنِيَ الْمُنَافِقِينَ ، ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ ، فَرَفَعَ الْحِجَابَ فَأَتَاهُ مِنْ قِبَل رَأْسِهِ ، فَقَبَّل جَبْهَتَهُ ، وَقَالَ : وَانَبِيَّاهُ ، ثُمَّ أَدْنَىٰ رَأْسَهُ ﴿ مِنْ جَبْهَتِهِ يُقَرِّبُهُ إِلَىٰ فِيهِ ، فَقَبَّلَهُ ، وَقَالَ : وَاصَفِيَّاهُ ، ثُمَّ أَدْنَى رَأْسَهُ وَحَدَرَ فَاهُ ، فَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ ، وَقَالَ : وَاخَلِيلَاهُ ، ثُمَّ

٥ [١٧٢٣] [التحفة: د ١٧٦٨٦]، وتقدم برقم: (١٤٩٨).

<sup>£[3</sup>P1\i].

<sup>(</sup>١) ثغرة النحر: النُّقْرة التي تكون فوق الصدر. (انظر: النهاية ، مادة: ثغر).

<sup>(</sup>٢) التسجية والمسجئ: التغطية بالثوب وغيره . (انظر: اللسان ، مادة : سجا) .

١٩٤]٠].





خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيَّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠]، ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ اللَّهَ قَالَ: ﴿ وَمَا جُعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ اللَّهُ مَا الْخَلِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٤]، وَقَرَأَ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ اللَّهُ مَن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مِّاتَ أَوْ قُتِلَ النَّلَهُمْ عَلَى أَعْقَلِيكُمْ ﴾ إلى قولِهِ: ﴿ السَّلَكِرِينَ ﴾ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ النَّهُمْ عَلَى أَعْقَلِيكُمْ ﴾ إلى عَوْلِهِ: ﴿ السَّلَكِرِينَ ﴾ [الا عمران: ١٤٤]، مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّه، فَإِنَّ اللَّه حَيٌ لَا يَمُوتُ ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا، فَإِنَّ اللَّه مَوْدُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا أَبُو بَكُرٍ، فَبَايَعَهُ النَّاسُ .

٥[١٧٢٤] أخبر أَبُو عَامِرِ الْخَزَّازُ (١) صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جَارٌ لِي بَيْتُهُ إِلَىٰ جَنْبِ بَيْتِي ، وَبَابُهُ شَاسِعٌ عَنْ وَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جَارٌ لِي بَيْتُهُ إِلَىٰ جَنْبِ بَيْتِي ، وَبَابُهُ شَاسِعٌ عَنْ وَائِشَهُ أَبْعَدُ مِنْ بَيْتِ جَارِي ، فَبِأَيِّهِمَا أَبْدَأُ؟ فَقَالَ : وَابَيْتُهُ أَبْعَدُ مِنْ بَيْتِ جَارِي ، فَبِأَيِّهِمَا أَبْدَأَ؟ فَقَالَ : «بِأَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا» .

٥[١٧٢٥] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: كَانَتِ الْكَعْبَةُ (٢) مَبْنِيَةً بِالرَّضَمِ (٣) ، لَيْسَ فِيهَا مَدَرٌ (٤) ، وَكَانَتْ قَدْرَ مَا يَقْتَحِمُهَا الْعَنَاقُ ، وَكَانَتْ غَيْرَ مُسَقَّفَةٍ (٥) ، إِنَّمَا كَانَ يُوضَعُ (٦) ثِيَابُهَا عَلَيْهَا ثُمَّ (٧) تُسْدَلُ سَدُلًا عَلَيْهَا (٧) ، وَكَانَتْ غَيْرَ مُسَقَّفَةٍ (٥) ، إِنَّمَا كَانَ يُوضَعُ (٦) ثِيَابُهَا عَلَيْهَا ثُمَّ (٧) تُسْدَلُ سَدُلًا عَلَيْهَا (٧) ،

٥[١٧٢٤][التحفة: خ د ١٦١٦٣]، وتقدم برقم : (١٣٧٢).

٥[٥٧٧٠][المطالب: ٤٢٢٠].

- (٢) بعده في «المطالب»: «في الجاهلية».
- (٣) الرضم: جمع: الرضمة. وهي دون الهضاب. وقيل صخور بعضها على بعض. (انظر: النهاية، مادة: رضم).
- (٤) المدر : الطين اللزج المتهاسك ، والقطعة منه : مدرة ، وأهل المدر : سكان البيوت المبنية خلاف البدو سكان الخيام . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : مدر) .
  - (٥) في «مصنف عبد الرزاق» (٩٣٢٣): «مسقوفة» ، وفي «المطالب» ، «إتحاف الخيرة» (٩٣٣): «مهولة».
    - (٦) قوله: «كان يوضع» في «إتحاف الخيرة»: «توضع».
    - (٧) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «المطالب» ، «الإتحاف» ، «المصنف» .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحوار»، وهو تصحيف، وزاد بعده: «حدثنا»، وهو إقحام، ووقع عند المصنف الرواية عن أبي عامر الخزاز صالح بن رستم بواسطة النضر بن شميل، وروح بن عبادة، ووكيع، وأبي نعيم الملائبي؟ لأن إسحاق لا يدرك أن يروي عن الخزاز.





وَكَانَ الرُكُنُ الْأَسْوَدُ (١) مَوْضُوعًا عَلَى سُورِهَا بَادِيّا ، وَكَانَتْ ذَاتَ رُكْنَيْنِ كَهَيْئَةِ الْحَلْقَةِ مُرَبَّعَةَ مِنْ جَانِبٍ ، وَمُدَوَرَةً مِنْ جَانِبٍ ، فَأَقْبَلَتْ سَفِينَةٌ مِنَ الرُّومِ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا قَرِيبَا مِنْ جُدَّةَ انْكَسَرَتْ (٢) ، فَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ لِيَأْخُذُوا الْخَشَبَ ، وَكَانَتِ السَّفِينَةُ تُرِيدُ الْحَبَشَةَ ، فَوَجَدُوا فِيهَا رَجُلَا (٢) رُومِيًّا (١) ، فَأَخَذُوا الْخَشَبِ ، فَكَانَ فِي السَّفِينَةِ ، الْحَبَشَةَ ، فَوَجَدُوا فِيهَا رَجُلَلا إِلْخَشَبِ وَبَالرَّجُلِ (١) الرُّومِيِّ اللَّذِي كَانَ فِي السَّفِينَةِ ، وَكَانَ فِي السَّفِينَةِ ، وَكَانَ فِي السَّفِينَةِ ، فَقَالُوا بِالْخَشَبِ بَيْتَ رَبِّنَا ، فَلَمَّا أَرَادُوا هَدْمَهُ ، فَإِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ عَلَى سُورِ فَقَالُوا : نَبْنِي بِهَذَا الْخَشْبِ بَيْتَ رَبِّنَا ، فَلَمَّا أَرَادُوا هَدْمَهُ ، فَإِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ عَلَى سُورِ الْبَيْتِ بِيهُذَا الْخَشْبِ بَيْتَ رَبِّنَا ، فَلَمَّا أَرَادُوا هَدْمَهُ ، فَإِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ عَلَى سُورِ الْبَيْتِ بِيهُ لِمَهُ ، أَوْ الْمَقَامُ (١٠) الْبَيْتِ لِيهُ لِمَهُ ، أَوْ الْمُقَامَ (١٠) يَتُعْرَبُ مَ مَا يَتُ اللَّهُ وَيَوْنِ ، فَتَحَتْ فَاهَا ، وَسَعَتْ نَحْوَهُ ، فَخَرَجَتْ قُرَيْشُ حَتَّى أَتُوا الْمَقَامُ (١٠) يَعْمُ وَ اللَّهُ وَيَوْنِ ، فَقَالُوا : رَبَّنَا لَنْ نُوعَ ، إِنَّمَا أَرَدُنَا تَشْرِيفَ بَيْتِكَ وَتَزْيِينَهُ ، فَإِنْ كَانَ فَعَجُوا إِلَى اللَّهِ وَهِي قَفَالُوا : رَبَّنَا لَنْ نُوعَ ، إِنَّمَا أَرَدُنَا تَشْرِيفَ بَيْتِكَ وَتَزْيِينَهُ ، فَإِذَا هُمْ بِطَائِرِ أَعْظَمَ مِنَ السَّمَاءِ ، فَإِذَا هُمْ بِطَائِرِ أَعْظَمَ مِنَ ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَمَا بَدَا لَكَ فَافْعَلْ ، فَسَمِعُوا جَوَابًا (١٩ فَعَرَرَ بِمَخَالِبِهِ فِي قَفَا (١٠٠) الْحَيَّةِ ،

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه من : «المطالب» ، «الإتحاف» ، «المصنف» .

<sup>(</sup>٢) بعده في «إتحاف الخيرة»: «السفينة».

<sup>(</sup>٣) قوله: «فيها رجلا» ليس في «إتحاف الخيرة».

<sup>(</sup>٤) بعده في «إتحاف الخيرة»: «عندها».

۵[۱۹۵/أ].

<sup>(</sup>٥) بعده في «إتحاف المهرة» : «الرومي الذي كان في السفينة».

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل ، «المطالب» ، «الإتحاف» ، وفي «المصنف» : «نجارا» .

<sup>(</sup>٧) قوله : «فأقبلوا بالخشب وبالرجل» في «إتحاف الخيرة» : «فقدموا بالخشب وقدموا» .

<sup>(</sup>٨) المقام: المراد: مقام إبراهيم، وهو في الأصل ذلك الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام أثناء بناء الكعبة، ثم بني عليه مصلى صغير يصلّي الناس فيه ركعتين بعد الطواف، ثم هدم في التوسعة. ونقل المصلى إلى الشرق من مكانه ذلك، حذاء زمزم من الشهال وهدم الأول، ووضع على الحجر زجاج بلوري ترئ من ورائه آثار قدم إبراهيم عليه السلام، المائلة في الحجر. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٧٧).

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل ، «المطالب» ، «الإتحاف» ، وفي «المصنف» : «خوارا»

<sup>(</sup>١٠) في «المطالب»: «بطن».

فَانْطَلَقَ بِهَا يَجُوُهَا سَاقِطٌ ذَنَبُهَا ، حَتَّى انْطَلَقَ بِهَا نَحْوَ أَجْيَادٍ (١) ، فَهَ لَمَتْهَا قُرَيْشٌ ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْمِلُهَا عَلَىٰ رِقَابِهَا ، وَرَفَعُوهَا (٢) فِي وَجَعَلُوا يَبْنُونَهَا بِحِجَارَةِ الْوَادِي ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْمِلُهَا عَلَىٰ رِقَابِهَا ، وَرَفَعُوهَا (٢) فِي السَّمَاءِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا ، وَكَانَ النَّبِيُ وَيَكُو بَيْنَمَا هُو يَحْمِلُ حِجَارَةً ، إِذْ سَقَطَ الْحَجَرُ السَّمَاءِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا ، وَكَانَ النَّبِي وَيَكُو بَيْنَمَا هُو يَحْمِلُ حِجَارَةً ، إِذْ سَقَطَ الْحَجَرُ وَضَاقَتِ النَّمِرَةُ عَلَيْهِ ، فَذَهَبَ يَضَعُهَا (٣) عَلَىٰ عَاتِقِهِ (١) ، فَبَدَا (٥) عَوْرَتُهُ مِنْ صِغرِ النَّمِرَةِ ، فَنُودِي : يَا مُحَمَّدُ ، خَمِّ عَوْرَتَكَ ، وَكَانَ بَيْنَ بِنَائِهَا (٢) وَبَيْنَ مَا أُنْ زِلَ عَلَيْهِ اللَّمْرَةِ ، فَنُودِي : يَا مُحَمَّدُ ، خَمِّ عَوْرَتَكَ ، وَكَانَ بَيْنَ بِنَائِهَا (٢) وَبَيْنَ مَا أُنْ زِلَ عَلَيْهِ اللَّمْرَةِ ، فَنُودِي : يَا مُحَمَّدُ ، خَمِّ عَوْرَتَكَ ، وَكَانَ بَيْنَ بِنَائِهَا (٢) وَبَيْنَ مَا أُنْ زِلَ عَلَيْهِ اللَّمْرَةِ ، فَنُودِي : يَا مُحَمَّدُ ، خَمِّ عَوْرَتَكَ ، وَكَانَ بَيْنَ بِنَائِهَا (٢) وَبَيْنَ مَا أُنْ زِلَ عَلَيْهِ اللَّمُ وَكُونَ اللَّهُ عَنْ رَمَن ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَذَكَرَ (٩) تَحْرِيقَهَا فَى زَمَن ابْنِ الزُّبَيْرِ ،

٥ [١٧٢٦] قال ابْنُ الزُّبَيْرِ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَهَ دَمْتُهَا ، فَإِنَّهُمْ تَرَكُوا مِنْهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ فِي الْحِجْرِ، قَصُرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ وَالْحَشَبُ».

ه [١٧٢٧] قال ابْنُ خُتَيْم : فَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَة ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّهَا سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ : بَابَ اشَوْقِيًا ، وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ : بَابَ اشَوْقِيًا ، وَيَخْرُجُونَ مِنْ هَذَا » ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَكَانَتْ قُرَيْشُ وَبَابًا غَرْبِيًا ، يَذْخُلُونَ مِنْ هَذَا ، وَيَخْرُجُونَ مِنْ هَذَا » ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَكَانَتْ قُرَيْشُ

<sup>(</sup>١) أجياد: شِعبان في مكة يسمى أحدهما: «أجياد الكبير»، والآخر: «أجياد الصغير»، وهما حيان اليوم من أحياء مكة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٠٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فرفعوه» ، والمثبت من: «المطالب» ، «الإتحاف» ، «المصنف» .

<sup>(</sup>٣) في «المطالب» ، «الإتحاف» : «بعض النمرة» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «على عاتقه» ليس في الأصل ، وأثبتناه من: «المطالب» ، «الإتحاف» ، «المصنف» .

<sup>(</sup>٥) في «المطالب» ، «الإتحاف» : «فترى» .

<sup>(</sup>٦) اضطرب في كتابته في الأصل ، والمثبت من «المطالب» ، «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٧) ليس في «المطالب» ، «الإتحاف» ، «المصنف» .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «عشر» ، والمثبت من «المطالب» ، «الإتحاف» ، «المصنف» .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «قدم» ، والمثبت من «المطالب» ، «الإتحاف» ، «المصنف» .

٥[٢٧٢] تقدم برقم: (٤٤٥)، (٥٤٥)، (٢٢٦)، (٢١٣١)، (١٢٤٠)، (٥٦٥١)، (١٩٩١).

١٩٥] ا





جَعَلُوا لَهَا دَرَجًا لِيَرْتَقِيَ عَلَيْهَا مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَـدْخُلَهَا ، فَجَعَـلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لَهَا بَـابَيْنِ لَاصِقَيْنِ بِالْأَرْضِ.

و ا ۱۷۲۹ الخبر النّضُر، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَهُوَ: ابْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ قَافِلِينَ مِنْ مَكَّةً، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذِي الْحُلَيْفَةِ (٢) وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَيَجْ تَلَقَانَا غِلْمَانُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَكَانُوا يَتَلَقَّوْنَ أَهَالِيهِمْ إِذَا قَدِمُوا، فَسَأَلَهُمْ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ عَنْ أَهْلِهِ، عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَكَانُوا يَتَلَقَوْنَ أَهَالِيهِمْ إِذَا قَدِمُوا، فَسَأَلَهُمْ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ عَنْ أَهْلِهِ، عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَكَانُوا يَتَلَقَّوْنَ أَهَالِيهِمْ إِذَا قَدِمُوا، فَسَأَلَهُمْ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ عَنْ أَهْلِهِ، عَبْدِ اللّهُ مَنْ اللّهُ لَكَ، أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللّهِ وَيَهْمَ وَقَدْ مَا اللّهُ لَكَ، أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللّهِ وَقَيْمُ وَقَدْ مَا لَهُ مَنْ اللّهُ لَكَ مِنَ الْفَضْلِ وَالسّابِقَةِ مَا قَدَّمَ، وَتَبْكِي عَلَى الْمَرَأَةٍ؟ فَقَالَ: لَعَمْرِي وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه وَيَهُمُ يَقُولُ اللّهُ وَيَعْ يَقُولُ اللّهُ وَيَعْ يَقُولُ اللّهِ وَقَدْ مَا مَوْتِ مَعْدَ رَسُولَ اللّه وَيَعْ يَقُولُ؟ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه وَيَعْ يَقُولُ اللّهُ مَنْ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه وَيَعْ يَقُولُ اللّهُ وَلَا اللّهِ وَيَعْ يَقُولُ ؟ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه وَيَعْ يَعْمُ وَلَا مُعْذِيْ الْمَوْتِ سَعْدِ بْن مُعَاذٍ » وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه وَيَعْ يَعْمُ وَلَا عَالُولُ اللّهُ وَلَا عَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْن مُعَاذٍ » وقَدْ مَا مَوْتُ اللّهُ وَلَا عَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْن مُعَاذٍ » وقَدْ مَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْن مُعَاذٍ » وقَدْ مَا عَلْ اللّه والْمُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عُرْسُ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَعْنُ اللّهُ الْكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ

٥ [١٧٣٠] أخبى النَّضُرُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَهُوَ: ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة ، وهي قرية تبعد عن المدينة على طريق مكة تسعة كيلـو مـترات جنوبًا ، وهي اليوم بلدة عامرة ، وتعرف عند العامة ببئار علي . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص١٠٣). ١٩٦٦/أ].

<sup>(</sup>٣) غير واضحة بالأصل ، وأثبتناها استظهارا بما في «السير» للذهبي (١/ ٢٨٥).

٥[ ١٧٣٠] [التحفة: م ١٧٤١٠ ، خ م دت س ١٧٧٠٩].



التَّيْمِيِّ (١) ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصِ اللَّيْثِيُّ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ يَكُنْ يَعْرَأُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ يَكُنْ يَعْرَأُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، قَامَ فَقَرَأً ، ثُمَّ رَكَعَ .

- ٥[١٧٣١] أَخْبِى الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُدْنِي رَأْسَهُ إِلَيَّ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .
- ٥[١٧٣٢] أُخْبَرُا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّفَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ أَبِي عَمَّادٍ الْبَصْرِيِّ (٢) ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْبَصْرَة ، قَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا أَثَرَ الْخَلَاء ، فَإِنَّ وَعَائِشَة ، أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْبَصْرَة ، قَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا أَثَرَ الْخَلَاء ، فَإِنَّ وَعَالِثَ : إِنَّه يُذْهِبُ الْبَاسُورَ . وَسُولَ اللَّه عَيَيْ كَانَ يَفْعَلُهُ . كَانَتْ تَسْتَحْيِيهِمْ ، وَقَالَتْ: إِنَّه يُذْهِبُ الْبَاسُورَ .
- [١٧٣٣] أخبر مِهْرَانُ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوسِنَانٍ سَعِيدُ بْنُ سِنَانِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : إِنَّمَا أَحْدَثَ النَّاسُ الإِسْتِنْجَاءَ (٣) بِالْمَاءِ مِنْ قِبَلِ الْأَطِبَّاءِ .
- [١٧٣٤] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءِ (٤) أَبُو الْخَطَّابِ ، وَكَانَ ثِقَةً ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ الْمِعْ وَلِيُ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ قَطْعِ الْبَوَاسِيرِ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : لَـوْ أَنَّ أَحَـدَهُمْ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ غَسَلَ مَقْعَدَتَهُ ﴿ ، وَطَلَاهُ بِمَرْدَاسَنْجَ (٥) ، وَدُهْنِ خَلِّ ، كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، وفي (ف): «النخعي»، والمثبت من «مسند السراج» (٣/ ١٣٢) من طريق المصنف، به.

ه [۱۷۳۱] [التحفة: س۱۹۹۸ ، خ م س ۱۹۹۹ ، س ۱۹۳۷ ، م س ۱۹۳۹ ، س ۱۹۳۹ ، س ۱۹۳۸ ، ع ۱۹۷۹ ، ع ۱۹۷۹ ، ت س ۱۹۶۷ ، خ ۱۹۶۷ ، خ س ۱۹۲۱ ، س ۱۹۷۶ ، م ۱۹۹۰ ، خ ۱۷۰۶ ، خ تم س ۱۷۱۵ ، ق ۱۷۲۸ ، خ ۱۷۳۲ ، م د س ۱۷۹۸ ، ع ۱۷۹۷ ] ، و تقدم برقم : (۲۵۲ ) ، (۲۵۳ ) ، (۸۶۳ ) .

٥ [١٧٣٢] [التحفة: ت س ١٧٩٧٠]، وتقدم برقم: (١٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) هو: شداد بن عبد اللَّه الدمشقي ، ونسبه الدارقطني في «سؤالات البرقاني» (١/ ٣٦): «بصري» .

<sup>(</sup>٣) الاستنجاء: تطهير القبل أو الدبر من النجاسة الخارجة منهما. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٢٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «سوار» مصحفا، والتصويب من: «التاريخ الكبير» (١٠٦/١).

<sup>۩ [</sup>١٩٦/ب].

<sup>(</sup>٥) المرداسنج: كبريت الفضة ، أكسيد الرصاص . (انظر: تكملة المعاجم العربية ، مادة: مرداسنج) .



- ٥ [١٧٣٥] أخبر عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْمُ : ﴿إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامٍ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزُوْجِهَا بِمَا (١) اكْتَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ» .
- ٥ [١٧٣٦] أخبر أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ النَّبيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، وَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ الزُّبيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، وَقَالُوا: مَنْ يُكلِّمُ اللَّهِ عَيَّيْهُ، فَكَلِّمُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَيَّيْهُ؟ فَقَالُوا: لَيْسَ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْهُ، فَكَلَّمُ وَاللَّهِ، لَوْ أُسَامَةً ، أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟! وَاللَّهِ، لَوْ أَسَامَةً ، أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟! وَاللَّهِ، لَوْ أَسَامَةً ، أَنَّ شَفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟! وَاللَّهِ، لَوْ أَنَا فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».
- ٥ [١٧٣٧] أَخْبُ رَاعَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ الْمَخْزُ ومِيَّةُ تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا عَلَى أَلْسِنَةِ جَارَاتِهَا وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَطْع يَدِهَا .
- ٥ [١٧٣٨] أخبر عَزِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُنَازِعُ (٢) رَسُولَ اللَّهِ وَيَكُثُرُ الْإِنَاءَ الْوَاحِدَ، نَغْتَسِلُ مِنْهُ، وَإِنَّا لَجُنْبَانِ.

ه [۱۷۳۵] [التحفة: ت س ۱۲۱۵، س ۱۷۲۰۷، ع ۱۷۲۰۸]، وتقدم برقم: (۱۲۲۳)، (۱۲۵۲)، (۱۲۵۳).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ما» ، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٠٣٧) ، من طريق المصنف ، به .

و [۱۷۳۱] [الإتحاف: مي جاعه طح حب حم ٢٢١٤٦] [التحفة: س ١٦٤١٢، س ١٦٤١٤، خ س ١٦٤١٥،
 س ١٦٤٥٤، س ١٦٤٨٦، م د ١٦٦٤٣]، وتقدم برقم: (٨٥٨)، (٨٥٨).

٥ [٧٣٧] [التحفة: دس ٥٤٩٧، س ٨٠٧٩].

٥ [۱۷۳۸] [الإتحاف: خز طح ۲۳۰۸۲]، وسيأتي برقم: (۱۸۷۱)، (۲۳۲۹) وتقدم برقم: (٥٥١)، (٢٥٥)، (٢٥٥)، (٥٥١)، (٥٥٠)، (٥٥٠)، (٥٥٠)، (٥٠٠)، (٥٠٠)، (١٢٠١)، (١٢٠١)، (١٢٠١)، (١٢٠١)، (١٢٠١)، (١٢٠١)، (١٢٠١)، (١٢١١)، (١٢٠١)، (١٢٠١)، (١٢٠١)، (١٢٠١)، (١٢٠١).

<sup>(</sup>٢) المنازعة: المجاذبة. (انظر: النهاية، مادة: نزع).





ه [١٧٣٩] أخبى عَنْ جَرِيتٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ يَخْرُجُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ يَخْرُجُ إِلَى صَلَاةِ الْفَحْرِ، وَإِنَّ رَأْسَهُ لَيَقْطُرُ، ثُمَّ يَظَلُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ صَائِمًا.

ه [١٧٤١] أخبر عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهِ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بِغْرِ السُّقْيَا .

٥[١٧٤٢] أَخْبِرُا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ ، فَتَدْعُو لَهُمْ ، وَتُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ ، فَأَتِيَتْ بِصَبِيِّ فَذَهَبَتْ لِتَتَنَاوَلَهُ ، فَانَتْ تُؤْتَى بِالصِّبْيَ فَ ذَهَبَتْ لِتَتَنَاوَلَهُ ، فَوَبَرَتُ لِتَتَنَاوَلَهُ ، فَوَجَدَتْ تَحْتَ وِسَادَتِهِ مُوسَى ، فَأَقَعَتْ وَطَرَحَتِ الْمُوسَى (٢) ، فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا فَعَلْنَاهُ مِنْ أَجْلِ الْجِنِّ ، فَأَخْبَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ الطِّيرَةَ (٣) وَيُبْغِضُهَا .

ه [۱۷۳۹] [التحقة: س ۱۵۹۶، س ۱۵۹۷، س ۱۵۹۲، س ۱۵۰۲، س ۱۵۰۸، س ۱۵۰۸، س ۱۵۹۲، س ۱۲۱۲، س ۱۵۹۳، س ۱۵۱۳، س ۱۵۹۳، س ۱۵۷۳، ش ۱۵۷۳، ش ۱۵۷۳، ش س ۱۵۷۳، ش ۱۵۷۳، ش ۱۵۷۳، ش ۱۵۳۳، ش ۱۵۳۳، ش ۱۵۳۳، ش ۱۵۳۳، ش ۱۵۲۳، ش ۱۵۷۳، ش ۱۵۸۳، ش ۱۵۸۳، ش ۱۵۸۳، ش ۱۵۸۳، ش ۱۵۸۳، ش ۱۵۸۳، ش ۱۵۳۸، ش ۱۳۰۸، ش ۱۵۳۸، ش ۱۳۰۸، ش ۱۵۳۸، ش ۱۵۳۸، ش

ه[۱۷٤٠] تقدم برقم: (۱٦٨٨).

<sup>.[[/\</sup>qv]:

<sup>(</sup>١) في «مسند الحارث» (١١١٣) من طريق الأعمش: «نقطعها».

٥ [١٧٤١] تقدم برقم: (٨٣٨)، (٩٠٣).

<sup>(</sup>٢) الموسيل: أداة حديدية لحلق الشعر. (انظر: المصباح المنير، مادة: موس).

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت من (ف).

#### مُنْ يُنْ يُرُالِيَحُ إِنْ يُزِرُ الْمُلِكِينِينَ



- ٥ [١٧٤٣] أَخْبُ وْ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَنْ عَائِشَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْهُ ، أَنَّهُ قَالَ (١) فِي عَنْ أَبِي سَلَمَة ، أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ أَخْبَرَتُهُ ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْهُ ، أَنَّهُ قَالَ (١) فِي الْمَرْأَةِ تَرَىٰ الشَّيْءَ يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ: ﴿إِنَّمَا هُوَعِرْقٌ أَوْ: عُرُوقٌ ﴾ .
- ٥ [١٧٤٤] أَضِرُا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شَيْبَةَ ، خَازِنَ الْبَيْتِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُ هُ أَنَّ وَلَابَةٍ ، أَنَّ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةٍ تَشَكَّى ، فَجَعَلَ يَتَقَلَّبُ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ أَنْ هَذَا فَعَلَهُ بَعْضُنَا لَوَجَدْتَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثٍ : "إِنَّ الْمُؤْمِنِ يُ يُشَدِّدُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثٍ : "إِنَّ الْمُؤْمِنِ يُ يُشَدِّدُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثٍ : "إِنَّ الْمُؤْمِنِ يَ يُشَدِّدُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثٍ : "إِنَّ الْمُؤْمِنِ عَنْ يُعِينُهُ نَكُبَةً شَوْكَةً (٢ ) وَلَا وَجَعْ ، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً » ، أَوْ كَالَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْثٍ .
- ٥[٥١٧٤] أَضِرُا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ السَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيرَةِ ، فَقَالَتْ : خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَيَنْ الْمَ مَلْ كَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا؟
- ٥ [١٧٤٦] أخبرًا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَيَّيُّهُ فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا .

٥ [١٧٤٣] [الإتحاف: جاحم ٢٣٢٤] [التحفة: (د) ق ١٧٩٧٦]، وسيأتي برقم: (٢٠٣٠) وتقدم برقم:
 (٥٥٥)، (٣٢٥)، (٣١٥)، (٢٩٣)، (٥٨٥).

<sup>(</sup>١) من قوله: «حدثنا علي بن المبارك» إلى هنا غير واضح في الأصل، والمثبت من (ف).

٥[٤٤٧٤][التحفة: م ت ١٥٩٥٣، م س ١٥٩٩٤، خ ١٦٤٧٧، م ١٦٦٠٧، م ١٧٩٥٣]، وسيأتي برقم : (١٧٦٠) وتقدم برقم : (٨٧٨)، (٨٧٧)، (٨٨٨)، (٨٨٨)، (١٥٥٤)، (١٥٥٥).

اً [۷۹۷/ ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل ما صورته: «فتشوكه» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٦٤٤٤) ، «شعب الإيان» للبيهقي (٣٣٤٤) ، من طريق أبي عامر العقدي ، به .

٥ [١٧٤٥] [التحفة: م ١٥٩٦٤ ، خ م ت س ١٧٦١٤ ، خ م دت س ق ١٧٦٣] ، وسيأتي برقم : (١٧٤٦) وتقدم برقم : (١٤٥٧) ، (١٤٥٩) .

٥ [١٧٤٦] [التحفة: م ١٥٩٦٤، خ م ت س ١٧٦١٤، خ م د ت س ق ١٧٦٣٤]، وتقدم برقم: (١٤٥٧)، (١٤٥٧).





- ٥ [١٧٤٧] أَخْبِى مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثِنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : ذُكِرَ لَنَا عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «حُرِّمَتْ مَكَةُ عَلَيْهِ» ، يَعْنِي : عَلَى الدَّجَّالِ .
- ٥ [١٧٤٨] أَضِرُا أَبُو أَسَامَةَ ، حَدَّثَنَا الْمُجَالِدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : ذَكَرْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ عَلَىٰ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا حَدَّثَتْ بِالْحَدِيثِ ، كَمَا حَدَّثَكَ الْمُحَرَّرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ عَلَىٰ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا حَدَّثَتْ بِالْحَدِيثِ ، كَمَا حَدَّثَكَ الْمُحَرَّرُ بُنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، غَيْرَ أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْحَدِيثِ «الْحَرَمَانِ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ » (١٠) .
- ٥ [١٧٤٩] أخب رَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، وَهُوَ: ابْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ مِسْكِينَةً ، وَقَفَتْ عَلَى بَابِ عَائِشَةَ خِينَفُ فَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ مِسْكِينَةً ، وَقَفَتْ عَلَى بَابِ عَائِشَةَ خِينَفُ فَا أَنْ تُطْعِمَهَا ، فَجَاءَتِ الْجَارِيَةُ بِالَّذِي تُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَهَا ، فَأَرَتُهُ فَأَمْرَتْ عَائِشَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْكِ » .
- ٥[١٧٥٠] أخبر أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، وَهُو : ابْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ﴿ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ وَسُولُ اللَّهِ بَيْنِ الْهَادِ ، عُنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ إِذَا اشْتَكَىٰ أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَرَقَاهُ ، يَقُولُ : بِاسْمِ اللَّهِ ، يُبْرِيكَ ، مِنْ كُلِّ دَاءِ يَشْفِيكَ ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذَاءِ عَيْنٍ .

٥ [١٧٤٧] [الإتحاف: عه ٢٢٦٨٦] [التحفة: س ١٦١٧٠].

<sup>(</sup>۱) هكذا الحديث في الأصل ، وسيأتي بأتم في رقم (٢٣٨٦) . وفيه : «قال الشعبي : فلقيت القاسم بن محمد فقال : أشهد على عائشة عِينَ أنها قالت : الحرمان عليه حرام مكة والمدينة . قال الشعبي : فلقيت المحرر بن أبي هريرة ، فحدثته حديث فاطمة بنت قيس ، فقال : أشهد على أبي أنه حدثني بهذا الحديث ، كما حدثتك فاطمة بنت قيس ، ما نقصت حرفا واحدا" .

٥ [ ٥ ه ١٧ ] [التحفة: م ٢ ٤ ٧٧٧].

<sup>.[</sup>i/19A]@

### مُنْكِنْ بُولِانِيَا فَيَ أَنْ الْمُلِكِينَةِ





- ٥ [١٧٥٢] أخب رَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ طَلْحَةَ بِنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ الْأَيَامِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُثُهُ» .
- ه [١٧٥٣] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و ، مَوْلَىٰ عَائِشَةً ، عَنْ عَائِشَةً ('') ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ('') ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنَّ الْبِكُرُ (") تَسْتَحِي ، قَالَ : «فَسُكَاتُهَا إِقْرَارُهَا» .
- ٥[١٧٥٤] أخبر عَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ

و [۱۷۵۱] [الإتحاف: عه حب حم ۲۲۳۱۸] [التحفة: م ۱۲۸۶۵، م ۱۷۰۰۵، س ۱۷۲۳۱، خ ۲۷۲۵۲، خ م س
 ۱۷۲۰۳]، وتقدم برقم: (۷۹۵)، (۷۹۵)، (۲۹۳)، (۱۳۳۲)، (۱۲۲۲).

٥[١٧٥٢] [الإتحاف: عه ٢٢٣٨٥، عه حم ٢٢٧١١، ط عه حب حم ٢٣١٥] [التحفة: م ٢٧٠٢٨]، وتقدم برقم:

٥ [١٧٥٣] [الإتحاف: جاطح حب حم ٢١٦٥٠] [التحفة: خ م س ١٦٠٧٥]، وتقدم برقم: (١٠٩٩).

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن عائشة» سقط من الأصل، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٦٢١٧) من طريق عبد اللّه بن إدريس، به .

<sup>(</sup>٢) الأبضاع: جمع البُضْع، ويطلق على عقد النكاح والجماع معًا، وعلى الفرج. (انظر: النهاية، مادة: بضع).

<sup>(</sup>٣) البكر: التي لم يقربها رجل ، والجمع: أبكار. (انظر: اللسان ، مادة: بكر).

٥ [١٧٥٤] [الإتحاف: خز طح ٢١٥٨٧، حم خز ٢٢٧٩٣] [التحقة: خ م ١٥٩٥١، خ ١٥٩٧٣، خ م س ١٥٩٨٧، د ١٦٣٤١، خ ١٥٩٨١، خ ١٦٣٤١، م ١٥٤٧١، م ١٥٤٨١، م ١٥٩٨١، م ١٥٩٨١، خ د س ١٧٥٣٧، خ م د س ١٧٧١١، د ١٥٧٥٤]، وتقدم برقم: (٩٩٥)، (٩٩٥)، (٨٩٨)، (٨٩٨)، (٨١٨)، (٨١٨)، (٨١٨)، (٨١٨)، (٨٩٥).



عَائِشَةَ ، وَعَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِشَة وَالنَّتُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِشَة وَالنَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ه [١٧٥٥] أَخْبُ رُا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُ لِ يُصَلِّي ، وَالْمَرْأَةُ بِحِذَائِهِ ، فَلَمْ يَرَبِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ : حَدَّثَنِي عُـرْوَةُ بْـنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ (٢) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي ، وَعَائِشَةُ بِحِذَائِهِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ .

٥ [١٧٥٦] أخبر الله عَاوِية ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّهْ شَلِيُ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : 
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَهَا : تُخْبِرِينَي عَمَّا 
رَأَيْتِ ، وَأُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْتُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْ يَقُولُ : «لَا صَلَاة بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّىٰ 
تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ » .

ه [١٧٥٧] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ أَبِي الرِّجَالِ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سُئِلَتْ كَيْف كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَلَا فِي بَيْتِهِ ، فَقَالَتْ : كَانَ أَنْيَنَ النَّاسِ ، وَأَكْرَمَ النَّاسِ ، وَكَانَ رَجُلًا مِنْ رِجَالِكُمْ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ ضَحَّاكًا بَسَّامًا .

ه [١٧٥٨] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَوْ رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ، لَمَنْعَهُنَّ الْمَسْجِدَ، كَمَا مُنِعَهُ فَالتَّ : لَوْ رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ، لَمَنْعَهُنَّ الْمَسْجِدَ، كَمَا مُنِعَهُ فَالتَّ نِيَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

<sup>(</sup>١) أسنحه: أستقبله ببدني في صلاته . (انظر: النهاية ، مادة: سنح) .

<sup>- [</sup>۱۹۸] -

<sup>(</sup>٢) قوله: «الزبير أن» ليس في الأصل ، وأثبتناه من (ف).

٥ [٢٥٧٦] تقدم برقم: (٧٠٧)، (١٥٢٥)، (١٥٧٩)، (٢٦٢١)، (١٦٧٥)، (٢٦٢١).

ه [۱۷۵۷] تقدم برقم: (۹۹۹).

ه [١٧٥٨] [الإتحاف: خزحم عم ط ٢٣١٤] [التحفة: خم د ١٧٩٣٤].





- ٥ [١٧٥٩] أَخْبَ رَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ دِقْرَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَرَأَتِ امْرَأَةً عَلَيْهَا خَمِيصَةٌ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَرَأَتِ امْرَأَةً عَلَيْهَا خَمِيصَةٌ مُصَلَّبَةٌ ، فَقَالَتِ : انْزَعِي هَذَا مِنْ ثَوْبِكِ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةً كَانَ إِذَا رَآهُ فِي ثَوْبٍ قَضَبَهُ .
- ٥ [١٧٦٠] أَضِرُ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي السَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (١) الْخِي السَّعْثَاءِ ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِي يَكِيَّةٍ ، وَأَحْسَبُهَا عَائِشَةَ قَالَتْ : مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ الْإِنَّ مَرَضًا اشْتَدَّ ضَجَرُهُ ، أَوْ جَزَعُهُ (٢) ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ أَنَّ هَذَا (٣) فَعَلَتْهُ امْرَأَةٌ وَيَا لَتَعَجَّبْتَ مِنْهَا (اللَّهُ عَنْهَا لَهُ وَعَلَيْهِ مَرَضُهُ ، لِيَكُونَ كَفَّارَةً لِلْخَطَايَا» .
- ٥ [١٧٦١] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ ، حَدَّثَنَا مُدْرِكُ بْنُ قَزَعَةَ ، عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْةٍ قَالَ : «مَنْ مَاتَ فِي هَذَا الْوَجْهِ فِي حَجِّ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْةٍ قَالَ : «مَنْ مَاتَ فِي هَذَا الْوَجْهِ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ ، لَمْ يُعْرَضْ لَهُ ، وَلَمْ يُحَاسَبْ ، وقِيلَ لَهُ : ادْخُلِ الْجَنَّةَ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبَاهِي بِالطَّائِفِينَ » . أَوْ عُمْرَةٍ ، لَمْ يُعْرَضْ لَهُ ، وَلَمْ يُحَاسَبْ ، وقِيلَ لَهُ : ادْخُلِ الْجَنَّةَ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبَاهِي بِالطَّائِفِينَ » .
- ٥ [١٧٦٢] أخبرُ أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ أُمِّ بَكْرٍ عَمَّتِهِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ ، قَالَ : بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَرْضَا لَهُ

٥[١٧٥٩][التحفة: خ دس ١٧٤٢٤]، وتقدم برقم: (٩٧١)، (٩٧٢)، (١٣٨٣)، (١٤٠٩)، (١٤١٠)، (١٦٩٦).

٥[١٧٦٠]تقدم برقم: (٢٧٨)، (٧٧٨)، (٨٨٨)، (١٥٥٨)، (١٥٥٨)، (١٥٥٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «برزة»، وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب كما في «الطبقات» لابن سعد (٢/٧٠) من طريق إسرائيل، به، وهو: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، يروي عن عائشة، وعنه أشعث بن أبي الشعثاء. ينظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ما صورته: «جذعه» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ف). [١٩٩١/أ].

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: «لو» ، ولعله سبق قلم من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) عند ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (٢٤٦) من طريق أبي الأحوص ، عن أشعث بن أبي الـشعثاء : «لو أن إحدانا فعلت هذا خشيت أن تجد عليها» .

٥ [ ١٧٦١ ] [الإتحاف : قط ٢٢٥١٥].

٥ [١٧٦٢] [الإتحاف: كم الطبراني حم ٢٣٢٤].

YYY

بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِينَارٍ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَسَمَ (١) فِي فُقَرَاءِ بَنِي زَهْرَة ، وَفِي ذَوِي الْحَاجَةِ ، وَأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ الْمِسْوَرُ : فَجِئْتُ بِنَصِيبِ عَائِشَة خِينَ إلَيْهَا ، فَقَالَتْ : مَنْ أَرْسَلَ بِهَذَا؟ فَقُلْتُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ فَقَالَتْ : إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهُ ابْنَ عَوْفٍ مِنْ قَالَتُ ، سَقَى اللَّهُ ابْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيل (٢) الْجَنَة .

ه [١٧٦٣] أخب را أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، وَهُ وَ: ابْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عَائِشَة خِيْنَهُ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ عَائِشَة يَحْرُجُ فِي اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَيَقُولُ : «السّلامُ عَلَيْكُمْ (٣) أَهْلَ دِيَارِ (١) قَوْم مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا وَإِيّاكُمْ وَمَا (٥) تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ ، وَإِنَّا وَإِيّاكُمْ وَمَا (٥) تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ ، وَإِنَّا إِنْ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ » .

٥[١٧٦٤] أخبرُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ (٦) عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى الْمَقْبَرَةَ ، فَقَالَ : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ . . . » فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

٥ [١٧٦٥] أَخْبُ لَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْمُ أُهْدِيَ لَهُ لَحْمُ ضَبِّ فَلَمْ يَأْكُلُهُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أُطْعِمُهُ الْمَسَاكِينَ ؟ فَقَالَ : «لَا تُطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تَأْكُلُونَ » .

٥[١٧٦٦] أخبر يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ ، ابْنَا عُبَيْدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهو الموافق لما في «مسند أحمد» (٢٥٦٧٢) عن أبي عامر العقدي، به.

<sup>(</sup>٢) السلسبيل: اسم عين في الجنة. (انظر: النهاية، مادة: سلسل).

٥ [١٧٦٣] [الإتحاف: عه حب حم ٢٢٥٣٧].

<sup>(</sup>٣) مطموس في الأصل ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الديار» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٦١٠٨) عن أبي عامر العقدي ، به .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ما» بدون الواو ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن محمد عن شريك بن» مطموس في الأصل ، وأثبتناه من (ف) . [١٩٩١/ب] .

٥ [١٧٦٦] [الإتحاف: حم ٢٢٩٩٨].





سَمِعْتُ أَبَا نَبِيهٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ الْحَتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَادِ فِي النَّادِ» .

قَالَ: شَكَّ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ: الْكَعْبَيْنِ أَوِ الْكَعْبِ.

- ٥ [١٧٦٧] أَخْبَى لِمُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، حَدَّثَنِي مَسْرُوقٌ ، عَنْ عَائِشَةَ وَيَنِيْفُ قَالَتْ : فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ وَيَنِيْهُ فَأَهْدَاهَا ، ثُمَّ لَمْ يُحْرِمْ .
- ٥ [١٧٦٨] أخب را الْمُقْرِئ (١) ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَر ، عَنْ عَائِشَة ﴿ يَنْفُهُ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ هُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ يَنْفِعْ عَنِ الطَّاعُونِ ، فَأَخْبَرَهَا ، أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، فَجَعَلَهُ (٢) رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ يَكُونُ فِي بَلْدَةِ الطَّاعُونِ ، فَمَكَثَ فِي بَلَدِهِ يُرِيدُ تِلْكَ الْبَلْدَة صَابِرًا ، فَكَنْ مِنْ لَا كَانَ مِنْ أَجْرِ الشَّهِيدِ .
- ٥[١٧٦٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ ﴿ فَلَاثَمِائَةٍ وَسِتُينَ مَفْصِلًا ، فَمَنْ هَلَّكُ ، وَحَمِدَهُ ، وَكَبْرَهُ عَدَدَهَا كُلَّ يَوْمِ أَمْسَىٰ وَقَدْ زُحْزِحُ (٣) عَنِ النَّارِ ) .

<sup>0 [</sup>۱۷۷۷][التحفة: د ۱۵۹۱۸، م س ۱۵۹۷۱، خ م س ق ۱۵۹۷۷، خ م ت س ۱۵۹۸۵، س ۱۵۰۳۱، م ۱۵۱۹۱، م س ۱۶٤۷۷، خ م د س ق ۱۶۵۸۲، خ م د س ق ۱۷۶۳۳، خ م د س ۱۷۶۲۱، م س ۱۷۶۸۷، ت س ۱۷۵۷۳، س ۱۷۵۳، خ م س ۱۷۲۱۷، خ م د س ق ۱۷۹۳]، وتقدم برقم: (۲۲۲)، (۹۲۲)، (۱۹۲)، (۹۲۳)، (۱۰۱۰)، (۱۲۰۷)، (۱۶۳۹)، (۱۵۰۷)، (۱۵۳۷)، (۱۵۳۸)، (۱۵۳۸)، (۱۸۳۸)، (۱۸۲۹)، (۱۸۲۹).

٥ [١٧٦٨] [التحفة: خ س ١٧٦٨]، وتقدم برقم: (١٣٥٨).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والحديث تقدم برقم: (١٣٥٨)، عن النضر بن شميل، وهو الموافق لما في "صحيح البخاري" (٦٦٢٨) من طريق المصنف، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فجعلها» ، والمثبت من المصدر السابق.

٥ [١٧٦٩] [التحفة: م ١٧٦٩].

٥ [١٠٢/١].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «خرج» ، والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» (٢٠٧٤٨) .

### مُسْلِينًا أَعْلَالُهُ عِلَالِينَةِ





- •[١٧٧٠] أخب رَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ لِإَبْنِ
  يَزِيدَ : أَنَا كُنْتُ أَحَبَّ إِلَىٰ أَبِيكَ مِنْكَ ، وَأَنْتَ أَحَبً إِلَيَّ مِنِ ابْنِي ، خَصْلتَانِ أُوصِيكَ
  بِهِمَا (١) فَاحْفَظْهُمَا مِنِّي : خَالِصِ الْمُؤْمِنَ (٢) ، وَخَالِقِ الْفَاجِرَ ؛ فَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرْضَى مِنْكَ
  بِالْخُلُقِ الْحَسَنِ ، وَإِنَّهُ يَحِقُ عَلَيْنَا أَنْ نُخَالِصَ الْمُؤْمِنَ .
- ه [۱۷۷۱] أخب را يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَهِيِّ ، عَنِ الْبَهِيِّ ، عَنِ الْبَهِيِّ ، عَنِ عَمَرَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» ، فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ ، فَقَالَ : «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ (٣) بِيَدِكِ » .
- [١٧٧٢] أَخْبُ رُا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ رَأَتْ وَزَغًا، فَقَالَتِ: اقْتُلِ اقْتُلْ، قِيلَ: مَا شَأْنُهُ؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ النَّارَيَوْمَ أُحْرِقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، وَكَانَ الضِّفْدَعُ يُطْفِئ.
- [١٧٧٣] أخبرُ الْأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ كَثِيرٍ الْكُوفِيِّ (٤) . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَثْلَهُ .
- ٥ [١٧٧٤] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بها»، والمثبت من «المطالب العالية» (٣١/ ٣٥٣ رقـم ٣١٩٢) معـزوًا للمـصنف، «الحلـم» لابن أبي الدنيا (١٠٧) من طريق جرير.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المؤمنين»، والمثبت مما سيأتي عن المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم: (٢٣٢٠)، ومن المصدرين السابقين.

ه [۱۷۷۱] [الإتحاف: حم ۲۱۸۷۷] [التحفة: ق ۱۹۲۹ ]، وسيأتي برقم: (۱۷۹۵) وتقدم برقم: (۹۱۳)، (۱۲۲۸)، (۱۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ليس» ، والمثبت مما سيأتي من طريق النضر بن شميل ، عن إسرائيل ، به برقم: (١٧٩٥).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «بشير المدني» ، وقريب منه في الأصل ، وهو تصحيف ، والمثبت هو الصواب .

ه[۱۷۷۶][التحفة: خ م س ق ۱۵۹۶۵ ، م س ۱۶۰۶۱ ، خ ۱۶۰۷۷ ، خ ۱۶۰۷۷ ، خ م ۱۶۱۲۷ ، خ م ت سي ۱۶۱۷۷ ، م س ق ۱۶۱۷۷ ، خ م س ۱۲۲۶۶ ، خ م ۱۳۳۷ ، س ۱۳۱۹ ، خ م س ق ۱۳۳۸ ، خ ۱۹۳۱ ، خ ۱۶۶۸ ، خ م ۱۹۵۶ ، خ م ق ۱۲۹۷۹ ، خ ت س ۱۷۱۵ ، سي ۱۵۷۱ ، س ۱۷۶۵ ] ، وتقدم برقم : (۲۷۵) ، (۶۲۰) ، (۱۶۲) ، (۱۰۹۱) ، (۱۱۵۱) ، (۲۶۸۱) ، (۱۶۸۷) ، (۱۶۸۸) ، (۷۷۷) .





عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ بَيْتِي، قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلِّ رَقِيقٌ، إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ، بِالنَّاسِ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلُّ رَقِيقٌ، إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ، فَلَوْ أَمَرْتَ عَيْرَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: وَمَا بِي إِلَّا أَنْ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِمَقَامِ أَوَّلِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ ، فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَانًا، قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكُرٍ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَإِنْكُنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ ، فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَانًا، قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكُرٍ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَإِنْكُنَ صَوَاحِبُ يُوسُفَى».

قَالَ الزُّهْرِيُّ ٤: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَضُهُ، جَعَلَ يَقُولُ: «الرَّفِيقَ الْأَعْلَى» ثَلَاثًا، ثُمَّ فَتَرَ.

٥ [١٧٧٥] أخب را الْمُحَارِبِيُّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ ثَابِتِ (١) بْنِ حَزْنٍ ، عَنْ عَائِشَةَ عَلَى أُمَّتِي فَالْفُقْ بِهِ ، وَمَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي فَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي فَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي فَشُقً عَلَى أُمِّتِي فَشُقً عَلَى أُمْتِي فَشُقًا مِنْ مَنْ رَفَق بِأُمْتِي فَارْفُقُ بِهِ ، وَمَنْ يَشُقُ عَلَى أُمِّتِي فَشُقً عَلَى اللّهُ عَلَى أُمِّتِي فَشُقًا عَلَى أُمِّتِي فَسُونَ اللّهُ عَلَى أُمْتِي فَال

٥ [١٧٧٦] أَضِوْ الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : كَانَتْ عَلَى عَائِشَةَ رَقَبَةٌ (٢) أَوْ نَسَمَةٌ (٣) مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ فَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُهُ سَبْيٌ مِنَ الْيَمَنِ ، أَرَاهُمْ مِنْ خَوْلَانَ ، فَأَرَادَتْ عِتْقَهَا مِنْهُمْ (٤) ، فَنَهَاهَا ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهِ سَبْيٌ أَرَاهُمْ مِنْ بَنِي الْعَنْبِرِ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تُعْتِقَ مِنْهُمْ .

٥ [١٧٧٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْمٌ ، وَأَنَا فِي مِرْطٍ مَعَهُ الْعَاصِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْمٌ ، وَأَنَا فِي مِرْطٍ مَعَهُ

الآ[۲۰۰]

٥[١٧٧٥][التحفة: مس ١٦٣٠٢]، وتقدم برقم: (١١٢٠).

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، واستظهرناه من «الإكهال» لابن ماكولا (٢/ ٤٥٤) حيث ترجم لثابت بن حزن، وقال: «سمع عائشة، روى عنه جعفر بن برقان».

<sup>(</sup>٢) الرقبة : العنق ، ثم جعلت كناية عن الإنسان ، وتجمع على رقاب . (انظر : النهاية ، مادة : رقب) .

<sup>(</sup>٣) النسمة: النفس والروح ، والجمع: نَسَم . (انظر: النهاية ، مادة: نسم) .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «مسند أحمد» (٢٦٩٠٩) من طريق مسعر ، به .

٥[٧٧٧٧][التحفة: م ١٦١٣٨ ، م ١٧٣٩٨ ، م ١٧٧٥٣]، وتقدم برقم : (١٠١٧)، (١١٤٠).



عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ ، فَقَضَىٰ إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمْرُ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ فَأَصْلَحَ مِنْ فَأَذِنَ لَهُ ، فَقَضَىٰ إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ فَأَصْلَحَ مِنْ ثِيَابِهِ ، ثُمَّ جَلَسَ فَقَضَىٰ إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ ، قَالَتْ عَائِشَهُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثِيَابِهِ ، ثُمَّ جَلَسَ فَقَضَىٰ إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ ، قَالَتْ عَائِشَهُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، السَّأَذُنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمْرً عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمْمَانُ ، فَكَأَنَكَ احْتَفَظْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قِلْكَ الْحَلْفِ الْحَالِ ، لَمْ يَذُكُونَ حَاجَتَهُ » ، قَالَ وَاللَّهُ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ ، لَمْ يَذُكُونَ حَاجَتَهُ » ، قَالَ الزُهْرِيُّ : وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ الْكَذَّابُونَ : أَلَا أَسْتَحِي مِمَّنْ يَسْتَحِي مِنْهُ مَلَائِكَةُ اللَّهِ ﴿ .

ه [۱۷۷۸] مرثنا الْمُوَّمَّلُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ خَالِهِ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا يَجِدُونَ مِنَ الْوَسْوَسَةِ (۱) ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ بِالشَّيْءِ لَأَنْ يَكُونَ أَحَدُنَا يَخِرُّ مِنَ الْوَسْوَسَةِ (۱) ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ بِالشَّيْءِ لَأَنْ يَكُونَ أَحَدُنَا يَخِرُ مِنَ السَّمَاءِ ، أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ، فَقَالَ : «ذَلِكَ مَحْضُ (۲) الْإِيمَانِ» .

٥ [١٧٧٩] أَخْبُ رُا النَّضْرُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، وَهُوَ: ابْنُ عُرْفُطَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْحَنْتَمِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالدُّبَاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ .

٥ [١٧٨٠] أخب رَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سُويْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ ، تَقُولُ : أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ : كُنَّ يَخْرُجْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَيَا اللَّهِ عَلَيْهِنَّ الضِّمَادُ بِالسُّكِ (٣) الْمُطَيَّبِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمْنَ ، ثُمَّ يَعْرَقْنَ ، فَيُرَى فِي جِبَاهِهِنَّ ، فَيَرَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ بِالسُّكِ (٣) الْمُطَيَّبِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمْنَ ، ثُمَّ يَعْرَقْنَ ، فَيُرَى فِي جِبَاهِهِنَّ ، فَيَرَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعَيَّةٍ ، فَلَا يَنْهَاهُنَّ .

<sup>:[1.7/1]:</sup> 

ه [۱۷۷۸] سيأتي برقم: (۲۳۲۳).

<sup>(</sup>١) الوسوسة: حديث النفس والأفكار. (انظر: النهاية ، مادة: وسوس).

<sup>(</sup>٢) المحض: الخالِص. (انظر: النهاية، مادة: محض).

٥[١٧٨٠] سيأتي برقم: (٢٣٢٨) وتقدم برقم: (١٠٢١)، (١٠٢١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بالمسك» ، والمثبت مما تقدم (١٠٢١).





- ٥ [١٧٨١] أَضِرُا يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّنَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِهِ يَأْمُوُ النِّسَاءَ ، إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِهِ يَأْمُو النِّسَاءَ ، إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ يَنْقُضْنَ وُءُوسَهُنَّ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَة ، فَقَالَتْ : لَقَدْ كَلَّفَهُنَّ تَعَبَا ، أَفَلَا يَأْمُوهُنَّ أَنْ يَنْقُضْنَ وُءُوسَهُنَّ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَة ، فَقَالَتْ : لَقَدْ كَلَّفَهُنَّ تَعَبَا ، أَفَلَا يَامُوهُنَّ أَنْ يَعْفَىٰ وَمُعَ وَسُولِ اللَّهِ يَتَعِيْهُ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ فَمَا أَزِيدُ عَلَىٰ يَكِيلُهُ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ فَمَا أَزِيدُ عَلَىٰ فَلَاثِ إِفْرَاغَاتٍ .
- ٥ [١٧٨٢] أَضِوْلُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَذَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعَيِّهُ نَهَىٰ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، إِلَّا الْأَبْتَرَ، وَذَا الطُّفْيتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَخْطَفَانِ الْبَصَرَ، وَيَطْرَحَانِ أَوْ لَاذَ النِّسَاءِ، فَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنِي.
- ٥ [١٧٨٣] أَضِوْ جَرِيرٌ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَمَّنْ الْمَجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَمَّنْ الْمَحَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَمَّنْ الْمَحَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَمَّنْ الْمَحَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَمَّنْ اللَّهِ وَيَعَيِّمْ بِقَالِمَةً وَسُولُ اللَّهِ وَيَعَيِّمْ بِفَا مِنْ فَعَسَلْتُ وَجُهَهُ، فَمَسَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعَيِّمْ بِفَا إِذْ لَمْ يَكُنْ جَارِيَةً ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعَيَّمُ إِذَا نَظَرَ إِلَىٰ وَجُهِ أُسَامَةً وَقَالَ: اللَّهِ وَيَعَلَيْهُ إِذَا نَظَرَ إِلَىٰ وَجُهِ أُسَامَةً بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ، بَكَىٰ .
- ٥ [١٧٨٤] أخبرُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالِ حَاق : وَأَظُنُنِي سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةً - عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي سَهْلَةَ ، مَـوْلَىٰ

٥[١٧٨١][التحفة: خ م دس ١٥٩٨٣، م س ق ١٦٣٢، م ق ١٦٤٢، س ١٦٥٣، م س ق ١٦٥٦، خ ١٦٦٠، م ١٢٩٢٠]، وسيأتي برقم: س ١٦٩٧، د ت ق ١٧٠١، خ ١٢٣٧، خ س ١٧٤٩، م ١٧٨٥، م س ١٢٩٧١]، وسيأتي برقم: (٢٣٩) وتقدم برقم: (٥٥١)، (٢٥٥)، (٥٥٥)، (٥٨٥)، (٥٨٠)، (١٢٨١)، (١٨٨١)، (١٨٨١)، (١٨٨١)، (١٨٨١)، (١٨٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨١)، (١٢٨٠)،

٥[١٧٨٢] سيأتي برقم: (٢٣٣٥) وتقدم برقم: (٨٧٨)، (١١٤٣).

٥ [١٧٨٣] سيأتي برقم: (٢٣٣٧).

<sup>۩[</sup>۲۰۱/ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: "فقالت" ، والمثبت مما سيأتي عن المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم: (٣٣٣٧).

٥ [ ١٧٨٤ ] [التحفة: ق ٢٥٥٩ ].





٥ [ ١٧٨٥] أخبر لا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ ، أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطلحِيُّ ، عَنْ مُعَاوِيَة ، قال يَحْيَىٰ : وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ إِسْحَاق ، عَنْ عَائِشَة بِنْتِ طَلْحَة ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَحْيَىٰ : وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ إِسْحَاق ، عَنْ عَائِشَة بِنْتِ طَلْحَة ، عَنْ عَائِشَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «أَسْرَعُ الْخَيْرِ ثَوَابَا ، الْبِرُ ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ ، وَأَسْرَعُ الشَّرُ \* عُقُوبَة ، الْبَغْيُ (٥) ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ ، وَأَسْرَعُ الشَّرُ \* عُقُوبَة ، الْبَغْيُ (٥) ، وَصِلَة الرَّحِمِ ، وَأَسْرَعُ الشَّرُ \* عُقُوبَة ، الْبَغْيُ (٥) ، وَصِلَة الرَّحِمِ ، وَأَسْرَعُ الشَّرُ \* عُقُوبَة ، الْبَغْيُ (٥) ، وَصِلَة الرَّحِمِ ، وَأَسْرَعُ الشَّرُ \* عُقُوبَة ، الْبَغْيُ (٥) ، وَصِلَة الرَّحِمِ ، وَأَسْرَعُ السَّرَعُ اللَّهِ الْمَا الْرَحِمِ » .

٥ [١٧٨٦] أخبر إي عَن شريك ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عائشة» ، وهو تحريف ، والتصويب من «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٣٩٠) . وينظر: «مصنف ابن أبي شبية» (٣٢٧٠٠) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال» ، والمثبت مما سيأتي عن المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم: (٢٣٤٢) .

<sup>(</sup>٣) التنحى: الاجتناب، والابتعاد. (انظر: النهاية، مادة: نحا).

<sup>(</sup>٤) يوم الدار: أي وقت الحصار، في الأيام التي جلس فيها في داره لأجل أهل الفتنة. (انظر: تحفة الأحوذي) (٢١١/٦).

<sup>£[7·7\</sup>i].

<sup>(</sup>٥) البغى: الظلم ومجاوزة الحد. (انظر: النهاية ، مادة: بغن).

<sup>(</sup>٦) القطيعة: الهجران والصد، يريد به: ترك البر والإحسان إلى الأهل والأقارب، وهي ضد صلة السرحم. (انظر: النهاية، مادة: قطع).

٥[١٧٨٦] سيأتي برقم: (٢٣٤٨) وتقدم برقم: (١١١٨).





أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «فِي الْعَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً ، أَوْ إِنَّهَا تِزِيَاقٌ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ» .

- ٥ [١٧٨٧] أَخْبُ رُا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي ، افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْن خَفِيفَتَيْن .
- ٥ [١٧٨٨] أخب را يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ زَيْدٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ابْنَ زَيْدٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ طُلْمِهِ ﴾ [الشورى: ٤١] ، فَقَالَ : قَالَتْ أُمُّ مُحَمَّدٍ : قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ : أَقْبَلَتْ عَلَيً وَيْنَ بُنَهُ مَحْمَدٍ : قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ : أَقْبَلَتْ عَلَيً زَيْنَبُ ، فَنَهَاهَا النَّبِي عَيْدٍ ، فَلَمْ تَنْتَهِ ، فَقَالَ لِي : «سُبُيهَا» .
- ٥ [١٧٨٩] أَخْبَ رُا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ الْبَهِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ يَا اللَّهِ يَا اللَّهِ يَ اللَّهِ اللَّهِ يَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل
- ٥[١٧٩٠] أخب رَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ سُرَيْجٍ ، حَدَّثَنْي زَيْنَبُ بِنْ سُرَيْجٍ ، حَدَّثَنْ وَيْنَبُ بِنْ سُرَيْجٍ ، حَدَّثَنْ وَيْنَبُ بِنْ سُرَيْجٍ ، حَدَّثَنْ وَيْنَبُ شَهُرُ بْنُ بِنْ يَزِيدَ الْعَتَكِيُّ ، قَالَتْ : كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَحَدَّثَنَا ، فَجَاءَ رَهْ طُّ فِيهِمْ شَهُرُ بْنُ بَعْنَ يَزِيدَ الْعَتَكِيُّ ، قَالَتْ : إِنِّي لَأُحِبُ (١) أَنْ أَتَّخِذَ الدِّيكَ مُنْذُ سَمِعْتُ حَوْشَبٍ ، فَذَكَرُوا الصَّلَاةَ وَوَقْتَهَا ، قَالَتْ : إِنِّي لَأُحِبُ (١) أَنْ أَتَّخِذَ الدِّيكَ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَكَةً وَلَا يَبْقَى وِيكَا ، رِجْلُهُ تَحْتَ سَبْعِ أَرْضِينَ ، وَرَأْسُهُ قَدْ جَاوَزَ سَبْعَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَكَةً الأَرْضِ إِلَّا شَفَعَ » ، فَلَا يَبْقَى دِيكَ (٢) مِنْ دِيكَةِ الأَرْضِ إِلَّا شَفَعَ » ، فَلَا يَعْدَمُ سَمُواتٍ ، يَشْفَعُ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ ، فَلَا يَبْقَى دِيكَ (٢) مِنْ دِيكَةِ الأَرْضِ إِلَّا شَفَعَ » ، فَلَا يَعْدَمُ بَيْتِي أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِ الدِّيكَ .

٥[٧٧٨٧][التحفة: م ١٦٠٩٧]، وسيأتي برقم: (٢٣٤٣) وتقدم برقم: (١٠٤٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لأستحي»، والمثبت من «العظمة» لأبي الشيخ (٥٢٣) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ديكا» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من المصدر السابق .



- ٥ [١٧٩١] أَصْبُوا أَبُوهِ هِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا أَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ أَبُو حَسَّانَ الذُّهْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ﴿ جَسْرَةُ (١) بِنْتُ دَجَاجَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ خَلِيفَةَ أَبُو حَسَّانَ الذُّهْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ﴿ جَسْرَةُ وَ اللَّهِ عَيْنَا وَوُجُوهُ بَيْتِ أَصْحَابِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَا وَوُجُوهُ بَيْتِ أَصْحَابِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : ﴿ وَجُهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : ثُمَّ دَحَلَ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُثَ ، فَلَمْ يُوجُهُوهَا وَجُهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : ثُمَّ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِهُ ، فَنَادَىٰ بِصَوْتِهِ : وَجُهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ، فَإِلَى الْمَسْجِدِ ، وَلَا جُنُبٍ ، إلَّا لِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَيْنِهُ .
- ٥ [١٧٩٢] أَخْبَ رُا يَحْيَىٰ بُنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ ابْن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَدَخَلَ بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْع سِنِينَ .
- ٥ [١٧٩٣] أَخْبُ رُا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّةٍ كَانَ يُصَلِّي ، فَأَتَاهُ الشَّيْطَانُ ، عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْمَى ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّةٍ كَانَ يُصَلِّي ، فَأَتَاهُ الشَّيْطَانُ ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ ، فَخَنَقَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : «حَتَّى وَجَدْتُ بَرُدَ لِسَانِهِ عَلَى يَدِي ، وَلَوْلَا وَعُولَا مَعْوَةُ سُلَيْمَانَ ، لَأَصْبَحَ مُوثَقًا حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ » .
- [١٧٩٤] أخبرًا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ ، وَهُوَ: يَحْيَىٰ بْنُ الْمُهَلَّبِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ لَّا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ

<sup>۩[</sup>۲۰۲/ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جسر»، والمثبت من «سنن أبي داود» (٢٣١) من طريق عبد الواحد بن زياد، به . وينظر: «تهذيب الكهال» (٣٥/ ١٤٣).

ه [۱۷۹۲] [التحفة: م س ۱۵۹۵، س ۱۵۲۲۹، م (س) ۱۵۲۸، م س ۱۲۲۷، س ۱۸۷۸، خ م ۱۲۸۰، د ۱۲۸۸، د ۱۸۸۷، د ۱۸۸۷، د ۱۲۸۸، خ ۱۲۹۸، م س ۱۷۲۰، خ ق ۱۷۱۰، س ۱۷۲۹، خ ۱۷۲۹، م س ۱۷۲۹، خ ۱۷۲۹، م س ۱۷۷۰، خ ۱۷۲۸، د ۱۷۷۸، س ۱۷۷۹، د ۱۷۷۸، س ۱۷۷۷، د ۱۷۷۸، س ۱۷۷۷، د ۱۷۷۸، س ۱۷۷۷، د ۱۷۷۸، س ۱۷۷۷، د ۱۷۷۸، د ۱۷۷۸، س ۱۷۷۷، د ۱۷۷۸، د ۱۷۷۸، د ۱۷۷۸، د ۱۷۷۸، د ۱۷۷۸، د ۱۷۷۸، د ۱۷۸۸، د ۱۸۸۸، د ۱۸۸۸،

٥ [١٧٩٣] تقدم برقم: (١٤٥٨).

<sup>• [</sup>١٧٩٤] [الإتحاف: جاشط ٢٢٣٩٥].



بِٱللَّغْوِفِى أَيْمَانِكُمُ (١) ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَىٰ وَاللَّهِ، فِي الْمِرَىٰ وَاللَّهِ،

٥[١٧٩٥] أَخْبُ وَ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَيَنِيَّةُ : "نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ" ، فَقُلْتُ : إِنِّي حَائِضٌ ، فَقَالَ : "إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ بِيَدِكِ" .

٥ [١٧٩٦] أخبرًا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ﴿ ، عَنْ أَبِي إِسْرَاقَ ، عَنْ عَائِشَة عَائِشَة قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَمُولَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

\* \* \*

<sup>(</sup>١) باللغو في أيمانكم: ما لم تقصدوه يمينا، ولم توجبوه على أنفسكم، نحو: لا واللَّه، وبلى واللَّه. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص١٠٨).

٥[٩٧٧] [التحفة: ق ١٦٢٩٧] ، وتقدم برقم: (٩١٣) ، (١٤٣٨) ، (١٦١٣) ، (١٧٢١) ، (١٧٧١) .

٥[٢٩٧١] [الإتحاف: مي عه حب ٢٦٠٢١] [التحفة: م دس ١٥٩٢٥) خ م س ١٥٩٥٨ ، م س ١٥٩٥٨ ، م ١٥٩٨٨ ، خ م س ١٦٠٩١ ، خ م ١٦٠٨ ، م ١٦٠٨ ، م م س ١٥٩٨٨ ، خ م س ١٦٠١ ، س ١٦٠٨ ، س ١٦٠٨ ، خ م س ١٦٠٢ ، خ م ١٦٠٨ ، خ م س ١٦٠٤ ، خ م س ١٦٠٤ ، خ م س ١٦٤٤ ، خ م س ١٦٤٤ ، خ ق ١٧٤٨ ، خ ق ١٧٤٨ ، س ١٧٤٤ ، ن ن ١٧٤٨ ، خ ق ١٧٤٨ ، خ ق ١٧٤٨ ، خ ق ١٧٥٨ ، خ ق ١٧٥٠ ، م س ١٧٥٠ ، ن ١٧٥٠ ، خ م د س ١٧٥١ ، خ م د س ١٧٥٨ ، خ س ١٧٥٨ ، خ م ١٧٥٨ ، خ م د س ١٧٥٨ ، خ م د س ١٧٥٨ ، (١٧٤ ) ، (١٨٩ ) ، (١٨٩٩ ) ، (١٨٩٩ ) ، (١٨٩٩ ) ، (١٨٩٩ ) ، (١٨٩٩ ) ، (١٨٩٩ ) ، (١٨٩١ ) ، (١٨٩١ ) ، (١٨٩١ ) ، (١٥٤١ ) ، (١٥٤١ ) ، (١٥٤١ ) ، (١٥٤١ ) ، (١٥٤١ ) ، (١٥٤١ ) ، (١٥٤١ ) ، (١٥٤١ ) ، (١٥٤١ ) ، (١٥٤١ ) ، (١٥٤١ ) .





### قَالَ الْإِمَامُ أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ (١):

# ٣- مَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ابْنَةِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

فَمِنْهُ:

### ١- مَا يُرْوَى عَنْ سَعِيدٍ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ نَجْئَتْ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

٥ [١٧٩٧] أَخِسْ لِمُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ خِيْنَ عَنْ تَوْفَعُهُ ، قَالَتْ (٢) : «إِذَا دَحَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أُضْحِيَةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَأْخُذُ شَعَرًا وَلَا يُقَلِّمَنَّ ظُفْرًا» .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «قال» ، ولعله سبق قلم من الناسخ.

٥ [١٧٩٧] سيأتي برقم: (١٧٩٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال» ، والمثبت من (ف).

٥ [١٧٩٨] تقدم برقم: (١٧٩٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عن» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٢٤٠).





- [١٧٩٩] أَضِرُ النَّضْرُ ، حَدَّثَنَا ﴿ شُعْبَهُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قِيلَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ يَحْيَى بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ يُفْتِي بِخُرَاسَانَ : إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ، مَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَحِّي فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا ظُفْرِهِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : صَدَقَ ، كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَيَا اللَّهُ يَقُولُونَ ذَلِكَ .
- [١٨٠٠] أخب را النَّضْرُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خِيْلُتُ قَالَ : إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ، وَوَذَّمَ الرَّجُلُ أُضْحِيَّتَهُ ؛ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا ظُفْرِهِ .
- ٥[١٨٠١] أَضِرُ جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ (١) قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ فَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَهَلْ فَقَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ » ، فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ، وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيْ : «تَرِبَتْ (٢) يَدَاكِ وَفِيمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذَنْ ؟!» .
- ٥ [١٨٠٢] أَضِرُ أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَة ، عَنْ أَبُو مُعَاوِيَة ، حَنْ أُمِّ سَلَمَة ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ . . . وَثِلْلُهُ ، وَقَالَ : ﴿إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ » .
- ٥ [١٨٠٣] أَخْبَ رُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيٍّ ، وَإِنَّمَا أَنَا بِشْرٌ ، وَلَعَلَّ أُمُّ سَلَمَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيٍّ ، وَإِنَّمَا أَنَا بِشْرٌ ، وَلَعَلَّ

ثٍ [۲۰۳/ب].

ه [۱۸۰۱] [التحفة: د۱۸۱۵۱، خ م ت س ق ۱۸۲۲] [المطالب: ۱۹۵]، وسيأتي برقم: (۱۸٦٤)، (۱۹۳٤)، (۲۱٤۳)، (۲۸۰۲).

<sup>(</sup>١) كأنه في الأصل: «سلمة» ، والمثبت مما سيأتي عند المصنف من طريق هشام بن عروة برقم: (٢١٤٣).

<sup>(</sup>٢) تربت: افتقرت ولصقت بالتراب، وهي: كلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمربه. وقيل معناها: للَّه درك. وقيل: أراد به المَثَل ليرى المأمور بذلك الجلد، وأنه إن خالفه فقد أساء. وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: ترب).

٥ [ ١٨٠٢ ] [المطالب: ١٩٥].

٥ [١٨٠٣] [الإتحاف: جاطح قط حم ٢٣٤٣٧] [التحفة: ع ١٨٢٦١]، وسيأتي برقم: (١٩٣٠)، (١٨٠٤).



بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجَّتِهِ (١) مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْنًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَلَا يَأْخُذْهُ».

٥ [ ١٨٠٤] أَضِرُ أَبُو مُعَاوِية ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

ه [١٨٠٥] أخبر وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : جَاءً رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : جَاءً رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ فِي مَوَارِيثَ قَدْ دَرَسَتْ وَتَقَادَمَتْ ٤ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَهُ : "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيّ ، فَيَا وَسُولُ اللَّهِ عَيْنَهُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْنًا ، فَإِنَّمَا هُو وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرُ أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْنًا ، فَإِنَّمَا هُو وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرُ أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْنًا ، فَإِنَّمَا هُو وَإِلَّمَا أَنَا بَشَرُ أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْنًا ، فَإِنَّمَا هُو وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : حَقِّي لِصَاحِبِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعَيْدٍ : «لَا ، أَمَّا إِذَا فَعَلْتُمَا هَذَا فَاقْتَسِمَا وَتَوخَيْبَا وَلُكُمُ النَّهُ عَلَيْمَا هَذَا فَاقْتَسِمَا وَتَوخَيْبَا وَالِكُولُ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ » . ثُمَّ النَّهِ مَا لِيُعَلَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ » .

٥ [١٨٠٦] أَضِرُا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِي مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ (٣) بِمَكَّةً .

٥ [١٨٠٧] أَخْبَى رَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَيْهُ جَالِسًا فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً وَعِنْدَهَا مُخَنَّتُ (١٤) ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) ألحن بحجته: اللحن: الميل عن جهة الاستقامة، وأراد: إن بعضكم يكون أعرف بالحجة، وأفطن لها من غيره. (انظر: النهاية، مادة: لحن).

ه [ ۱۸۰۵ ] [التحفة: د ۱۸۱۷٤].

<sup>[1/1.5]。</sup> 

<sup>(</sup>٢) الاستهام: الاقتراع. (انظر: النهاية، مادة: سهم).

<sup>(</sup>٣) يوم النحر: عيد الأضحى، وهو: اليوم العاشر من شهر ذي الحِجَّة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نحر).

٥ [١٨٠٧] [التحفة: خ م دس ق ١٨٠٢].

<sup>(</sup>٤) المخنَّث: المنشبه بالمرأة في سلوكه لبسًا وحركةً وكلامًا . (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: خنث) .





أَبِي أُمَيَّةَ أَخِي أُمِّ سَلَمَةً: يَا عَبْدَ اللَّهِ ، إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ (١) غَدًا فَإِنِّي أَدُلُكَ عَلَىٰ أُمِيَّةً أَخِي أُمِّ سَلَمَةً: يَا عَبْدَ اللَّهِ ، إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ أُنْ مَنْ أَقِيفٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ بِنْتِ غَيْلَانَ امْرَأَةٍ مِنْ ثَقِيفٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ بِنْتِ غَيْلَانَ امْرَأَةٍ مِنْ ثَقِيفٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ » .

٥ [١٨٠٨] أَخْبُ رُا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ . . . مِثْلَهُ .

٥ [١٨٠٩] أخبى النَّضُرُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : جَاءَ أَبُو سَلَمَةَ إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي عِنْدَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي عِنْدَكَ ، اللَّهُمَّ الْخُنْسِ مِنْهَا حَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الل

قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ اللَّهُ أَبُو سَلَمَةً ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي عِنْدَكَ ، وَجَعَلَتْ نَفْسِي لَا تُطَاوِعُنِي أَنْ أَقُولَ اللَّهُمَّ اخْلُفْنِي مِنْهَا خَيْرًا ، وَقُلْتُ : مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْ أَبِي سَلَمَةً ؟ أَلَمْ يَكُنْ أَبُو سَلَمَةً كَذَا وَكَذَا؟ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَهَا أَبُو بَكُر خِيلَتُهُ ، فَأَبَتْ ، ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَيَ فَقَالَتْ : إِنَّ خِيلَتُهُ ، فَأَبَتْ ، ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَيَ فَقَالَتْ : إِنَّ فِي أَخْلَاقًا أَخَافُهُنَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَيَ فَي مُر بُنُ الْخَطَّابِ مَا رَدَّتْ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَيَ فَي مُم عُمُر بُنُ الْخَطَّابِ مَا رَدَّتْ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَيَ فَقَالَتْ : يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا رَدَّتْ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَيَ فَقَالَتْ : يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، إِنَّ فِي كَذَا وَكَذَا ، فَأَقْبَلَ تَرُدُينَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَ فَعَالَتْ : يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، إِنَّ فِي كَذَا وَكَذَا ، فَأَقْبَلَ تَرُدُينَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَ فَا اللَّهُ وَيَ فَقَالَتْ : يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، إِنَّ فِي كَذَا وَكَذَا ، فَأَقْبَلَ تَرُدُينَ رَسُولَ اللَّه وَيَ فَعَالَتْ : يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، إِنَّ فِي كَذَا وَكَذَا ، فَأَقْبَلَ

<sup>(</sup>١) الطائف: مدينة تقع شرق مكة مع مَيْل قليل إلى الجنوب، على مسافة تسعة وتسعين كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر ١٦٣٠ مترا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٧٠).

٥ [١٨٠٩] [الإتحاف: حم ٢٣٤٧٩] [التحفة: ت س ق ٢٥٧٧].

١٠٤] ا

<sup>(</sup>٢) المصبية: ذات صبيان . (انظر: النهاية ، مادة : صبا) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الذي» ، والمثبت من (ف) ، «مسند أبي يعلى» (٦٩٠٨) من طريق سليهان بن المغيرة ،





إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : «أَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ شِدَّةِ غَيْرَتِكِ ، فَإِنِّي أَدْعُ و اللَّه فَيُ ذُهِبُهَا عَنْكِ ، وَأَمَّا مَا قُلْتِ : إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ هَاهُنَا مِنْ أَوْلِيَائِي عَنْكِ ، وَأَمَّا مَا قُلْتِ : إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ هَاهُنَا مِنْ أَوْلِيَائِي فَيُزَوِّجُنِي ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكُرَهُنِي » .

فَقَالَتْ لِإِبْنِهَا: قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَةً، فَزَوَّجَهُ، فَبَقِيَ مَا شَاءَ اللَّهُ فُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْهَا، وَكَانَتْ زَيْنَبُ أَصْغَرَ بِنَاتِهَا، فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةً، فَلَمْ تَعْدُ أَنْ رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَةً فَلَمْ تَعْدُ أَنْ رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَةً فَلَمْ تَعْدُ أَنْ رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَةً فَاللَهُ ، ثُمَّ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ الْخُلَسَتْ زَيْنَبَ فِي الْمَعْرَفَ عَنْهَا الثَّانِيَةَ فَلَمْ تَعْدُ أَنْ رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَةً أَجْلَسَتْ زَيْنَبَ فِي الْمُسْتُ وَيُنْهَا الثَّالِيَةَ فَلَمْ تَعْدُ أَنْ رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَةً أَجْلَسَتْ زَيْنَبَ فِي حِجْرِهَا ، فَجَاءَ مَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةً أَنْ رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَةً أَجْلَسَتْ زَيْنَبَ فِي حِجْرِهَا ، فَحَاءَ عَمَّالُ اللَّهِ عَيْنَةً الثَّالِثَة ، فَمَا الثَّالِثَة ، فَمَا عَرَفَتْهُ احْتَبَسَتْ زَيْنَبَ فِي حِجْرِهَا ، فَجَاءَ عَمَّالُ اللَّهِ عَيْنَةً وَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةً وَعَلَا مَنْ فَعَلَ عِرْهَا ، فَجَاءَ عَمَّالُ اللَّهِ عَيْنَةً وَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةً وَالْمَشْقُوحَة (١) الَّتِي قَدْ مَنَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَةً حَاجَتَهُ ، وَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَيْنَةً وَاللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ عَيْنَهُ وَاللَّهُ عَيْنَهُ وَاللَّهُ عَيْنَهُ وَاللَهُ عَيْنَهُ وَاللَّهُ عَيْنَهُ وَاللَّهُ عَيْنَهُ عَيْنَ لَا اللَّهُ عَيْنَهُ وَاللَّهُ عَيْنَهُ وَاللَّهُ عَيْنَهُ وَاللَّهُ عَلَى مَا أَعْطِيلُ مَا أَعْطَيْتُ غَيْرَكِ » .

قَالَ ثَابِتٌ ، فَقُلْتُ لَهُ: وَمَاكَانَ أَعْطَىٰ غَيْرَهَا؟ فَقَالَ: جَرَّتَيْنِ تَجْعَلُ فِيهِمَا حَاجَتَهَا (٢) ، وَرَحَيَيْنِ وَوِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ (٣) حَشُوهَا لِيفٌ ، قَالَ: فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيْهُ عَلَىٰ أَهْلِهِ.

٥ [١٨١٠] أَضِمُ وَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ أَبِي عَمْرٍ و وَالْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ يُخْبِرُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ

<sup>.[</sup>i/Y·o]û

<sup>(</sup>١) المشقوحة: المكسورة أو المبعدة ، من الشقح. (انظر: النهاية ، مادة: شقح).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حاجته» ، والمثبت من المصدر السابق ، ومما رواه ابن منيع في «مسنده» من هذا الوجه كما في «إتحاف الخيرة» (٣٢٦٧) .

<sup>(</sup>٣) الأدم والأديم: الجلد. (انظر: النهاية، مادة: أدم).

٥ [ ١٨١٠] [التحفة: س ١٨٢٠٤ ، م دس ق ١٨٢٢].



الْمَدِينَةَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَهَا ابْنَهُ أَبِي أُمَيَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَكَذَّبُوهَا ، وَقَالُوا : مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ ، فَكَتَبَتْ مَعَهُمْ ، وَتَى أَنْشَأَ نَاسٌ مِنْهُمْ إِلَى الْحَجِّ ، فَقَالُوا لَهَا : تَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ ، فَكَتَبَتْ مَعَهُمْ ، فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ يُصَدِّقُونَهَا (') ، فَازْدَادُوا لَهَا كَرَامَةَ ، قَالَتْ : فَلَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَب فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ يُصَدِّقُونَهَا (') ، فَازْدَادُوا لَهَا كَرَامَةَ ، قَالَتْ : فَلَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَب فَرَخِي رَيْنِ وَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْهُ فَجَاءَنَا ، وَفِي حَجْرِي زَيْنَبُ فَانْصَرَف ، فَجَاءَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَجَاءَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَخَاءَ مَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْهُ قَرِيبَةَ ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّة فَافَقَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيهُ قَرِيبَةَ ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّة عَلَادَهَا ، فَقَالَ : «أَيْنَ زُنَابُ؟» فَقَالَتْ قَرِيبَةُ : أَخَذَهَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْهُ فَالَى ، وَهُو الثَّوْبُ أَوْ ثِفَالِي وَهُوَ الرَّحَا ، فَأَخَذْتُ حَبَّاتٍ (") مِنْ شَعِيرٍ كَانَت فَرِيبَةُ : أَخَذَهَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْهُ فَالِي وَهُوَ الرَّحَا ، فَأَخَذْتُ حَبَّاتٍ (") مِنْ شَعِيرٍ كَانَت فَا خَذْتُ ثَمَالِي ، وَهُو الثَّوْبُ أَوْ ثِفَالِي وَهُوَ الرَّحَا ، فَأَخَذْتُ حَبَّاتٍ (") مِنْ شَعِيرٍ كَانَت في جَرِّ ، وَأَخْرَجْتُ شُحَيْمَةً ، فَعَصَدْتُهُ لَهُ فَبَاتَ ثُمَّ أَصْبَحَ ، فَقَالَ حِينَ أَصْبَعَ لَكِ مَا مَعْتُ لَك مَا مَعْ مُ لَك مَا مَهُ عَلَى أَهْلِهِ كَرَامَةٌ ، فَإِنْ شِغْتِ سَبَعْتُ لَك ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَك مِ وَلِك عَلَى أَهْلِه كَرَامَةٌ ، فَإِنْ شِغْتِ سَبَعْتُ لَك ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَك مِ وَلِك عَلَى أَهْلِه كَرَامَةٌ ، فَإِنْ شِغْتِ سَبَعْتُ لَك ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَك مِ مِنْ فَي اللّهُ وَلَا سَعَعْتُ لَلْك ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَك مِ اللّه لِهُ لِي لَكِ مَا لَك مَامَةً مُ فَالَ فَرَامَةً مُ أَلُوهُ الْعَلْقُ فَي اللّهُ الْحَلَهُ مَا اللّهُ اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه ا

٥ [١٨١١] أَضِوْ جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَعِيدٍ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْهُ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُم (٥) ، ثُمَّ يَظُلُ صَائِمًا.

٥ [١٨١٢] أخبر الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَلِي بَنِ الْمَلِكِ بْنِ أَلِي بَكْرِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْاتُهُ . . . مِثْلَهُ .

<sup>(</sup>١) قوله: «فرجعوا إلى المدينة يصدقونها» سقط من الأصل ، وأثبتناه من «مصنف عبد الرزاق» (١١٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) الخلج: الجذب والنزع. (انظر: النهاية، مادة: خلج).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حباتا» ، وهو خلاف الجادة .

١[٠/٢٠٥]

<sup>(</sup>٤) التسبيع: الإقامة سبعا. (انظر: النهاية، مادة: سبع).

٥[١٨١١] سيأتي برقم: (١٨١٢)، (١٨١٣)، (١٨١٤)، (١٩٤٩)، (١٩٤٩) وتقدم برقم: (١٠٨٢)، (١٨١٤).

<sup>(</sup>٥) قوله : «غير حلم» سقط من الأصل ، وأثبتناه من «السنن الكبري» للنسائي (٣١٦٠) من طريق جرير ، به .



ه [١٨١٣] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْرَّوْ بْنِ الْرَّوْفِ بِي اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالِيْسَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ، فَأَخْبَرَتَانَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ .

٥ [١٨١٤] أخبر الثَّقَفِيُ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي مَرْوَانُ إِلَىٰ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا ، ثُمَّ يَصُومُ ، وَالْ يَصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ، ثُمَّ يَصُومُ ، يَصُومُ فَمَ أَلْتُهَا ، فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ، ثُمَّ يَصُومُ ، ثُمَّ تَأْتِي أُمُّ سَلَمَةَ ، فَأَسْأَلُهَا ، فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يَصُومُ .

٥[٥١٨١] أخبر النَّضر بن شُمَيْل ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ

الاتحاف: حم ۱۲۰۲۰] [التحفة: س۱۹۶۰، س۱۹۷۹، س۱۹۰۲، س۱۲۰۲۱، س۱۲۰۲۰، س۱۲۰۲۰، س۱۲۰۲۰، س۱۲۰۲۱، س۱۲۱۲۰، س۱۲۱۲۱، س۱۲۱۲۱، س۱۲۱۲۱، س۱۲۱۲۱، س۱۲۱۲۱، خم س۱۲۱۲۱، س۱۲۱۲۱، خم س۱۲۱۲۱، س۱۲۱۲۱، خم س۱۲۰۲۱، س۱۲۲۲۱، س۱۲۲۲۱]، وسیأتی برقم: (۱۲۱۱)، (۱۲۱۹)، (۱۲۹۱)، (۱۲۹۱)، (۱۲۰۹)، (۱۲۰۱)، (۱۲۰۱)، (۱۲۰۱)، (۱۲۰۱)، (۱۲۰۱)، (۱۲۰۱)، (۱۲۰۱)، (۱۲۱۰)، (۱۲۱۱)، (۱۲۱۱)، (۱۲۱۱)، (۱۲۱۱)، (۱۲۱۱)، (۱۲۱۱)، (۱۲۱۱)، (۱۲۱۱).

٥ [١٨١٤] [الإتحاف: حم ٢٥٦١٢] [التحفة: س ١٥٩٥، س ١٥٩٧، س ١٦٠٢، س ١٦٠٢٠، س ١٦٠٢٠، س ١٦٠٢٠، س ١٦١٨، ا س ١٦١١٧، س ١٦١٩، س ١٦١٧، س ١٦١٧، س ١٦١٩، خ س ١٦٢٩، س ٢٦٥٢، خ م س ١٦٧١، س ١٧٢٤، س ١٧٣٩، س ١٧٣١، س ١٧٣٥، ق ٢١٤١، س ١٧٤٤، س ١٧٠٨، س ق ٢٢٢٧، س ١٧٦٠، خ م دت س ١٧٦٢، س ١٧٧٨، س ١٧٧٨، م دس ١٨٨١، س ١٨١٨، س ١٨١٨، خ س ١٨١٩، س ١٩١٨، ق ١٨٢٨، س ١٨٢٠، خ م دت س ١٨٢٨، س ١٨٢٤]، وسيأتي برقم: (١٩٤٣)، (١٩٤٩) وتقدم برقم: (١٥٦)، (١٨٠٤)، (١٠٨٠)، (١٠٨٠)، (١٠٨١)، (١٨٠٨)، (١٨١٠)، (١٠٨١)، (١٠٨٠)، (١٢٠٠)، (١٢١٠)،

ه [۱۸۱۵] [الإتحاف: حب۲۲۹۳] [التحفة: س۱۸۱۷، س۱۸۱۷، خ س۱۸۱۹، س۱۸۱۹، مر۱۸۱۹، ق۱۸۱۹، مر۱۸۲۰، مر۱۸۲۰، مر۱۸۲۸].





الْمُسَيَّبِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَامِرٍ أَخِي أُمِّ سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيُعَيِّرُ الْمُسَيَّبِ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَامِرٍ أَخِي أُمِّ سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصُومُ فَرَدًّ أَبُو هُرَيْرَةً فُتْيَاهُ .

٥ [١٨١٦] أخب و هب بن جَرير . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

والمما النب الدُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَانِم ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي الرُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي قَيْلَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَعْلَيْ لَمَّا فَدِنَ أَصْحَابُهُ بِمَكَةً أَشَارَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَلْحَقُوا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَخَرَجْنَا أَرْسَالًا ('') ، فَلَمَّا قَدِمْنَ أَصْحَابُهُ بِمَكَةَ أَشَارَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَلْحَقُوا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَخَرَجْنَا أَرْسَالًا ('') ، فَلَمَّا قَدِمْنَا فَرِهُ إِلَيْهِمْ أَنْ يَلْحَقُوا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَخَرَجْنَا أَرْسَالًا ('') ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَصْبُنَا خَوْرُوا وَالْمَعْمُوا أَصْبُنَا خَوْرُوا وَالْمُعْمُولُ أَلْ يَعْمُوا أَصْبُنَا خَوْرُوا وَلَى اللَّهُ فِي الْمَعْمُولُ وَالْمُولِقِ فِينَا رَجُلَا فَي فِينَا رَجُلَا عَلَى النَّعَلُولُ اللَّهِ بْنُ وَعَمْرُو بْنَ الْعَاصِ ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَة ، وَعَمْرُو بْنَ الْعَاصِ ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَة : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَعَمْرُو بْنَ الْعَاصِ ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَة : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَة ، وَعَمْرُو بْنَ الْعَاصِ ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَة : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَة ، وَعَمْرُو بْنَ الْعَاصِ ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَة : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَة ، وَعَمْرُو بْنَ الْعَاصِ ، فَلَمَ الْمُ لِكُ إِنْ شُعْرِفُهُ مِنْ الْمُولُ الْمُ لِكُ إِنْ شُعْرِفُهُ مِنَ الْمُعْرَفِهُ مِنْ الْمُ لِلُكُ إِنْ الْمُ لِلْكُ إِنْ شُعْرِفُهُ مِنَ الْمُ لِلْكُ إِنْ الْمُعْرَفِهُ مُ عَنْ الْمُ الْمُ لِلُكُ إِنْ الْمُ لِلْكُ إِنْ الْمُ لِكُ إِنْ الْمُ لِلْكُ إِنْ الْمُ الْمُ مُنَا لَا الْمُعْرِفُهُ مِنَ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْ

①[「・ソー!].

<sup>(</sup>١) الأرسال : جمع : رسل ، وهي : الأفواج والفرق المتقطعة ، يتبع بعضهم بعضًا . (انظر : النهاية ، مادة : رسل) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «جليد» ، والمثبت من «دلائل النبوة» لأبي نعيم (١٩٤) من طريق عبد اللَّه بن شــيرويه ، عن إسحاق ، به .

الجلدان: مثنى الجليد، وهو: القوي في نفسه وجسمه. (انظر: النهاية، مادة: جلد).

 <sup>(</sup>٣) الطرائف: جمع طريفة، وهي: ما يُستحسن ويُستملح. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة،
 مادة: طرف).

<sup>(</sup>٤) البطارقة: جمع بِطريق، وهو: الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم، وهو: ذو منصب وتقدُّم عندهم. (انظر: النهاية، مادة: بطرق).

فَارَقُوا بِهِ أَشْرَافَهُمْ ، وَخِيَارَهُمْ وَأَهْلَ الرَّأْي مِنْهُمْ ، فَانْقَطَعُوا بِأَمْرهِمْ مِنْهُمْ ، ثُمَّ خَرَجُوا إِلَيْكَ لِتَمْنَعَهُمْ مِنْ عَشَائِرهِمْ ، وَآبَائِهِمْ ، وَكَانُوا هُمْ بِهِمْ أَعْلَىٰ عَيْنَا(١) ، فَارْدُدْهُمْ إِلَيْنَا لِنَرُدَّهُمْ عَلَى آبَائِهِمْ وَعَشَائِرهِمْ ، فَقَالَتْ بَطَارِقَتُهُ: صَدَقُوا أَيُّهَا الْمَلِكُ ، فَارْدُدْهُمْ فَهُمْ أَعْلَمُ بِقَوْمِهِمْ ، فَغَضِبَ النَّجَاشِئُ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ مَا أَفْعَلُ ، قَوْمٌ نَزَلُوا بِلَادِي ، وَلَجَنُّوا إِلَى ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَة : فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا ، فَاجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالُوا: مَا تُكَلِّمُونَ بِهِ الرَّجُلَ؟ فَقَالُوا: نُكَلِّمُهُ بِالَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ ، فَأَرْسَلَ النَّجَاشِيُّ فَجَمَعَ بَطَارِقَتَهُ وَأَسَاقِفَتَهُ ، وَأَمَرَهُمْ فَنَشَرُوا الْمَصَاحِفَ حَوْلَهُ ، فَتَكَلَّمَ جَعْفَرُ بْنُ الْإِسِي طَالِبٍ ، وَقَالَ لَهُم النَّجَاشِيُّ : إِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ فَارَقْتُمْ دِينَهُمْ ، وَلَمْ تَتَّبِعُوا دِينِي ، وَلَا دِينَ الْيَهُودِ ، فَأَخْبِرُونِي (٢) بِدِينِكُمُ الَّذِي فَارَقْتُمْ بِهِ قَوْمَكُمْ ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: كُنَّا عَلَى دِينِهِمْ وَأَمْرِهِمْ ، فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا ﷺ نَعْرِفُ نَسَبَهُ ، وَصِدْقَهُ ، وَعَفَافَهُ ، وَأَمَرَنَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَمَرَنَا بِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالصَّدَقَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَكُلِّ مَا تَعْرِفُ مِنَ الْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ ، وَتَلَا عَلَيْنَا تَنْزِيلًا لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ ؛ فَصَدَّقْنَاهُ ، وآمَنَّا بِهِ ، وَعَرَفْنَا أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، فَفَارَقْنَا عِنْدَ ذَلِكَ قَوْمَنَا ، فَآذُونَا وَفَتَنُونَا ، فَلَمَّا بُلِغَ مِنَّا مَا نَكْرَهُ وَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الإمْتِنَاعِ أَمَرَنَا نَبِيُّنَا يَكِيُّهُ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى بِلَادِكَ اخْتِيَارًا لَكَ عَلَىٰ مَنْ سِوَاكَ لِتَمْنَعَهُمْ مِنَ الظُّلْمِ ، فَقَالَ النَّجَاشِيُّ : فَهَلْ مَعَكُمْ مِمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ تَقْرَءُونَهُ عَلَىَّ؟ فَقَالَ جَعْفَرُ: نَعَمْ ، فَقَرَأَ ﴿ كَهِ يَعْضَ ﴾ فَلَمَّا قَرَأَهَا عَلَيْهِ بَكَي النَّجَاشِيُّ حَتَّى أَخْضَلَ (٢) لِحْيَتَهُ وَبَكَتِ الْأَسَاقِفَةُ (١) حَتَّى أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ (٥)، قَالَ: وَأَرَاهُ قَالَ: وَلِحَاهُمْ ، ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِيُّ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا الْكَلَامَ وَالْكَلَامَ الَّذِي جَاءَ

<sup>(</sup>١) أعلا عينا: أي أبصر بهم وأعلم بحالهم . (انظر: النهاية ، مادة : علا) .

<sup>۩[</sup>۲۰۲/ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فأخبراني» ، وهو خلاف الجادة .

<sup>(</sup>٣) أخضل: بلَّ. (انظر: النهاية، مادة: خضل).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أساقفتهم»، والمثبت من «دلائل النبوة»، ووقع في «مسند أحمد» (١٧٦٤)، «سيرة ابن إسحاق - ت: سهيل زكار» (ص٢١٥): «أساقفته».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مصاحفكم» ، والمثبت من «دلائل النبوة» ، «سيرة ابن إسحاق» .





بِهِ مُوسَىٰ لَيَخْرُجَانِ مِنْ مِشْكَاةٍ (١) وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْكُمَا ، وَلَا أُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمَا (٢) ، فَالْحَقَا بِشَأَنِكُمَا ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً : فَخَرَجَا مَقْبُوحَيْن مَرْدُودٌ أَمْرُهُمَا ، فَقَالَ عَمْرُوبْنُ الْعَاص: وَاللَّهِ لَآتِيَنَّهُ غَدًا بِقَوْلٍ أَبْتُرُ (٣) بِهِ خَضْرَاءَهُمْ (١٤) ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ: لَا تَفْعَلْ ، فَإِنَّ لِلْقَوْمِ رَحِمًا وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَالَفُونَا ، فَمَا نُحِبُ أَنْ يَبْلُغَ مِنْهُمْ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلَا عَلَيْهِ ، فَقَالَا: أَيُّهَا الْمَلِكُ ، إِنَّهُمْ يُخَالِفُونَكَ فِي عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ عَبْدٌ ، فَسَلْهُمْ ٣ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ، فَمَا نَزَلَ بِنَا قَطُّ مِثْلُهَا ، فَقَالُوا : قَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّ عِيسَى إِلَهُهُ الَّذِي يَعْبُدُ ، وَقَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّ نَبِيَّكُمْ جَاءَكُمْ بِأَنَّهُ عَبْدٌ، وَأَنَّ مَا يَقُولُونَ هُـوَ الْبَاطِـلُ، فَمَاذَا تَقُولُونَ؟ فَقَالُوا: نَقُولُ بِمَا جَاءَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَىٰ بْن مَرْيَمَ؟ فَقَالَ جَعْفَرُ: نَقُولُ إِنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ ، وَرَسُولُهُ ، وَرُوحُهُ ، وَكَلِمَتُهُ أَنْقَاهَا إِلَى الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ(٥) ، فَأَخَذَ النَّجَاشِئُ عُودًا ، وَقَالَ: مَا عَدَا عِيسَىٰ مَا تَقُولُونَ مِثْلَ هَذَا الْعُودِ، قَالَ فَنَخِرَتْ أَسَاقِفَتُهُ، فَقَالَ: وَإِنْ نَخِرْتُهُ، اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ سُيُومٌ بأَرْضِي - يَقُولُ (٦<sup>)</sup> : أَنْتُمْ آمِنُونَ - مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ ، مَا أُحِبُ أَنِّي آذَيْتُ رَجُلًا مِنْكُمْ وَأَنَّ لِي دَبْرًا مِنْ ذَهَبٍ - وَالدَّبْرُ بِلِسَانِهِمُ: الْجَبَلُ - وَاللَّهِ مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنِّي رِشْوَةً حِينَ رَدَّ عَلَيَّ مُلْكِي، وَمَا أَطَاعَ اللَّهُ فِيَّ النَّاسَ فَأَطِيعَهُمْ فِيهِ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَجَعَلْنَا نَتَعَرَّضُ

<sup>(</sup>١) المشكاة: الكوة غير النافذة . وقيل: هي الحديدة التي يعلق عليها القنديل . أراد أن القرآن والإنجيل كلام اللّه تعالى ، وأنها من شيء واحد . (انظر: النهاية ، مادة: مشك) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «بينكم وبينهما» كذا في الأصل، ولعل الصواب: «بينكما وبينهم»، ويؤيده ما قبله.

<sup>(</sup>٣) الأبتر: الأقطع. (انظر: النهاية، مادة: بتر).

<sup>(</sup>٤) كأنه في الأصل : «خطرهم» ، والمثبت من «المسند» ، «السيرة» .

خضراء القوم: جماعتهم وكثرتهم، سميت بـ ذلك مـن الخـضرة التـي بمعنـي الـسواد. (انظـر: الفائق، مادة: خضر).

<sup>·[[/</sup>۲·۷] ·

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «البتيل» ، والمثبت من «الدلائل» ، وزاد فيه قبل العذراء: «مريم».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «يقولون» ، والمثبت هو الأنسب للسياق.



لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَصَاحِبِهِ أَنْ يَسُبَّانَا ، فَيُغَرِّمَهُمَا ، فَخَرَجَا خَائِبَيْنِ ، وَأَقَمْنَا فِي خَيْرِ وَلَيْ يَسُبَّانَا ، فَيُغَرِّمَهُمَا ، فَخَرَجَا خَائِبَيْنِ ، وَأَقَمْنَا فِي خَيْرِ وَوَارٍ .

فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ قَدْ آمَنَا ، وَاطْمَأْنَنَا إِذْ شَعَبَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَنَازَعَهُ فِي الْمُلْكِ ، فَمَا عَلِمْنَا أَصَابَنَا حَوْفٌ أَشَدَّ مِمَّا أَصَابَنَا عِنْدَ ذَلِكَ فَرَقًا مِنْ أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ اللَّهُ وَيُظْهِرَهُ ، فَحُنَا مِثْلَ مَا كَانَ يَعْرِفُ النَّجَاشِيُ ، فَكُنَا لَرَّجُلِ ، الرَّجُلُ لا يَعْرِفُ مِنَا مِثْلَ مَا كَانَ يَعْرِفُ النَّجَاشِيُ ، فَكُنَا نَدُعُو لَيْلا وَنَهَارًا أَنْ يُعِزَّهُ اللَّهُ وَيُظْهِرَهُ ، فَحَرَجَ النَّجَاشِيُ سَائِرًا إِلَىٰ ذَلِكَ الرَّجُلِ ، فَقُلْنَا: مَنْ يَنْظُو لَنَا مَا يَفْعَلُ الْقَوْمُ ؟ فَقَالَ الزُّبَيُو بْنُ الْعَوَّامِ: أَنَا ، وَكَانَ أَحْدَثَهُمْ سِنَّا فَقُلْنَا: مَنْ يَنْظُو لَنَا مَا يَفْعَلُ الْقَوْمُ ؟ فَقَالَ الزُّبَيُو بْنُ الْعَوَّامِ: أَنَا ، وَكَانَ أَحْدَثَهُمْ سِنَّا فَقُلْمَا: مَنْ يَنْظُو لَلَنَا مَا يَفْعَلُ الْقَوْمُ ؟ فَقَالَ الزُّبِيُوبُ بْنُ الْعَوَّامِ: أَنَا ، وَكَانَ أَحْدَثَهُمْ مِنَا فَقُلْمَ اللَّهُ النَّيْوِ وَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَ بَيْنَهُ مُ سِنَا الْتَقَى الْقَوْمُ \* فَاحِيَةَ الْقُصُوى ، فَهُورَهَ جُنْدُ ذَلِكَ الرَّجُلِ ، وَأَقْبَلَ الزُّبَيْلُ وَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مُ مَنَا عَلَى اللَّهُ النَّعَاشِي وَأَطْهَرَهُ ، وَكَانَتُ الْتَقُومُ \* فَاحِيَةً الْقُومُ \* فَاحِيةَ الْقُومُ \* فَا عَلْمُ اللَّهُ النَّعَاشِي وَأَطْهَرَهُ ، وَكَانَتُ عَنْ اللَّهُ النَّيْكِ اللَّهُ النَّيْكِ الْعُومُ وَمُ قَوْمٌ يَا أَنُولُ مَنَا اللَّهُ النَّامُ اللَّهُ النَّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ هَا أَنْ يَقُولُ ، فَمَا أَذْكُونِي فَرِحْتُ فَرَحًا قَطُّ مِثْلَهُ حِينَ بَدَا أَنْ يَقُومُ قَوْمٌ يَا أَنُوا مَكَةً مِنْ عَيْرُكُوهُ وَا . فَمَا أَذْكُونِي فَرِحْتُ فَرَحًا قَطُّ مِثْلَهُ حِينَ بَدَا أَنْ يَقُومُ قَوْمٌ يَأْتُوا مَكَةً مِنْ مَنْ مُولِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْمُ وَا اللَّهُ اللَّهُ الْعُومُ الْمُ الْعُومُ الْمُ الْعُومُ الْمُ الْمُ الْعُومُ الْعُومُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْعُومُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْ

٥ [١٨١٨] أخبر عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَيَكِيْعُ ، فِي اللِّحَافِ ، فَوَجَدْتُ مَا يَجِدُ النِّسَاءَ مِنَ الْحَيْضَةِ ، فَانْسَلَلْتُ (٢) مِنَ اللِّحَافِ ، ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ، ثُمَّ جِئْتُ ، فَقَالَ : «تَعَالَيْ فَادْخُلِي» ، فَدَخَلْتُ .

٥ [١٨١٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَتَا فِي اللِّحَافِ ، فَحِضْتُ ، فَانْ سَلَلْتُ ،

<sup>۩ [</sup>۲۰۷] .

<sup>(</sup>١) قوله: «حين بدا أن يقوم قوم يأتوا مكة من غير كره» كذا في الأصل، ولم نتبينه.

٥ [١٨١٨][التحفة: ق ١٨٢٤١ ، خ م س ١٨٢٧٠]، وسيأتي برقم : (١٨١٩) .

<sup>(</sup>٢) الانسلال: المضى والخروج بتأنّ وتدريج . (انظر: النهاية ، مادة : سلل) .

٥ [١٨١٩] [التحفة: ق ١٨٢٤١ ، خ م س ١٨٢٧٠] ، وتقدم برقم: (١٨١٨).





فَقَالَ: «مَا لَكِ أَنْفِسْتِ (۱٬۹)» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَذَهَبْتُ، فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، ثُمَّ جِئْتُ، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ.

- ٥[١٨٢] أخبر المعادُ بن هِ شَام ، صَاحِب الدَّستُوائِيِّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمْ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهَ ، قَلَ عَرِي الْبَعْ عَلَيْ فَيَ الْخَمِيلَةِ (٢) ، فَوَجَدْتُ مَا يَجِدُ النِّسَاء ، فَقَالَ : «مَا قَالَتْ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعَيْرُ فِي الْخَمِيلَةِ (٢) ، فَوَجَدْتُ مَا يَجِدُ النِّسَاء ، فَقَالَ : «مَا لَكِ أَنْفِسْتِ؟» يَعْنِي : الْحَيْضَة ، فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ، فَدَعَانِي ، فَدَخَلْتُ مَعَهُ لَكِ أَنْفِسْتِ؟» يَعْنِي : الْحَيْضَة ، فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ، فَدَعَانِي ، فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَيْمَ وَهِي يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ ، وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُو فِي الْخَمِيلَةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّه وَيَعِيْمُ وَهِي يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ ، وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُو صَائِمٌ .
- ٥ [١٨٢١] أخبئ النَّضُرُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ تَوْبَهَ الْعَنْبَرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيم التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُمْ ، يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ .

قَالَ عَنْ ثَانَ عَانَ يُفْطِرُ يَوْمًا وَاللَّهُ عَالَ : يُقَالُ : صَامَ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، وَإِنْ كَانَ يُفْطِرُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَا وَيُوْمَانِ ، مِثْلَمَا يُقَالُ : فُلَانٌ أَحْيَا اللَّيْلَ كُلَّهُ ، وَقَدْ نَامَ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿ .

٥ [١٨٢٢] أخب را وَكِيعٌ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يَصُومُ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ .

<sup>(</sup>١) النفاس: نَفِست المرأة تَنْفَس: إذا حاضت، وقد تـذكر بمعنى الـولادة. (انظـر: النهايـة، مـادة: نفس).

٥ [١٨٢٠] [التحفة: س ١٨٢١٥، ق ١٨٢٤١، خ م س ١٨٢٧٠، خ م ق ١٨٢٧١، خ س ١٨٢٧٦].

<sup>(</sup>٢) الخميلة والخميل: القطيفة ذات الخمل، وقيل هي: الأسود من الثياب. (انظر: معجم الملابس) (ص١٦١).

٥[١٨٢١][التحفة: ت س ق ١٨٢٣٢ ، د س ١٨٢٣٨]، وسيأتي برقم: (١٨٢٢)، (١٩٠٨)، (١٩٠٩).

① [ \ \ \ \ \ ] .

٥ [١٨٢٢] [التحفة: تس ق ١٨٢٣٦ ، دس ١٨٢٣٨] ، وسيأتي برقم: (١٩٠٨) وتقدم برقم: (١٨٢١).

## ٢- مَا يُرْوَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَنَبْهَانَ ، وَابْنِ رَافِعٍ ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٥ [١٨٢٣] أخبر الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا تَقُولُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا تَقُولُ فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ (١)؟ فَقَالَ : «تُرْخِينَهُ شِبْرًا» ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : إِذَنْ تَنْكَشِفُ عَنْهُنَ ، فَقَالَ : «فَذِرَاعًا لَا يَرَدُنْ عَلَيْهِ» .

٥ [١٨٢٤] أَخْبِرُ جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ يَصِّيَّةٍ . . . مِثْلَهُ .

٥[١٨٢٥] أخبرًا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا طَلْحَهُ بُنُ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ فَرُّوخَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةً وَهُوَ صَائِمٌ . وَأَنَا صَائِمَةٌ وَهُوَ صَائِمٌ .

٥ [١٨٢٦] أخبر ل رَوْحُ بْنُ عُبَادَة (٣) ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ امْرَأَةُ اسْتُحِيضَتْ (٤) عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلِلْهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُواللِمُوالِمُ وَاللْ

٥ [١٨٢٣] [التحقة: دس ق ١٨١٥، س ١٨٢٧، دس ١٨٢٨٦].

<sup>(1)</sup> **ذيول النساء**: جمع: ذيل، وذيل المرأة: ما وقع على الأرض من ثوبها من نواحيها كلها. (انظر: النظر: اللسان، مادة: ذيل).

٥ [١٨٢٥] [التحفة: خ س ١٨٢٧٢]، وسيأتي برقم: (١٩٢٠).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وذكر ابن عبد البر في «التمهيد» (٥/ ١٢٢) أنه مختلف في ولائه ؛ فقيل: مولى آل طلحة بن عبيد الله، وقيل: مولى عمر بن الخطاب، ولم نقف على من جعله مولى لأم سلمة والنفي ، وقد رواه وكيع عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩٤٨٩) بهذا الإسناد، ولم يذكر فيه: «مولى أم سلمة».

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وروح بن عبادة هو شيخ المصنف ، كما تقدم في كثير من الأحاديث ، وينظر على سبيل المثال : (٨٦٢ ، ٥٤٨ ، ٨٦٢) .

<sup>(</sup>٤) الاستحاضة: سيلان الدم من المرأة في غير أيام حيضها، وهو دم فساد وعلة، فهو كل دم تراه المرأة غير الحيض والنفاس وغير دم القروح. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ١٣٦).

### مُنْكِنَدُ إِنْكِ إِنْ أَنْ إِنْ الْمُنْكِ فِي الْمُ





أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: «لِتَنْظُرْ عِدَّةَ (١) اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَ، وَقَدْرَهَا مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّى».

- ٥ [١٨٢٧] قال محاق: قُلْتُ لِأَبِي قُرَّةَ مُوسَىٰ بْنِ طَارِقٍ: أَذَكَرَ مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ امْرَأَةَ اسْتُحِيضَتْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَرَأْتُ عَلَيْ عَلَيْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ ، وَذَكَرْتُ مَا فِيهِ: «فَإِذَا خَلَفَتْ وَحَضَرَتِ السَّلَاةُ ؛ فَلْتَغْتَسِلْ ، وَقَالَ : نَعَمْ .
- ٥ [١٨٢٨] أَضِ رَابَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدِ (٢)، عَنْ أَبِي بَكْرِ مَوْلَى بَنِي تَعِيم (٣)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَيَعِيمٌ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَمِيمٍ (٣)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي وَيَعِيمٌ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعْمُ فِي النَّظَرِ وَيَعْمُ فِي النَّظَرِ وَيَعْمُ فِي النَّظَرِ وَالْمَجْلِسِ وَالْإِشَارَةِ»، قَالَتْ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِذَا ابْتُلِي أَحَدُكُمْ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا وَالْمَجْلِسِ وَالْإِشَارَةِ»، قَالَتْ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿إِذَا ابْتُلِي أَحَدُكُمْ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَىٰ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ أَكْثَرَ مِنَ الْآخِرِ».
- ٥ [١٨٢٩] أخبر السُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعَيْرُ قَالَ : ﴿ إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبُ (٥) ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي ، فَلْتَحْتَجِبُ مِنْهُ » .
- ٥ [١٨٣٠] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ

<sup>(</sup>١) في «حديث السراج» (٤٣٤) من طريق المصنف: «عدد».

۵ [۲۰۸/ب].

<sup>(</sup>٢) بعده في «أخبار القضاة» لوكيع (١/ ٣١) عن محمد بن يحيى بن خالمد المروزي ، عن المصنف : «المخزومي» ، ووقع في «نصب الراية» (٤/ ٧٤) منسوبًا لإسحاق : «عن إساعيل بن عياش» مكان : «حدثني أبو محمد» .

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن أبي بكر مولى بني تميم» في «نصب الراية»: «حدثني أبو بكر التميمي».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «فليسوي» ، والمثبت من «أخبار القضاة» ، وفي «نصب الراية» : «فليساو» .

٥ [١٨٢٩][التحفة: دت س ق ١٨٢٢١].

<sup>(</sup>٥) الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجم (مقسطا) فإذا أداه صار حرًا . (انظر: النهاية ، مادة : كتب).

٥ [١٨٣٠] [التحفة: دت س ١٨٢٢٢]، وسيأتي برقم: (١٩٢١).





مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَة ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْة ، وَعِنْدَهُ مَيْمُونَة ، فَاسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَذَلِكَ بَعْدَ الْحِجَابِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْة لَهُمَا : «قُومَا» ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْة : «أَفَعَمْيَا وَانِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْة : «أَفَعَمْيَا وَانِ أَنْتُمَا؟!» .

ه [١٨٣١] أخب را جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ مَـوْلَى أُمِّ سَـلَمَة، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَة قَالَتْ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّهِ عَيْدٌ يَقُـولُ: «إِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ».

٥ [١٨٣٢] أخبن مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعٍ مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : سَنِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةٌ يَقُولُ : "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعِشَاءُ ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ » .

ه [١٨٣٣] أخبر اللَّهِ بْنِ رَافِعِ مَوْلَى أُمُّ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ \* ، إِنِّي امْرَأَةٌ وَاللَّهِ شَارَ اللَّهِ الْمَاءَ فَلَكُ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمَاءَ فَلَكُ ، إِنَّ مَا يَكُفِيكِ مِنْ ذَلِكَ ، أَشُدُ ضَفْرَ (') رَأْسِي ، أَفَأَنْقُضُهُ ('') لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ("'؟ فَقَالَ : «لَا ، إِنَّمَا يَكُفِيكِ مِنْ ذَلِكَ ، أَشُدُ ضَفْرَ (') عَلَىٰ رَأْسِكِ فَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ ('') عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ » .

ه [ ۱۸۳۱] سيأتي برقم: (۱۸۳۲).

ه[۱۸۳۲] تقدم برقم: (۱۸۳۱).

٥ [١٨٣٣] [التحفة: م دت س ق ١٨١٧٢ ، د ١٨١٥١].

١[١/٢٠٩] ٢

<sup>(</sup>١) في الأصل: «طفر»، وهو تصحيف، والمثبت من «صحيح مسلم» (٣١٩) من طريق المصنف، به. الضفير: الحبل المفتول من شعر. (انظر: النهاية، مادة: ضفر).

<sup>(</sup>٢) النقض: الفك والحل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نقض).

<sup>(</sup>٣) الجنابة: خروج المني على وجه الشهوة. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٥٤١).

<sup>(</sup>٤) الحثو والحثي: الغَرف والرمي باليدين. (انظر: النهاية ، مادة: حثا).

<sup>(</sup>٥) غير واضح في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق .

الإفاضة: الصبّ. (انظر: النهاية، مادة: فيض).

#### مُنْكِنْدُ لِلسِّحْ إِنْ يُزِرُاهُ إِنْ يُرِيْدُ





- ٥ [١٨٣٤] أَخْبَ رُا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ (١) رَأْسِي . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
- ٥ [١٨٣٥] أَخْبَى مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْـنُ عُمَرَ ، عَـنْ نَـافِع ، عَـنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْج لَرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْج النَّبِيِّ وَيَكِيْرُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَكِيْرُ قَالَ : "إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، فَإِنَّمَا يُجَرُجِرُ (٢) فِي بَطْنِهِ نَارَجَهَنَّمَ » .
- ٥ [١٨٣٦] أخبر الثَّقَفِيُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَنْ رَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمُّ سَلَمَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعَيَّرُ . . . مِثْلَهُ سَوَاءً . سَوَاءً .
- ٥[١٨٣٧] أخب رَا وَكِيعٌ ، حَدَّنَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتْبَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : شُغِلَ النَّبِيُ ﷺ ، عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ ، قَبْلَ الْعَصْرِ ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ .
- ٥ [١٨٣٨] أخبئ عبد اللّه بن إذريس، قال: سَمِعْتُ مُحَمَّد بن عُمَارَة ، وَهُو: مِنْ وَلَدِ عَمْرِو بن حَرْم ، عَنْ مُحَمَّد بن إبراهِيم التَّيْمِي ، عَنْ أُمِّ وَلَدِ لِإِبْرَاهِيم بن عَمْرِو بن حَرْم ، عَنْ مُحَمَّد بن إبراهِيم التَّيْمِي ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيم بن عَمْرِو بن عَوْف ، قَالَتْ: كُنْتُ أُطِيلُ ذَيْلِي ، فَأَمُرُ بِالْمَكَانِ الْقَذِرِ وَالْمَكَانِ الطَّيْبِ ، فَسَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَة عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه وَ يَنْ فَيُ وَل : «يُطَهّرُهُ الطَّيِّبِ ، فَسَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَة عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه وَ يَنْ فَيُ وَل : «يُطَهّرُهُ مَا بَعْدَهُ» .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «طفر»، وهو تصحيف، والمثبت من «سنن الدارمي» (١١٨٠) من طريق أسامة بن زيد، به. ٥ [١٨٣٠] سيأتي برقم: (١٩١٩)، (١٨٣٦).

<sup>(</sup>٢) الجرجرة: صوت وقوع الماء في الجوف، أي: جعل صوت شرب الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة - لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها - كجرجرة نار جهنم في بطنه من طريق المجاز. (انظر: النهاية، مادة: جرجر).

٥ [١٨٣٧] [التحفة: س ١٨١٩٣ ، س ١٨٢٤] ، وسيأتي برقم : (١٩٠٤) ، (١٩٤٠) ، (١٩٥٣) .

٥ [١٨٣٨] [التحفة: دت ق ١٨٢٩٦] ، وسيأتي برقم: (١٩٢٣) ، (١٨٣٩) .



٥ [١٨٣٩] أخبر لورق ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

٥[١٨٤٠] أَخْبِرُا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَهْدِ (١) الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٍ قَالَتَا : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِي عَيَّةٍ هَا لَتْ : إِنَّ ابْنَتِي تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِي عَيَّةٍ هَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا أَفُرُ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَجْلِسُ حَوْلًا (٢) ، وَإِنَّمَا هِي أَرْبَعَهُ أَفُاكُ حَلُهُا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَجْلِسُ حَوْلًا (٢) ، وَإِنَّمَا هِي أَرْبَعَهُ أَشْهُرِ وَعَشْرًا ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْحَوْلِ حَرَجْتَ وَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةً (٣)» .

ه [١٨٤١] أخب رُا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْ مَالْمَةَ ، قَالَ أَمْ سَلَمَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً ، جَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْفِي ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا تُوفِّي عَنْهَا ، وَإِنِّي أَخْشَىٰ عَلَىٰ عَيْنِي أَفَأَكْتَحِلُ ؟ فَقَالَ : "قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ إِذَا تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَإِنِّي أَخْشَىٰ عَلَىٰ عَيْنِي أَفَأَكْتَحِلُ ؟ فَقَالَ : "قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ إِذَا تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَإِنِّي أَخْشَىٰ عَلَىٰ عَيْنِي أَفَأَكْتَحِلُ ؟ فَقَالَ : "قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ إِذَا تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَإِنِّي أَخْشَىٰ عَلَىٰ عَيْنِي أَفَأَكُتَحِلُ ؟ فَقَالَ : "قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ إِذَا تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَإِنِّي أَخْشَىٰ عَلَىٰ عَيْنِي أَفَاكُ أَنْهُ فِي أَخْلَاسِهَا أَنْ اللّهُ عَلَىٰ عَنْهَا وَعَنْهَا وَعَشْرًا » . فَمَ يَمُونُ عَلْ تَمْضِي أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » .

ه [۱۸٤٠] [التحفة: ع ۱۸۲۵]، وسيأتي برقم: (۱۸٤۱)، (۱۹۳۲)، (۲۰۷۷)، (۲۰۱۷)، (۲۰۲۳)، (۲۰۳۳)، (۲۰۳۳)، (۱۹۳۳)، (۱۹۳۳)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فهد» ، وهو تصحيف ، والمثبت هـو الـصواب كـما في «المجتبـي» (٣٥٢٨) مـن طريـق المصنف. وينظر: «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (٧/ ١١٩ ، ١٢٠).

٠[٧٠٩]٠

<sup>(</sup>٢) الحول: السنة. (انظر: النهاية، مادة: حول).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بعده» ، والمثبت من «المجتبي».

البعرة: رجيع الإبل والشاء . (انظر: اللسان، مادة: بعر) .

٥ [١٨٤١] [التحفة: ع ١٨٢٥٩]، وسيأتي برقم: (١٩٣٢)، (١٩٣٣)، (٢٠١٨)، (٢٠٣٣) وتقدم برقم: (١٨٤٠).

<sup>(</sup>٤) المكث: الإقامة مع الانتظار والتلبث في المكان. (انظر: اللسان، مادة: مكث).

<sup>(</sup>٥) الأحلاس: جمع حلس، وهو الكساء الذي على ظهر البعير، شبهها به للزومها ودوامها. (انظر: النهاية، مادة: حلس).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «خلفها»، والمثبت من «مستخرج أبي نعيم» (٤٦٥٤) من طريق وهب بـن جريـر، بـه. وينظر الحديث الآتي برقم: (١٩٣٢) من طريق شعبة، به.





- ٥ [١٨٤٢] أَخْبَى عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، حَدَّثَنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ اسْمِي بَرَّةً ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ وَكَانَ اسْمُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ بَرَّةً ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ وَيَكُوهُ زَيْنَبَ ، وَكَانَ اسْمُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ بَرَّةَ ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ وَيَكُوهُ زَيْنَبَ ، وَكَانَ اسْمُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ بَرَّةَ ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ وَيَكُوهُ زَيْنَبَ .
- ه [١٨٤٣] أخبرُ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ بَعْضِ وَلَـدِ أُمِّ سَـلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ رَمُولَ اللَّهِ عَيَّ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ (١).
- ٥ [١٨٤٤] أَخْبُ رُا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَغْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنْ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنٍ (٢) ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً .
- ه [١٨٤٥] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ (٣) اللَّهِ وَ إِنْيَانَ النِّسَاءِ فِي بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ (٣) اللَّهِ وَالْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَذْبَارِهِنَّ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ فِسَآوُكُمْ حَرْثُ (١) لَّكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، فَقَالَ (٥) رَسُولُ اللَّهِ وَيَكُونَ : ﴿ سِمَامًا (٢) وَاحِدًا » .

قَالَ اللهِ إِسْحَاقُ فِي تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ (٧).

<sup>(</sup>١) الخمرة: حصيرة أو سجادة صغيرة تنسج من سعف (جريد) النخل وترمل بالخيوط. (انظر: اللسان، مادة: خمر).

٥ [١٨٤٤] [التحفة: س ١٨١٧٩ ، ت س ١٨٢٠٠ ، س ق ١٨٢٦٩] ، وسيأتي برقم: (١٩١٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن علي بن حسين» سقط من الأصل، واستدركناه من «سنن ابن ماجه» (٤٩٤) من طريق حاتم بن إسهاعيل، به، وينظر الحديث الآتي برقم: (١٩١٣) من طريق جعفر بن محمد.

٥ [ ١٨٤٥] [ التحفة: ت ١٨٢٥٢].

<sup>(</sup>٣) قوله: «قالت ذكروا عند رسول» مكانه بياض في الأصل ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٤) حرث: زرع، أي: هن للولد كالأرض للزرع. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٨٤).

<sup>(</sup>٥) قوله: « ﴿ نِسَا وَحُهُمْ حَرْثُ لَّكُمْ ﴾ فقال » مكانه طمس في الأصل ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٦) السمام: ثقب الإبرة ، والمراد مأتى ومكان واحد ، شبهه بثقب الإبرة . (انظر: النهاية ، مادة: سمم) .

<sup>\$ [</sup> ٢١٠ / أ] . (٧) قوله: «قال إسحاق في تفسير الحديث» كذا في الأصل ، (ف) .



٥ [١٨٤٦] النب عُلْ وَهِب بْنِ وَهُع بْنُ الْجَرَّاحِ ، حَدَّ فَنَا وَهُحَهُ بْنُ صَالِح ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهُب بْنِ وَهُب بْنِ وَهُع مَّ ، عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَتْ : حَرَجَ أَبُو بَكُرِ الصِّدِيقُ هِينَك فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهُب نُعَيْمَانُ ، وَسُويْبِطُ بْنُ حَوْمَلَة ، تَجَارَةً إِلَى بُصْرَىٰ (') ، قَبْلَ مَوْتِ النَّبِي ﷺ بِعَامٍ ، وَمَعَهُ نُعَيْمَانُ ، وَسُويْبِطُ بْنُ حَوْمَلَة ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا ، وَكَانَ نُعَيْمَانُ عَلَىٰ الرَّادِ ('`) ، وَكَانَ سُويْبِطُ رَجُلا مَزَّاحًا ، فَقَالَ لَ لِلْعُيْمَانَ : يَا نُعَيْمَانُ أَطْعِمْنِي ، فَقَالَ : لَا ، حَتَّىٰ يَجِيءَ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ سُويْبِطٌ : وَاللَّهِ لَا غُيْمَانَ : يَا نُعَيْمَانُ أَطْعِمْنِي ، فَقَالَ : لَا ، حَتَّىٰ يَجِيءَ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ سُويْبِطُ : وَاللَّهِ لَا غَيْطَنَك ، فَمَرُوا بِحَيِّ مِنَ الْأَعْرَابِ ، فَقَالَ لَهُ مْ سُويْبِطُ : أَتَسْتَرُونَ (''') مِنِي عَبْدَا ، فَقَالَ سُويْبِطُ : قَالُوا : بَعْمُ إِنَّ مِنَ الْأَعْرَابِ ، فَقَالَ لَهُ مْ سُويْبِطُ : أَتَسْتَرُونَ (''' مِنِي عَبْدَا ، فَالُوا : بَعْمُ إِنِّ مَنْ الْأَعْرَابِ ، فَقَالَ لَهُ مْ سُويْبِطُ : أَتُسْتَرُونَ وَلَا مَنْ عَبْدَا ، فَقَالَ سُويُ مِنْ عَنْمُ وَقَالَ لَكُمْ اللَّه عَلْمُ وَعُلُوا فِي قَالُوا : بَلْ إِنَّا نَشْتَرِيهِ ، فَبَاعَهُ مِنْهُمْ بِعَشْرِ قَلَاثِ مِنَ اللَّهُ وَبَعُلُوا فِي عَمْدُوا غَلَى عَرْدِي ، قَالُوا : قِدْ أَخْبَرُ بِهِ فَرَدُ الْقَلَاثِ مِعْمُ ، وَأَحَدُ الْعَلَوْمُ اعَلَى وَسُولِ اللَّه ﷺ وَمَرُوهُ الْخَبَرُ بِهِ فَرَدُ الْقَلَامُ وَعَلَى مُولُ اللَّه ﷺ وَقَرْدُ الْقَلَامُ وَاعَلَى وَسُولِ اللَّه عَيْمُ ، أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَأَصْدُ وَالْمُولُ اللَّه وَيَعْمَانَ ، فَلَمَ اللَه وَالْمَا مَا عَلَى رَسُولِ اللَّه وَيَوْمُ الْخَبَرُ وهُ الْخَبَرَ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّه وَقَوْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلُولًا اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَا مُلْكُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُ

٥[١٨٤٧] قال صاق: ذُكِرَ لَنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ مَوْلَى أُمُّ سَلَمَةَ وَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنِّي سَلَفٌ لَكُمْ (٥) عَلَى

ه [ ١٨١٨ ] [ التحفة : ق ١٨١٨٩ ] .

<sup>(</sup>۱) بصرى : مدينة في منتصف المسافة بين عهان ودمشق ، كانت هي مدينة حوران ، وهي اليوم آثار قرب مدينة «دَرعة» ، وهما داخل حدود سورية على كيلو مترات من حدود الأردن ، وطريق آثار بصرى يخرج من مدينة «درعة» باتجاه الشرق . (انظر : المعالم الجغرافية) (ص٤٣) .

<sup>(</sup>٢) **الزاد والتزود :** طعام السفر أوالحضر ، والجمع : أزواد . (انظر : اللسان ، مادة : زود) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أتشتروا» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من «سنن ابن ماجه» (٣٧٤٥) من طريق وكيع ، به .

<sup>(</sup>٤) القلاص والقلائص: جمع القلوص ، وهي الناقة الشابة . (انظر: النهاية ، مادة: قلص) .

٥ [١٨٤٧] سيأتي برقم: (١٩٧٤).

<sup>(</sup>٥) سلف لكم: متقدمكم فتردون على (انظر: مجمع البحار، مادة: سلف).

الْكَوْثَرِ (١) ، وَيُمَرُّ بِكُمْ أَرْسَالًا ، فَيُخْتَلَفُ بِكُمْ ، فَأُنَادِيكُمْ أَلَا هَلُمُّوا (٢) فَيُنَادِي مُنَادِي : إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ ، فَأَقُولُ : فَسُحْقًا » .

### مَا يُرْوَىٰ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ مِثْلِ:

٣- عُبَيْدٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَغَيْرِهِمْ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ يَئِنَكَ ،
 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

ه [١٨٤٨] أخب را سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : قَالَتْ أَمُّ سَلَمَةَ : لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ ، قُلْتُ : غَرِيبٌ وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ لَأَبْكِينَ عَلَيْهِ بُكَاءَ يُتَحَدَّثُ بِهِ ، قَالَتْ : فَلَمَّا تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ إِذَا امْرَأَةٌ أَرَادَتْ أَنْ تَأْتِينِي ، فَاسْتَقْبَلَهَا يُتَحَدَّثُ بِهِ ، قَالَتْ : فَلَمَّا تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ إِذَا امْرَأَةٌ أَرَادَتْ أَنْ تَأْتِينِي ، فَاسْتَقْبَلَهَا رُسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ ، فَقَالَ : «أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَيْطَانَ بَيْتًا قَدْ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ (٣)؟» وَلَا لَا لَه عَنْهُ عَن الْبُكَاءِ عَنْهُ .

قال المحاق: يَعْنِي عَلَيْهِ.

٥ [١٨٤٩] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ (٤) ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ خَصَيْفٍ الْمَدِّانِ عَنْ عَائِشَةَ خَصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ خَلَفَ اللَّهِ ، أَلَا خَوْفَ قَالَتْ : لَمَّا نَهَا نَهَا نَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا تَرْبِطُ الْمِسْكَ بِالذَّهَبِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ عَلَيْهُ : «أَلَا تَرْبِطُونَهُ بِفِضَةٍ ، ثُمَّ تُلَطِّخُونَهُ بِرَعْفَرَانٍ (٥) ، فَيَكُونُ مِثْلَ الذَّهَبِ » .

<sup>(</sup>١) الكوثر: نهر في الجنة . (انظر: النهاية ، مادة : كوث) .

<sup>(</sup>٢) هلم: أقبِل وتعال ، أو: هات وقرب. (انظر: مجمع البحار، مادة: هلم).

<sup>۩ [</sup>۱۲/ب].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «منها» ، والمثبت من «صحيح مسلم» (٩٢٩) من طريق المصنف ، به .

٥[١٨٤٩] تقدم برقم: (١١٩٣)، (١١٩٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الجزري» ، وهو تصحيف . وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٥ / ٢٨٩).

<sup>(</sup>٥) الزعفران: نبات بَصَلِيّ عطريّ مُعَمَّر من الفصيلة السَّوْسنيَّة منه أنواع برِّيَّة ، ونوع زراعيّ صبغيّ طبيّ مشهور، زهره أحمر يميل إلى الصُّفرة أو أبيض، يُستعمل لتطييب بعض أنواع الطعام أو الحلويات، أو لتلوينها باللون الأصفر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: زعفر).



- ٥[١٨٥٠] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ ذَلِكَ .
- ٥ [١٨٥١] أخبرُ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْ صُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ: قُلْتُ: قُلْتُ: وَالشَيْفَ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُطْعِمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَمِّي هِشَامَ بْنَ الْمُغِيرَةِ كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَيَقُرِي الضَّيْفَ، وَلُو أَدْرَكَكَ لَكَانَ يُسْلِمُ، فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهُ؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ كَانَ يَسْلِمُ ، فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهُ؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ كَانَ يَسْلِمُ ، فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهُ؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ كَانَ يَشْفِهُ لَعَمْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّ
- ه [١٨٥٢] أخبر السُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيَغْزُو (١) الرِّجَالُ وَنَحْنُ لَا نَغْزُو وَلَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَتَمَتَّوْاْ مَا فَضَلَ ٱللَّهُ بِهِ عَ النساء : ٣٦] الْآيَةَ ، وَنَزَلَتْ : ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥] الْآيَة (٢).
- ٥ [١٨٥٣] أخبرُ الْمَخْزُومِيُ الْمُغِيرَةُ بُنُ سَلَمَةَ أَبُوهِ شَامٍ ٣ ، وَكَانَ ثِقَةَ ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّفَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَهَا ، تَقُولُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَنَا لَا نُذْكَرُ فِي الْقُرْآنِ ، وَيُدُذْكُرُ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَهَا ، تَقُولُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَنَا لَا نُذْكَرُ فِي الْقُرْآنِ ، وَيُدْكُرُ أُمِّ مَا لَنَا لَا نُذْكَرُ فِي الْقُرْآنِ ، وَيُدْكُرُ اللَّهِ مَا لَنَا لَا نُذْكَرُ فِي الْقُرْآنِ ، وَيُدْكُرُ اللَّهِ مَا لَنَا لَا يُذْكَرُ فِي الْقُرْآنِ ، وَيُدْكُرُ اللَّهِ مَا لَنَا لَا يُولِمُ إِلَّا وَنِدَاؤُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَأَنَا أُسَرِّحُ رَأْسِي ، لَمُ عَرَجْتُ إِلَى حُجْرَةِ بَيْتِي ، فَجَعَلْتُ سَمْعِي عَلَى الْجَرِيدِ ، فَإِذَا هُو فَا فَلَقُفْتُ رَأْسِي ، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى حُجْرَةِ بَيْتِي ، فَجَعَلْتُ سَمْعِي عَلَى الْجَرِيدِ ، فَإِذَا هُو فَا فَلَا شَا لَا لَا كُولِيدِ ، فَا إِلَى اللَّهُ مَا عَلَى الْجَرِيدِ ، فَإِذَا هُو فَا لَا لَمُ اللَّهُ عَلَى الْجَرِيدِ ، فَإِذَا هُو لَا فَا شَا لَنَا لَا لَا عَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْجَرِيدِ ، فَإِذَا هُو لَا اللَّهُ مِنْ عَلَى الْجَرِيدِ ، فَإِذَا هُو اللَّهُ مِنْ عَلَى الْعَرْدِيدِ ، فَإِذَا هُو لَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى الْعُولِيدِ ، فَإِذَا هُو اللَّهُ مِنْ عَلَى الْعَلَى الْعُرْدِيدِ ، فَإِلَا وَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَرْدِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

ه [۱۸۵۲] [الإتحاف: كم حم ٢٣٤٩٠] [التحفة: س ١٨١٩١، ت ١٨٢١، س ١٨٢٣]، وسيأتي برقم: (١٨٥٣).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وكذلك رواه عبد الرزاق في «التفسير» عن سفيان، ورواه أحمد في «المسند» (٢٧٣٧٨)، الترمذي في «الجامع» (٣٢٦٦) كلاهما، عن سفيان بلفظ: «يغزو»، وينظر «أحكام القرآن» (ص٩٨) للجهضمي.

<sup>(</sup>٢) من (ف).

٥ [١٨٥٣] [التحفة: س ١٨١٩، ت ١٨٢١٠ ، س ١٨٢٣] ، وتقدم برقم: (١٨٥٢) .

٥ِ [١٢٢/أ].

<sup>(</sup>٣) الروع: الخوف والفزع والفجأة . (انظر: النهاية ، مادة : روع) .





يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمَتِ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُعْرِقُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُعْرِقِينَ وَالْمُعْمِينَاتِ ﴾ والأحزاب: ٣٥ عَلَيمًا مُعْمِينَا فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْرِقُومِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَعْمُومُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْمِنَاتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُومُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

- ٥ [١٨٥٤] أخبر لا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأُمُوِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة ، عَنْ أُمِّ مِنَ الْأَمُويُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة ، عَنْ أُمِّ مِسَلَمَة قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ (١) : ﴿ بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة : ١-٣].
- ه [ه ١٨٥] أخب را حُسين بن عَلِي الْجُعْفِي اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ، عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ شَيْء أَصَابَهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَيَعْفِي يَوْمًا وَهُو سَاهِمُ الْوَجْهِ ؟ فَقَالَ : «أَمَا رَأَيْتِ الدَّنَانِيرَ السَّبْعَةَ الَّتِي أُتِينَا بِهَا ، أَمْ سَيْنَا وَلَمْ نَنْفِقْهَا» .

## مَا يُرْوَىٰ عَنْ رِجَالِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِثْلِ:

٤- بُرَيْدَةَ ، وَسَفِينَةَ ، وَمُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ ، وَغَيْرِهِمْ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ خِيْنَ ا

٥ [١٨٥٦] أخبرُ النَّصْرُ ، حَدَّنَا عَوْفٌ ، وَهُوَ: ابْنُ أَبِي جَمِيلَةَ الْأَعْرَابِيُ ، عَنْ أَبِي الْمُعَذَّلِ عَطِيَّةَ الطُّفَاوِيِّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا يَوْمًا ، إِذْ وَخَلِيَّةَ الطُّفَاوِيِّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَالْحَسنَ ، وَالْحُسنَنُ ﴿ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَسنَ وَخَلَ عَلِيٍّ الْحَسنَ

٥ [ ١٨٥٤ ] [ الإتحاف : طح قط كم حم ٢٣٤٤٨ ] [ التحفة : دت ١٨١٨٣ ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابدا» محرفا، والتصويب من «مسند أحمد» (٢٧٢٢٦) من طريق يحيي بن سعيد.

٥ [١٨٥٨] [الإتحاف: حب حم ٢٣٤٠٢].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «الحسن بن علي الجعفري» ، والمثبت مما سيأتي عن المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم: (٢٣٢٥) ، وينظر: «مسند أحمد» (٢٧٣١٤) من طريق حسين الجعفى ، به .

<sup>(</sup>٣) ساهم الوجه: متغيره . يقال سهم لونه يسهم : إذا تغير عن حالـه لعـارض . (انظـر: النهايـة ، مـادة : سهم) .

٥ [١٨٥٦] [الإتحاف: حم إسحاق بن راهويه ٢٣٥٣٨] [التحفة: ت ١٨١٦٥].

<sup>۩ [</sup>۲۱۱/ب].



وَالْحُسَيْنَ ، فَأَجْلَسَهُمَا فِي حِجْرِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِإِحْدَىٰ يَدَيْهِ عَلِيًّا فَضَمَّهُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِإِلْيَهِ الْيَهِ الْيَهِ ، ثُمَّ أَغْدَقَ عَلَيْهِمْ خَمِيصَةً (١) فَأَدَارَهَا عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قَالَ: «الْأُخْرَىٰ فَاطِمَةَ فَضَمَّهَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ أَغْدَقَ عَلَيْهِمْ خَمِيصَةً (١) فَأَدَارَهَا عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قَالَ: «إِلَيْكَ لَا إِلَى النَّارِ أَنَا وَأَهْلُ بَيْتِي» ، قَالَتْ : فَبَادَرْتُ ، فَقُلْتُ : وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ: «وَأَنْتِ» .

٥ [١٨٥٧] أَخْبَى اللَّهِ مَنْ أَبُو بَدْدٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي سَهْلِ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ (٢) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ (٣) مِنَ الْكَلَفِ (١٤) .

ه [١٨٥٨] أخبرُ أَبُو نُعَيْم الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ أَبُو خَيْثَمَة ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى - وَكَانَ قَاضِيًا بِالرَّيِّ ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى هَذَا هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَى الثَّعْلَى عَنْ الْمُقَا الْأَعْلَى الثَّعْلَى الثَّعْلَى الثَّعْلَى عَنْ أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ : كَانَتِ النُّفَ سَاءُ عَنْ أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ : كَانَتِ النُّفَ سَاءُ تَجْلِسُ (٥) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعِيْهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَكَانَتْ إِحْدَانَا تَطْلِي وَجْهَهَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ .

٥ [١٨٥٩] أخبرُ أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

<sup>(</sup>۱) الخميصة: كساء أسود مربع له علمان ، وفيه خطوط ، والجمع: خمائص . (انظر: معجم الملابس) (ص١٦٠) .

٥ [١٨٥٧] [الإتحاف: مي قط كم حم ٢٣٥٨٧] [التحفة: دت ق ١٨٢٨٧]، وسيأتي برقم: (١٨٥٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: «كانت النفساء تجلس» وقع في الأصل: «كن النساء يجلسن»، ولا معنى له، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٧٢٢٧) عن شجاع بن الوليد، به .

<sup>(</sup>٣) الورس: النبت الأصفر الذي يصبغ به . (انظر: النهاية ، مادة : ورس) .

<sup>(</sup>٤) الكلف: لون يعلو الجلد فيغير بشرته. (انظر: اللسان، مادة: كلف).

٥ [١٨٥٨] [التحفة: دت ق ١٨٢٨٧]، وتقدم برقم: (١٨٥٧).

<sup>(</sup>٥) قوله: «كانت النفساء تجلس» وقع في الأصل: «كن النفساء يجلسن» ، وهو لا يستقيم ، والمثبت من «الأربعين» للطوسي (٨) عن أبي نعيم ، به .

٥ [١٨٥٩] [الإتحاف: عه حب حم ٢٣٥٥٦]، وسيأتي برقم: (١٩٠٠).



قَالَتْ: كَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ اللَّبِنَ (١) فِي بِنَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ وَارَى (٢) الْغُبَارُ شَعْرَ صَدْرِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ عَمَّارًا تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ﴾.

- ٥ [١٨٦٠] أخبرُ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ الْمَوبِ اللَّهِ وَيَعِيْمُ مِنَ الْقَمِيصِ . ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعِيْمُ مِنَ الْقَمِيصِ .
- ٥ [١٨٦١] أخبر و كِيعٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ٥ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ٥ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى وَيَاكَ » مُثَمَّ قَرَأً : ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغُ (٣) قُلُوبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ [آل عمران : ٨] إِلَى آخِرِ الْآيةِ .
- ٥ [١٨٦٢] أَخْبَى لِمُ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ مَوْلَىٰ آلِ الصَّهْبَاءِ ، عَنْ شَـهْرِ بْـنِ حَوْشَـبٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ [المتحنة: ١٢] : ﴿إِنَّهُ النَّوْحُ» .
- ٥ [١٨٦٣] أخبئ يعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْحَاطِبِيُّ ، وَهُوَ: عُثْمَانُ بْنُ حَاطِبٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْمَ ، وَبَعْضُ نِسَائِهِ يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ . .
- ٥ [١٨٦٤] أَخْبُ رُا شَبَابَةُ الْمَدَائِنِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ ، امْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةً ،

<sup>(</sup>١) اللبن: جمع اللبنة ، وهي: التي يبني بها الجدار. (انظر: النهاية ، مادة: لبن).

<sup>(</sup>٢) التورية: الستر. (انظر: النهاية ، مادة: ورا).

٥ [١٨٦٠] [الإتحاف: كم حم ٢٣٥٩٢] [التحفة: دت س ١٨١٦٩].

٥ [ ١٨٦١] [التحفة: ت ١٨١٦٤].

<sup>·[[7/1]</sup> 

<sup>(</sup>٣) تزغ: من الزيع، وهو: الميل عن الاستقامة. (انظر: المفردات للأصفهاني) (ص٣٨٧).

٥ [١٨٦٣] [التحفة: س ١٨٢١٥، خ م ق ١٨٢٧١]، وسيأتي برقم: (١٩٠٥)، (١٩٠٦).

ه [١٨٦٤] [الإتحاف: حم ٢٣٤٤] [التحفة: خ م ت س ق ١٨٢٦٤] [المطالب: ١٩٥]، وسيأتي برقم: (١٩٣٤) وتقدم برقم: (١٨٠١).





قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنَّ زَوْجَهَا يَقَعُ عَلَيْهَا غُسُلُ؟ فَقَالَ: «تَعِمْ، إِذَا رَأَتْ بَلَلا»، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَوَتَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: «تَرِبَتْ(١) فَقَالَ: «تَرِبَتْ(١) بَعْمْ، إِذَا رَأَتْ بَلَلا»، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَوْتَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: «تَرِبَتْ(١) فَقَالَ: «تَرِبَتْ إلَى عَمْ بَنْ اللّهُ بَعْمُ، إِذَا رَأَتْ بِنِهُ الْخُنُولَةِ إِلّا مِنْ ذَلِكَ؟ أَيُّ النُّطْفَتَيْنِ سَبَقَتْ إِلَى الرَّحِمِ غَلَبَتْ إلَى الشَّيَهِ ».

- ٥ [١٨٦٥] أخب را يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أَمُّ سَلَمَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "إِنْ كَانَ لَفِي عَنِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَحْرُومِيِّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "إِنْ كَانَ لَفِي عَنِ ابْنِ الْمَحْدُومِيُّ مَا عَهِدَ (٢) إِلَيَّ رَبِّي وَنَهَانِي عَنْهُ بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَشُرْبِ الْحَمْرِ لَمُلَاحَاةُ (٣) الرَّجَال » .
- ٥ [١٨٦٦] أَخْبُ لِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ (٤) لَهِيعَة ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، أَنَّ الْمَرَأَة مِنْ أَسْلَمَ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَة أَخْبَرَتُهُ ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَة زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّيْةٍ ، أَنَّ الْمُرَأَة مِنْ أَسْلَمَ يُقَالَ لَهَا : سُبَيْعَة تُوْفِي عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ ٣ بُنُ بَعْكَكِ يُقَالَ لَهَا : لا يَصْلُحُ لَكِ أَنْ تَنْكِحِي (٥) حَتَّى تَعْتَدِّي (٢) آخِرَ فَخَطَبَهَا فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحِي (٥) حَتَّى تَعْتَدِّي (٢) آخِرَ

<sup>(</sup>١) ترب وجهك: أوصله إلى التراب، فإنه أقرب إلى التضرع وأعظم للشواب، وهو كناية عن عدم النفخ؛ لأنه يستلزم علوق التراب بالوجه، وذلك غاية التواضع. (انظر: المرقاة) (٣/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) العهد: الوصية. (انظر: اللسان، مادة: عهد).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بعدما أحساه»، وهو تصحيف، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٧٠٣١)، «المعجم الكبير» للطبراني (٢٣/ ٢٥٠)، «الصمت» لابن أبي الدنيا (١٣٤)، كلهم من طريق يحيى بن المتوكل، مه.

٥ [١٨٦٦] [التحقة: خ س ١٨٢٧٣، م ت س ١٨١٥٧، س ١٨٢٣].

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «أبي»، وهو خطأ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٣/ ٤١٠) من طريق ابن لهيعة. وينظر: «تهذيب الكمال» (١٥/ ٤٨٧).

<sup>۩[</sup>۲۱۲] .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «تنكحين»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من «المعجم الكبير».

<sup>(</sup>٦) العدة: من العدّ والحساب والإحصاء، أي: ما تحصيه المرأة وتعدّه من أيام أقرائها وأيام حملها، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٨١).





الْأَجَلَيْنِ، فَمَكَثَتْ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَنَفِسَتْ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَيَا فَيَ فَسَأَلَتْهُ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْكِحَ.

٥ [١٨٦٧] أخبر كَ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَة : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، امْرَأَةٌ تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَفَتَأْذَنُ لَهَا فِي أَنْ تَكْتَحِلَ ؟ فَقَالَ : «قَدْ جِنْتُكُنَّ وَكُنْتُنَّ إِذَا تُوفِّي زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَحَذَتْ بَعْرَة ، فَرَمَتْ بِهَا حَلْفَهَا وَلَا تَكْتَحِلُ حَتَّى الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا جِنْتُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » .

٥ [١٨٦٨] أَخْسَرُا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ ، أَخْبَرَنِي ثَابِتٌ مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ ، إِذَا حَرَجَ قَبْلَ الْأُولَىٰ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ فَي الْمَسْجِدِ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ (() بَنِي الْمُصْطَلِقِ (() فِي الْمَسْطِلِقِ (() بَنِي الْمُصْطَلِقِ (() وَكُوبَا يُفَخِّمُ مَسُولَ اللَّهِ وَفْدُ اللَّهِ بَعْدَ الْوَقْعَةِ ، فَلَمَّا سَمِعُوا بِذَاكَ حَرَجَ مِنْهُمْ قَوْمٌ (() رُكُوبًا يُفَخِّمُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَي اللَّهِ وَيَهْدِيهِ فِي الْبِلَادِ ، وَيُحَدِّثُهُ ، فَلَمَّا سَمِعُ بِهِمْ رَجَعَ ، فَقَالَ يَا (() رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ وَفْدَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مَنَعُوا مِنَ مَنْهُ وَلَمُ اللَّهِ عَلَي الْمُلْلِقِ مَنْهُ وَلَا اللَّهِ وَيَهُدِيهِ فِي الْبِلَادِ ، وَيُحَدِّثُهُ ، فَلَمَّا سَمِعُ بِهِمْ رَجَعَ ، فَقَالَ يَا (ا) رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ وَفْدَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مَنَعُوا مِنْ حَدَّةُ فَي الْمَلِقِ مَنَعُوا بِمَرْجِعِهِ أَقْبَلُوا عَلَى أَثِي وَعَنَى قَدِمُوا (() الْمَدِينَةَ فَصَفُوا مَعَ وَيُعَلِيهِ فِي الطَّيْقِ مَنَا أَنْ وَلَى مَعَلَى اللَّهِ وَيَعْفِوا بِمَنْ فِي الطَّيْفِ الْمَعِيقِ إِللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَيَوْمُ الْمَعَ اللَّهُ وَيَعْمَى اللَّهُ وَعَضَى اللَّهِ وَمَصَلِ اللَّهِ وَمَصَلِ اللَّهُ وَرَسُولِهِ ، نَعُودُ وَقَرَّتُ بِهِ أَعْيُنُنَا ، فَذُكِرَ لَنَا أَنَّكَ بَعَتْ رَجُعَ فَحَشِينَا أَنْ يَكُونَ رَدَّهُ غَضَى مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، نَعُودُ وَقَوْلَ مَعَ فَحَشِينَا أَنْ يَكُونَ رَدَّهُ غَضَى مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، نَعُودُ وَقَرَّتُ بِهِ أَعْيُنَا ، فَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ رَجَعَ فَحَشِينَا أَنْ يَكُونَ رَدَّهُ غَضَى مِنَ اللَّه وَرَسُولِهِ ، نَعُودُ وَقَوْلَ مَا مُعَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهِ ، نَعُودُ وَلَكَ مَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، نَعُودُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَلَكُو مَا لَكُو وَلَكُو مَلْكُولُولُولَ مَلْكُولُولُ اللَّهُ وَلَنَا أَنْكُ الْمُعَلِقُ مَا مَل

٥ [١٨٦٧] [التحفة: ع ١٨٢٥] ، وسيأتي برقم : (١٩٢٢) ، (١٩٤٤) ، (٢٠٠٦) ، (٢٠٧٦) .

ه [٨٦٨] [المطالب: ٣٧٢٣].

<sup>(</sup>١) ليس في «المطالب».

<sup>(</sup>٢) بنو المصطلق: بطن من خزاعة من القحطانية ؛ من مياههم الشهدة والمريسيع ، من ناحية قديد . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٧٥) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فأخذ» ، والمثبت من «المطالب» .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «المطالب» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «حتى قدموا» ليس في «المطالب».



بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ ﴿ وَغَضَبِ رَسُولِهِ ، قَالَتْ : فَمَا زَالُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ دَحَلَ بَيْتِي ، وَكَانَ يَوْمَهَا ، فَصَلَّى بَعْدَهَا الْمُؤَذِّنُ لِصَلَّةِ الْعَصْرِ فَصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ دَحَلَ بَيْتِي ، وَكَانَ يَوْمَهَا ، فَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، لَمْ يُصَلِّهِمَا قَبْلُ ، وَلَا بَعْدُ ، فَبَعَثْتُ عَائِشَةَ إِلَيْهَا ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْقٍ فِي بَيْتِكِ؟ فَقَالَتْ : هَذِهِ سَجْدَتَانِ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْقٍ ، يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْقٍ ، يُصلِيهِمَا قَبْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ الْعَصْرِ فَشَغَلَهُ بَنُو الْمُصْطَلِقِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَيْلٍ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ الْعَصْرِ فَشَغَلَهُ بَنُو الْمُصْطَلِقِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَيْلٍ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَلَةٍ ﴾ [الحجرات: ٦] الْآيَة .

• [١٨٦٩] أخبئ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ ، عَـنْ فَاطِمَـةَ ابْنَـةِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ (١) الْأَمْعَاءَ ، وَكَانَ فِي الثَّـدْيِ (٢) قَبْـلَ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ (١) الْأَمْعَاءَ ، وَكَانَ فِي الثَّـدْيِ (٢) قَبْـلَ الْفِطَامِ .

## مَا يُرْوَىٰ عَنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ:

٥- الشُّعْبِيِّ ، وَمِقْسَمٍ ، وَشَقِيقٍ ، وَابْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، وَغَيْرِهِمْ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْجُ

ه [١٨٧٠] أخب را جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، قَالَ : دَخَلَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَأَنَا مَعَهَا ، فِي زَمَنِ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَأَنَا مَعَهَا ، فِي زَمَنِ الْحَارِثُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، فَسَأَلَاهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِ ، فَقَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْفَ الْنُ الزُّبَيْرِ ، فَسَأَلَاهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِ ، فَقَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْفَ لَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَعْدُ عَتَى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ (٣) خُسِفَ (٤) بِهِمْ » ، يَقُولُ : «يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ ، فَيُبْعَثُ إلَيْهِ بَعْثُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ (٣) خُسِفَ (٤)

۩ [٣١٢/أ].

<sup>• [</sup>١٨٦٩] [التحفة: ت ١٨٢٨٥]، وسيأتي برقم (١٩٤٥).

<sup>(</sup>١) الفتق: بروز شيء من الأمعاء من شق يحدث في جدار البطن. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) قال السوكاني في «نيل الأوطار» (٦/ ٢٧٤): «قوله: في الثدي، أي في زمن الثدي، وهو لغة معروفة، فإن العرب تقول: مات فلان في الثدي: أي في زمن الرضاع قبل الفطام». اه.

٥ [١٨٧٠] [التحفة: م د ١٨١٩٤، ت ق ١٨٢١٦]، وسيأتي برقم: (١٩٣٧)، (١٩٣٨).

 <sup>(</sup>٣) البيداء: الأرض التي تخرج منها من ذي الحليفة جنوبا ، وفيها اليوم مبنى التلفاز والكلية المتوسطة .
 (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٦٧) .

<sup>(</sup>٤) الخسف: سقوط الأرض بما عليها. (انظر: اللسان، مادة: خسف).





قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهَا؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ، ثُمَّ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ».

قَالَ: وَقَالَ أَبُوجَعْفَر: هِيَ بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ.

٥ [١٨٧١] أَخْبُ رَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَعِنْفَ قَالَتْ ١ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَخْ اللَّهِ ، اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ (١) بِكَ أَنْ أَزِلَ (٢) ، أَوْ أَصْلُ ، أَوْ أَجْهَلَ (٣) ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ » .

٥ [١٨٧٢] أَضِرُا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَ ، أَوْ أَنْ أَضِلً ، أَوْ أَنْ أَضِلً ، أَوْ أَنْ أَجْهَلَ ، أَوْ يُحْهَلَ عَلَيً » .

٥ [١٨٧٣] أَضِرُ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ، يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَسَبْعِ، وَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ، وَلَا كَلَامٍ.

٥ [١٨٧٤] أَخْبُ رُا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ ، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعِ .

شَكَّ إِسْحَاقُ.

٥ [١٨٧١] [الإتحاف: كم حم ٢٣٤٣٢] [التحفة: دت س ق ١٨١٦٨]، وسيأتي برقم: (١٨٧٢).

<sup>۩ [</sup>۲۱۳/ب].

<sup>(</sup>١) التعوذ والاستعادة: اللجوء والملاذ والاعتصام. (انظر: النهاية، مادة: عوذ).

<sup>(</sup>٢) الزلل: الخطأ. (انظر: النهاية، مادة: زلل).

<sup>(</sup>٣) الجهل: أن يقول قول أهل الجهل من رفث الكلام والسفه أو أن يشتم أحدا. (انظر: المشارق) (١٦٢/١).

٥ [١٨٧٢] [التحفة: دت س ق ١٨١٦٨]، وتقدم برقم: (١٨٧١).

٥ [١٨٧٣] [التحفة: س ١٨١٨١ ، س ق ١٨٢١٤] ، وسيأتي برقم: (١٨٩٦).

٥ [ ١٨٧٤ ] [التحفة: ت س ١٨٢٧٥].

ه [١٨٧٥] أخب راع بندُ الطَّمَدِ بنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ سَفِينَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا لِيَّا مُضِرَ (١) جَعَلَ يَقُولُ: (الطَّلَاةَ الطَّلَاةَ) ، قَالَ: فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِهَا ، وَلَا يَكَادُ لِسَانُهُ يَفِيضُ .

٥ [١٨٧٦] قَالَ حَالَ: وَحُدِّثُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنِ ، عَنْ أَمَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ (٢) ، فَمَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَنْ قَالَ: «سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمْرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ (٢) ، فَمَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعَيْ قَالَ: «لَا ، مَا صَلُّوا» . وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا نُنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا نُنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا ثُنَابِذُهُمْ (٣)؟ قَالَ : «لَا ، مَا صَلُّوا» .

٥ [١٨٧٧] أخبر أعيسى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّفَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ عَالَ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ مُسْلِم بْنِ قَرَظَة ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ قَالَ : «خِيَالُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغَضُونَهُمْ وَيَبْغَضُونَكُمْ ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغَضُونَهُمْ وَيَبْغَضُونَكُمْ ، وَشُرارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغَضُونَهُمْ وَيَبْغَضُونَكُمْ ، وَشُرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغَضُونَهُمْ وَيَبْغَضُونَكُمْ ، وَالْمَا اللَّهِ ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ (٥) : «لَا ، وَتَلْعَنُوهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ (٥) : «لَا ، وَتَلْعَنُوهُمْ وَيَلُعْنُوهُمْ وَيَلُعُمُ الصَّلَاة ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وَالِيكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ ، وَلَا تَنْزِعُوا عَمَلَهُ ، وَلَا تَنْزِعُوا عَمَلَهُ ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدُا رَأَيْتُمْ مِنْ وَالِيكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدُا رَأَيْتُمْ مِنْ وَالِيكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدُلُوا عَمَلَهُ ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدُولُوا عَمَلَهُ ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدُلُوا عَمَلَهُ ، وَلَا تَنْزُعُوا عَمَلَهُ ، وَلَا تَنْ وَالْعَوْلُهُ وَلَا عَنْ فَاكُمُ وَلَا عَنُولُوا عَمَلَهُ ، وَلَا تَنْ وَالْمُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ ، فَوَالْمُوا فِيكُمْ الصَّاعَةِ » .

٥ [ ١٨٧٥ ] [التحفة: س ق ١٨١٥٤ ].

<sup>(</sup>١) الاحتضار: دنو الموت. (انظر: النهاية، مادة: حضر).

٥ [١٨٧٦][الإتحاف: عه حم ٢٣٤٢٨]، وسيأتي برقم: (١٩٠١).

<sup>(</sup>٢) تعرفون وتنكرون: هما صفتان للأمراء أو الأئمة ، والراجع فيها محذوف ، أي : تعرفون بعض أفعالهم وتنكرون بعضها ، يريد: أن أفعالهم يكون بعضها حسنا وبعضها قبيحا . (انظر: المرقاة) (٧/ ٢٥٣) .

<sup>(</sup>٣) المنابذة: إظهار العزم على القتال للأعداء، وإخبارهم به إخبارا مكشوفا. (انظر: النهاية، مادة: نبذ).

٥ [١٨٧٧] [الإتحاف: مي عه حم حب إسحاق ١٦٠٦٥] [التحفة: م ١٠٩١٥].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حبانُ»، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٩٠٣) عن المصنف، به، وينظر ترجمته في «تهذيب الكهال» (٩/ ١٨١).

<sup>@[3/</sup>Y\i].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فقالوا» ، والمثبت من «صحيح مسلم» .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أبدا» ، والمثبت من «صحيح مسلم» .





٥ [١٨٧٨] أخبر الجرير ، عن المُغيرة بن مِقْسَم الضّبِيّ ، عَنْ أُمِّ مُوسَى ، عَنْ أُمِّ مَسَلَمة ، وَالَّذِي تَحْلِفُ بِهِ أُمُّ سَلَمَة إِنَّ عَلِيًّا خِرْسُفِ كَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهِ وَيُهَا قَالَتْ : وَالَّذِي تَحْلِفُ بِهِ أُمُّ سَلَمَة إِنَّ عَلِيًّا خِرْسُفِ كَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهِ وَيَعْ ، فَلَمَّا كَانَ عَدَاةً (١) قُبِضَ أَرْسَلَ (١) إلَيْهِ رَسُولًا ، وَأُرَاهُ كَانَ بَعَثَهُ فِي حَاجَة لَهُ ، فَالْتُ : فَجَعَلَ ، يَقُولُ عَدَاةً (١) : «أَجَاءَ عَلِيٌ ؟ أَجَاءَ عَلِيٌ ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَجَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ قَالَتْ : فَجَعَلَ ، يَقُولُ عَدَاةً (١) : «أَجَاءَ عَلِيٌ ؟ أَجَاءَ عَلِيٌ ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَجَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَلَمَّا جَاءَ عَرَفْنَا أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَة ، فَخَرَجْنَا مِنَ الْبَيْتِ ، وَكُنَّا عُدْنَا (١٤) يَوْمَئِذِ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي بَيْتِ عَائِشَة ، فَكُنْتُ مِنْ آخِيرِ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ ، فَكُنْتُ مِنْ آخِيهِ وَيُسَازُهُ (١٠) ، فَكَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ وَلُولُ اللَّهِ وَيَعِيْمُ عَلِيٌ فَجَعَلَ يُنَاجِيهِ وَيُسَازُهُ (١٠) ، فَكَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّه وَيَعِيْمُ عَلِيٌ .

٥ [١٨٧٩] أَضِرْا يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِرْبَدِ النَّخَعِيّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِرْبَدِ النَّخَعِيّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٍ الْبَيْتَ، وَأَنَا جَالِسَةٌ (٧) عِنْدَ الْبَابِ فَتَطَلَّعْتُ (٨) ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يُقَلِّبُ شَيْئًا بِكَفِّهِ ، وَالصَّبِيُّ نَائِمٌ عَلَىٰ بَطْنِكَ بَطْنِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْتُكَ تُقَلِّبُ شَيْئًا فِي كَفِّكَ ، وَالصَّبِيُّ نَائِمٌ عَلَىٰ بَطْنِكَ ، وَطُنِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْتُكَ تُقَلِّبُ شَيْئًا فِي كَفِّكَ ، وَالصَّبِيُّ نَائِمٌ عَلَىٰ بَطْنِكَ ، وَدُمُوعُكَ تَسِيلُ؟ قَالَ : ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي بِالتُوْبَةِ الَّتِي يُقْتَلُ فِيهَا ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّتَكَ وَدُمُوعُكَ تَسِيلُ؟ قَالَ : ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي بِالتُوْبَةِ الَّتِي يُقْتَلُ فِيهَا ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّتَكَ وَدُمُوعُكَ تَسِيلُ؟ قَالَ : ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي بِالتُوْبَةِ الَّتِي يُقْتَلُ فِيهَا ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّتَكَ فَعَلَىٰ وَعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهَا اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّيْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْع

٥ [ ١٨٧٨] [التحفة: س ١٨٢٩٢].

<sup>(</sup>١) الغداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس ، والجمع : غدوات . (انظر : النهاية ، مادة : غدا) .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل : «اللَّه» ، ولعله سبق قلم من الناسخ ، وينظر : «مسند أحمد» (٢٧٢٠٨) مـن طريـق جرير ، به .

<sup>(</sup>٣) كرره في الأصل ، ولعله سهو من الناسخ ، وينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) عيادة المريض: زيارته. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عود).

<sup>(</sup>٥) في الأصل ما صورته: «أدنانهن» والمثبت من «السنن الكبرى» للنسائي (٨٦٩٧) من طريق جرير، به.

<sup>(</sup>٦) السرار والمساررة: خفض الصوت. (انظر: النهاية، مادة: سرر).

ه [ ١٨٧٩ ] [ المطالب : ٣٩٧١ ].

<sup>(</sup>٧) في الأصل : «جالس» ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٨٥٢١) من طريق يعلى بن عبيد ، به .

<sup>(</sup>٨) في «المطالب»: «فاطلعت».



- [١٨٨٠] قَالَ حَاقَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ ﴿ عَيَّاشٍ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ ، يَقُولُ: قَالَ الْحَسَنُ: أَمَا وَاللَّهِ مَا حَلَّ لَهُ خُرُوجُهُ.
- ٥ [١٨٨١] أخب رُا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ : "إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ يُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » يَعْنِي : الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، قَالَ الْحَسَنُ : فَقَدْ وَاللَّهِ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ ، الْمُسْلِمِينَ » يَعْنِي : الْمُسْلِمِينَ .
- ٥ [١٨٨٢] أخب رُا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَـوْنِ الثَّقَفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ لِمَرْوَانَ : تَوضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ رَسُولًا سَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : نَهَسَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَهِيْ وَاللَّهِ وَيَهِيْ وَلَمْ يَتَوَضَّأً .
- ٥ [١٨٨٣] أخب النَّضُوبُنُ شُمَيْلِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوْنِ الثَّقَفِيُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ مَرْوَانُ : كَيْفَ نَسْأَلُ أَحَدًا ، عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : تَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ ، يَقُولُ : قَالَ مَرْوَانُ : كَيْفَ نَسْأَلُ أَحَدًا ، وَفِينَا أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٍ كَتِفًا وَفِينَا أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٍ كَتِفًا فَقَالَتْ : نَشَلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٍ كَتِفًا فَأَرْسَلَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ : نَشَلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٍ كَتِفًا فَأَكُلَ مِنْهَا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً .
  - ٥ [١٨٨٤] أَخْبُ رُا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .
- ٥ [١٨٨٥] أَضِى وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ وَهْبٍ مَوْلَىٰ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ رَآهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ ، فَقَالَ : «لَيَةً ؛ لَا لَيَتَيْنِ» .

۵[۲۱٤/ب].

٥ [ ١٨٨١ ] [ التحفة : سي ١٨٥٥٨ ] [ المطالب : ٣٩٧١ ] .

٥ [ ١٨٨٢] [التحفة: س ١٨١٧٩ ، ت س ١٨٢٠٠ ، س ق ١٨٢٦٩] ، وسيأتي برقم : (١٨٨٣) ، (١٨٨٤) .

٥ [١٨٨٣] [التحفة: س١٨١٧٩ ، ت س ١٨٢٠٠ ، س ق ١٨٢٦٩] ، وتقدم برقم: (١٨٨٢) .

٥ [١٨٨٥] سيأتي برقم : (١٩٥٢).





قَالَ السَّاقِ: إِنْ كَانَ بِئَلَاثَةٍ جَازَ ؛ كَانَ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

٥ [١٨٨٦] أخب را حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ فِيمَا أَعْلَمُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ ذَا قَرَابَةٍ لِأُمِّ سَلَمَةَ \* دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ فِيمَا أَعْلَمُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ لَا تَفْعَلْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِغُلَامِ لَهُ أَسْوَدَ : (تَرَبْ وَجُهَكَ يَا رَبَاحُ » .

قال عند عَنْ الله عَنْ وَاحِدٍ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَذَخَلَ ذُو قَرَابَةٍ لَهَا فَقَامَ فَصَلَّى .

- ٥ [١٨٨٧] أَخْبُ رُا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا ، عَنْبَسَةُ بْنُ الْأَزْهَرِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ الْأَزْهَرِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَمُّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ لِذِي قَرَابَةٍ لَهَا ، قَامَ فَصَلَّىٰ فَنَفَخَ : لَا تَفْعَلْ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَةً يَقُولُ لِغُلَامِهِ رَبَاحٍ : «لَا تَنْفُخْ ؛ فَإِنَّ النَّفْخَ (١) كَلَامٌ » .
- ٥ [١٨٨٨] أخبرًا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّرَا ؛ فَإِذَا شَهِدْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيْتَ ، فَقُولُوا خَيْرًا ؛ فَإِنَّ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيْتَ ، فَقُولُوا خَيْرًا ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ » ، قَالَتْ : فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ » ، قَالَتْ : فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ » ، قَالَتْ : فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةً أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ ، وَأَعْقِبْنَا (٢) مِنْهُ عُقْبَىٰ صَالِحَة » ، فَقَالَ : «قُولِي : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ ، وَأَعْقِبْنَا (٢) مِنْهُ عُقْبَىٰ صَالِحَة » ، فَأَعْقَبْنِى اللَّهُ مُحَمَّدًا .
- ٥ [١٨٨٩] أخبر أَبُو مُعَاوِيَةً وَغَيْرُهُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَقَالَتْ : فَقُلْتُهُ فَقُلْتُهُ فَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَقَالَتْ : فَقُلْتُهُ فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مُحَمَّدًا عَيَالِيَّهُ .

٥ [١٨٨٦] [التحفة: ت ١٨٢٤٤]، وسيأتي برقم: (١٨٨٧).

<sup>1 [017/1].</sup> 

٥ [١٨٨٧] [التحفة: ت ١٨٢٤٤]، وتقدم برقم: (١٨٨٦).

<sup>(</sup>١) النفخ: الاستغراق في النوم. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: نفخ).

٥ [ ١٨٨٨ ] [ التحفة : م دت س ق ١٦١٦١ ، دسي ١٨٢٠٢ ، م دس ق ١٨٢٠٥ ، م ١٨٢٠٨ ] .

<sup>(</sup>٢) العقبي: البدل عن الشيء والعوض منه . (انظر: المشارق) (٢/ ٩٩) .



- ٥ [١٨٩٠] أَخْبَ رَا النَّصْرُبْ نُ شُمَيْل ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى ، وَهُوَ: ابْنُ أَبِي عَائِشَة ، قَالَ: سَمِعْتُ مُولَى أُمِّ سَلَمَة يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَة تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَائِشَة إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي (١) أَسْأَلُكَ عِلْمَا نَافِعًا ، وَرِزْقًا طَيْبًا ، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا».
- ٥ [١٨٩١] أَخْبُ رَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَلْقَمَةً ﴿ بْنِ مَرْئَلِهِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُولَ اللَّهِ وَ الْمَعْرُورِ بْنِ سُولَ اللَّهِ وَ الْمَعْرُورِ بْنِ سُولَ اللَّهِ وَ الْمَعْرُونُ لَهُ سُولًا اللَّهِ وَ الْمَعْرُونُ لَهُ نَسْلٌ؟ فَقَالَ: «مَا مُسِخَ (٢) أَحَدٌ قَطُّ، فَكَانَ لَهُ نَسْلٌ وَلَا عَقِبٌ (٣)».
- ٥ [١٨٩٢] أخبر عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيذِ (١) ، فَقَالَتْ : كُنَّا نَنْبِذُ غُدْوَةً فَنَشْرَبُهُ عَشِيَّةً (٥) ، وَنَنْبِذُ عَشِيَّةً فَنَشْرَبُهُ عَشِيَّةً عَنِ النَّبِيذِ فِي الْحَنْتَمِ (٦) غُدُوَةً ، فَقَالَتْ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ النَّبِيذِ فِي الْحَنْتَمِ (٦) وَالدُّبَاءِ (٧) وَالْمُزَفَّتِ (٨) .

٥ [ ١٨٩٠] [التحفة: سي ق ١٨٢٥].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «مسند أحمد» (٢٧٣٧٣) ، «سنن ابن ماجه» (٨٩٣) كلاهما ، من طريق شعبة ، به .

١[٥/٢/ب].

<sup>(</sup>٢) المسخ: قلب الخلقة من شيء إلى شيء. (انظر: النهاية ، مادة: مسخ).

<sup>(</sup>٣) العقب: الذرية. (انظر: اللسان، مادة: عقب).

ه [ ۱۸۹۲ ] [التحفة: د ۱۸۱۳۳].

<sup>(</sup>٤) النبيذ: ما يعمل من الأشربة من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير، وغير ذلك، إذا تركت عليه الماء، وسواء كان مسكرا أو غير مسكر. (انظر: النهاية، مادة: نبذ).

<sup>(</sup>٥) العثبي والعشية: آخر النهار، ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها، وقيل: من زوال الشمس إلى الصباح. (انظر: اللسان، مادة: عشا).

<sup>(</sup>٦) الحنتم: جِرار مدهونة خُضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله . (انظر : النهاية ، مادة : حنتم) .

<sup>(</sup>٧) الدباء: القرع، واحدها: دباءة، كانوا يجعلونها كالوعاء فينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب. (انظر: النهاية، مادة: دبب).

<sup>(</sup> ٨ ) المزفت : الإناء الذي طلي بالزفت . (انظر : النهاية ، مادة : زفت ) .





قَالِ عَاق : الدُّهْنِيُّ قَبِيلَةٌ مِنْ بَنِي الدُّهْنِ (١).

ه [١٨٩٣] أَضِ رَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ سُلَيْمَانَ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : نَبَذْتُ نَبِيذًا فِي كُوزٍ ، فَذَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْهُ وَهُوَ يَغْلِي ، فَقَالَ : «مَا هَذَا ؟» قُلْتُ : اشْتَكَتِ ابْنَةٌ لِي فَنَبَذْتُ لَهَا هَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْةُ : «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ » .

٥[١٨٩٤] أَخْبَرُ جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَ شِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَة ، قَالَ : دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَة فَقَالَ : إِنِّي خِفْتُ أَنْ يَكُونَ كَثْرَةُ مَالِي تُهْلِكُنِي ؟ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَة فَقَالَ : إِنِّي خِفْتُ أَنْ يَكُونَ كَثْرَةُ مَالِي تُهْلِكُنِي ؟ فَإِنِّي مِنْ أَكْثِرِ قُرَيْشٍ (٢) مَالًا ، فَقَالَتْ : أَيْ بُنِيّ ، تَصَدَّقْ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْهُ وَإِنِّي مِنْ أَصْحَابِي مَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أُفَارِقَهُ » ، فَذَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَىٰ عُمَرَ يَلَىٰ مُو فَقَالَ لَهَا : بِاللَّهِ أَمْ سَلَمَة ، فَقَالَ لَهَا : بِاللَّهِ أَمِنْ أَمْ سَلَمَة ، فَقَالَ لَهَا : بِاللَّهِ أَمِنْ أَمْ سَلَمَة ، فَقَالَ لَهَا : بِاللَّهِ أَمِنْهُمْ أَنَا؟ فَقَالَتْ : لَا ، وَلَنْ أُبَرِّئَ أَحَدًا بَعْدَكَ .

٥[١٨٩٥] أَخْبَ رَا الْمُصْعَبُ بْنُ مِقْدَامٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبِ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ الْمُصْعَبُ بْنُ مِقْدَامٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبِ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ الْأَبْعِيِّ وَالنَّبِي وَ النَّبِي وَ اللَّهِ وَا اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) قوله: «قبيلة من بني الدهن» كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «نسبة إلى بني الدهن».

٥ [١٨٩٤] [الإتحاف: حم ٢٣٤٢].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قريشًا» ، وهو خلاف الجادة ، وينظر: «مسند أحمد» (٢٧١٣٢) من طريق الأعمش ، به .

٥ [١٨٩٥] [التحفة: خ ق ١٨٩٩].

<sup>ַ [</sup> וווי | וֹן . מַ

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «جُلْجُل» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من «تاريخ المدينة» لابن شبة (٢/ ٨١٦) .

<sup>(</sup>٤) في «تاريخ المدينة» لابن شبة (٢/ ٦١٨) من طريق إسرائيل: «فخضخضته». والحصحصة: الحركة في الشيء، قاله القاسم بن سلام في «غريب الحديث» (١/ ٣٠١)، وقال القاري في «المرقاة» (٧/ ٢٨٨٨): «هو بالمعجمات على وزن دحرج، من الخضخضة، وهو تحريك الماء ونحوه»، فكلاهما بمعنى.



- ٥ [١٨٩٦] أخبر الحكم ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ الْحَكَم ، عَنْ مِقْسَم ، عَنْ مِقْسَم ، عَنْ مِقْسَم ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ : أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَنْ أَوْ بِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ بِكَلَامٍ وَلَا تَسْلِيم .
- ٥ [١٨٩٧] أُخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أُخْتٍ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أُخْتٍ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو رَجُلٍ مِنْهُمْ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَتْ إِخْدَانَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ تَبُقِى ضَفْرَتَهَا .
- ٥ [١٨٩٨] أخب را وكيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (١) قَالَت: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ تُبْقِي ضَفْرَتَهَا . قَالَ وَكِيعٌ : يَعْنِي طِيبَهَا .
- ٥ [١٨٩٩] أخبرُ وكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مُجَاهِدِ ، عَنْ مُجَاهِدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا (٢) وَمَا لَهَا إِلَّا الثَّوْبُ الْوَاحِدُ ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ لَهُ الْيَوْمَ لَتُفَرِّعُ الْيَوْمَ لَهُ وَهَا .

## ٦- زِيَادَاتُ رِوَايَةِ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمْ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْدُ

٥[١٩٠٠] أَضِوْ أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ فَنَسِيتُ ، فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ أَنِّي رَأَيْتُهُ يُعَاطِيهِمُ اللَّبِنَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ عَلَيْ يَقُولُ :

«إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ» فَمَرَّ عَمَّارٌ ، فَقَالَ : «وَيْحَالَكَ \* يَا ابْنَ سُمَيَّةَ ، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ».

٥ [١٨٩٦] [التحفة: س ١٨١٨١ ، س ق ١٨٢١٤] ، وتقدم برقم: (١٨٧٣).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل: «عن أبي بكربن عهارة ، عن أم سلمة» دون أن يذكر بينهما أخت أبي بكربن عمرو التي ذكرت في الحديث السابق ، وقد جاء هذا الحديث في «مصنف ابن أبي شيبة» (٨٧١) عن وكيع ، به: «عن أبي بكربن عهارة ، عن امرأة ، عن أم سلمة» .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي «المعجم الكبير» للطبراني (٢٣/ ٣٩١ رقم ٩٣٣) من طريق وكيع به: «إن كانت إحدانا لتحيض».

٥ [١٩٠٠] تقدم برقم : (١٨٥٩).





- ٥ [١٩٠١] أخبئ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُعَلَّىٰ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْمُعَلَّىٰ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْمُعَلَّىٰ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ رَضِي اللَّهِ مَا وَلَكِنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ » وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ » ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا نَقْتُلُهُمْ ؟ قَالَ : فَقَالَ : «لَا ، مَا صَلَّوْا» .
- ٥ [١٩٠٢] أخبئ وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمِ (١) ، حَدَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ ، حَتَّىٰ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ قَاعِدًا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ، وَكَانَتْ تَقُولُ : أَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ، وَإِنْ كَانَ سَيَّا .
- ٥ [١٩٠٣] أخب را الْمُلَائِيُّ الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَة ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْقَة . . . مِثْلَهُ .
- ٥ [١٩٠٤] أَخْسِرُا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَة ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ فَمَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا! فَقَالَ : «قَدِمَ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ فَشَغَلُونِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْر» .
- ٥[١٩٠٥] أخبر أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَهُ بْنُ عَمَّارِ الدَّوْسِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَمِي اللَّهَ عَنْ أَمِي سَلَمَة ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة قَالَتِ : اغْتَسَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَا إِنَاء وَاحِدٍ .

٥ [ ١٩٠١] [ التحفة: م دت ١٨١٦٦] ، وتقدم برقم : (١٨٧٦) .

٥ [ ١٩٠٢] [الإتحاف: حب حم ٢٣٥٢٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جابر» وهو تصحيف، وقد مرَّ ذكره كثيرا على الصواب، وينظر الأحاديث السابقة بأرقام: (١٢١، ١٢١).

٥ [١٩٠٤] سيأتي برقم: (١٩٤٠) ، (١٩٥٣) وتقدم برقم: (١٨٣٧) .

٥ [١٩٠٥] [التحفة: س ١٨٢١٥، خ م س ١٨٢٧، خ م ق ١٨٢٧١، خ س ١٨٢٧٢]، وسيأتي برقم: (١٩٠٦) وتقدم برقم: (١٨٦٣).



- ٥ [١٩٠٦] أخبر الله الوليد، حَدَّثَنَا زَائِدَهُ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ.
- [١٩٠٧] أَضِرُ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمَقْرِئُ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ نَاعِمٍ مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ غُسْلِ الرَّجُلِ ، فَقَالَتْ : يُنَقِّي (١) عَنْ نَاعِمٍ مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ غُسْلِ الرَّجُلِ ، فَقَالَتْ : يُنَظِّفُ (٢) وَسَأَلْتُهَا عَنْ غُسْلِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَتْ : تُنَظِّفُ (٣) قُرُونَهَا (٤) وَسَأَلْتُهَا عَنْ غُسْلِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَتْ : تُنَظِّفُ (٣) قُرُونَهَا وَلَا تَحُلُّ رَأْسَهَا .
- ٥ [١٩٠٨] أَضِوْرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ وَيَصِلُهُ بِرَمَضَانَ .
- ٥ [١٩٠٩] أخبئ وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . مِثْلَهُ .
- ٥ [١٩١٠] أَخْبِى لِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، يَسَارٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ،
- ه [١٩٠٦] [التحفة: س ١٨٢١٥ ، خ م س ١٨٢٧٠ ، خ م ق ١٨٢٧١ ، خ س ١٨٢٧٢] ، وتقدم برقم : (١٨٦٣) ، (
  - [۱۹۰۷] [المطالب: ۱۷۲].
    - @[V1Y\i].
  - (١) غير منقوط في الأصل ، وفي (ف) : «يبقى» ، والمثبت من «المطالب» .
    - (٢) البشر: ظاهر الجلد. (انظر: النهاية ، مادة: بشر).
  - (٣) في الأصل ما صورته: «نضعت» ، وهو كذلك في (ف) ، ولا معنى له ، والمثبت من «المطالب» .
    - (٤) كُذا في الأصل ، وفي : «المطالب» : «فروتها».
    - ٥ [١٩٠٨] تقدم برقم: (١٨٢١)، (١٨٢٢) وسيأتي برقم: (١٩٠٩).
  - ٥[١٩١٠][التحفة: س ١٨٢٣٣، م ت س ١٨١٥٧، خ س ١٨٢٧٣]، وسيأتي برقم: (١٩١١)، (٢٣٠٢).



عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ، فَأَمَرَهَا رَسُ ولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَتَزَوَّجَ .

- ٥ [١٩١١] أخبر راع بُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةَ ، قَالَ: تَذَاكَرْنَا أَجَلَ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، وَقُلْتُ تَذَاكَرْنَا أَجَلَ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، وَقُلْتُ أَنَا : إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا ، فَقَدْ حَلَّتْ ، فَأَرْسَ لْنَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ مَا فِي بَطْنِهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَأَمْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَظِيْمُ أَنْ تَتَزَوَّجَ .
- ٥ [١٩١٢] أَضِرُا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِهِ حَلَفَ أَلَّا يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ اللَّهِ وَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ، إِنَّكَ حَلَفْتَ عَلَى شَهْرٍ ، وَمَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ » فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ حَلَفْتَ عَلَى شَهْرٍ ، وَمَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ » وَمَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ » .
- ٥ [١٩١٣] أخبر لا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلْ عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيً بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : تَعَرَق (٣) رَسُولُ اللَّهِ عَلِيً بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : تَعَرَق (٣) رَسُولُ اللَّهِ عَلِيً بْنِ حُسَيْنٍ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ عِنْدِي ، ثُمَّ أَتَاهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ لِلصَّلَاةِ ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً .

٥ [١٩١١] [التحفة: م ت س ١٨١٥٧ ، س ١٨٢٣٣ ، خ س ١٨٢٧٣] ، وسيأتي برقم : (٢٣٠٢) وتقدم برقم : (١٩١٠) .

ه[١٩١٢][التحفة: خ م س ق ١٨٢٠١]. ١٩١٢].

<sup>(</sup>١) الغدو: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الـذهاب والانطـلاق أي وقـت كـان . (انظر: التاج ، مادة : غدو) .

<sup>(</sup>٢) الرواح: السير في أي وقت كان ، وقيل: أصل الرواح أن يكون بعد الزوال (زوال الـشمس ظُهـرًا). (انظر: النهاية ، مادة: روح).

٥ [١٩١٣] [التحفة: س ١٨١٧٩ ، ت س ١٨٢٠٠ ، س ق ١٨٢٦] ، وتقدم برقم: (١٨٤٤).

<sup>(</sup>٣) التعرق: أخذ اللحم الذي على العَرْق بالأسنان. (انظر: النهاية، مادة: عرق).

ه [١٩١٤] أخبر ل يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ هِ شَامٍ بْنِ عُـرْوَةَ ، عَـنْ أَبِيهِ ، عَـنْ وَيُنَبُ وَيُسْتَحَ اللّهِ وَيَسِيْقُ بِالصَّدَقَةِ ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ وَيُنْبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ وَيَسِيْقُ بِالصَّدَقَةِ ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَاقُ اللّهِ وَيَسِيْقُ بِالصَّدَقَةِ ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ الْمَرْأَةُ عَبْدِ اللّهِ ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي فَقِيرٌ وَبَنُو أَخِلِي أَيْتَامٌ فِي حِجْرِي ، وَأَنَا مُنْفِقَةٌ عَلَيْهِمْ الْمَرَأَةُ عَبْدِ اللّهِ ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي فَقِيرٌ وَبَنُو أَخِلِي أَيْتَامٌ فِي حِجْرِي ، وَأَنَا مُنْفِقَةٌ عَلَيْهِمْ الْمَرَأَةُ عَبْدِ اللّهِ ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي فَقِيرٌ وَبَنُو أَخِلِي أَيْتَامٌ فِي حِجْرِي ، وَأَنَا مُنْفِقَةٌ عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا ، وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ، أَفَيُجْزِئُنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ» ، قَالَ : وَكَانَتِ الْمَرَأَةُ عَبْدِ اللّهِ صَنَاعَ (١) الْيَدَيْنِ .

٥[١٩١٥] أخبئ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَنِّي أَشْتَكِي ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَطُوفَ وَهِي رَاكِبَةُ ، فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿ وَٱلطُّورِ (١) ۞ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ﴾ .

٥ [١٩١٦] أخبر عَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ الْمَصَلِّينَ .

٥ [١٩١٧] أخبر للهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً ،

ه [١٩١٤] [التحفة: ق ١٨٢٦٨].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «ذات» ، والحديث أخرجه ابن ماجه في «سننه» (١٨٢٢) ، وأبويعلى في «المسند» (٩٨٢) ، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣٤/ ٣٤٤) جميعا ، من طريق يحيى بن آدم شيخ المصنف هنا ، به ، بدونها ، وسيأتي كالمثبت عند المصنف سندًا ومتنًا: (١٩٢٩) ، (٢٣٣١) .

رجل صنّع وامرأة صناع: إذا كان لهما صنعة يعملانها بأيديهما ويكسبان بها . (انظر: النهاية، مادة: صنع).

٥ [١٩١٥] [التحفة: س ١٨١٩٨ ، خ م دس ق ١٨٢٦٢] ، وسيأتي برقم: (٢٠٧٠) .

<sup>(</sup>٢) الطور: الجبل الشاهق، أو: طور سيناء، وهو: جبل المناجاة بفلسطين. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) الخدر: خشبات تنصب فوق قتب البعير، مستورة بشوب (الهودج). (انظر: القاموس، مادة: خدر).

٥ [١٩١٧] [الإتحاف: حم ٢٥٥٤] [التحفة: دت س ١٨٢٢٦].





أَخْبَرَنِي يَعْلَىٰ بْنُ مَمْلَكِ (')، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَيَكِيْمُ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَكِيْمُ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ، ثُمَّ يُسَبِّحُ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّي مَى اللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ، ثُمَّ يُسَبِّحُ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّي قَدْرَ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ، فَيَرْقُدُ قَدْرَ مَا صَلَّى، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيُصَلِّي قَدْرَ مَنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ، فَيَرْقُدُ قَدْرَ مَا صَلَّى، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيُصَلِّي قَدْرَ مَنْ اللَّيْلِ، وَذَلِكَ ('') صَلَاتُهُ إِلَى آخِرِ الصُّبْح.

ه [١٩١٨] أَضِوْ الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ (٣).

قال عن الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله الله عنه الله

٥ [١٩١٩] أخبر البيشر بن عُمَرَ الزَّهْ رَانِيُ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْدِ بننِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاللَهِ عَلَيْهِ عَلَا لَهُ عَلَالَةَ عَلَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالْمَ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَا لَهُ عَلَالَهُ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَاللَهِ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالَهُ عَلَالَةُ عَلَى اللَّهِ عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَالَةُ عَلَالَةً عَلَالَةً عَلَالَةً عَلَاللَّهُ عَلَالِهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَالَةً عَلَالَةً عَلَ

٥ [١٩٢٠] أخبى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ ، وَهُوَ: ابْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مالك» ، والصواب المثبت كما في «مسند أحمد» (٢٦٥٤٧) من طريق محمد بن بكر ، به . ١ [٢١٨٦/ أ]

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعل صوابه: «وتلك» ؛ فالحديث أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٢٦٣٩) من طريق المصنف ، به ، بلفظ: «وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح» ، وبنحوه أخرجه أحمد في «المسند» (٢٧١٩٠) من طريق محمد بن بكر ، به .

ه [١٩١٨] [المطالب: ٣٨٨].

<sup>(</sup>٣) العقص: أصله الليُّ ، وإدخال أطراف الشعر في أصوله ، والمعقوص نحو المضفور. (انظر: النهاية، مادة: عقص).

<sup>(</sup>٤) قوله: «بلا شك» وقع في المطالب: «لا أشك».

و [۱۹۱۹] [الإتحاف: مي عه حب ط ش حم ٢٣٤٤٦] [التحفة: س ١٨٢٨٤]، وتقدم برقم: (١٨٣٥)،
 (١٨٣٦).

ه [۱۹۲۰] تقدم برقم: (۱۸۲۵).



قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوقَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: بَعَثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو إِلَى أُمِّ سَلَمَةً، فَقَالَ لِي: أَبْلِغُهَا السَّلَامَ وَسَلْهَا، أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ لِعَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَمْرٍو إِلَى أُمِّ سَلَمَةً، فَقَالَ لِي: أَبْلِغُهَا السَّلَامَ وَسَلْهَا، أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ لَيْ يَعَبُّلُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ فَإِنْ قَالَتْ: لَا، فَقُلْ: فَإِنَّ عَائِشَة تُخْبِرُ عَنِ النَّبِي عَيْهُ أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَقُلْتُ أَمَّ سَلَمَةً فَسَأَلْتُهَا وَأَبْلَغْتُهَا السَّلَامَ، وَقُلْتُ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ فَقَالَتْ: لَا، فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ عَائِشَة تُخْبِرُ عَنِ النَّبِي عَيْهُمْ، أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ فَقَالَتْ: لَا، فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ عَائِشَة تُخْبِرُ عَنِ النَّبِي عَيْهُمْ، أَلَّهُ كَانَ يَعَالِمُ وَهُو صَائِمٌ؟ فَقَالَتْ: لَا، فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ عَائِشَة تُخْبِرُ عَنِ النَّبِي عَيْهُمْ، أَنَّهُ اللهُ يَتَمَالَكُمْ اللهُ عَنْ النَّهِ عَلَيْهُ وَهُو صَائِمٌ، فَقَالَتْ: لَكَ اللهُ فَعَلَ بِهَا لِمَا لَمْ يَتَمَالَكُهُ اللهُ وَبُولُ اللَّهُ وَالَتْ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَ بِهَا لِمَا لَمْ يَتَمَالَكُمْ اللهُ وَبُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالُهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ه [١٩٢١] أخب را يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنْ يُونُسَ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ (١) ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ (١) ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ، وَلَا اللَّهِ ، وَأَنَا وَزَيْنَبُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : «قُومَا فَاحْتَجِبَا» ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ أَعْمَىٰ لَا يُبْصِرُكُنَّ فَإِنَّكُنَّ تُبْصِرْنَهُ » .

لَا يُبْصِرُنَا ، قَالَ : «فَإِنْ كَانَ لَا يُبْصِرُكُنَّ فَإِنَّكُنَّ تُبْصِرْنَهُ » .

ه [١٩٢٢] أخبرًا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ : «لَا يَحِلُ لاِمْ رَأَةٍ تُؤْمِنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ : «لَا يَحِلُ لاِمْ رَأَةٍ تُؤْمِنُ بِيكِيْمُ قَالَ : «لَا يَحِلُ لاِمْ رَأَةٍ تُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ (٣) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» .

٥ [١٩٢٣] أَخْبُ رُا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ

<sup>۩[</sup>۸۱۲/ب].

٥ [ ١٩٢١] [ التحفة: دت س ١٨٢٢٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «له»، والمثبت كما في: «مشكل الآثار» للطحاوي (٢٨٩) من طريق يـونس بـن يزيـد، به، وسيأتي عند المصنف من وجه آخر عن يونس: (١٨٣٠) في معنى المثبت.

ه [۱۹۲۲] [التحفة: م ۱۷۸۱، خت د ۱۲۹۱، س ۱٦٤٦]، وسيأتي برقم: (۱۹٤٤)، (۲۰۲۹)، (۲۰۷۱) وتقدم برقم: (۷۳۲)، (۱۸٦۷).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبيدة» ، والمثبت من «مسند ابن الجعد» (٣٠٣٩) ، «المعجم الكبير» للطبراني (٣٥٨/٢٣) من طريق محمد بن إسحاق ، به ، وينظر: «تهذيب الكهال» (٣٥/ ٢١٢) .

<sup>(</sup>٣) الحداد والإحداد: امتناع المرأة المتوفئ عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٧٩).

٥ [١٩٢٣] [التحفة: دت ق ١٨٣٩] ، وتقدم برقم: (١٨٣٨) ، (١٨٣٩).





مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ وَلَدِ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أَمُرُ بِالْمَكَانِ الْقَذِرِ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُطَهِّرُهُ مَا مَعْدَهُ».

- ٥ [١٩٢٤] أخب راعبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعَلَّ عَنِ الْعَذِرَةِ (١) الْيَابِسَةِ يَطَوُّهَا الرَّجُلُ ، فَقَالَ: «يُطَهِّرُ ذَلِكَ الْمَكَانُ الطَّيِّبُ».
- [١٩٢٥] أَضِوْ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ نُمَيْلَةً (٢) ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَظِيْ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَتَبَتْ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ : إِنَّ اللَّهَ بَرِئَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَظِيْ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَتَبَتْ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ : إِنَّ اللَّهَ بَرِئَ وَكَانَ مِنْ أَصْدَابُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَبَرِئَ رَسُولُهُ مِمَّنْ شَايَعَ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ، فَلَا تُشَايِعُوا وَلَا تُفَارِقُوا ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ .
- [١٩٢٦] أخب را بَقِيَّةُ ، قَالَ : وَحَدَّفَنِي (٣) أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، أَنَّهَا قَالَتْ يَوْمًا (٤) لِمَنْ عِنْدَهَا : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا دَعَاكُمْ (٤) دَاعِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَدَاعِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَدَاعِ إِلَى ٣ سُلْطَانِ اللَّهِ ؟ فَقَالَتْ (٥) : لَا ، بَلْ أَجِيبُوا الدَّاعِيَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ ، فَقَالَتْ (٥) : لَا ، بَلْ أَجِيبُوا الدَّاعِيَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ ، فَقَالَتْ (٥) : لَا ، بَلْ أَجِيبُوا الدَّاعِيَ إِلَى سُلْطَانِهِ .

قال المُخوَارِجُ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ.

٥ [١٩٢٧] أَخْبُ رُا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ ، عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَكَانَ إِذَا

ه [١٩٢٤] [المطالب: ١٧].

<sup>(</sup>١) العَذِرة: الغائط للإنسان. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٢٧٧).

<sup>• [</sup>١٩٢٥] [المطالب: ٢١٤٧].

<sup>(</sup>٢) في «المطالب»: «بمثله».

<sup>• [</sup>١٩٢٦] [المطالب: ٢١٤٤].

<sup>(</sup>٣) في «المطالب العالية»: «حدثني».

<sup>(</sup>٤) ليس في «المطالب العالية».

٥ [١٢/١].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فقال» ، والمثبت من (ف) ، وفي «المطالب»: «قالت».

٥ [١٩٢٧] [التحفة: دت س ١٩٢٧].



أَعْيَا (١) إِنْسَانٌ فَأَلْقَىٰ تُرْسَهُ (٢) أَوْ سَيْفَهُ حَمَلْتُهُ ، فَحَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا كَثِيرًا (٣) ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّقَةٍ : «أَنْتَ سَفِينَةُ» ، قَالَ سَفِينَةُ : وَأَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ عَيَّةٍ ، وَالسَّرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ مَا عَاشَ ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ يَقُولُ : «الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ عَامًا ، ثُمَّ الْمُلْكُ» ، ثُمَّ قَالَ (٤) : أَمْسِكْ : أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ .

٥ [١٩٢٨] أخب را عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتْ زَيْنَبُ اللَّهِ مَالًا الْمَرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ صَنَاعَ الْيَدَيْنِ تَصْنَعُ الشَّيْءَ ثُمَّ تَبِيعُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لِعَبْدِ اللَّهِ مَالٌ وَلَا لِوَلَدِهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَا أُحِبُ إِنْ لَمْ وَلَا لِوَلَدِهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَا أُحِبُ إِنْ لَمْ وَلَا لِوَلَدِهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَا أُحِبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ أَجْرٌ فِيمَا تُنْفِقِينَ أَنْ تَفْعَلِي ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَقَصَتْ عَلَيْهِ الْقِصَة ، فَقَالَ : «أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرٌ فِيمَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ » .

٥ [١٩٢٩] أخبرُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ،

<sup>(</sup>١) الإعياء: التعب والإجهاد . (انظر : معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة : عيي) .

<sup>(</sup>٢) الترس: الترس الحربي المعروف الذي يحمله المحارب يتقي به طعن الرماح وضرب السيوف، وهو نوعان، منه معدني ومنه أدم، وهو ذو هيئة مدورة ومقبقبة، وفي داخله عروة يمسك بها. ويُسمّى أيضًا: دَرقة. وهو عربي فصيح. (انظر: معجم السلاح) (ص٥١).

<sup>(</sup>٣) غير منقوط في الأصل، والمثبت من (ف)، وهو الموافق لما في «مسند أحمد» (٢٢٣٤٣)، «المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ٨٣) من طريق حماد بن سلمة، به.

<sup>(</sup>٤) القائل هو سفينة ، كما في «مسند أحمد» ، «مستدرك الحاكم» (٤٤٩٣) ، «مشكل الآثار» للطحاوي (٣٣٤٩) من طريق حماد بن سلمة ، به ، وفي «صحيح ابن حبان» (٦٩٨٥) : «قال علي بن الجعد : قلت لحماد بن سلمة ، سفينةُ القائلُ : «أمسك»؟ قال : نعم» .

ه [١٩٢٨] سيأتي برقم: (٢٤٢٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل ما صورته: «ستعلمون» ، وهو كذلك في (ف) ، والمثبت كما سيأتي للمصنف سندًا ومتنًا: (٢٤٢٢) ، ويؤيده ما في «مسند أحمد» (١٦٣٣٤) ، «صحيح ابن حبان» (٤٢٥٢) من طريق هشام بن عروة ، به ، وفيه : «لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة» .

٥ [١٩٢٩] [التحفة: ق ١٨٢٦٨]، وتقدم برقم: (١٩١٤).





عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَيَخِيْهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي فَقِيرٌ ﴿ ، وَإِنَّ بَنِي أَحِ لِي أَيْتَامٌ فِي حِجْرِي ، وَأَنَا مُنْفِقَةٌ عَلَيْهِمْ هَكَذَا ، وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ فَهَلْ لِي أَجْرٌ فِيمَا أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ » ، وَكَانَتْ صَنَاعَ الْيَدَيْنِ .

- ٥[١٩٣٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مَا لَتْ : سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ لَحَبَةً (١ حَصْم بِبَابِهِ ، وَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ لَحَبَةً (١ حَصْم بِبَابِهِ ، وَقَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ فَيَ اللَّهِ عَنْ مَعْمُونَ إِلَي ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَ كُمْ أَعْلَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ فَيَ اللَّهِ عَنْ مَعْمُونَ إِلَي ، وَإِنَّمَا أَنَا بَعْضَ مَ وَأَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا أَسْمَعُ وَأَظُنُهُ صَادِقًا ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ لَهُ مِنْ حَقِّ الْحَيْقِ فَيَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَيَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّه
- [١٩٣١] قال مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَتُدُلُواْ بِهَاۤ إِلَى ٱلْحُكَّامِ ﴾ [البقرة: ١٨٨]، قَالَ: لَا تُخَاصِمْ صَاحِبَكَ وَأَنْتَ ظَالِمٌ لَهُ، فَإِنَّ قَضَاءَهُ لَا يُحِلُّ لَكَ شَيْتًا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ.
- ٥ [١٩٣٢] أخب را النَّضُر، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ امْرَأَةَ ، ثُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا فَجَاءَتْ تَشْكُو إِلَىٰ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ امْرَأَةَ ، ثُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا فَجَاءَتْ تَشْكُو إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَهَا وَسَأَلَتْهُ عَنِ الْكُحْلِ ، فَقَالَ : «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرً رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَهَا وَسَأَلَتْهُ عَنِ الْكُحْلِ ، فَقَالَ : «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرَ وَسُولِ اللَّهِ عَيْنَهَا وَسَأَلَتْهُ عَنِ الْكُحْلِ ، فَقَالَ : «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرَا إِلَى اللَّهُ عَنْ الْكُحُلُ فَمَرَّ كَلْبٌ فَرَمَتْ خَلْفَهُ بِبَعْرَةٍ وَحَرَجَتْ ؛ أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرَا؟!» .
- ٥ [١٩٣٣] أخبر عَنْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حُمَيْ دِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَ بِنْ تِ الْمَاتَ زَوْجُهَا . . .» . أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، قَالَ : «وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا . . .» .

١٤ [٢١٩] ا

٥ [١٩٣٠] [التحفة: ع ١٨٢٦١]، وتقدم برقم: (١٨٠٣)، (١٨٠٤).

<sup>(</sup>١) اللَّجَب: الصوت والغلبة مع اختلاط، وكأنه مقلوب الجلبة. (انظر: النهاية، مادة: لجب).

٥ [ ١٩٣٢] [التحفة: ع ١٨٢٥٩] ، وسيأتي برقم: (٢٠٣٣) ، (١٩٣٣) وتقدم برقم: (١٨٤٠) ، (١٨٤١) .

## مُسْلِنُدُا مُّرْسِلِيَةً



ه [١٩٣٤] أخب را مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ (١) ، أَخْبَرَنِي ابْنُ خُفَيْمٍ ، أَنَّ مَلَمَةً فَقَالَتْ : إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ سُلَيْمَانَ بْنَ عَتِيقٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَةً فَقَالَتْ : إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فُلَانَا يَنْكِحُنِي ، فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ذَلِكَ الرَسُولِ اللَّهِ عَيَيْرٌ ، فَقَالَ : «إِذَا رَأَتِ (٢) لَرَّطْبَ (٣) فَلْتَغْتَسِلْ » .

ه [١٩٣٥] أخبرًا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّفَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ رُمَيْئَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ كَلَّمْنَهَا ، فَقُلْنَ لَهَا : إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ (٤) وَقُولِي لَهُ : إِنَّا نُحِبُ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُّهُ عَائِشَةُ ، فَكَلِّمِيهِ فِي ذَلِكَ ، وَقُولِي لَهُ : إِنَّا نُحِبُ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُّهُ عَائِشَةُ ، فَكَلِّمِيهِ فِي ذَلِكَ ، وَقُولِي لَهُ : إِنَّا نُحِبُ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُّهُ عَائِشَةُ ، فَكَلِّمِيهِ فَيَ ذَلِكَ ، وَقُولِي لَهُ : إِنَّا نُحِبُ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُهُ عَائِشَةُ ، فَكَلِّمِيهِ فَكَلَّمَتُهُ ، فَقُلْنَ لَهَا : هَلْ كَلَّمْتِيهِ ؟ فَقَالَتُ : نَعَمْ ، فَلَمْ يَرُدُّ شَيْتًا ، فَقُلْنَ : كَلِّمِيهِ فَتَنْظُرِينَ مَا يَرُدُّ عَلَيْكِ ، فَلَمًا دَارَ إِلَيْهَا الثَّالِثَةَ كَلَّمَتُهُ ، فَقَالَ لَهَا : يَرُدُّ شَيْتًا ، فَقُلْنَ : كَلِّمِيهِ فَتَنْظُرِينَ مَا يَرُدُّ عَلَيْكِ ، فَلَمًا دَارَ إِلَيْهَا الثَّالِثَةَ كَلَّمَتُهُ ، فَقَالَ لَهَا : يَرُدُّ شَيْتًا ، فَقُلْنَ : كَلِّمِيهِ فَتَنْظُرِينَ مَا يَرُدُ عَلَيْكِ ، فَلَمًا دَارَ إِلَيْهَا الثَّالِثَةَ كَلَّمَتُهُ ، فَقَالَ لَهَا : هَلْ كَلَمْ وَيُولِ عَلَيْكِ ، فَلَمَّا دَارَ إِلَيْهَا الثَّالِثَةَ كَلَّمَتُهُ ، فَقَالَ لَهَا : هَلْ كُولِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ وَأَنَا فِي لِحَافِ أَحَدٍ مِنْكُنَّ ، إِلَّا فِي لِحَافِ أَحَدٍ مِنْكُنَّ ، إِلَّا فِي لِحَافِ عَائِشَةً وَاللَّهُ الْفَحْيَ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْ وَأَنَا فِي لِحَافِ أَحَدٍ مِنْكُنَّ ، إلَّا فِي لِحَافِ أَحْدِهِ مِنْكُنَّ ، إلَّا فِي لِحَافٍ أَحَدُ مِنْكُنَّ ، إلَّا فِي لِحَافِ أَحْدُولِهُ عَلَيْهُ الْمَافِعُ عَائِلْهُ الْمَالِقُولُ كَلَمْ الْمَالِقَ الْمُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَالِيْلُ الْمُعُلِقُ الْمُ الْمَالِقُ الْمُولِ الْمَالِقُ عَلَيْكُونَ الْمَالَقِي الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُ مُهَا لَا الْمُعْلِيْلُ الْمُعُلِقُ الْمَلِي مَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

٥[١٩٣٦] أَخْبِى عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَـنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمُّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ أَنْ أُنْفِقَ عَلَىٰ بَنِي أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أُمُّ سَلَمَةً (٥) ، فَإِنَّهُمْ بَنِي ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ ، لَكِ فِيهِمْ أَجْرٌ فِيمَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ» .

**1].** [۱/۲۲۰]

٥ [ ١٩٣٤] [التحفة: خ م ت س ق ١٦٢٦] [المطالب: ١٩٥]، وتقدم برقم: (١٨٠١)، (١٨٦٤)، (١٨٠٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبان ابن جريج»، وهو خطأ، والمثبت من «المطالب»، وينظر: «تهذيب الكهال» (١٨/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «رأيت» ، والمثبت من «المطالب» .

<sup>(</sup>٣) الرطب: البلل. (انظر: القاموس، مادة: رطب).

ه [ ١٩٣٥] [التحفة: س ١٨٢٥٨].

<sup>(</sup>٤) التحري: القصد والاجتهاد في الطلب. (انظر: النهاية ، مادة : حرا).

٥ [١٩٣٦] [التحفة: خ م ١٨٢٦]، وسيأتي برقم: (٢٠٧٥).

<sup>(</sup>٥) قوله: «بني أم سلمة» كذا وقع في الأصل، والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» (١٤٨٠) من طريق عبدة بن سليمان، به، بلفظ: «بني أبي سلمة»، وهو كذلك في «صحيح مسلم» (١٠١٤)، «مسند أحمد» (٢٧١٥٢)، (٢٧٣١٣)، «صحيح ابن حبان» (٢٥١) من طريق هشام، به.





- و [۱۹۳۷] أخب را وهب بن جَرِير بن حَازِم ، حَدَّننِي هِ شَامٌ صَاحِب الدَّس تُوَائِيّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِح أَبِي الْحَلِيلِ ، عَنْ صَاحِب لَهُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ صَاحِب لَهُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعُو كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرّكُن وَالْمَقَامِ (۱) ، وَيُبعَثُ فَيَا إِلَيْهِ بَعْثُ مِنْ أَهْلِ مَكَّة ، فَيُخْرِجُونَهُ وَهُو كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرّكُن وَالْمَقَامِ (۱) ، وَيُبعَثُ إِلَيْهِ بَعْثُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ ، فَإِذَا سَمِعَ بِذَلِكَ النَّاسُ أَتَاهُ أَبْدَالُ (۲) أَهْلِ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الشَّامِ ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ ، فَإِذَا سَمِعَ بِذَلِكَ النَّاسُ أَتَاهُ أَبْدَالُ (۲) أَهْلِ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الشَّامِ ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ ، فَإِذَا سَمِعَ بِذَلِكَ النَّاسُ أَتَاهُ أَبْدَالُ (۲) أَهْلِ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الشَّامِ ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ ، فَإِذَا سَمِعَ بِذَلِكَ النَّاسُ أَتَاهُ أَبْدَالُ (۲) أَهْلِ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الشَّامِ ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ وَيُغْتَمُونَ عَنِيمَةً وَالْحَيْبَةُ (٣) لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةً كَلْب ، فَيَخْهُمْ وَيُغْتَمُونَ غَنِيمَة وَالْحَيْبَةُ (٣) لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَة كَلْب ، فَيَظْهُمُ مُنْ اللهُ هُورُ عَلَيْهِمْ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُ بِحِرَانِهِ (٥) إِلَى الْأَرْضِ ، فَيَلْبَتُهُ مَنْهُمْ أَنْ وَيُعْمُ مِنْ فَي فَيْعُمْ مَنْ فَي مُعْتَلَاتُ الْمَالُمُ بِحِرَانِهِ (٥) إِلَى الْأَرْضِ ، فَيَظْهَمُ مَنْهُمُ أَنْ الْمُ اللّهُ مِنْ مَنْ مَالِكُمُ مِنْ مُ مِنِينَ » .
- ٥ [١٩٣٨] أَخْبُ رُا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَـنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءً .
- ٥ [١٩٣٩] أَخْبَى عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْمَانَ مَا اللَّهِ وَالْمَاهُ اللَّهِ وَالْمَاهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللِهُ اللل

٥ [١٩٣٧] [الإتحاف: حم ٢٣٥٤٧] [التحفة: د ١٨١٧٠]، وتقدم برقم: (١٨٧٠) وسيأتي برقم: (١٩٣٨).

<sup>(</sup>۱) المقام: المراد: مقام إبراهيم، وهو في الأصل ذلك الحجر الذي كأن يقف عليه إبراهيم المنه أثناء بناء الكعبة، ثم بني عليه مصلى صغير يصلّي الناس فيه ركعتين بعد الطواف، ثم هدم في التوسعة. ونقل المصلى إلى الشرق من مكانه ذلك، حذاء زمزم من الشيال وهدم الأول، ووضع على الحجر زجاج بلوري ترئ من ورائه آثار قدم إبراهيم المنه في الحجر. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) كأنه في الأصل: «أنداد»، وفي (ف): «أندال» وكلاهما تصحيف، والمثبت من «مسند أبي يعلى» (٢) كأنه في الأصل : «أنداد» ، وهو كذلك في «سنن أبي داود» (٤٢٣٧) ، «مسند أحمد» (٢٧٣١) من طريق هشام صاحب الدستوائي ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الجنية» ، والمثبت من المصادر السابقة . ث[٧٢٠ ب] .

<sup>(</sup>٤) الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية ، مادة: فيأ).

<sup>(</sup>٥) غير منقوط في الأصل، وفي (ف): «بحرابه»، وهو خطأ، والمثبت من المصادر السابقة، قال ابن الأثير في «النهاية» (مادة: جرن): «الجران: باطن العنق، أي قَرّ قَراره واستقام». اه.

<sup>(</sup>٦) أوله غير منقوط في الأصل، وفي (ف): «يوافقه»، والمثبت من «التمييز» للإمام مسلم (ص١٨٦)، =



- ه [١٩٤٠] أخبر النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، وَهُو : ابْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا الْأَزْرَقُ ، وَهُو : ابْنُ سَلَمَةَ وَالنَّ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ وَ الْخَبَرَنَا الْأَزْرَقُ ، وَهُو : ابْنُ قَيْسٍ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ وَ الْخَيْثِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكُعْتَيْنِ فِي بَيْتِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ؟ فَقَالَ : «كُنْتُ أُصَلِيهِمَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ؟ فَقَالَ : «كُنْتُ أُصَلِيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ» .
- ه [١٩٤١] أخبر النَّضُوبُنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ مَوْهَبٍ قَالَ : كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ جُلْجُلٌ (٣) مِنْ فِضَةٍ فِيهِ شَعَرَاتٌ مِنْ شَعَرَاتِ النَّبِيِّ عَيَّيَةٍ ، فَكَانَ إِذَا اشْتَكَىٰ إِنْسَانٌ أَوْ أَصَابَتْهُ عَيْنٌ ، بَعَثَ بِإِنَاءٍ . فَحَصْحَصَ (٤) فِيهِ ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ ، وَتَوَضَّأَ ، الشَّتَكَىٰ إِنْسَانٌ أَوْ أَصَابَتْهُ عَيْنٌ ، بَعَثَ بِإِنَاءٍ . فَحَصْحَصَ (٤) فِيهِ ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ ، وَتَوَضَّأَ ، قَالَ عُثْمَانُ : فَبَعَثَنِي أَهْلِي بِإِنَاءٍ فَذَهَبْتُ فَاطَّلَعْتُ ، فَإِذَا فِيهِ شَعَرَاتٌ حُمْرٌ .
- ه [١٩٤٢] أَخْبِ رَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً ، قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَجَةً ، فَقَالَتْ : هَلْ لَكَ فِي قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَجَةً ، فَقَالَ تْ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي؟ فَقَالَ : «وَمَا أَصْنَعُ بِهَا؟» فَقَالَتْ : تَتَزَوّجُهَا ، فَقَالَ : «أَوتُحِبِينَ ذَلِكَ؟» فَقَالَتْ : تَتَزَوّجُهَا ، فَقَالَ : «فَإِنَّهَا لَا تَحِلُ نَعَمْ ، لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ (٥) بِكَ ، وَأَحَقُ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، فَقَالَ : «فَإِنَّهَا لَا تَحِلُ

<sup>= «</sup>مسند الإمام الشافعي» (٢/ ٢٧٦)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ» (٩٨٤٨)، من طريق هشام بن عروة، به.

ه [۱۹٤٠] تقدم برقم : (۱۸۳۷) .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «العصر»، وهو خطأ، والتصويب من «مسند أحمد» (۲۷۳۲۰)، «شرح المعاني» للطحاوي (۱۸۳۷)، «مسند أبي يعلى» (۷۰۲۸)، ومن طريقه ابن حبان في «صحيحه» (۲٦٥٣) جميعا، من طريق حماد بن سلمة، به .

<sup>(</sup>٢) كأنه في الأصل: «جعلتهما» ، والمثبت من (ف) ، وينظر المصادر السابقة .

ه [١٩٤١][التحفة: خ ق ١٨١٩٦].

<sup>(</sup>٣) الجلجل: الجرس الصغير يعلق في رقاب الدواب وغيرها . (انظر: النهاية ، مادة : جلجل) .

<sup>(</sup>٤) غير منقوط في الأصل، وفي «تاريخ المدينة» لابن شبة (٢/ ٦١٨)، «دلائل النبوة» للبيهقي (٢/ ٢٦٨) من طريق إسرائيل: «فخضخض». والحصحصة: الحركة في الشيء، قاله القاسم بن سلام في «غريب الحديث» (٤/ ٣٠١)، وقال القاري في «المرقاة» (٧/ ٢٨٨٨): «هو بالمعجمات على وزن دحرج، من الخضخضة، وهو تحريك الماء ونحوه»، فكلاهما بمعنى.

٥ [ ١٩٤٢] [ التحفة: خ س ١٥٨٨]. (٥) المخلية: المُنفرِدة. (انظر: النهاية، مادة: خلا).





لِي»، قَالَتْ: فَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةً (1)، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ ﴿ رَبِيبَتِي (1) فِي حَجْرِي (٣) لَمْ تَحِلَّ لِي بَعْدُ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ (٤) مَوْ لَاةٌ لِبَنِي هَاشِم، فَلَا تَعْرِضَنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَأَخَوَاتِكُنَّ».

٥ [١٩٤٣] أَخْبُ رُا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةً يُصْبِحُ جُنُبًا مِنَ الْوِقَاعِ ، ثُمَّ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ .

٥ [١٩٤٤] أخبئ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، امْرَأَةٌ تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا أَفَتَأْذَنُ لَهَا فِي الْكُحْلِ؟ فَقَالَ : «قَدْ

(١) قوله: «تخطب درة بنت أبي سلمة بنت أم سلمة» كذا وقع في الأصل، وكذا أخرجه المروزي في «السنة» (٢٩١٣٦) من طريق المصنف، به، والإمام أحمد في «المسند» (٢٧١٣٦) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.

ووقع عند الإمام مسلم في «صحيحه» (١٤٧١) ، وأبو داود في «سننه» (٢٠٥٦) ، والنسائي في «الكبرئ» (٥٦١٢) ، وأحمد في «المسند» (٢٧٢٧٤) جميعا من طريق هشام بن عروة ، به ، بلفظ: «تخطب بنت أبي سلمة ، قال: بنت أم سلمة ، قالت: نعم» .

·[177\i].

(٢) الربيب والربيبة: ولد الزوج أو الزوجة من آخر. (انظر: القاموس، مادة: ربب).

(٣) الحجر: من حجر الثوب وهو طرفه المقدم ؛ لأن الإنسان يربي ولده في حجره . (انظر: النهاية ، مادة : حجر) .

(٤) كأنه في الأصل: «ذؤيبة» بدون نقط، وهو كذلك في (ف)، وهو خطأ، والمثبت كما في «السنة» للمروزي (٢٩٣) من طريق المصنف، به .

وكذا أخرجه أحمد في «المسند» (٢٧١٣٦)، ومن طريقه أبو نعيم في «مستخرجه على صحيح مسلم» (٣٣٩٢) عن أبي معاوية محمد بن خازم النضرير، به. وينظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/٣٣٢).

٥ [۱۹٤٣] [التحفة: س ۱۸۱۷۷، س ۱۸۱۷۸، خ س ۱۸۱۹۰، س ۱۸۱۹۲، ق ۱۸۲۱، س ۱۸۲۲، خ م دت س ۱۸۲۸، س ۱۸۲۷، وسیأتی برقم: (۱۹٤۹) وتقدم برقم: (۱۰۸۲)، (۱۰۸٤)، (۱۸۱۱)، (۱۸۱۳)، (۱۸۱۶).

٥[ ١٩٤٤] [التحفة: ع ١٨٢٥٩]، وسيأتي برقم : (٢٠٧٦)، (٢٠٧٦) وتقدم برقم : (١٨٦٧)، (١٩٢٢).



جِئْتُكُنَّ وَكُنْتُنَّ إِذَا تُوفِّيَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَهَا ، وَلَا تَكْتَحِلُ حَتَّى الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا جِئْتُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .

- [1980] أخبر المَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : لا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ، وَكَانَ فِي (١) الثَّدْيِ (٢) قَبْلَ الْفُظَام .
- ٥ [١٩٤٦] أخبرُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَلِمَ عَلَى عَلَيٍّ ، عَنْ أَلِم وَلَي اللَّهِ وَيَنْ قَالَ : «الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ» .
- ٥ [١٩٤٧] أَخْبُ لَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ ، عَنْ أُمِّ مِنْ الْفَضْلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ» .
- ٥ [١٩٤٨] أَخْبُ رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدُ قَالَ : «مَنْ جَرَّ نَوْبَهُ مِنَ الْحُيلَاءِ (٤) ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ، فَقَالَتْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدُمَ الْقِيَامَةِ » ، فَقَالَتْ

• [٥٤٥] [التحفة: ت ١٨٢٨٥].

(١) ليس في الأصل ، واستدركناه من الموضع السابق عند المصنف ، سندًا ومتنًا : (١٨٦٩).

(٢) في الثدي: في سن رضاع الثدي. (انظر: مجمع البحار، مادة: ثدي).

(٣) قوله: «عن أبي سلمة» كذا وقع في الأصل، والحديث أخرجه أحمد في «المسند» (٢٧١٦٣)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢٧٩٩).

ومن طريقه ابن ماجه في «سننه» (٢٩١٤) عن وكيع بن الجراح ، به ، وفيه : «عن أم سلمة» بــدل : «أبي سلمة» . وسيأتي كذلك للمصنف من وجه آخر عن القاسم : (١٩٤٧) .

٥ [١٩٤٧] [الإتحاف: حم ٢٣٤٩٢] [التحفة: ق ١٨٢١١] ، وتقدم برقم: (١٩٤٦).

- - (٤) المخيلة والخيلاء: الكِبْر والعُجْب. (انظر: النهاية ، مادة: خيل).



أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ فَقَالَ: «يُرْخِينَهُ شِبْرًا (١)» ، فَقَالَتْ: إِذَنْ يَنْكَشِفُ عَنْهُنَّ؟ قَالَ: «قَدْرَ ذِرَاعٍ (٢) لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ».

- ٥ [١٩٤٩] أخبر النَّضُر ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَة ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ مَرُوَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ حُدِّثَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي الْفَعْ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا وَهُوَ يُرِيدُ الصَّوْمَ فَلَا يَصُومَنَ ، حُدِّثَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي الْفَعْ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا وَهُو يُرِيدُ الصَّوْمَ فَلَا يَصُومَنَ ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِ شَامٍ وَآخَورُ ، أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِ وَيَعْفَمُ أَنْ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِي وَيَعْفَمُ أَخْبَرَتُهُ مَا اللَّهِ عَيْقِهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ ، فَعَرْمَ مَرُوانُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنْ يَأْتِي أَبَا هُرَيْرَةَ فَيُخْبِرَهُ ، فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : حَدَّثِي بِهَذَا الْحَدِيثِ الْفَصْلُ بْنُ الْعَبَاسِ .
- [ ١٩٥٠] أَضِرُ الْمُلَاثِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ أُمِّهُ أَعْوَرَ مَخْتُونًا مَسْرُورًا (١٠) .

يَعْنِي: السُّرَّةَ (٥).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «مصنف عبد الرزاق» (٢٠٨٩٩)، ومن طريقه: الترمذي في «جامعه» (١٨٢٩)، والنسائي في «المجتبئ» (٥٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: «قدر ذراعٍ» وقع في الأصل: «قدر ذراعًا»، وهو خطأ، والحديث في المصادر السابقة، بلفظ: «فيرخينه ذراعًا».

ه [۱۹۶۹] [الإتحاف: حم ۲۳۵۰۵، ۲۳۵۵۹] [التحفة: س۱۸۱۷۷، س ۱۸۱۷۸، خ س ۱۸۱۹۰، س ۱۸۱۹۲، ت س ۱۸۲۰۰، ق ۱۸۲۱۸، س ۱۸۲۲۰، خ م دت س ۱۸۲۲۸، س ۱۸۲۴)، وتقدم برقم: (۱۰۸۲)، (۱۰۸۶)، (۱۸۱۱)، (۱۸۱۳)، (۱۸۱۲)، (۱۹۶۳)، (۱۸۱۲).

١٤ (٣) ب]. (٣) في الأصل: «أخبرتها» ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) قوله: «مختونا مسرورا» وقع في الأصل: «مختون مسرور» على هيئة المرفوع، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٨٦٨٣) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين الملائي شيخ المصنف هنا، هذا وقد ذكر الإمام النووي في «شرح مسلم» (٢/ ٢٢٧) أن إسقاط ألف المنصوب يفعله المحدثون كشيرا فيكتبونه بغير ألف ويقرءونه بالنصب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «السوأة» ، وهو خطأ ، قال ابن الأثير في «النهاية» (مادة: سرر): «ومنه حديث ابن صياد أنه ولد مسر ورا ؛ أي: مقطوع السرة» .





- [١٩٥١] أخبرًا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ... مثْلَهُ.
- ه [١٩٥٢] أَخْبُ وَالْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ وَهُبٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ الْاَحْمَلَ عَلَىٰ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهِيَ تَخْتَمِ وُ ، وَقَالَ مَرَّةً : عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَ : «لَيَّةً ؛ لَا لَيَتَيْنِ» .
- ه [١٩٥٣] أَضِوْ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِه ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ بَعْدَ الْعَصْرِ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ ؟ فَمَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا ؟ فَقَالَ : «قَدِمَ عَلَيَّ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ فَ شَعَلُونِي عَنْ رَكْعَتَيْن كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ » .

\* \* \*

c [١٩٥٢] [التحفة: د ١٨٨٢٣] ، وتقدم برقم: (١٨٨٥).

٥ [١٩٥٣] تقدم برقم: (١٨٣٧)، (١٩٠٤)، (١٩٤٠).





# ٤- مَا يُرْوَى عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْاتٍ

ه [١٩٥٤] أخب را الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، يُحَدِّثُ عَنْ الْفِي ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَة ، فَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَة ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَة فَفِي بَيْتِهِ صَلَّى .

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ بِرَكْعَتَيْنِ لَمْ أَشْهَدْهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

٥[٥٩٥] أَخْبِرُا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ صَبَيْحٍ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ صَبَيْحٍ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ صَائِمٌ . شَكَلٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَظِيْهُ ، يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ .

٥ [١٩٥٦] أخبرُ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمٍ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

٥ [١٩٥٧] أُخْبِرُا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، وَهُوَ: أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرِ الْجُشَمِيُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ : مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ (١) مِنَ الدَّوَابِ ؟ فَقَالَ الْجُشَمِيُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ : مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ (١)

:[777/i].

ه [۱۹۵۶] [الإتحاف: حم ۹۳۵۵، مي خز عه حم ۱۱۱۰۵، حم ۱۱۲۱۲] [التحفة: خ م ۸۱۲۵، خ ۲۸۸۳، م ت س ق ۲۹۰۱، س ۲۹۰۲، د س ۱۹۶۸، س ۷۶۲۲، تم ۷۶۲۷، خ ت ۷۵۳۷، ت ۲۵۹۱، خت ۸۲۲۳، خ م دس ۸۳۶۳]، وسيأتي برقم: (۱۹۲۹).

c [ ١٩٥٥] [ التحفة: م س ق ١٩٧٩٨].

c [١٩٥٧] [الإتحاف: حم ٩٩٨١، ١١٢٠٠]، وسيأتي برقم: (١٩٦٩).

<sup>(</sup>١) المحرم والحرام: الذي أهل بالحج أو بالعمرة وباشر أسبابها وشروطها ، من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها كالطيب والنكاح والصيد وغير ذلك ، والجمع : حُرُم . (انظر: النهاية ، مادة : حرم) .





ابْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَىٰ نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٍ قَالَ: «يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْعَقْرَبَ، وَالْفَأْرَةَ، وَالْجَدَأَةُ (١) وَالْجَدَأَةُ (١) وَالْجَدَأَةُ (١) وَالْجَدَأَةُ (١) وَالْجَدَأَةُ (١) وَالْجُدَابِ».

- ٥ [١٩٥٨] أَضِرُ أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أُمِّمُ أُمِّ مُبَشِّرٍ ، عَنْ حَفْصَة قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنِّي لَأْرَجُو أَلَّا يَدْخُلَ النَّارَ أَحَدُّ شَهِدَ أُمِّ مُبَشِّرٍ ، عَنْ حَفْصَة قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنِّي لَأَرْجُو أَلَا يَدْخُلَ النَّارَ أَحَدُّ شَهِدَ بَدْرَا وَالْحُدَيْبِيعَة (٢٥) » ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ : "وَإِن مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
- ه [١٩٥٩] أخب را النَّضُرُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَهُو: ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ سَوَاءٍ، عَنْ حَفْصَة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ إِذَا اصْطَجَعَ عَلَى فِرَاشِهِ اصْطَجَعَ عَلَى فِرَاشِهِ اصْطَجَعَ عَلَى شِقَهِ (٥) الْأَيْمَنِ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ، يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ»، وَكَانَتْ يَمِينُهُ لِطَعَامِهِ، وَشَرَابِهِ، وَثِيَابِهِ، وَأَخْذِهِ، وَإِعْطَائِهِ، وَشِمَالُهُ لِطُهُورِهِ، وَكَانَ شيصُومُ ثَلَاثَةَ لِطَعَامِهِ، وَشَرَابِهِ، وَثِيَابِهِ، وَأَخْذِهِ، وَإِعْطَائِهِ، وَشِمَالُهُ لِطُهُورِهِ، وَكَانَ شيصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، وَمِنَ الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ (٢) يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ

<sup>(</sup>١) الحدأة: طائر من الجوارح ينقض على الجرذان والدواجن والأطعمة ونحوها. يُقال هو أخطف من الحِدَأة. والجمع: حِدَأ وحِدَاء وحِدْآن. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حدأ).

<sup>(</sup>٢) الكلب العقور: كل سبع يعقر؛ أي: يجرح ويقتل ويفترس ، كالأسد والنمر والذئب ، وسماها كلبا لاشتراكها في السبعية . (انظر: النهاية ، مادة : عقر) .

٥ [١٩٥٨] [التحفة: ق ١٥٨٢٠]، وسيأتي برقم: (١٩٦٧).

<sup>(</sup>٣) الحديبية: تقع على مسافة اثنين وعشرين كيلو مترا غرب مكة على طريق جدة ، ولا تزال تعرف بهـذا الاسم . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧) .

<sup>(</sup>٤) جثيا: أي: على الرُكَب لا يستطيعون القيام مما هم فيه ، واحدهم: جاث. (انظر: غريب السجستان) (ص١٧٩).

٥ [٩٥٩] [الإتحاف: حم ٢١٣٩٧] [التحفة: دس ١٥٧٩٦، دسي ١٥٧٩٧، س ١٥٨١].

<sup>(</sup>٥) الشق: الجانب. (انظر: النهاية، مادة: شقق).

<sup>₽ [</sup>۲۲۲/ب].

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الثاني» ، والمثبت من «المجتبئ» للنسائي (٢٣٨٥) من طريق المصنف ، به .



٥ [١٩٦٠] أخبر عَبُدُ الرَّزَاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَىٰ رُوْيَا ، قَصَّهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَكُنْتُ عُلَامًا شَابًا عَزَبًا ، فَكُنْتُ أَنَامُ أَتَمنَى أَنْ أَرَىٰ رُوْيَا فَأَقُصَّهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَكُنْتُ عُلَامًا شَابًا عَزَبًا ، فَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي ، فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ ، وَإِذَا هِي فِي الْمَسْجِدِ ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي ، فَذَهَبَا بِي إلَى النَّارِ ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ ، وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ ، فَجَعَلْتُ ، أَقُولُ : أَعُودُ مِلْوَيَةٌ كَطَيِّ الْبِغْرِ ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ ، وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ ، فَجَعَلْتُ ، أَقُولُ : أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ فَلَقِيَهُمَا مَلَكُ آخِرُ ، فَقَالَ لِي : لَنْ تُرَعْ (١) فَقَصَصْتُهَا عَلَىٰ حَفْصَةُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ ! «نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، غَيْرَ أَنَهُ لَا يُصَلِّي مِنَ اللَّالِ إِلَّا قَلِيلًا » .

قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا.

٥ [١٩٦١] أخبرُ النَّضُرُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَهُوَ: ابْنُ سَلَمَةً، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ حَفْصَة بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ حَاجِبَ بْنَ عُطَارِدٍ أَوْ عُطَارِدَ بْنَ عُطَارِدَ أَوْ عُطَارِدَ بْنَ عَطَارِدٍ أَوْ عُطَارِدَ بْنَ عَلَا إِلَى مَسُولِ اللَّهِ عَيْثَةً بِيتِهَ عِلَيْهُ كِسْرَى ، فَقَالَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْثَةً : وَانْمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ (٢) لَهُ اللَّهِ عَيْثَةً : النَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ (٢) لَهُ اللَّهِ عَيْثَةً : وإنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ (٢) لَهُ اللَّهِ عَيْثِةً :

ه [١٩٦٢] أخبر الجَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَىٰ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَىٰ مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْج».

c [۱۹۲۰] [الإتحاف: عد حم ۹۵۹۳، عد حم ۹۲۲۹، عد ۱۰۲۹۹، حب ۲۱۳۹۱] [التحفة: ت ۲۹۳۰، خ م ق ۲۹۳۳، خ ۲۹۳۷، م ۲۷۷۹، خ س ۸۱۷۳].

<sup>(</sup>۱) قوله: «لن ترع» كذا وقع في الأصل، وكذا في «مصنف عبد الرزاق» (١٦٥٨). قال بدر الدين العيني في «عمدة القاري» (٢٦/ ٢٣٦): «قال ابن التين: «الجزم بلن لغة قليلة». اهد. وقال القزاز: «ولا أحفظ له شاهدا»، وفي رواية الأكثرين بلفظ: «لن تراع»، قال بعضهم: وهو الوجه، قلت: «لن ترع» أيضا الوجه؛ لأن الجزم بلن لغة حكاها الكسائي».

<sup>(</sup>٢) الخلاق: الحظ والنصيب. (انظر: النهاية، مادة: خلق).

٥ [١٩٦٢] تقدم برقم: (١٠٣٨) ، (١٢٨٤) وسيأتي برقم: (١٩٦٣) .





- ٥ [١٩٦٣] أخبرُ الله عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَـنْ صَـفِيَةً ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَةُ . . . مِثْلَهُ ، وَقَالَ : «تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ » . . فَلْ مَنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ » . . فَا مُنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ » .
- ه [١٩٦٤] أخب را مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدٍ ، أَوْ غَيْرُهُ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَالنَّ عَبَيْدُ اللَّهِ ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا ، وَأَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَيَعَيِّمُ أَخْبَرَتْهُ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا ، وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكِ ؟ فَقَالَ : «إِنِّي لَبَنْتُ رَأْسِي (١) وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلَمْ أَكُنْ أَحِلَّ حَتَّى وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكِ ؟ فَقَالَ : «إِنِّي لَبَنْتُ رَأْسِي (١) وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلَمْ أَكُنْ أَحِلَّ حَتَّى اللَّهُ مَنْ يَعِي ، فَلَمْ أَكُنْ أَحِلً حَتَّى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مِنْ عُمْرَتِكِ ؟ فَقَالَ : «إِنِّي لَبَنْتُ رَأْسِي (١) وَقَلَدْتُ هَدْيِي ، فَلَمْ أَكُنْ أَحِلً حَتَّى اللَّهُ مَنْ يَعْمُ مَرَتِكِ ؟ فَقَالَ : «إِنِّي لَبَنْتُ مُ رَاسِي (١٤ عَلَى مَنْ عُمْرَتِكَ ؟ فَقَالَ : «إِنِّي لَبَنْتُ ثُولُونِ أَسِي (١٥ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْتَعْمُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَالِمُ اللَّهُ الْع
- ٥ [١٩٦٥] أَخْبَى لَا يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْةٍ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ .
- [١٩٦٦] قال ساق: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: أَحَدَّنَكُمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِعُمَرَ: لَوْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِعُمَرَ: لَوْ لَبِسْتَ ثِيَابِا أَلْيَنَ مِنْ ثِيَابِكَ، وَأَكُلْتَ طَعَامًا أَطْيَبَ مِنْ طَعَامِكَ، فَقَالَ عُمَرُ لَهَا (٢): أَلَمْ لَبِسْتَ ثِيَابِكَ مَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالَةٍ وَأَبِي بَكْرٍ (٤) كَذَا وَكَذَا؟! فَبَكَتْ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَعْلَمِينَ (٣) مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالَةٍ وَأَبِي بَكْرٍ (٤) كَذَا وَكَذَا؟! فَبَكَتْ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ

٥ [٣٢٢/أ].

٥ [١٩٦٤] [الإتحاف: كم ١٠٩٩٦، عه طح حب حم ٢١٣٨٦] [التحفة: خ م دس ق ١٥٨٠٠].

<sup>(</sup>١) التلبيد: أن يُجْعل في الشعر شيء من صمغ عند الإحرام؛ لئلا يشعث ويُقمل؛ بسبب طول مكثه في الإحرام. (انظر: النهاية، مادة: لبد).

٥ [١٩٦٥] [التحفة: خ م ت س ق ١٥٨٠١، س ١٥٨١]، وسيأتي برقم: (١٩٧٠)، (٢٠٧٧).

<sup>• [</sup>١٩٦٦] [التحفة: س ١٠٦٤٥] [المطالب: ٣١٥٦].

<sup>(</sup>٢) قوله: «عمر لها» في «المطالب»: «أنا أخاصمك إلى نفسك».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، على إهمال «لم»، وقيل: إنه لغة. ينظر: «شرح التسهيل» لابن مالك (٢٦/٤)، وفي «المطالب»: «تعلمي»، وهو الجادة.

<sup>(</sup>٤) قوله: «وأبي بكر» ليس في الأصل، واستدركناه إتماما للمعنى من «شعب الإيان» للبيهقي (٥٧٧٧) من طريق ابن شيرويه، عن المصنف، به.



أُشَارِكَهُمَا فِي عَيْشِهِمَا الشَّدِيدِ؛ لَعَلِّي أُشَارِكُهُمَا فِي عَيْشِهِمَا الرَّخِيِّ؟ فَأَقَرَّبِهِ أَسُارِكُهُمَا فِي عَيْشِهِمَا الرَّخِيِّ؟ فَأَقَرَّبِهِ أَبُو أُسَامَةَ ، وَقَالَ : نَعَمْ.

- ٥ [١٩٦٧] أَخْبَرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرِ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِ قَالَ يَوْمَا وَهُ وَفِي بَيْتِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، خَفْصَةَ : "إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ » ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، خَفْصَةً : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَتْ عَفْصَةً : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَتْ عَفْصَةً : اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٢٧] ؟ قَالَ : «فَمَهُ (١) ﴿ فُمَ نُنجِى النَّذِينَ ٱتَقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾ [مريم: ٢٧] ».
- ٥ [١٩٦٨] أَضِرُا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَمِ مُبَشِّرِ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ \* وَيَنْظَيْرُ . . . فِثْلَهُ .
- ه [١٩٦٩] أخبرًا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ (٢) بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَأَخْبَرَتْنِي الظَّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَأَخْبَرَتْنِي خَفْصَةُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَأَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَلَمْ أَرَهُمَا .
- ٥[١٩٧٠] أخبئ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ يُخَفِّفُهُمَا .

٥ [١٩٦٧] [الإتحاف: عه حب حم ٢٣٦٧٧]، وتقدم برقم: (١٩٥٨) وسيأتي برقم: (١٩٦٨).

<sup>(</sup>١) مه: كلمة بمعنى: ماذا للاستفهام. (انظر: النهاية، مادة: مهه).

٥ [١٩٦٨] تقدم برقم: (١٩٥٨).

١٩[٣٢٣/ب].

ه [۱۹۲۹] [التحفة: خ ۲۸۸۳، س ۱۹۰۲، ت ۱۹۵۹، س ۷۶۲۷، تم ۷۶۲۷، خ ت ۷۵۳۷، ت ۷۰۹۱. س ۷۸۹۱، خ م ۸۱۲۸، خت ۸۲۲۳، خ م دس ۸۳۴۳]، وتقدم برقم: (۱۹۵۶).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «حفص» ، وهو خطأ ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٦٠١٩) من طريـق وكيـع ، به . وينظر : «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ١٨٧) .

٥ [١٩٧٠] [التحفة: خ م ت س ق ١٥٨٠١، س ١٥٨١٩]، وسيأتي برقم: (٢٠٧٧).



• [۱۹۷۱] أَضِهُ الرَّاقِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَقِيتُ ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمًا وَمَعَهُ رَجُلُ مِنَ الْيَهُودِ ، وَقَدْ طَفِئَتْ عَيْنُهُ (۱) ، وَكَانَتْ عَيْنُهُ (۲) خَارِجَةً مِثْلَ عَيْنِ الْجَمَلِ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهَا ، قُلْتُ (۳) : أَنْشُدُكَ (٤) اللَّهَ مَتَى طَفِئَتْ (٥) ، فَمَسَحَهَا ، أَوْ نَحْوَ هَذَا ، وَقَالَ : لَا أَدْرِي وَالرَّحْمَنِ ، فَقُلْتُ : كَذَبْتَ لَا تَدْرِي وَهِي فِي فَمَسَحَهَا ، أَوْ نَحْوَ هَذَا ، وَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي مَعَهُ مِنَ الْيَهُودِ : إِنِّي ضَرَبْتُ يَدِي فِي صَدْرِهِ ، وَلَا أَدْرِي (١ أَنْ يَفَوْدُ : إِنِّي ضَرَبْتُ يَدِي فِي صَدْرِهِ ، وَلَا أَدْرِي (١ أَنْ يَ فَعَلْتُ دَلِكَ ، فَكَانَ مَا كَانَ ، فَذَكَرَ شَيْتًا لَا أَحْفَظُهُ ، فَقُلْتُ : الْحسَ (٧) فَلَامُ تَعْدُو قَدْرِي ، فَدَحَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَ : أَجَلْ لَا أَعْدُو قَدْرِي ، فَدَحَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَ : أَجَلْ لَا أَعْدُو قَدْرِي ، فَدَحَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَ : أَجُلْ لَا أَعْدُو قَدْرِي ، فَدَحَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَ : أَجُلْ لَا أَعْدُو قَدْرِي ، فَدَحَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتِ : اجْتَنِبْ هَذَا الرَّجُلَ ، فَإِنَا كُنَا نَتَحَدَّتُ أَنَّ الدَّجًالَ يَخْرُجُ عِنْدَ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا .

٥[١٩٧٢] أَضِرُ النَّضْرُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ (١٩ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَقِيتُ ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمًا . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ ، قَالَ : لَقِيتُهُ مَرَّةً وَمَعَهُ أَصْحَابٌ لَهُ ، فَقُلْتُ لِأَحَدِهِمْ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَتَصْدُقُنِي إِنْ سَأَلْتُكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ : أَتَتَحَدَّثُونَ أَنَّهُ هُوَ اللَّهِ ، لَقَدْ أَخْبَرَنِي بَعْضُهُمْ ، وَلَيْسَ اللَّهُ يَوْمَئِذِ مَالٌ ، هُوَ الْيَوْمَ كَذَلِكَ ، قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ لَا يَمُوتُ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ مَالًا ، وَهُوَ الْيَوْمَ كَذَلِكَ ، قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ لَا يَمُوتُ حَتَى يَكُونَ أَكْثَرَ مَالًا ، وَهُوَ الْيَوْمَ كَذَلِكَ ، قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

• [ ١٩٧١] [ المطالب: ٤٥١٣].

<sup>(</sup>١) قوله: «وقد طفئت عينه» في «المطالب» ، «إتحاف الخيرة»: «فإذا عينه طفئت».

<sup>(</sup>٢) ليس في «المطالب» ، «إتحاف الخيرة» (٧٦٣٦).

<sup>(</sup>٣) بعده في «المطالب» ، «إتحاف الخيرة» : «ابن صياد» .

<sup>(</sup>٤) النشدة والنشدان والمناشدة : السؤال باللُّه والقسم على المخاطب . (انظر : النهاية ، مادة : نشد) .

<sup>(</sup>٥) بعده في «المطالب» ، «إتحاف الخيرة» : «عينك» .

<sup>(</sup>٦) قوله: «ولا أدري» في الأصل: «فلا أدري» ، والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» (٢١٧٥٧) ، ومن طريقه البغوي في «السنة» (٢٧١١) ، وهو الأنسب للسياق، وفي «المطالب» ، «الإتحاف» : «ولا أعلم» .

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل ، وفي المصادر السابقة : «اخسأ» ، قال الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٥٦١) : «ثبتت الهمـزة في آخر «اخسأ» في رواية ، وحذفت في أخرى بلفظ : «اخس» ، وهو تخفيف» .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «عوف»، وهو خطأ، والمثبت كها في «صحيح مسلم» (٣٠٥٠/ ١)، «مسند أحمد» (٢٧٠٦٩)، وهو: عبد اللَّه بن عون بن أرطبان. وينظر: «تهذيب الكهال» (١٥/ ٣٩٤).





- يَعْنِي: حَفْصَةَ - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ: مَا تُرِيدُ إِلَىٰ هَذَا؟ إِنَّهُ قَالَ: "إِنَّهُ يَبْعَثُهُ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا».

قَالَ: وَذُكِرَ عَنِ النَّصْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكَةً قَالَ: «إِنَّهُ يَبْعَثُهُ فِي النَّاسِ غَضْبَةٌ يَغْضَبُهَا».

٥ [١٩٧٣] أخبر نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ حَفْصَةَ جَاءَتْ بِكِتَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْهُ مِنْ قَصَصِ يُوسُفَ فِي كَتِفِ ، فَجَعَلَتْ تَقْرَأُ ، وَالنَّبِيُ عَيَّيْهُ يَتَلَوَّنُ وَجُهُهُ ، وَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْهُ مِنْ قَصَصِ يُوسُفَ فِي كَتِفِ ، فَجَعَلَتْ تَقْرَأُ ، وَالنَّبِيُ عَيَّيْهُ يَتَلَوَّنُ وَجُهُهُ ، فَتَرَكْتُمُونِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْهُ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ أَتَاكُمْ يُوسُفُ فَاتَّبَعْتُمُوهُ ، وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ » .

٥ [١٩٧٤] أَخْبَ لِ أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ ، وَهُوَ : ابْنُ سَعِيدٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ ، وَهُوَ : ابْنُ سَعِيدٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ ، حَدَّثَنَا أَفْلَ بِنُ رَافِع ، وَهُوَ : مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا النَّاسُ ، فَقَالَتْ وَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ وَهِي تَمْتَشِطُ ، فَقَالَ : «أَيُهَا النَّاسُ ، فَقَالَتْ لِمَا شِطَتِهَا : لُفِّي رَأْسِي ، قَالَتْ : فَدَيْتُكِ ، إِنَّمَا يَقُولُ : «أَيُهَا النَّاسُ ، فَقَالَتْ : وَيُحَكِ (''! أَفَلَسْنَا مِنَ النَّاسِ ، قَالَ : فَلَقَتْ رَأْسَهَا ، وَقَامَتْ فِي حُجْرَتِهَا ، فَسَمِعَتُهُ وَيُحَكِ (''! أَفَلَسْنَا مِنَ النَّاسِ ، قَالَ : فَلَقَتْ رَأْسَهَا ، وَقَامَتْ فِي حُجْرَتِهَا ، فَسَمِعَتُهُ وَيُحَكِ (' '! أَفَلَسْنَا مِنَ النَّاسِ ، قَالَ : فَلَقَتْ رَأْسَهَا ، وَقَامَتْ فِي حُجْرَتِهَا ، فَسَمِعَتُهُ وَيُحَكِ (' '! أَفَلَسْنَا مِنَ النَّاسِ ، قَالَ : فَلَقَتْ رَأْسَهَا ، وَقَامَتْ فِي حُجْرَتِهَا ، فَسَمِعَتُهُ وَيُحْلِ ( ' أَنُهُ النَّاسُ ، بَيْنَا أَنَا عَلَى الْحَوْضِ إِذْ مُرَّ بِكُمْ ذُمَرًا ، فَتَفَرَقَ بِكُمُ الطَّرِيتُ وَقَالَ : مِنْ بَعْدِي – يَقُولُ : «أَيُهُا النَّاسُ ، بَيْنَا أَنَا عَلَى الْمُولِيقِ ، فَنَادَانِي مُنَادِي ( ' ) مِنْ وَرَائِي – أَوْ قَالَ : مِنْ بَعْدِي – فَاذَنْ يُعَلِّ بَدُّلُوا بَعْدَكَ ، فَقُلْتُ : أَلَا سُحْقًا ( ' ) أَلَا سُحْقًا » .

\* \* \*

ه [ ١٩٧٣] [ المطالب: ٣٠٤٢].

ه [۱۹۷٤] تقدم برقم: (۱۸٤٧).

<sup>(</sup>١) الويح: كلمة ترحم وتوجع ، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها ، وقد تقال بمعنى المدح والتعجب . (انظر: النهاية ، مادة : ويح) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بإثبات الياء ، وله وجه .

<sup>(</sup>٣) السحق: البعد. (انظر: النهاية، مادة: سحق).





### ٥- مَا يُرْوَى عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْكِيُّ ٥ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِيُّ

- ٥[١٩٧٥] أَخْبَى لِمُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْبُوعِ عَنْ عَبَاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ شَيْلُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي ابْنِ عَبَاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ : «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَكُلُوهُ» .
- ٥ [١٩٧٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خِيْنُهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْرٌ . . . مِثْلَهُ .
- ٥ [١٩٧٧] أَخْبُ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُوذَوَيْهِ ، أَنَّ مَعْمَرًا كَ انَ يَذْكُرُهُ (١) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مِثْنَعْهِ ، عَنْ مَيْمُونَ قَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
- ٥[١٩٧٨] أخبر نا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَيَكِيْهُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكِيْهُ تُبْسَطُ لَهُ الْخُمْرَةُ فِي الْمَسْجِدِ، فَيُصَلِّي عَلَيْهَا، فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَ ثَوْبُهُ ثِيَابِي، وَأَنَا حَائِضٌ.
- ٥ [١٩٧٩] أخب رَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ مَيْمُونَـةَ زَوْجِ النَّهِـيِّ وَاللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ مَيْمُونَـةَ زَوْجِ النَّهِـيُّ وَلَا اللَّهِ وَيَنْ عَبْرُ النِّسَاءَ وَهُنَّ حُيَضٌ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَتَّزِرُنَ .
- ٥ [١٩٨٠] أخبر اللَّهِ بن مُعَاوِيةَ الْفَزَارِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بن عَبْدِ اللَّهِ بن الأَصَمّ ،

**<sup>1 [377/</sup>ب]**.

٥ [١٩٧٥] [الإتحاف: مي طجاحب حم ٢٣٣٥٣].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «بداره» ، ولا معنى له ، والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» (۲۸۰) ، ومن طريقه النسائي في «المجتبئ» (۲۹۸) ، وأحمد في «المسند» (۷۷۱۷) ، وابن حبان في «صحيحه» (۱۳۹۰) .

٥ [١٩٧٨] [التحفة: خ م دق ١٨٠٦٠].

٥ [١٩٧٩][التحفة: خ م د ١٨٠٦١، دس ١٨٠٨٥]، وسيأتي برقم: (١٩٩٣).

٥ [١٩٨٠] [التحفة: م دس ق ١٨٠٨٣]، وسيأتي برقم: (١٩٨١).



قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّا ِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّا ِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ إِذَا سَجَدَ خَوَى بِيَدَيْهِ، يَعْنِي: جَنَّحَ (١) حَتَّى (٢) يُسرَى وَضَحُ (٦) إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ (٤)، وَكَانَ إِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

٥ [١٩٨١] أخبر وكيعٌ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَالَىٰ اللَّهِ عَيْدُ إِذَا سَجَدَ جَافَىٰ (٥) حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ . النَّبِيِّ عَيْدٍ اللَّهِ عَيْدٍ إِذَا سَجَدَ جَافَىٰ (٥)

٥ [١٩٨٢] أَضِرُ النَّصْرُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قُلْتُ لِمِقْسَم : إِنِّي أُوتِرُ بِقَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ (٢) إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : لَا تُوتِرْ إِلَّا بِسَبْعِ أَوْ بِخَمْسٍ ، فَلَقِيتُ بِقَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ (٢) إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : لَا تُوتِرْ إِلَّا بِسَبْعِ أَوْ بِخَمْسٍ ، فَلَقِيتُ مُجَاهِدًا ، وَيَحْيَىٰ بْنَ الْجَزَّارِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُمَا ، فَقَالًا : سَلْهُ عَمَّنْ ؟ فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ ، عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَة ، عَنِ النَّيِّ عَلَيْهُ .

٥ [١٩٨٣] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

٥ [١٩٨٤] أخب را يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ،

<sup>(</sup>١) التجنيح: أن يرفع ساعديه في السجود عن الأرض ولا يفترشهما، ويجافيهما عن جانبيه، ويعتمد على كفيه فيصيران له مثل جناحي الطائر. (انظر: النهاية، مادة: جنح).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «صحيح مسلم» (١/٤٨٦)، «سنن الدارمي» (١٣٥٥)، « «مستخرج أبي عوانة» (٢٠٠٥)، جميعا من طريق المصنف، به .

<sup>(</sup>٣) الوضح: البياض من كل شيء. (انظر: النهاية ، مادة: وضح).

<sup>(</sup>٤) قوله: «من ورائه» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصادر السابقة .

٥ [١٩٨١] [الإتحاف: مي خزطح كم حم ٢٣٣٦٧] [التحفة: م دس ق ١٨٠٨٣]، وتقدم برقم: (١٩٨٠).

<sup>(</sup>٥) الجفاء: البعد عن الشيء. يقال: جفاه إذا بعد عنه، وأجفاه إذا أبعده. (انظر: النهاية، مادة: جفا).

ه [۱۹۸۲] [التحفة: س ۱۲۹۲۱، م ت ۱۲۹۸۱، م س ق ۱۷۰۵۲، د ۱۷۲۹۶، س ۱۷۸۱۸] [المطالب: ٦٣٨]، وسيأتي برقم: (۱۹۸۳).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «خرج»، والمثبت من «المطالب» منسوبًا لإسحاق، وهو الموافق لما في «مسند أحمد» (٢٦٢٥٥) من طريق شعبة، به.

٥ [١٩٨٤] سيأتي برقم: (١٩٨٥).





أَوْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتِ : اغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي جَفْنَةٍ (١) وَأَفْضَلْتُ فِيهَا ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ يُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَقُلْتُ : إِنِّي قَدِ اغْتَسَلْتُ مِنْهُ ، فَقَالَ : «لَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ».

٥ [١٩٨٥] أخبرًا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ مَيْمُونَةَ ، اغْتَ سَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ رَبَيِّةٍ بِفَضْلِهَا ، وَقَالَ : «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» .

قال الرحاق: زَادَ وَكِيعٌ بَعْدَنَا فِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ.

المادر] قال أَبُومُحَمَّدِ بْنُ شِيرَوَيْهِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِحْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ مَيْمُونَةَ اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ فَضْلِهَا ، وَقَالَ : «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ "(٢) .

٥ [١٩٨٧] أَخْبَ رُا أَبُوعَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، وَهُوَ: ابْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (٣) عَقِيلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْرٌ ، وَعُرْ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (٣) عَقِيلٍ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْرٌ أَلُ وَعَنِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ هَ وَكُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ ، فَهُوَ حَرَامٌ » . وَكُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ ، فَهُوَ حَرَامٌ » .

<sup>(</sup>١) الجفنة: القصعة الكبيرة. (انظر: مجمع البحار، مادة: جفن).

٥ [١٩٨٥] [التحفة: دتس ق ٦١٠٣]، وتقدم برقم: (١٩٨٤).

٥ [١٩٨٦] [التحفة: دت س ق ٦١٠٣].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث من زيادات عبد اللَّه بن شيرويه – راوي المسند – على إسحاق بن راهويه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عن»، وهو تصحيف، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٧٤٦٥) من طريق أبي عامر العقدي، به . وسبق على الصواب عند المصنف: (٩٤٦) . وينظر: «تهذيب الكمال» (١٦/ ٧٨) . و [٢٢٨ ب ] .

<sup>(</sup>٤) النبذ والانتباذ: صناعة النبيذ. والنبيذ: شراب مُسْكِر يُتخذ من عصير العنب أو التمر أو غيرهما، ويُترك حتى يختمر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نبذ).

<sup>(</sup>٥) الجر والجرار: جمع الجرة ، وهي : الإناء المصنوع من الفخار. (انظر: النهاية ، مادة : جرر).

<sup>(</sup>٦) النقير : جذع النخلة ينقر وسطه ، ثم يخمر فيه التمر ، ويلقئ عليه الماء ليصير مسكرًا . (انظر : النهاية ، مادة : نقر) .



٥ [١٩٨٨] أَضِرُا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَة ، قَالَ : كَانَتْ مَيْمُونَةُ تَدَّانُ (١) ، فَتُكْثِرُ الدَّيْنَ فَلَامَهَا أَهْلُهَا فِي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَة ، قَالَ : كَانَتْ مَيْمُونَةُ تَدَّانُ (١) ، فَتُكْثِرُ الدَّيْنَ فَلَامَهَا أَهْلُهَا فِي التَّيْلِا ، ذَلِكَ ، وَوَجَدُوا عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : لَا أَدَعُ الدَّيْنَ ، وَقَدْ سَمِعْتُ خَلِيلِي وَنَبِيتِي التَيْلِا ، يَقُولُ : «مَا أَحَدٌ يَدَّانُ دَيْنَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلَّا قَضَاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا» .

ه [١٩٨٩] أخب را جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِم، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ يَنْفَهُ ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتِ: اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَيْهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْحَائِطِ، أَوْ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّا وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ بِالْحَائِطِ، أَوْ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّا وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ تَنَحَّىٰ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ يُنَشِّفُ فِيهَا أَوْ يَمْسَحُ بِهَا، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَبَىٰ أَنْ يَأْخُذَهَا وَنَفَضَ الْمَاءَ عَنْهُ.

ه [١٩٩٠] أخبر أو كِيعٌ ، حَدَّ ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَة قَالَتْ : وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَيَنْ فَيْ فُسُلًا ، فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَأَكُفَأَ (٢) الْإِنَاء بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْحَلَ يَدَهُ الْإِنَاء وَلَيْ الْإِنَاء بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْحَلَ يَدَهُ الْإِنَاء فَعَسَلَ عَلَىٰ عَرْجِهِ فَعَسَلَهُ ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ مَضْمَض وَاسْتَنْ شَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَىٰ جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ .

٥ [١٩٩١] أَخْبِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ

٥ [١٩٨٨] [الإتحاف: حب كم حم ٢٣٣٥٧] [التحفة: س١٨٠٧٣ ، س ق ١٨٠٧٧].

<sup>(</sup>١) الاستدانة: أخذ الدين واقتراضه، يقال: دَان واستدَان وادًان، مشددا. (انظر: النهاية، مادة: دين).

٥[١٩٨٩][التحفة:ع ١٨٠٦٤]، وسيأتي برقم : (١٩٩٠)، (١٩٩٢)، (٢٠٠٨).

٥ [١٩٩٠] [التحفة: ع ١٨٠٦٤] ، وسيأتي برقم: (١٩٩٢) ، (٢٠٠٨) وتقدم برقم: (١٩٨٩) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ما صورته: «فأنقا» دون نقط، وفي (ف): «فاتقى»، وكلاهما تصحيف، والمثبت من «حديث السراج» (١٨٤) من طريق المصنف، به، وهو الموافق لما في «سنن الترمذي» (١٠٤)، «ابن ماجه» (٧٦٥) من طريق وكيع، به.

كفأ الشيء: قلبه ، أو كبه ، أو أماله . (انظر: النهاية ، مادة : كفأ) .





أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ (١) النَّبِيِّ وَالْ اللَّهِيِّ وَالْ اللَّهِيِّ وَالْ اللَّهِيِّ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّكُ اللَّهُ اللللللِّلْمُ اللَّهُ الل

قال المحاق: يَعْنِي نَفَضَهُ عَنْ نَفْسِهِ.

- ٥[١٩٩٢] أَخْبَى لَا أَبُو مُعَاوِيةً ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكِيْرُ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَتَوَضَّاً وَصُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَعَلَىٰ سَائِرِ جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّىٰ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ .
- ٥ [١٩٩٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نُدْبَةَ مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَرْسَلَتْنِي مَيْمُونَةُ فَإِذَا فِي بَيْتِهِ فِرَاشَانِ ، فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنَةِ قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَرْسَلَتْنِي مَيْمُونَةُ فَإِذَا فِي بَيْتِهِ فِرَاشَانِ ، فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنَةِ مَيْمُونَةَ اللَّهِ مَيْمُونَةُ إِلَى ابْنَ عَبَّاسٍ إِلَّا مُهَاجِرًا أَهْلَهُ ، فَأَرْسَلَتْ مَيْمُونَةُ إِلَى ابْنَةِ اللَّهُ الْمِيْنِي وَبَيْنَهُ هِجْرَةٌ ، وَلَكِنِّي حَائِضٌ ، ابْنِ مِشْرَحِ الْكِنْدِيِّ تَسْأَلُهَا ، فَأَخْبَرَتْهَا أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ هِجْرَةٌ ، وَلَكِنِّي حَائِضٌ ، فَأَرْسَلَتْنِي مَيْمُونَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ : أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سُنَةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْفِهُ إِلَى الْرُعْرَةُ أَوْ إِلَى الْمُؤْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ ، أَمَرَهَا ، فَاتَّزَرَتْ إِلَى الرُّكْبَةِ أَوْ إِلَى نِطْفِ الْفَخِذِ ، ثُمَ اللَّهُ يُعْلِثُ مَلْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمَةُ أَنْ إِلَى الْمُؤْمَةُ أَوْ إِلَى لِي الْمُؤْمَةُ أَوْ إِلَى نِ عَبَاسٍ . فَاتَوْرَتْ إِلَى الرُكْبَةِ أَوْ إِلَى نِ صَفْو الْفَخِذِ ، ثُمْ وَيُعْلَى الْمُؤْمَةُ مِنْ نِسَائِهِ ، أَمَرَهَا ، فَاتَوْرَتْ إِلَى الرُّكْبَةِ أَوْ إِلَى نِعْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْلَهُ مُهَا مَا اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمَوْمَلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ
- ٥ [١٩٩٤] أخب را مُحَمَّدُ بن بَكْرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي مَنْبُوذٌ ، عَنْ أُمِّهِ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هِيَ جَالِسَةٌ عِنْدَ مَيْمُونَةَ إِذْ دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ يَنْفَضُ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ ، وَالْحُسُرُ ، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ ، يَا بُنَيَّ ، مَا لِي أَرَاكُ شَعِثًا (٢) ؟ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّ عَمَّارٍ مُرَجِّلَتِي هِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَتْ: يَا بُنَيً ،

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، ورقم مكانه في (ف) هكذا: «٢»، وأعاد الرقم في الحاشية ولم يكتب شيئا، واستدركناه من حديث السراج (١٨٧٥) من طريق المصنف، به . [٢٢٦/أ].

٥ [١٩٩٢] [الإتحاف: حم ٢١٧٥٦]، وسيأتي برقم: (٢٠٠٨) وتقدم برقم: (١٩٨٩)، (١٩٩٠).

٥ [١٩٩٣] [التحفة: خ م د ١٨٠٦١ ، دس ١٨٠٨٥] ، وتقدم برقم: (١٩٧٩) .

ه [١٩٩٤] [التحفة: س١٨٠٨٦].

<sup>(</sup>٢) الأشعث: الملبد الشعر، غير مدهون ولا مرجل، والجمع: شُعْث. (انظر: مجمع البحار، مادة: شعث).



وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنَ الْيَدِ؟ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَىٰ إِحْدَانَا وَهِي حَائِضٌ ، فَيَتَّكِئُ عَلَيْهَا ، وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا وَهِي قَاعِدَةٌ ، فَيَتَّكِئُ فَيَتَّكِئُ عَلَيْهَا ، وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا وَهِي قَاعِدَةٌ ، فَيَتَّكِئُ فَي تَبْعُوهُ ، وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا وَهِي قَاعِدَةٌ ، فَيَتَّكِئُ فِي حِجْرِهَا ، وَتَبْسُطُ (٢) لَهُ الْخُمْرَةَ فِي مُصَلَّهُ ، فَي حِجْرِهَا ، وَتَبْسُطُ (٢) لَهُ الْخُمْرَةَ فِي مُصَلَّهُ ، فَيُصَلِّه ، وَيُصَلِّه ، وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنَ الْيَدِ .

•[١٩٩٥] أخبر الله الله الله عن مَنْبُوذ ، عَنْ أُمِّهِ (٣) ، قَالَتْ : كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ مَيْمُونَةَ فَنَنْزِلُ (٤) عَلَى الْغُدْرَانِ فِيهَا الْجِعْلَانُ وَالْبَعْرُ فَنَسْتَقِي لَهَا مِنْهُ ، لَا تَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْسًا .

٥[١٩٩٦] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ، أَنَّ شَاةً، لَهُمْ مَاتَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْدُ: «أَلَا دَبَعْتُمْ إِهَابَهَا (٥)، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ».

٥ [١٩٩٧] أَخْبَ رُا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّيْةٍ قَالَتْ : كَانَتْ لِي جَارِيةٌ فَأَعْتَقْتُهَا ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْةٍ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : «لَوْ كُنْتِ أَعْطَيْتِهَا أَخُوالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ» .

<sup>(</sup>١) الاتكاء والتوكؤ: الاعتهاد والتحامل على الشيء. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: وكأ).

<sup>(</sup>٢) غير منقوط في الأصل، وفي (ف): «ويبسط»، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٧٤٧٦) من طريق عمد بن بكر، به. وكذا هو في «مصنف عبد الرزاق» (١٢٥٩)، ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٣/٢٤) من طريق ابن جريج، به، وهو الأقرب للمعنى.

٠[٢٢٦]٠

<sup>• [</sup>١٩٩٥] [المطالب: ٩].

<sup>(</sup>٣) قوله: «منبوذ، عن أمه» وقع في الأصل: «منصور، عن أبيه»، والمثبت من «المطالب العالية» منسويا للمصنف، وهو الصواب، وقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٢٩٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٥١٨)، وأبو عبيد في «الطهور» (١٨٧) عن سفيان، به كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) في «المطالب العالية»: «فتنزل».

٥ [١٩٩٦] [التحفة: م دس ق ١٨٠٦٦ ، دس ١٨٠٨٤].

<sup>(</sup>٥) الإهاب: الجلد. (انظر: اللسان، مادة: أهب).

٥ [١٩٩٧][التحفة: دس ١٨٠٥٨، خ م س ١٨٠٧٨].





٥ [١٩٩٨] أخبئ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١) ، أَنَّ مَيْمُونَةَ : أَعْتَقْتُهَا ، أَعْتَقْتُهَا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا فَعَلَتْ فُلَانَهُ ؟ » فَقَالَتْ : أَعْتَقْتُهَا ، فَقَالَ : «لَوْ كُنْتِ أَعْطَيْتِهَا أُخْتَكِ الْأَعْرَابِيَّةَ كَانَ خَيْرًا لَكِ » .

قال المعاق: هَكَذَا قَالَ سُفْيَانُ أَوْ نَحْوَهُ.

٥[١٩٩٩] أَخْبُ لُو وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَيْ تَرُوعَ مَيْمُونَةً وَهُ وَ حَلَالٌ (٢) ، وَبَنَى بِهَا (٣) وَهُ وَ حَلَالٌ ، فَمَاتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَنَيْ تَرَقَعَ مَيْمُونَةً وَهُ وَ حَلَالٌ (٢) ، وَبَنَى بِهَا الْبِنَاءُ، فَدَخَلْتُ أَنَا بِسَرِفَ (٤) ، فَحَضَرَتْ جِنَازَتُهَا، فَدَفَنَاهَا فِي الظُّلَّةِ (٥) الَّتِي فِيهَا الْبِنَاءُ، فَدَخَلْتُ أَنَا وَابْنُ عَبَاسٍ وَهِي خَالَتِي - قَبْرَهَا، فَلَمَّا وَضَعْنَاهَا فِي اللَّحْدِ (٢) ، مَالَ رَأْسُهَا، وَابْنُ عَبَاسٍ فَرَمَى بِهِ (٧) ، وَوَضَعَ تَحْتَ وَأُسِهَا ، فَأَخَذَهُ ابْنُ عَبَاسٍ فَرَمَى بِهِ (٧) ، وَوَضَعَ تَحْتَ رَأْسِهَا كَذَّانَةُ ١ وَكَانَتْ قَدْ حَلَقَتْ رَأْسَهَا فِي الْحَجِّ، وَكَانَ مُحَمَّ وَكَانَ مُ مَا لَيْ الْحَجِّ ، وَكَانَ مُ مُحَمَّمًا .

[ ۲۰۰۰] أخب را وكِيعٌ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَـمِ ، أَنَّ مَيْمُونَـةَ حَلَقَـتْ
 رَأْسَهَا - يَعْنِي - مِنْ دَاءِ بِرَأْسِهَا .

<sup>(</sup>١) قوله: «عن ابن طاوس، عن ابن عباس» كذا وقع في الأصل، والحديث أخرجه المروزي في «البر والصلة» (١٩٢)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٩٨/ ٢٣٨) من طريق بن عيينة، وفيه: «عن ابن طاوس، عن أبيه» دون ذكر لابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أحلة: جمع حلال، وهو غير المحرم. (انظر: النهاية، مادة: حلل).

<sup>(</sup>٣) البناء والابتناء: الدخول بالزوجة ؛ كان الرجل إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها ، فيقال بنى الرجل على أهله . (انظر: النهاية ، مادة : بنا) .

 <sup>(</sup>٤) سرف: واد متوسط الطول من أودية مكة ، يأخذ مياه ما حول الجعرانة شيال شرقي مكة ، شم يتجه غربًا ، فيمر على اثنى عشر كيلو مترًا شيال مكة . (انظر : أطلس الحديث النبوي) (ص٢١٨) .

<sup>(</sup>٥) الظلة: كل ما أظل من الشمس. (انظر: تحفة الأحوذي) (٣/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٦) اللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت. (انظر: النهاية ، مادة: لحد).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «بها»، والمثبت من «مستدرك الحاكم» (٦٩٨٥)، «مسند أبي يعلى» (٧١٠٥) من طريق وهب بن جرير، به.

<sup>·[[/</sup>۲۲۷]

<sup>• [</sup>۲۰۰۰] [المطالب: ١١٩٩].



٥ [٢٠٠١] أَضِوْمُ مَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاء ، قَالَ : حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا حَمَلْتُمْ نَعْشَهَا ، فَلَا تُزَعْزِعُوا (١) ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذَا حَمَلْتُمْ نَعْشَهَا ، فَلَا تُزَعْزِعُوا (١) بِهَا ، وَلَا تُزَلْزِلُوا (٢) وَارْفُقُوا (٣) بِهَا ، فَقَدْ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ . يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَقُلْتُ لِعَطَاءِ : مَنِ الَّتِي كَانَ لَا يَقْسِمُ لَهَا؟ فَقَالَ : صَفِيَّةُ بِنْتُ حُييٍّ بْن أَخْطَبَ.

٥ [٢٠٠٢] أَضِرُ جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ:
أَهُدِيَ لَنَا ضَبُّ (٥) ، فَصَنَعْتُهُ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِهَا ، فَأَتْحَفْتُهُمَا بِهِ ، فَدَخَلَ النَّبِيُ وَيَ النَّبِيُ وَيَ النَا ، فَذَهَبَا يَطْرَحَانِ (٦) مَا فِي النَّبِيُ وَيَ النَّهِ عُنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ فَعَهَا ، فَإِنَّكُمْ أَهْلَ نَجْدٍ (٧) تَأْكُلُونَهَا ، وَإِنَّا أَهْلَ تِهَامَةَ (٨) لَعُلُوهُ فَإِنَّكُمْ أَهْلَ نَجْدٍ (٧) تَأْكُلُونَهَا ، وَإِنَّا أَهْلَ تِهَامَةَ (٨) نَعَافُهَا» .

<sup>(</sup>١) الزعزعة: التحريك بشدة وعنف. (انظر: كشف المشكل) (٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) الزلزلة: الحركة العظيمة والإزعاج الشديد. (انظر: النهاية ، مادة: زلزل).

<sup>(</sup>٣) الرفق: لين الجانب، وهو خلاف العنف. (انظر: النهاية، مادة: رفق).

<sup>(</sup>٤) قوله: «فكان يقسم» وقع في الأصل: «فقسم» ، والسياق به مضطرب ، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٤٨٧) من طريق المصنف ، به . وسيأتي عند المصنف كالمثبت أيضا: (٢٦٢٤) .

<sup>(</sup>٥) الضبّ : حيوان من جنس الزواحف ، غليظ الجسم خشنه ، له ذنب عريض أعقد ، يكثر في صحاري الأقطار العربية ، والجمع : أضُبّ وضِباب وضُبّان . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : ضبب) .

<sup>(</sup>٦) قوله: «فذهبا يطرحان» كأنه في الأصل: «يذهبان يطرحان» دون نقط، ورسمه كذلك في (ف)، والسياق به مضطرب، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٤٨٣٢)، ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢١/٢٤)، من طريق يزيد بن أبي زياد، به.

وأخرجه أبويعلى في «المسند» (٧٠٨٤)، والطبراني أيضا في «الكبير» (٢٣/ ٤٣٦) من طريـق جرير، به بلفظ: «فأراد الرجلان أن يطرحا» .

<sup>(</sup>٧) نجد: إقليم يقع في قلب الجزيرة العربية ، تتوسطه مدينة الرياض ، ويـشمل القـصيم ، وسـدير ، والأفلاج ، واليهامة ، وحائل ، والوشم ، وغيرها ، ويتـصل بالأحـساء شرقا ، وبالحجاز غربا ، وباليمن جنوبا ، وبادية العرب شهالا . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٢١٢) .

<sup>(</sup>٨) تهامة: الأرض المنكفئة إلى البحر الأحمر من الشرق من العقبة -في الأردن- إلى المخافي اليمن، ففي =



٥ [٢٠٠٣] أخبر النّضُر بُنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّنَنَا حَمَّادٌ ، وَهُوَ : ابْنُ سَلَمَة ، عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَرْمَلَة ، عَنِ ابْ نِ عَبّاسٍ خِينُ عَلَىٰ قَالَ : أَهْ دَتْ خَالَتِي إِلَىٰ أُخْتِهَا مَيْمُونَة وَطْبَا ( ) مِنْ لَبَنٍ ، وَأَصُبًا ( ) عَلَىٰ ثُمَامٍ ، فَتَفَلَ ( ) رَسُولُ اللّهِ عَيَيْهُ عَلَىٰ الضّبّ ، ثُمَّ قَالَ : «كُلُوهُ ، فَقَالُوا : تَتْفُلُ فِيهِ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ وَنَأْكُلُهُ ، فَقَالَ : «إِنّي قَدْ الضّبّ ، ثُمَّ قَالَ : «كُلُوهُ ، فَقَالُوا : تَتْفُلُ فِيهِ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ وَنَأْكُلُهُ ، فَقَالَ : «إِنّي قَدْرِتُهُ » ، ثُمَّ أُتِي رَسُولُ اللّهِ عَيَيْهُ بِلَبَنٍ ، وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَحَالِدٌ عَنْ يَسَارِهِ ، فَشَرِب وَشُولُ اللّهِ عَيَيْهُ ، ثُمَّ قَالَ : «أَنْتَ أَحَقُ بِهَا ، وَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْثِرَ \* حَالِدٌا فَعَلْتَ » ، فَقُلْتُ وَرَهُ وَمُ اللّه عَيْهُ ، فَقُلْتُ ، فَقُلْتُ وَلَا عَنْ يَعْمِينِهِ ، وَحَالِدٌ عَنْ يَسَارِهِ ، فَقُلْتُ وَسُولُ اللّهِ عَيَيْهُ ، ثُمَّ قَالَ : «أَنْتَ أَحَقُ بِهَا ، وَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْثِرَ \* حَالِدٌا فَعَلْتَ » ، فَقُلْتُ وَيُولُولُ اللّه مَا أَوْثِورُ عَلَى سُؤُولِكَ ( ) أَحَدًا فَشَرِبْتُ ، ثُمَّ شَرِب خَالِدٌا فَعَلْتَ » ، فَقُلْ اللّهُ مَ بَارِكُ لَنَا فِيهِ ، وَإِذَا شَرِبَ لَبَنَا ( ) فَلْيَقُلِ اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ ، وَإِذَا شَرِبَ لَبَنَا اللّهُمُ مَا فَالْنَهُ لِللّهُ مَنَ الطّعَامِ وَالشّرَابِ إِلّا اللّهُمُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَنْ الطّعَامُ وَالشّرَابِ إِلّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَنْ الطّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلّا اللّهُ اللّهُ مَنَ الطّعَامُ وَالشَّرَابِ إِلّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٥ [٢٠٠٤] أخبر إلى مَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي

اليمن تُسمئ تهامة اليمن ، وهي هناك واسعة كثيرة القرئ والزرع ، وفي الحجاز تُسمئ تهامة الحجاز ،
 وهي أضيق أرضًا وأقل مياهًا ، ومنها مكة المكرمة وجدة والعقبة . (انظر: المعالم الجغرافية)
 (ص ٦٥) .

٥ [٢٠٠٣] [التحفة: م ٥٣٦٠ ، خ م د س ٥٤٤٨ ، د ت سي ٦٢٩٨ ، م ٣٥٥٣].

<sup>(</sup>١) الوطب: الزِّق (وعاء من جلد يُجزّ شعره) يكون فيه السمن واللبن ، والجمع الأوطاب. (انظر: النهاية ، مادة: وطب).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وأضب» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٦١٢) ، «مسند الطيالسي» (٢٨٤٦) من طريق على بن زيد ، به .

والأُضُبّ : جمع الضُّب، وهو : حيوان من جنس الزواحف، غليظ الجسم خشنه، له ذنب عريض أعقد، يكثر في صحاري الأقطار العربية. ينظر: «المعجم الوسيط» (مادة: ضبب).

 <sup>(</sup>٣) التفل: نفخ معه أدنى بزاق، وهو أكثر من النفث. (انظر: النهاية، مادة: تفل).
 ١٢٢٧/ ب].

<sup>(</sup>٤) السؤر: بقية الشيء، ويستعمل في الطعام والشراب وغيرهما. (انظر: النهاية، مادة: سأر).

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل، والسياق يقتضيه ، فاستدركناه من «سنن أبي داود» (٣٦٨٢) ، «مسند أحمد» (٢٠٠٤) من طريق حماد بن سلمة ، به . وسيأتي عند المصنف كالمثبت من وجه آخر عن علي بن زيد ، وينظر الذي بعده .





عُمَرُبْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِيْنَفِهُ قَالَ: دَحَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، فَقَالَتْ: أَلَا أُطْعِمُكُمْ مِنْ هَدِيَةٍ أَهْدَتُ أُمُّ عُفَيْقٍ (١) لَنَا؟ فَقَالَ: "بَلَى» فَجِيء بِضَبَيْنِ مَشْوِيَيْنِ ، فَبَزَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: كَأَنَكَ قَذِرْتَهُ ، فَقَالَ: "أَجَلْ» ، فَقَالَتْ: أَلَا نَسْقِيكُمْ مِنْ لَبَنِ أَهْدَتُ هُ خَلِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: كَأَنَكَ قَذِرْتَهُ ، فَقَالَ: "أَجَلْ» ، فَقَالَتْ: أَلَا نَسْقِيكُمْ مِنْ لَبَنِ أَهْدَتُ هُ لَنَا؟ فَقَالَ: "بَلَى» فَجِيء بِإِنَاء فِيهِ لَبَنٌ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ يَسَارِهِ ، فَقَالَ لِي : "الشَّرْبَةُ لَكَ ، وَإِنْ شِئْتَ آفَرْتَ خَالِدًا» ، فَقُلْتُ : مَا كُنْ تُولِيدِ عَنْ يَسَارِهِ ، فَقَالَ لِي : "الشَّرْبَةُ لَكَ ، وَإِنْ شِئْتَ آفَرْتَ خَالِدًا» ، فَقُلْتُ : مَا كُنْتُ لِأُولِيدِ عَنْ يَسَارِهِ ، فَقَالَ لِي : "الشَّرْبَةُ لَكَ ، وَإِنْ شِئْتَ آفَرْتَ خَالِدًا» ، فَقُلْتُ : مَا كُنْتُ لِأُولِيدِ عَنْ يَسَارِهِ ، فَقَالَ لِي : "الشَّرْبَةُ لَكَ ، وَإِنْ شِئْتَ آفَرْتَ خَالِدًا» ، فَقُلْتُ نَعُم لَكُ مُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا مِنْهُ ، وَإِذَا شَرِبَ لَبَنَا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا مِنْهُ ، وَإِذَا شَرِبَ لَبَنَا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا مِنْهُ ، وَإِذَا شَرِبَ لَبَنَا فَلْيَقُلِ اللَّهُ مَ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا مِنْهُ ، وَإِذَا شَرِبَ لَبَا فَلْيَقُلِ اللَّهُمُ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا مِنْهُ ، وَإِذَا شَرِبُ لَاللَّهُ مَ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا مِنْهُ ، وَإِذَا شَرَابُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّورَابُ عَنْهُ اللَّهُ مَلْكُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مُلْهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْعَلْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥ [٢٠٠٥] أَضِرُا بِشُرُ بْنُ عُمَرَ، أَوْ عَيْرُهُ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَعْبَدِ، عَنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ يَقُولُ (٢) قَالَ: «صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا - يَعْنِي: مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ - أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةً فِيمَا سِوَاهُ، إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ٣). الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ٣).

٥ [٢٠٠٦] أَخْبِ رُا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيّ فَثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ وَوْجِ النَّبِيّ فَكَثَيْمٌ ، فَذَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ الْعَامِ الْحَاجَةِ فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ الْمَيْمُونَة :

<sup>(</sup>۱) غير منقوط في الأصل، وفي (ف): «عقيق»، والمثبت من «مسند أحمد» (۲۰۰۳)، (۲۰۰۳)، وهو أشبه بالصواب. وينظر: «الفتوحات الربانية» لابن علان (٥/ ٢٣٨)، ووقع عند البخاري في «الصحيح» (۲۰۹۲)، ومسلم في «صحيحه» (۲۰۰۱/ ٥) من وجه آخر عن ابن عباس: «أم حفيد». وينظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/ ١٧٣).

٥ [ ٢٠٠٥] [التحفة: م س ١٨٠٥٧].

<sup>(</sup>٢) قوله: «سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول» ليس في الأصل، واستدركناه من «المجتبئ» (٧٠٣)، «مسند أحمد» (٢٧٤٧٩)، «التاريخ الكبير» للبخاري (١/ ٣٠٢) عن ليث، به.

<sup>₽[\\\].</sup> 

٥ [٢٠٠٦] [التحفة: خ ت س ق ٢٠٤٩].





«مَنْ فَعَلَ هَذَا؟» فَقَالَتْ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيَّ : «اللَّهُمَّ فَقَهْ هُ فِي الدّين، وَعَلَّمْهُ التَّأْوِيلَ».

- [٢٠٠٧] أخب را النَّضُوبُنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ يَزِيدَ (() بُنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَقَدْ أَذَنَ الْمُؤَدِّنُ فَدَعَتْ لِي الْأَصَمِّ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَقَدْ أَضْبَحْتُ ، فَقَالَتْ : إِنَّكَ لَا تَدْدِي فَشَرِبْتُ ، وَقَدْ أَصْبَحْتُ ، فَقَالَتْ : إِنَّكَ لَا تَدْدِي فَشَرِبْتُ ، وَلَوْ رَمَيْتُ بِسَهْمِ لَرَأَيْتُهُ .
- ٥ [٢٠٠٨] أخبر مُ مُوسَى الْقَارِئُ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ وَيَعِيْهِ مَاءً ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مَسَحَ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ شَكَّ سُلَيْمَانُ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ شَكَّ سُلَيْمَانُ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، فِلْمَا فَرَغَ تَنَحَى ، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَأَتَيْتُهُ بِمِلْحَفَةٍ (٢) فَمَ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى جَسَدِهِ ، فَلَمًا فَرَغَ تَنَحَى ، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَأَتَيْتُهُ بِمِلْحَفَةٍ (٢) فَأَبِي أَنْ يَأْخُذَهَا ، وَنَفَضَ يَدَيْهِ ، قَالَتْ : وَسَتَرْتُهُ فَاغْتَسَلَ .

قَالَ الْأَعْمَثُ : وَقَالَ سَالِمٌ : كَانَ غُسْلُ النَّبِيِّ عَيَّكِيْمٌ هَذَا مِنَ الْجَنَابَةِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «بن عبد اللَّه» ، ويزيد بن الأصم ، هو: ابن أخمت ميمونة ، كما في «التاريخ الكبير» (٨/ ٣١٨) ، «الجرح والتعديل» (٩/ ٢٥٢).

٥ [٢٠٠٨] [التحفة: ع ١٨٠٦٤]، وتقدم برقم : (١٩٨٩)، (١٩٩٠)، (١٩٩١).

<sup>(</sup>٢) الملحفة: كل ما يُلْتَحف ويُتغطى به . (انظر: اللسان، مادة: لحف) .





#### ٦- مَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ \* عَيْلِيٌّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٌ

٥ [٢٠٠٩] أخب را وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَنْ صَلَّىٰ فِي يَوْمِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَة سِوَىٰ الْمَكْتُوبَةِ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتَا فِي الْجَنَّةِ» .

قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ : فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ ، وَقَالَ عَنْبَسَةُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَوْسِ : مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ النَّعْمَانُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

٥ [٢٠١٠] أخب رَا الْمُؤَمَّلُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَنْ عَنْ بَنِي النَّبِيِّ وَيَكِيْمُ ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَكِيْمُ قَالَ : "مَنْ صَلَّىٰ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ وَيَكِيْمُ ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَكِيْمُ قَالَ : "مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَة سِوَى الْمَكْتُوبَةِ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ : أَرْبَعًا قَبْلَ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَة سِوَى الْمَكْتُوبَةِ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ : أَرْبَعًا قَبْلَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاء ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاء . وَرَكْعَتَيْنِ مَعْدَ الْعِشَاء . وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاء الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ الْعَالَة الْعَالَة الْعَالَة الْعَالَة الْعَلَى اللَّهُ الْعَالَة الْعَلْمَ الْعَلَيْنِ بَعْدَاهُ الْعَالَة عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَة الْعَالَة الْعَالَة الْعَلَيْنِ بَعْدَ الْعَالَة الْعَلْمَ الْعَلَامِ الْعَلَالَة الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَالَة الْعَلَيْنِ الْعَلْمَ الْعَلَيْدِ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَيْنِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْنِ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلَ الْعَلَامُ اللْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ الْعَلْمُ الْعَلَيْلِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْلِ اللْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعُلْمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعِلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ ا

• [٢٠١١] أخبر عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ ، عَنْ بَسَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ : مَنْ صَلَّى فِي يَـوْمِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَكُعة ، تَطَوُّعًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ .

<sup>۩ [</sup>۸۲۲/ب].

ه [۲۰۰۹] [التحفة: س ۱۵۸۶، س ۱۵۸۵، س ۱۵۸۵، س ۱۵۸۵، م د س ۱۵۸۹، ت س ق ۱۲۸۵۱، س ۱۸۸۵، س ۱۵۸۸، س ۱۵۸۷، وسیأتی برقم: (۲۰۱۰)، (۲۰۲۳).

٥ [٢٠١٠] [التحفة: س ١٥٨٤٩، س ١٥٨٥٧، س ١٥٨٥٧، س ١٥٨٥٩، م د س ١٥٨٦٠، ت س ق ١٥٨٦٠، س ١٥٨٦٥، س ١٥٨٦٧، س ١٥٨٧٣]، وسيأتي برقم: (٢٠٢٣) وتقدم برقم: (٢٠٠٩).

<sup>• [</sup>۲۰۱۱] [التحفة: س ۱۵۸۶۹، س ۱۵۸۵۲، س ۱۵۸۵۷، س ۱۵۸۵۹، م د س ۱۵۸۹۰، ت س ق ۱۵۸۹۲، س ۱۵۸۵۵، س ۱۵۸۷۷، س ۱۵۸۷۳].



THE WILL

فَذَكَرَهُ مِثْلَ حَدِيثِ الْمُؤَمِّلِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

- ٥ [٢٠١٢] أخبر عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شُوّالٍ : أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّيْةً أَخْبَرَتُهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْةً أَنَّهُ : بَعَثَ بِعَامِنْ جَمْع (١) بِلَيْلٍ .
- ٥ [٢٠١٣] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ ابْنَ شَوَالٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ النَّبِيَ وَيَنْفِرُ بَعَثَ بِهَا مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ ٣٠.
- ٥[٢٠١٤] أَخْبَى رُا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ شَـوَّالٍ ، عَـنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ : كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ رَبَيْ نُغَلِّسُ (٢) مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ .

قال الْحَاق: وَثَبَّتَنِي فِيهِ غَيْرِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَحْدَهُ.

- ٥[٢٠١٥] أَضِوْ وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرِ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ أَبِي الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ مَا يَقُولُ عَنْ أَبِي الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يَسْكُتُ . الْمُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يَسْكُتُ .
- ٥[٢٠١٦] أخبى النَّضُو، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ . . . مِثْلَهُ .

٥ [٢٠١٢] [التحفة: م س ١٥٨٥٠] ، وسيأتي برقم : (٢٠١٣) ، (٢٠١٤) .

<sup>(</sup>١) جمع: ضد التفرق، وهو المزدلفة، سميت بذلك للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء فيها. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٢).

٥ [٢٠١٣][التحفة: م س ١٥٨٥٠]، وسيأتي برقم : (٢٠١٤) وتقدم برقم : (٢٠١٢).

û[PYY\i].

٥ [٢٠١٤] [التحفة: م س ١٥٨٥٠] ، وتقدم برقم: (٢٠١٣) ، (٢٠١٣) .

<sup>(</sup>٢) التغليس: السير في وقت الغلس، وهو: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. (انظر: النهاية، مادة: غلس).

٥ [٢٠١٦] سيأتي برقم: (٢٠٢٤)، (٢٠١٧).



قَالَ عَنْ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةً . قَالْ حَلَ (١) أَبُو عَوَانَةَ بَيْنَ أَبِي الْمَلِيحِ وَأُمِّ حَبِيبَةَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةً .

٥[٢٠١٧] أَضِرُ النَّصْرُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، أَنَّ حَمِيمًا لَهَا (٢) - أَوْ ذَا قَرَابَةٍ - مَاتَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَرَابَةٍ - مَاتَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهَا ، وَقَالَتْ : إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَجَيِّهُ يَقُولُ : «لَا يَحِلُ لِمُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا».

قَالَتْ زَيْنَبُ: وَحَدَّثَتْنِي أُمِّي وَأُخْرَىٰ مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،

٥ [٢٠١٨] أخبر وهب بن جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ . . . بِهَ ذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُو زَيْنَبَ وَلَا أُمَّهَا ، وَلَا غَيْرَهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ وَيَعَيْرُ .

٥ [٢٠١٩] أَخْبُ وَ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سُلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سُلَمَةً ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَيْ ﴿ (٣) عَنْ أَمِّ حَبِيبَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَيْ ﴿ (٣) عَنْ أَمِّ حَبِيبَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَيْ ﴿ (٣) قَالَ: ﴿ وَقُوضَتُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ﴾ .

ه[٢٠٢٠] أخبى الْوَلِيدِ وَبِشْرُبْنُ الْعُمَر، قَالاً: حَدَّثَنَا لَيْتٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «والرجل».

٥[٢٠١٧] سيأتي برقم : (٢٠٣٣) ، (٢٠٧٦) وتقدم برقم : (١٨٤٠) .

<sup>(</sup>٢) غير واضع في الأصل، والمثبت من «مسند الدارمي» (٢٣١٣)، «مسند الطيالسي» (١٦٩٥)، «مستخرج أبي عوانة» (٤٦٥١)، جميعهم من طريق شعبة، به.

٥ [٢٠١٩] [التحفة: دس ١٥٨٧١]، وسيأتي برقم: (٢٠٢٥)، (٢٠٢٦).

<sup>(</sup>٣) قوله : «أن النبي ﷺ ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٢٧٤٢١) من طريق أبي عامر العقدي ، به .

٥ [٢٠٢٠] [التحفة: دس ق ١٥٨٦٨]، وسيأتي برقم: (٢٠٢١).

١[ ٢٢٩ ] أ



أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهَا : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْهُ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي كَانَ يُجَامِعُ فِي الثَّوْبِ الَّذِي كَانَ يُجَامِعُ فِيهِ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، مَا لَمْ يَرَفِيهِ أَذَى .

- ٥ [٢٠٢١] أَضِوْا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَا فِي التَّوْبِ التَّوْبِ النَّوْبِ النَّوْبِ النَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ .
- [٢٠٢٢] أخبر النَّضُو، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَهُوَ: ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: مَنْ صَلَّىٰ فِي يَوْمٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.
- ٥ [٢٠٢٣] أَخْبُ لَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَمِ صَالِحٍ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ صَلَّىٰ فِي يَوْمِ الْنَتَيْ عَشْرَةَ وَكُيْ قَالَ : «مَنْ صَلَّىٰ فِي يَوْمِ الْنَتَيْ عَشْرَةَ وَكُنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ صَلَّىٰ فِي يَوْمِ الْنَتَيْ عَشْرَةَ وَكُنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعِيْهُ قَالَ : «مَنْ صَلَّىٰ فِي يَوْمِ الْنَتَيْ عَشْرَة وَكُنْ وَسُولِ اللَّهِ وَيَعِيْهُ وَالْ وَاللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ » .

قَالَ عَاصِمٌ: فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَتَحَرَّوْنَهَا (١) عِنْدَ الْفَرَائِضِ.

٥ [٢٠٢٤] أخب رَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدِ التَّنُّ ورِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرِ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَيْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَنِيْ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ كَمَا قَالَ .

٥ [٢٠٢١][التحفة: دس ق ١٥٨٦٨]، وتقدم برقم : (٢٠٢٠).

<sup>• [</sup>۲۰۲۲] [التحفة: س ۱٥٨٤٩ ، س ١٥٨٥٢ ، س ١٥٨٥٨ ، س ١٥٨٥٩ ، م د س ١٥٨٦٠ ، ت س ق ٢٢٨٥١ . س ١٥٨٦٥ ، س ١٥٨٨٧ ، س ١٥٨٨٣ ] .

ه [۲۰۲۳] [التحفة: س ۱۰۸۶۹، س ۱۰۸۰۷، س ۱۰۸۰۷، س ۱۰۸۵۹، م د س ۱۰۸۹۰، ت س ق ۱۰۸۹۱، س ۱۰۸۸۵، س ۱۰۸۸۷، س ۱۰۸۷۳][المطالب: ٦١٤]، وتقدم برقم: (۲۰۱۹)، (۲۰۱۰).

<sup>(</sup>١) قوله: «فكان أصحاب عبد اللَّه يتحرونها» في «المطالب»: «كأن أصحاب عبد اللَّه تحروا بها».

٥ [٢٠٢٤] [التحفة: سي ق ١٥٨٥٣ ، سي ١٥٨٧٢] ، وتقدم برقم : (٢٠١٦) ، (٢٠١٧) .





ه [٢٠٢٥] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّيْهُ فَسَقَتْهُ سَوِيقًا (١) ، فَقَامَ يُصَلِّي ، فَقَالَتْ : تَوَضَّأْ يَا ابْنَ أَخِي ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْهِ يَكُولُ : «تَوَضَّتُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» .

٥ [٢٠٢٦] أخبرا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، وَهُوَ: ابْنُ الْمُبَارَكِ الْهُنَائِيُُ (٢) ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ﴿ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْأَخْسَسِ قَالَ: 
دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْفِيْ ، فَدَعَتْ لِي بِسَوِيقٍ ، فَشَرِبْتُهُ فَتَمَضْمَضْتُ ، 
فَقَالَتْ: أَلَا تَتَوَضَّأُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارِي لَمْ أُحْدِثْ ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِي عَيْفِي يَقُولُ: 
«تَوضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» .

٥ [٢٠٢٧] أخبرُ مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيِّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَفِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تُهَرَاقُ (٣) الدَّمَ ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَيَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي .

٥ [٢٠٢٨] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

٥[٢٠٢٥][التحفة: دس ١٥٨٧١]، وسيأتي برقم: (٢٠٢٦) وتقدم برقم: (٢٠١٩).

<sup>(</sup>١) السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة (القمح) والشعير، سمي بذلك لانسياقه في الحلق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوق).

٥ [٢٠٢٦] [التحفة: دس ١٥٨٧١]، وتقدم برقم : (٢٠١٩)، (٢٠٢٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «اليهامي» ، وهو تصحيف ، والمثبت هو الصواب في نسبته ، وينظر ترجمته في : «التقريب» لابن حجر (٤٠٤).

١٠٢٠]١].

٥[٢٠٢٧] سيأتي برقم: (٢٠٢٨) ، (٢٠٢٩) ، (٢١٧٣) وتقدم برقم: (٥٦٥) .

<sup>(</sup>٣) الإهراق والهراقة : الإسالة والصب . (انظر : الصحاح ، مادة : هرق) .





- ٥ [٢٠٢٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتِ : اسْتُحِضْتُ سَبْعَ سِنِينَ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعَيْرُ ، فَقَالَ : «لَيْسَتْ تِلْكَ بِالْحَيْضَةِ (١) ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ (٢) ، فَاغْتَسِلِي » ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَةٍ ، وَكَانَتْ تَعْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَةٍ ، وَكَانَتْ تَجْلِسُ فِي الْمِرْكَنِ فَتَرَىٰ صُفْرَةَ الدَّمِ فِي الْمِرْكَنِ .
- ٥ [٢٠٣٠] أخبر المفيّانُ بْنُ عُيَيْنَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَة أَوْ غَيْرِهَا ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ بِنْتَ جَحْشِ اسْتُحِيضَتْ (٣) ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، فَقَالَ : "إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ » وَأَمَرَهَا أَنْ تُمْسِكَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا (٤) ، أَوْ حَيْضِهَا ، أَوْ مَا شَاءَ اللّهُ ، ثُمَّ تَغْتَسِلَ ، وَتُصَلّي ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَلَمْ تَقُلْ أَنْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَمَرَهَا هَكَذَا ، قَالَ سُفْيَانُ : أَوْ نَحْوَهُ .
- ٥ [٢٠٣١] أخبرًا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَقِيُّ أَمَرَ أُمَّ الْحَبِيبَةَ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَكَانَتِ اسْتُحِيضَتْ.

٥ [۲۰۲۹] [التحفة: د ت ق ١٥٨٢١]، وسيأتي برقم: (٢١٧٣) وتقدم برقم: (٥٦٥)، (٢٠٢٧)،
 ( ٢٠٢٨).

<sup>(</sup>١) الحيض: دم يسيل من رحم المرأة البالغة في أيام معلومة من كل شهر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: حيض).

<sup>(</sup>٢) العرق: المراد: أحد العروق انفجر دمًا ، وليست بحيضة ، والجمع: عروق . (انظر: ذيل النهاية ، مادة: عرق) .

٥ [۲۰۳۰] [التحفة: م دس ۱٦٣٧، س ١٦٤٢، س ١٦٤٥، د ١٦٤٦، س ق ١٦٥١، م دس ١٦٥٧، م د ت س ١٦٥٨، د ١٦٦١، خ د ١٦٦١، د س ١٧٤٩، د ١٧٩١٠، س ١٧٩٥، (د) ق ١٧٩٧، د ١٧٩٨]، وتقدم برقم: (٥٥٧)، (٥٥٩)، (٣٦٥)، (٤٢٥)، (٢٢٩)، (٣٤٧١)، (٨٥٥).

<sup>(</sup>٣) الاستحاضة: سيلان الدم من المرأة في غير أيام حيضها، وهو دم فساد وعلة، فهو كل دم تراه المرأة غير الحيض والنفاس وغير دم القروح. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) الأقراء: جمع قرَّء، وهو من الأضداد، يقع على الطهر والحيض، والمراد به الحيض. (انظر: النهاية، مادة: قرأ).

ه [۲۰۳۰] [المطالب: ۲۰۵].

۱[۲۳۰/ب].



- [٢٠٣٢] أخبر عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : رَأَيْتُ ابْنَةَ جَحْشِ تَخْرُجُ مِنَ الْمِرْكَنِ (١) وَالدَّمُ قَدْ عَلَا ، ثُمَّ تُصَلِّي .
- ه [٢٠٣٣] أخبرًا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةً وَأُمَّ حَبِيبَةً بِنْتَ سَمِعْتُ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةً وَأُمَّ حَبِيبَة بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ زَوْجَ ابْنَتِي تُوفِّي ، وَإِنَّهَا تَشْتَكِي أَبِي سُفْيَانَ تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ زَوْجَ ابْنَتِي تُوفِّي ، وَإِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَهَا ، أَفَتَكْتَحِلُ عَيْنَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةٍ : «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا عَيْنَهَا ، فَإِذَا مَرَّتْ سَنَةٌ حَرَجَتْ وَرَمَتْ بِبَعْرَةٍ (٢) خَلْفَهَا ، وَإِنَّمَا هِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» . حَوْلًا ، فَإِذَا مَرَّتْ سَنَةٌ حَرَجَتْ وَرَمَتْ بِبَعْرَةٍ (٢) خَلْفَهَا ، وَإِنَّمَا هِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .
- ه [٢٠٣٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَا مُكلائِكَ عُبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّيْةٍ قَالَ : «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَ لُهُ وَعُبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الْمَلَائِكَ لُهُ وَعُنْ اللَّهِ عَنْ أَمْ حَبِيبَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّيْةٍ قَالَ : «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَ لُهُ وَلُقَةً فِيهَا جَرَسٌ» .
- ه [ ٢٠٣٥] أخبرًا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعِ (٣) ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ ، عَنْ أَمْ حَبِيبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . مِثْلَهُ .
- ٥ [٢٠٣٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَـنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، عَـنِ النَّبِيِّ عَيْقِيْ . . . مِثْلَهُ .
- ٥ [٢٠٣٧] أخبرًا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْسَسِ ، عَنْ سَافِع ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَبَا الْجَرَّاحِ مَوْلَىٰ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْكِيْرٌ ، حَدَّثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

<sup>(</sup>١) المركن : وعاء تغسل فيه الثياب ، جمعه : مراكن . (انظر : النهاية ، مادة : ركن) .

٥ [٢٠٣٣] [التحفة: ع ١٨٢٥٩]، وتقدم برقم : (١٨٤٠)، (١٨٤١)، (١٩٣٢)، (٢٠١٧) وسيأتي برقم : (٢٠٧٦).

<sup>(</sup>٢) البعرة: رجيع الإبل والشاء. (انظر: اللسان، مادة: بعر).

٥ [٢٠٣٤] سيأتي برقم: (٢٠٣٧)، (٢٠٣٥).

<sup>(</sup>٣) قوله : «عن نافع» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٣/ ٢٤٠) من طريق عبدة ، به .

٥ [٢٠٣٧] [الإتحاف: حبط حم مي عم ٢١٤٥١] [التحفة: دس ١٥٨٧] ، وتقدم برقم : (٢٠٣٤) .





- عُمَرَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَيَّيْ أُخْبَرَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْ قَالَ: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ الْعِيرَ (١) الَّتِي فِيهَا الْجَرَسُ».
- ٥ [٢٠٣٨] قال المحاق: وَذُكِرَ لَنَا عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ﴿، عَنْ مَحُولِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقَةً قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةً يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ».
- ٥ [٢٠٣٩] أَخْبَ رُا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ : «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةِ انْنَتَيْ وَافِعٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ : «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةِ انْنَتَيْ عَنْنَ وَبُلَ عَشْرَةَ رَكْعَةَ بْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ عَشْرَةَ رَكْعَة بْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَهْرِ » وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا يَلْ يَحْيَىٰ : فَقُلْتُ لِإِسْرَائِيلَ : الْعَصْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، فَقَالَ : لَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ .
- ٥ [ ٢٠٤٠] أَخْبُ رَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ عَنْبَسَةً أَخِي أُمِّ حَبِيبَةً ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ . . . مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءً .
- ٥ [٢٠٤١] قَالَ مَانَ: ذُكِرَ لَنَا عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ عُثْمَانَ ، عَنِ الطُّفَيْلِ ابْنِ أَخِي جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ جُويْرِيَةَ (٢) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَنْظِرُ قَالَ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فَي الطُّفَيْلِ ابْنِ أَخِي جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ جُويْرِيَةَ (٢) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَنْظِرُ قَالَ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فَي اللَّهُ مِنَ النَّارِ (٣) » .

<sup>(</sup>١) العير: الإبل بأحمالها، وقيل: قافلة الحمير، فكثرت حتى سميت بها كل قافلة. (انظر: النهاية، مادة: عير).

١ [ ١ ٣٢ | أ] .

٥ [٢٠٣٩] [التحفة: س ١٥٨٤٩ ، س ١٥٨٥٢ ، س ١٥٨٥٧ ، س ١٥٨٥٩ ، م د س ١٥٨٦٠ ، ت س ق ١٦٨٦٠ ، س ١٥٨٦٥ ، س ١٥٨٨٧ ، س ١٥٨٧٣] .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الجعد كما في «الجعديات» (٢٣٦٠) عن شريك ، ولم يقل فيه: «عن جويرية».

<sup>(</sup>٣) قوله : «ألبسه اللَّه من النار» كذا في الأصل ، ورواه أحمد في «المسند» (٢٧٣٩٩) عن حجاج ، عن شريك ، وقال فيه : «ألبسه اللَّه ثوبا من النار» .





\* \* \*

ه [۲۰۶۲] [المطالب: ۳۷۷۲].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «صعصعة» ، وهو خطأ ، والتصويب من «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٨/ ٣٢٨) ، «الآحاد والمثاني» (٣٣٠٤) لابن أبي عاصم ، من طريق أبان ، به . وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (١/ ٤٥٢) ، «المطالب» .

<sup>(</sup>٢) بعده في «المطالب»: «من الولد».

<sup>(</sup>٣) الحنث: الإثم، وبلغ الصبي الحنث، أي: بلغ مبلغ الرجال وجرئ عليه القلم، فيكتب عليه الحنث. (انظر: النهاية، مادة: حنث).

<sup>(</sup>٤) قوله: «فلا أدري في الثانية» كذا وقع في الأصل، وسيأتي عند المصنف بنفس الإسناد (٢٣٢٧) بزيادة: «أم في الثالثة»، وكذلك في «الطبقات»: «فقال ابن سيرين: فلا أدري في الثانية أو في الثالثة».

<sup>(</sup>٥) قوله: «فيقولون أندخل ولم يدخل أبوانا فيقال لهم فلا أدري في الثانية ادخلوا الجنة وأبواكم» في «المطالب»: «أنتم وآباؤكم».

<sup>: [</sup>۲۳۱/*پ*].



## ٧- مَا يُرْوَى عَنْ صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ وَزَيْنَبَ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَكِيْ

٥ [٢٠٤٣] أَضِ رَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُوبَ - قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ : هُوَ الْأَزْدِيُ - يُحَدِّثُ عَنْ جُوَيْرِيَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةً قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةً قَالَ : «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» فَقُلْتُ : لَا ، فَقَالَ : «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» فَقُلْتُ : لَا ، فَقَالَ : «أَتَصُومِينَ غَدَا؟» فَقُلْتُ : لَا ، فَقَالَ : «أَفْطِرِي» .

٥ [٢٠٤٤] أَضِرُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَخَلَ عَلَىٰ جُويْرِيَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

٥[٥٩٠] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي رِشْدِينَ (١) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِيَّنَفِها ، عَنْ جُويْرِيَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ الْفَيْ مَرَّبِهَا حِينَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ (٢) ، أَوْ بَعْدَمَا صَلَّى الْغَدَاة ، وَهِي تَذْكُرُ اللَّه ، ثُمَّ مَرَّبِهَا بَعْدَمَا الْتَقَعَ النَّهَارُ ، صَلَّةِ الْغَدَاة ، ثُمَّ مَرَّبِهَا بَعْدَمَا الْتَقَعَ النَّهَارُ ، وَهِي كَذَلِكَ ، فَقَالَ لَهَا : «لَقَدْ قُلْتُ مُنْدُ وَقَفْتُ عَلَيْكِ كَلِمَاتِ أَوْ بَعْدَمَا انْتَصَفَ النَّهَارُ ، وَهِي كَذَلِكَ ، فَقَالَ لَهَا : «لَقَدْ قُلْتُ مُنْدُ وَقَفْتُ عَلَيْكِ كَلِمَاتٍ فَلَاثُ مَرَّاتٍ (٣) ، هِي أَكْثَرُ ، أَوْ أَوْزَنُ مِمَّا كُنْتِ فِيهِ مِنَ الْغَدَاة : سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ مِنَا لَلْعَدَاق اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ » . خُلْقِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ مِذَاذَ كَلِمَاتِهِ » .

٥ [٢٠٤٦] أَخْبِ رُا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَتْ جُوَيْرِيَةُ

٥ [ ٢٠٤٥ ] [ التحفة : م ت س ق ١٥٧٨٨ ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رشد» ، والتصويب من «صحيح مسلم» (٢٨٢٦/١) من طريق المصنف ، به ، وهو: كريب بن أبي مسلم ، أبو رشدين ، مولى ابن عباس . وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٧/ ٢٣١) .

<sup>(</sup>٢) الغداة: الفجر. (انظر: المرقاة) (١٠/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، وأثبتناه من «الأسماء والصفات» للبيهقي (٦٢٨) من طريق المصنف، «صحيح مسلم» (١٢٨٦) عن إسحاق، وغيره.

ه [٢٠٤٦] [المطالب: ١٥٧٢].



بِنْتُ الْحَارِثِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عَلَيَّ ، يَقُولُ وِنَ (' ' : لَـمْ يَتَزَوَّجُ كِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَلَـمْ أُعْظِمْ (' ' صَدَاقَكِ؟ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَلَـمْ أُعْظِمْ (' ' صَدَاقَكِ؟ أَلَمْ أَعْتِقُ أَرْبَعِينَ مِنْ ﴿ قَوْمِكِ؟ ﴾ .

٥[٧٠٤٧] أخبر السفيان ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُوْوَة بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَة ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتِ : اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْهُ ، وَهُوَ مُحْمَدُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَة ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتِ : اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِنْ وَهُو مُحْمَدُ الْوَجْهِ ، فَقَالَ : «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ قَرَبَ ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ (٣) يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِنْ لُ الْوَجْهِ ، فَقَالَ : «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ قَرَبَ ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ (٣) يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِنْ لُ لَوْجَهِ ، فَقَالَ : «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ قَرَبَ ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ (٣) يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِنْ لُ لَلْهُ اللَّهِ ، أَنَهْ لِكُ وَفِينَا هَذَا اللَّهِ ، أَنَهُ لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا ظَهَرَ الْخَبَثُ (٤)» .

٥ [٢٠٤٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَلِي بَنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَلِي بَنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَلِيةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً مُعْتَكِفًا ، فَأَتَيْتُهُ لَيْلًا أَزُورُهُ ، فَحَدَّثُتُهُ ، ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَلَمَّا رَأَيَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَةً أَسْرَعًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَسْرَعًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَسْرَعًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى مِسْكَنُهَا فِي اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَهُ أَنْ اللَّهُ عَلَى مُسْكَنُهَا فَا وَلَا اللَّهُ عَلَى مِسْكَنُهَا فِي اللَّهُ عَلَهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>١) قوله: «يفخرن علي ، يقولون» في «المطالب»: «يفخرون علي ، يقلن».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أعط» ، والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» (٩٠٩) ، «المطالب» ، «مستدرك الحاكم» (٢) في الأصل: (٦٩٦٢) من طريق ابن عيينة ، به .

<sup>£[777/</sup>i].

٥ [٢٠٤٧] [الإتحاف: ط ٢٣٥٥٠].

<sup>(</sup>٣) الردم: السد العظيم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ردم).

<sup>(</sup>٤) الخبث: الفسق والفجور . (انظر : النهاية ، مادة : خبث) .

٥ [٢٠٤٨] [التحفة: خ م دس ق ٢٠٤٨].

<sup>(</sup>٥) المنقلب والانقلاب: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قلب).

<sup>(</sup>٦) على رسلكها: اثبُتا ولا تعجلا. يقال لمن يتأنى ويعمل الشيء على هينته. (انظر: النهاية، مادة: رسل).





- ٥ [٢٠٤٩] أَخْبُ لِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ مُعْتَكِفًا فَأَتَتْهُ صَفِيَّةُ . . . فَذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَذْكُر الْمَسْكَنَ .
- ٥[٢٠٥٠] أَضِوْ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، وَهُوَ : ابْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، أَنَّ صَفِيَّةَ اعْتَكَفَتْ ، فَمَرِضَ بَعْضُ أَهْلِهَا ، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَ الْحَيْقَةُ أَنْ تَعُودَهُ ، فَقَالَ ١٠ ﴿ حَدِي بِعِضَادَتَي الْبَابِ (١) وَلَا تَذْحُلِي .
- ٥ [٢٠٥١] أَضِرُا الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، وَهُوَ : ابْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : قَالَتْ صَفِيَّةُ : انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَمَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَكْرَهَ إِلَى مِنْهُ ، فَمَا قُمْتُ مِنْ مَقْعَدِي فَجَعَلَ ، يَقُولُ : "إِنَّ قَوْمَكِ صَنَعُوا كَذَا ، وَصَنَعُوا كَذَا وَكَذَا » ، فَمَا قُمْتُ مِنْ مَقْعَدِي ذَلِكَ ، حَتَّى مَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَى مِنْهُ .
- [٢٠٥٢] أَخْبَ رُا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، وَهُوَ: ابْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ: قَالَتْ صَفِيّةُ حَيْثُ كَانَتْ فِي أَهْلِهَا: رَأَيْتُ كَانَتْ وَي أَهْلِهَا: رَأَيْتُ كَانَتْ وَي أَهْلِهَا: رَأَيْتُ كَانَتْ وَمَلَكٌ يَسْتُرُنَا بِجَنَاحِهِ ، فَرَدُّوا عَلَيْهَا رُؤْيَاهَا ، فَقَالُوا لَهَا كَأْنِي وَهَذَا الَّذِي اللَّهُ أَرْسَلَهُ ، وَمَلَكٌ يَسْتُرُنَا بِجَنَاحِهِ ، فَرَدُّوا عَلَيْهَا رُؤْيَاهَا ، فَقَالُوا لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا.
- ٥ [٢٠٥٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : بَلَغَ صَفِيَّةً أَنَّ حَفْصَةً قَالَتْ : بِنْتُ يَهُودِيٍّ ، فَبَكَتْ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ تَبْكِي ، فَقَالَ : «مَا لَكِ؟» فَقَالَتْ : إِنَّ حَفْصَةً قَالَتْ : هِيَ ابْنَةُ يَهُودِيٍّ ، قَالَ : «وَاللَّهِ إِنَّكِ لَابْنَةُ نَبِيٍّ ،

٥ [٢٠٥٠] [المطالب: ١١٢٦].

۩[۲۳۲/ب].

<sup>(</sup>١) عضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله . (انظر: اللسان ، مادة : عضد) .

ه [۲۰۰۱] [المطالب: ١٦٠٣].

<sup>• [</sup>۲۰۵۲] [المطالب: ۲۸٤٥].

٥ [٢٠٥٣] [الإتحاف: حم ٦٠٠، حب حم ٧٦٠] [التحفة: ت س ٤٧١].



وَإِنَّ عَمَّكِ لِنَبِيُ ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ ، فِيمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ؟ » ثُمَّ قَالَ: «اتَّقِي اللَّهَ يَا حَفْصَةُ».

• [٢٠٥٤] أخبر المُ أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، وَهُ وَ : ابْنُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، حَدَّثَنِي كِنَانَةُ مَوْلَىٰ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، أَنَّهُ شَهِدَ مَقْتَلَ عُثْمَانَ خِيْنَ هُ ، قَالَ : وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ مَوْلَىٰ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، أَنْ ثُرَحِّلَ بَعْلَةً بِهَ وْدَجٍ فَرَحَّلْنَاهَا ، ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، قَالَ : أَمَرَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ ، أَنْ نُرَحِّلَ بَعْلَةً بِهَ وْدَجٍ فَرَحَّلْنَاهَا ، ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، قَالَ : الْأَشْتَرُ وَنَاسٌ مَعَهُ ، فَقَالَ الْأَشْتَرُ لَهَا : ارْجِعِي إلَى عُمْ مَشَيْنَا حَوْلَهَا إِلَى الْبَابِ ، فَإِذَا الْأَشْتَرُ وَنَاسٌ مَعَهُ ، فَقَالَ الْأَشْتَرُ لَهَا : ارْجِعِي إلَى الْبَعْلَة ، فَشَبَّتِ (٢) الْبَعْلَة ، فَشَبَّتِ (٢) الْبَعْلَة ، فَشَبَّتِ (٢) الْبَعْلَة ، وَمَالَ الْهَوْدَجُ حَتَى كَادَ أَنْ يَقَعَ ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ ، قَالَتْ : رُدُّونِي ، رُدُّونِي ، رُدُّونِي ، رُدُّونِي . وَمَالَ الْهَوْدَجُ حَتَى كَادَ أَنْ يَقَعَ ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ ، قَالَتْ : رُدُّونِي ، رُدُّونِي ، رُدُّونِي .

قَالَ ﴿ وَأُخْرِجَ مِنَ الدَّارِ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ مَضْرُوبِينَ مَحْمُولِينَ ، كَانُوا يَدْرَءُونَ عَنْ عُثْمَانَ - فَذَكَرَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَابْنَ (٣) حَاطِبٍ ، وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ - قُلْتُ : فَهَلْ يَدِي (٤) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهِ ؟ فَقَالَ : مَعَاذَ اللَّهِ ! دَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : لَسْتُ بِصَاحِبِهِ ، وَكَلَّمَهُ بِكَلَامٍ ، فَخَرَجَ وَلَـمْ مَعَاذَ اللَّهِ ! دَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : لَسْتُ بِصَاحِبِهِ ، وَكَلَّمَهُ بِكَلَامٍ ، فَخَرَجَ وَلَـمْ مَعَاذَ اللَّهِ ! دَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : لَسْتُ بِصَاحِبِهِ ، وَكَلَّمَهُ بِكَلَامٍ ، فَخَرَجَ وَلَـمْ مَعْدَرَجَ وَلَـمْ يَعْدَرَجَ وَلَـمْ يَعْدَرَجَ وَلَـمْ يَعْدَرَجَ وَلَـمْ يَعْدَرُ وَقُولُ : قَالَ رَجُلٌ مِـنْ أَهْـلِ مِـصْرَ (٥) ، يُقَالُ لَـهُ : فَمَنْ قَتَلَـهُ ؟ قَالَ رَجُلٌ مِـنْ أَهْـلِ مِـصْرَ (٥) ، يُقَالُ لَـهُ : عَبَلَهُ بْنُ أَيْهَمَ ، فَجَعَلَ ثَلَاثًا يَقُولُ : أَنَا قَاتِلُ نَعْثَلِ ، قُلْـتُ : فَأَيْنَ عُثْمَانُ يَوْمَئِلْهِ ؟ فَلَـ اللَّهِ إِلَى النَّارِ .

<sup>• [</sup>٢٠٥٤] [المطالب: ٢٩٣٤].

<sup>(</sup>١) القناة: الرمح. (انظر: مختار الصحاح، مادة: قنا).

<sup>(</sup>٢) في «المطالب»: «فثبت».

<sup>·[1/</sup>٢٣٣] ·

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وأبي»، وهو خطأ، والتصويب من «تاريخ المدينة» لابن شبة (١٢٩٨/٤)، «الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ١٠٤٦) من طريق محمد بن طلحة، به.

<sup>(</sup>٤) في «المطالب»: «تدمي».

<sup>(</sup>c) في الأصل: «مضر» ، والتصويب من المصدرين السابقين . وينظر: «المطالب» .





٥[٥٥٠٠] أخب را الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْمُرْهِبِيِّ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ صَفْوَانَ ، عَنْ صَفِيَّة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَنْ قَالَ : «لَا يَنْتَهِي النَّاسُ عَنْ غَزُو هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يَغْزُو جَيْشٌ ، فَإِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ (١) ، أَوْ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ عَنْ عَزُو هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يَغْزُو جَيْشٌ ، فَإِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ (١) ، أَوْ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ » ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَكُرَهُهُ ؟ قَالَ : «يُبْعَثُونَ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ » .

\* \* \*

٥ [٢٠٥٥] [الإتحاف: حم ٢١٤٩٥] [التحفة: ت ق ٢٠٥٠١].

<sup>(</sup>١) البيداء: الأرض التي تخرج منها من ذي الحليفة جنوبا ، وفيها اليوم مبنى التلفاز والكلية المتوسطة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٦٧) .





#### ٨- مَا يُرْوَى عَنْ سَوْدَةَ ابْنَةِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيُّ

٥ [٢٠٥٦] أَضِرُا جَرِيوُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، أَنَّ شَاةً ، لَهُمْ مَاتَتْ فَرَمَوْا بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيَةٍ : "أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَا بِهَا؟ " (أَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَهِي مَيْتَةٌ ، فَقَرَأً : ﴿ قُل لَّا آجِدُ فِي مَآ أُوحِىَ إِلَى مُحَرَّمًا بِإِهَا بِهَا؟ " (أَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَهِي مَيْتَةٌ ، فَقَرَأً : ﴿ قُل لَّا آجِدُ فِي مَآ أُوحِىَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الْآيَة ، "إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَطْعَمُوهَا » ، قَالَتْ \* : فَسَلَخْنَا إِهَا بَهَا فَدَبَعْنَاهُ ، ثُمَّ اتَّخَذْنَاهُ سِقَاءً (٢) حَتَّى كَانَ عِنْدَنَاهُ شَتَّا الْآلَهُ . ثُمَّ اتَّخَذْنَاهُ سِقَاءً (٢) حَتَّى كَانَ عِنْدَنَاهُ شَتَّا (٣) .

• [٢٠٥٧] أَخْبَرُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ قَالَتْ : مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا فَدَبَغْنَا إِهَابَهَا ، فَمَا زِلْنَا نَنْبِذُ فَيَا الْفَا خَتَى صَارَ شَنَّا .

٥ [٢٠٥٨] أخبرًا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ بَعْدَمَا ضُرِبَ (٤) الْحِجَابُ عَلَيْهِنَ ، وَكُنَّ يَتَبَرَّزْنَ لِحَاجَتِهِنَ ، وَكُنَّ يَتَبَرَّزْنَ لِحَاجَتِهِنَ ، وَكُنَّ يَتَبَرَّزْنَ لِحَاجَتِهِنَ ، وَكَانَتِ امْرَأَةَ جَسِيمَةً ، فَرَآهَا عُمَرُ خَلِئَتُ ، فَنَادَاهَا ، وَقَالَ : يَا سَوْدَةُ ، إِنَّ كِ لَا تَخْفَيْنَ عَمَر ، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً ، فَرَآهَا عُمَرُ خَلِئَتُ ، فَنَادَاهَا ، وَقَالَ : يَا سَوْدَةُ ، إِنَّ كِ لَا تَخْفَيْنَ عَمَر ، عَلَيْنَا ، فَرَجَعَتْ رَاجِعَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ ، فَقَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ مَنْ عُمَر ،

٥ [٢٠٥٦] [التحفة: خ س ١٥٨٩٦].

<sup>(</sup>١) الإهاب: الجلد. (انظر: اللسان، مادة: أهب).

<sup>₫[</sup>٣٣٣/ب].

<sup>(</sup>٢) السقاء: ظرف (وعاء) للماء من الجلد، والجمع: أسقية. (انظر: النهاية، مادة: سقا).

<sup>(</sup>٣) الشن والشنة: القربة ، والجمع: شنان . (انظر: النهاية ، مادة: شنن) .

<sup>• [</sup>۷۰۵۷] [التحفة: خ س ۱۵۸۹۳].

٥ [٥٩٨٨] [التحفة: خم ١٧٠١٥، م ١٧٠١٦، خم ١٧١٠].

<sup>(</sup>٤) الضرب: هنا بمعنى الفرض. (انظر: ذيل النهاية، مادة: ضرب).





قَالَتْ: فَأُوحِيَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّقُ ، فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ فِي الْخُرُوجِ لِحَاجَتِكُنَّ».

٥ [٢٠٥٩] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ خَرَجَتْ لَيْلًا لِحَاجَتِهَا ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي لِنَّكُ ، . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

٥ [٢٠٦١] أفب إلى هَبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْدَثُ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ : لَمَا قُدِمَ بِالْأُسَارَى ، أَقْبَلَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ : فَدَخَلْتُ السَّعْدَ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ : لَمَا قُدِمَ بِالْأُسَارَى ، أَقْبَلَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ : فَدَاهُ اللَّهِ عَيْقِهِ فِيهِ ، وَأَنَا لَا أَشْعُو ، فَرَأَيْتُ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍ و جَالِسَا إِلَى غَنْقِهِ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ أَبَا يَزِيدَ مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ ، إِلَى عُنْقِهِ ، قُلْمًا رَأَيْتُ أَبَا يَزِيدَ مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ ، إِلَى عُنْقِهِ ، قُلْمًا رَأَيْتُ أَبَا يَزِيدَ مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ ، إِلَى عُنْقِهِ ، قُلْمًا رَأَيْتُ أَبَا يَزِيدَ مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ ، إِلَى عُنْقِهِ ، قُلْمًا رَأَيْتُ أَبَا يَزِيدَ مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ ، إِلَى عُنْقِهِ ، قُلْمًا رَأَيْتُ أَبَا يَزِيدَ مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ ، إِلَى عُنْقِهِ ، قُلْمًا رَأَيْتُ أَبَا يَزِيدَ مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ ، إِلَى عُنْقِهِ ، قُلْمًا رَأَيْتُ أَبَا يَزِيدَ مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ ، إِلَى عُنْقِهِ ، قُلْمًا وَلَيْتُ مُ اللَّهِ وَعُلَى رَسُولُهِ ؟ » قُلْتُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ ، مَا قُلْتُ مَا قُلْتُ ، وَالَذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ مَا قُلْتُ مَا قُلْتُ . . يَا مَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ مَا قُلْتُ مَا قُلْتُ اللَّهُ وَعُلَى رَائُولُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا قُلْتُ اللَّهِ اللَّهِ وَالَذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ مَا قُلْتُ مَا قُلْتُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مُولِهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُولِةُ اللَّهُ اللَّه

٥ [٢٠٦٠] [المطالب: ٤١١٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بَرزَّةَ»، وهو تصحيف، والمثبت كما في «المطالب». ينظر: «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٣٣٨). ٥٠ [ ٢٣٤/ أ].

٥ [ ٢٠٦١] [التحفة: د ١٥٨٩٧].





٥ [٢٠٦٢] أخب را جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، قَالَ : حَدَّتْنِي جُويْرِيةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ : كَانَتْ لَنَا مَوْلَاةٌ ، فَتُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِشَيْء ، فَصَنَعْنَاه ؟ فَقَالَ «قَرِّبِيهِ ، فَقَدْ بَلَغَ فَقُلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا فَقَالَ «قَرِّبِيهِ ، فَقَدْ بَلَغَ مَحِلَّه » .

٥ [٢٠٦٣] أَخْبِ رَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ : «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْتُ : لَا ، إِلَّا عَظْمَ شَاءٍ (١) تُصُدِّقَ بِهَا عَلَىٰ مَوْلَاةٍ لَنَا ، فَقَالَ : «قَرِّبِيهِ فَقَدْ بِلَغَ مَحِلَّهُ» .

قال الساق: هَكَذَا قَالَ سُفْيَانُ أَوْ نَحْوَهُ ﴿ .

\* \* \*

٥[٢٠٦٢][التحفة: م ١٥٧٩٠]، وسيأتي برقم : (٢٠٦٣).

٥ [٢٠٦٣] [التحفة: م ١٥٧٩٠]، وتقدم برقم: (٢٠٦٢).

<sup>(</sup>١) الشاة: النعجة، أنثى الضأن، مذكّرها خروف. والجمع: شاءٌ وشياةٌ. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: شوه).

١[٤٣٢/ب].





#### ٩- مَا يُرْوَى عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ

٥ [٢٠٦٤] أَخْبُ رُا رَوْحُ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعَيَّهُ صَلَّى عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعَيَّهُ صَلَّى مَسُبْحَتِهُ وَاعِدًا ، وَيَقْرَأُ سُبْحَتَهُ (١) قَاعِدًا ، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا ، وَيَقْرَأُ السُّورَةَ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى يَكُونَ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا .

٥ [٢٠٦٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ النُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّهْمِيِّ ، عَنْ حَفْصَة قَالَتْ : لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ وَاعَةَ السَّهْمِيِّ ، عَنْ حَفْصَة قَالَتْ : لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ وَيَ اللَّهُ عَلَى تَطَوُّعًا قَاعِدًا ، وَيُرَتِّ لُ قَاعِدًا ، وَيُرَتِّ لُ قَاعِدًا ، وَيُرَتِّ لُ السُّورَة حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامِ أَوْ عَامَيْنِ ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا ، وَيُرَتِّ لُ السُّورَة حَتَّى تَكُونَ فِي قِرَاءَتِهِ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا .

\* \* \*

٥ [٢٠٦٤] [التحفة: م ت س ١٥٨١٢]، وسيأتي برقم: (٢٠٦٥).

<sup>(</sup>١) السبحة والتسبيح: صلاة التطوع والنافلة. (انظر: النهاية ، مادة: سبح).

٥ [٢٠٦٥] [التحفة: م ت س ١٥٨١٢]، وتقدم برقم: (٢٠٦٤).





# ١٠- بَقِيَّةُ أَحَادِيثِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْنِيً - أُمِّ سَلَمَةَ وَغَيْرِهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِيً

٥ [٢٠٦٦] أخبرًا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادِ ، عَنِ امْرَأَةٍ مَوْلَاةٍ لَهُمْ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا يُصَلِّي ، وَأَنَا أَفْرَبُ إِلَى الْقِبْلَةِ مِنْهُ .

٥ [٢٠٦٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، قَالَ النُّهْرِيُّ : وَكَانَ لِهِنْدِ أَزْرَارٌ فِي كُمِّهَا ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ : اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ الْأَهْرِيُّ ذَاتَ النُّهْرِيُّ : وَكَانَ لِهِنْدِ أَزْرَارٌ فِي كُمِّهَا ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ : اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ الْوَقَيْرُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَجَعَلَ يَقُولُ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا فُتِحَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْحَزَائِنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ١ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْحَرَائِنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ١ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْحَرَائِنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ١ مَا فُتِحَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْحَرَائِنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ١ مَا فُتِحَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْحَرَائِنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ١ مَا فُتِحَ اللَّيْلَةِ مَنَ الْحَرَائِنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ١ مَا فُتِحَ اللَّيْلَةِ مَنَ الْخَرَائِنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ١ مَا فُتِحَ اللَّيْلَةِ مَنَ الْخَرَائِنِ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ١ مَا فُتِحَ اللَّيْلَةِ مَنَ الْحَرَائِنِ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ١ مِنْ الْفَوْتَةَ ؟ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ (١ اللَّهُ مُا أَوْرَاتِ ، يَمَا رُبَ (٢٠ كَاسِينَةٍ فِي اللَّذُنْيَا عَارِيَةٍ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولَاتِ ، يَمَا رُبَّ ٢٠ كَاسِينَةٍ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَقِ الْمُؤْتَةُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْتَةُ الْمَالِيَةُ الْمُلْلَةُ الْمُؤْتِقُ اللَّهُ الْمُؤْتَةُ الْمُؤْتِولَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتَاقُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْتَلُونَ الْمُؤْتَلُونُ الْمُؤْتَوقُ الْمُؤْتِلُونُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِولُولُ الْمُؤْتِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْتَى الْمُؤْتِولُ الللَّهُ الْمُؤْتِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِولُ الْمُؤْتِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِلُولُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْتِلُونُ اللْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

• [٢٠٦٨] أخبرُ الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ امْرَأَةِ مِنْ قُريْشٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانَا تَغْتَسِلُ فَتُبْقِي ضَفْرَتَهَا .

٥ [٢٠٦٩] أخبر عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَوْ عَائِشَةَ خِيْنُفُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَنْ قَالَ : «لَا يَحِلُ لِإِمْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَىٰ مَيَّتِ فَوْقَ فَلَاثٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ » .

٥ [٢٠٦٦] تقدم برقم: (١٨٤٣).

١٠ [١/٢٣٥] ١

<sup>(</sup>١) قوله: «من يوقظ صواحب» وقع في الأصل: «ثم يوقظ صاحب» ، والمثبت كما في «مصنف عبد الرزاق» (٢١٦٧٢) ، ومن طريقه أحمد في «المسند» (٢٧١٨٨) ، والطبراني في «الكبير» (٢٣/ ٣٥٦) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصادر السابقة .

<sup>• [</sup>۲۰۲۸] [المطالب: ۲۰۲].

و [۲۰۶۹] [الإتحاف: حب ط ش ۲۳۰۹۸] [التحفة: س ۱٦٤٦١، م ٢٦٨٦١]، وسيأتي برقم: (٢٠٧٦)
 و تقدم برقم: (٧٣٢)، (٧٣٨)، (١٨٦٧)، (١٩٢٤)، (١٩٤٤).





وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَالْإِحْدَادُ: أَلَّا تَمْتَشِطَ، وَلَا تَكْتَحِلَ، وَلَا تَخْتَضِب، وَلَا تَخْرَجُ مِنْ بَيْتِهَا.

٥[٢٠٧٠] أخبر البشر بشر بن عَنْ عُمْرَ الزَّهْرَ انِيُ ، حَدَّنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَيَعَيْمُ أَنِّي أَشْتَكِي ، فَقَالَ : "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ" ، قَالَتْ : شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَيَعَيْمُ أُنِّي أَشْتَكِي ، فَقَالَ : "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ" ، فَرَسُولُ اللَّهِ وَيَعَيَّمُ يُصَلِّي إِلَى الْبَيْتِ وَهُو يَقْرَأُ : ﴿ وَٱلطُّورِ ۞ .

٥ [٢٠٧١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَرَاءِ الْمُصَلِّينَ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ ، أَمْرَ أُمَّ سَلَمَةً (١) أَنْ تَطُوفَ رَاكِبَةً فِي خِدْرِهَا مِنْ وَرَاءِ الْمُصَلِّينَ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ ، فَقُلْتُ : فِي أَيِّ سَبْعٍ؟ فَقَالَ : لَا أَدْرِي . فَقُلْتُ : فِي أَيِّ سَبْعٍ؟ فَقَالَ : لَا أَدْرِي .

٥[٢٠٧٢] أَخْبُ نُا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ بَعَثَ لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ الزُّبَيْرَ وَرَجُلَا آخَرَ فِي لَيْلَةٍ قَرَّةٍ (٢) ، فَنَظَرُوا (٣) ثُمَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ فِي مِرْطٍ (٤) لِأُمِّ سَلَمَةَ ، فَأَدْ خَلَهُمَا ١ فِي الْمِرْطِ ، وَلَزِقَ (٥) رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ بِأُمِّ سَلَمَةً .

٥ [ ٢٠٧٠] [التحفة: س ١٨١٩٨ ، خ م دس ق ١٨٢٦٢] ، وتقدم برقم: (١٩١٥).

٥ [ ٢٠٧١] [ المطالب: ١٢١٥].

<sup>(</sup>١) قوله: «أم سلمة» وقع في «المطالب»: «امرأته».

٥ [٢٠٧٢] [المطالب: ٢٧٧٧].

<sup>(</sup>٢) قبله في الأصل: «فقال» فكأنها زائدة ، فقد وقع في «المطالب»: «ليلة قمرة».

<sup>(</sup>٣) في «المطالب»: «فنظرا».

<sup>(</sup>٤) المرط: كل ثوب غير مخيط يشتمل بـ كالملحفة ، ويكون من خرّ أو صوف أو كتان . والجمع: المروط. (انظر: معجم الملابس) (ص٤٦٤).

٥ [٢٣٥/ب].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «التزق» ، والمثبت من «المطالب».

TTT



• [٢٠٧٣] أَخْبُ رَا مُوسَى الْقَارِئُ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : رَأَيْتُ بِنْتَ جَحْشٍ ، وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَتَغْتَسِلُ فِي الْمِرْكَنِ مِمْلُوءًا مَاءً ، ثُمَّ تَخْرُجُ وَالدَّمُ عَالِي (١) ثُمَّ تُصَلِّي ، وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ .

٥[٧٠٧٥] أَخْبُ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فِي حِجْرِي ، وَلَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فِي حِجْرِي ، وَلَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي حِجْرِي ، وَلَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ كَذَا وَكَذَا ، أَفَلِي أَجْرٌ إِنْ أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ ، لَكِ أَجْرٌ فِيمَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ، فَأَنْفِقِي عَلَيْهِمْ » .

<sup>(</sup>١) رسمه بالأصل كأنه: «قالي»، ولا معنى له، والمثبت من (ف)، وهو أقرب لما في بعض الروايات، فعند أحمد في «المسند» (٢٦٦٤٥): «وإن الدم لعاليه»، وعند الطحاوي في «شرح المعاني» (٩٨/١): «وإن الدم لغالبه».

٥ [٢٠٧٤] [الإتحاف: حب ٢٣٥٣٩] [المطالب: ١١٨٦].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد الرزاق» محرفا ، والمثبت من «المطالب» (٦/ ٣٧١) منسوبا لإسحاق .

<sup>(</sup>٣) الموالي : جمع المولى ، وهو السيد المالك . (انظر : النهاية ، مادة : ولا) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «لي: ابدأ بها» وقع في «المطالب»: «ابدأ بأيهما».

<sup>(</sup>٥) قوله: «فاتيت صفية فسألتها فقالت لي مثل ما قالت أم سلمة» ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أبي يعلى» (٧٠١١)، ومن طريقه ابن حبان في «صحيحه» (٣٩٢٤) من طريق عبد الله بن يزيد شيخ المصنف، «المطالب».

٥ [٢٠٧٥] [التحفة: خ م ١٨٢٦] ، وتقدم برقم: (١٩٣٦).





- ٥ [٢٠٧٦] أَضِرُ الثَّقَفِيُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَوْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، أَنَّ امْرَأَةَ أَتَتِ النَّبِيَ ﷺ ، فَذَكَرَتْ أَنَّ ابْنَتَهَا تُوفِّي زَوْجُهَا وَهِي أُمِّ سَلَمَةَ أَوْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، أَنَّ امْرَأَةَ أَتَتِ النَّبِي ﷺ ، فَذَكَرَتْ أَنَّ ابْنَتَهَا تُوفِّي زَوْجُهَا وَهِي تَشْتَكِي عَيْنَهَا ، فَزَعَمَ حُمَيْدٌ أَنَّ زَيْنَبَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ (١) عِنْدَ رَأْسِ اللَّا لُحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .
- ٥ [٢٠٧٧] أَخْبُ رُا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَعَهُمَا حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ .
- ٥ [٢٠٧٨] أخبر السُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيّ بنِ زَيْدِ بنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : آمَتْ (٢) حَفْصَةُ مِنْ زَوْجِهَا ، وَآمَ عُثْمَانُ مِنْ وَقَيَّةَ ، فَمَرَّ عُمْرُ بِعُثْمَانَ ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ فِي حَفْصَةَ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلَمْ يُحِرْ إِلَيْهِ وَقَيَّةَ ، فَمَرَّ عُمَرُ بِعُثْمَانَ ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ فِي حَفْصَةَ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلَمْ يُحِرْ إِلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَمْرُ بِعُثْمَانَ ، فَقَالَ : «فَأَنَا أَتَزَوَّجُ حَفْصَةَ ، وَأُزُوِّجُ عُنْمَانَ أُخْتَهَا مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَوْ وَقَعَ عُنْمَانَ أُخْتَهَا وَاللَّهِ عَلَيْهُ مَوْ وَقَالَ عُمَرُ : فَنَعَمْ ، فَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ حَفْصَةَ ، وَزَوَّجَ عُثْمَانَ أُمْ كُلْنُومٍ » ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : فَنَعَمْ ، فَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ حَفْصَةَ ، وَزَوَّجَ عُثْمَانَ أُمَّ كُلْنُومٍ .
- ٥ [٢٠٧٩] أَضِرُارَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ الْقَيْسِيُّ ، حَذَّثَنَا سَعِيدٌ ، وَهُ وَ : ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ سَعِيدٌ : أَمَّا مَا حَفِظْتُ أَنَا وَمَطَرٌ فَهُوَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَقَالَ أَصْحَابُهُ : هُوَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَمَطَرٌ فَهُوَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَيْ ذَخَلَ عَلَىٰ جُويْرِيَة بِنْتِ الْحَارِثِ ، وَهِي صَائِمَةٌ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَيْ ذَخَلَ عَلَىٰ جُويْرِيَة بِنْتِ الْحَارِثِ ، وَهِي صَائِمَةٌ يَوْمَ جُمُعَةً ،

٥ [٢٠٧٦][التحفة: ع ١٨٢٥٩]، وتقدم برقم : (٢٠١٧)، (٢٠٣٣)، (١٨٤٠)، (١٨٦٧)، (١٩٢٢)، (١٩٤٤)، (٢٠٦٩).

<sup>(</sup>١) البعرة: رجيع الإبل والشاء. (انظر: اللسان، مادة: بعر).

١ [ ٢٣٢ ] ].

٥ [٢٠٧٧] [التحفة: خ م ت س ق ١٥٨٠١ ، س ١٥٨١٩] ، وتقدم برقم: (١٩٧٠).

٥ [٢٠٧٨] [المطالب: ١٥٩٦].

<sup>(</sup>٢) تأيمت وآمت : صارت أيّمًا لا زوج لها . (انظر : النهاية ، مادة : أيم) .

ه [٢٠٧٩] [الإتحاف: خز ٩٧٦٧].





فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» فَقَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَفَتَصُومِينَ غَدَا؟»، قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَفْطِرِي إِذَنْ».

٥ [ ٢٠٨٠] أَخْبِ رُا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَتَايَّةُ . . . بِمِثْلِهِ .



TYI

# قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ:

# ١١- مَا يُرْوَى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ۞

٥ [٢٠٨١] وَبُونِ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَ عَنِ الْقُوْمِ كُلِّهِمْ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْت؟ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَ عَنِ الْقُوْمِ كُلِّهِمْ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْت؟ فَقُلْتُ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنٍ ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي ، فَحَلَّ زِرِّي الْأَعْلَى ، ثُمَّ فَقُلْتُ : أَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنٍ ، فَأَهُوى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي ، فَحَلَّ زِرِي الْأَعْلَى ، ثُمَّ حَلِّ زِرِي الْأَسْفَلَ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيي ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ عُلَامٌ شَابٌ ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعْتَهُ ، فَقَالَ : بِيدِهِ فَعَقَدَ تِسْعَا ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعْتَهُ مَكَثَ تِسْعَ مِنْ خَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعْتَهُ مَكَنَ تِسْعَ مِنْ أَلْمَ يَعْجَجٌ ، ثُمَّ أَذَنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ : "إِنِّي حَاجٌ » ، فَذَكَرَ حَجَّةَ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعْتَى مُولِ اللَّهِ مَنْ الْمَيمَنِ فَوجَدَ فَاطِمَةَ حِلَّا قَدْ لَيسَتُ نِيَابًا صِنِينَ لَمْ يَحْجَ ، ثُمَّ أَذَنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ : "إِنِّي حَاجٌ » ، فَذَكَرَ حَجَّةَ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى عَلِي عَالِي اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : إِنَّى مَانَا فِي الْحَدِيثِ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ : "إِنِّي حَاجٌ » ، فَذَكَرَ حَجَّة وَسُولِ اللَّهِ وَعَلَيْ فِي الْحَرِيثِ بِهَ ذَا أَنْ كَرَعْ عَلِي قُولُ : فَذَهُ مِثُ أَلْكُ وَلَاكُ عَلَيْهُ الْعَاشِ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَاطِمَةً مُسْتَفْتِيَا وَكَالَ اللَّهُ مَا إِنْ عَلَى فَاطِمَةً مُسْتَفْتِيَا وَكَالَ اللَّهُ مَا إِنْ مُولِ اللَّهُ مَا إِنَّ مُولِي اللَّهُ مَ إِنِي أَمُولُ اللَّهُ مَ إِنِي أَهُ إِلَى اللَّهُ مَا إِنْ مُولِ اللَّهُ مَا إِنَّى أُهُلُ (٣ عِلْ مِنَ الْمُ اللَّهُ مُ إِنْ مُ مُولِ اللَّهُ مَا إِنَّ مُ إِلْ اللَّهُ الْعَالِ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ

٥ [٢٠٨٢] أخبر عَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ فَاطِمَةَ الْكُبْرَىٰ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، قَالَ :

١[٢٣٦/ب].

٥ [ ٢٠٨١] [التحفة: خ د ٢٤٠٥ ، م دس ق ٢٥٩٣].

<sup>(</sup>١) الصبيغ: المصبوغة الملونة. (انظر: المشارق) (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) محرشا : أراد بالتحريش هاهنا : ذكر ما يوجب عتابه لها . (انظر : النهاية ، مادة : حرش) .

<sup>(</sup>٣) الإهلال: الإحرام. (انظر: النهاية، مادة: هلل).





«الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ » ، وَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَصْلِكَ \*» .

- ٥ [٢٠٨٣] أخب رُا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : فِي الْحَدِيثِ بَدَلَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ» : «بِاسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
- ٥ [٢٠٨٤] أخب رَا النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو ، وَهُو : ابْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ جَعْدَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَجَيِّ لِفَاطِمَةَ : "إِنَّهُ كَانَ يُعْرَضُ عَلَيَّ الْقُرْآنُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً ، وَإِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَإِنِّي مَيِّتٌ » ، فَبَكَتْ ، فَبَكَتْ ، فَقَالَ : "إِنَّكِ لَأَسْرَعُ أَهْلِي لَحَاقًا (١) بِي » .
- ٥ [٢٠٨٥] أَضِرُا الْمُلَائِيُّ الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّغبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٌ ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ ، فَرَحَّبَ بِهَا ، وَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ ، فَرَحَّبَ بِهَا ، وَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةً وَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ ، فَوَحَبَ بِهَا ، وَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ ، فَقُلْتُ لَهَا : اسْتَخَصَّكِ (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٌ بِحَدِيثِهِ ثُمَّ تَبْكِينَ؟! ثُمَّ أَسَرً (٣) إِلَيْهَا فَضَحِكَتْ ، فَقُلْتُ : مَا رَأَيْتُ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ ، أَيَّ شَيْء قَالَتْ : مَا كُنْتُ لِأُفْشِي (١) سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ قَالَتْ : فَلَمَّا أَنْ قَالَتْ : مَا كُنْتُ لِأُفْشِي (١) سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ قَالَتْ : فَلَمَّا أَنْ قَبْضَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ سَأَلْتُهَا ، فَقَالَتْ : قَالَ : "إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَأْتِينِي كُلُ عَامٍ ، فَيُعَارِضُنِي قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ سَأَلْتُهَا ، فَقَالَتْ : قَالَ : "إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَأْتِينِي كُلُ عَامٍ ، فَيُعَارِضُنِي قُبْصَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ سَأَلْتُهَا ، فَقَالَتْ : قَالَ : "إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَأْتِينِي كُلُ عَامٍ ، فَيُعَارِضُنِي

<sup>&</sup>lt;u>۩</u>[۲۳۲/أ].

٥ [ ٨٤٠٢] [المطالب: ٣٩٥٥].

<sup>(</sup>١) اللحوق: الإدراك والإتباع. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: لحق).

ه [٢٠٨٥] [الإتحاف: عه حم ٢٢٧٨٨] [التحفة: خ م س ١٦٣٣٩، خ م س ق ١٧٦١٥، خ م س ١٧٧١٦، س ١٧٧٥٩، دت س ١٧٨٨].

<sup>(</sup>٢) استخصك : اختارك على غيرك . (انظر : اللسان ، مادة : خصص) .

<sup>(</sup>٣) الإسرار والمساررة: خفض الصوت عند التحدث. (انظر: النهاية، مادة: سرر).

<sup>(</sup>٤) الإفشاء: نشر الشيء وإظهاره . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: فشا) .





بِالْقُرْآنِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي الْعَامَ فَعَارَضَنِي بِهِ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أَرَىٰ أَجَلِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ، وَإِنَّكِ لَأَوَّلُ أَهْلِي بِي لُحُوقًا، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ»، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟» فَضَحِكْتُ.

٥ [٢٠٨٦] و النّف ، حَدَّثنا إسْرَائِيلُ ، أَخْبَرَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ حَبِيبِ النّه لِدِيُّ ، أَخْبَرَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَائِشَةُ ابْنَةُ طَلْحَة ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينِ ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النّاسِ أَشْبَهَ كَلَامًا بِرَسُولِ اللّهِ عَيْنَ ، وَلَا حَدِيثًا ، وَلَا جِلْسَةً مِنْ فَاطِمَة ، مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النّاسِ أَشْبَهَ كَلَامًا بِرَسُولِ اللّهِ عَيْنَ ، وَلَا حَدِيثًا ، وَلَا جِلْسَةً مِنْ فَاطِمَة ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَيْنَ إِذَا رَآهَا قَدْ أَقْبَلَتْ رَحَّبَ بِهَا ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا ، ثُمَّ أَحَدُ وَالْمَ قَلْمُ اللّهِ عَيْنَ يُحِلِسِهَا فِي مَكَانِهِ ، وَكَانَتْ إِذَا رَأَتِ النّبِي عَيْنَ رَحَبَتْ بِهِ ، ثُمَّ قَامَ اللّهِ عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَيْنَ فِي مَرَضِهِ اللّهِ عَلَى النّسَاء ، فَمَ أَسَرً إِلَيْهَا فَضَحِكَتْ ، فَقُلْتُ لِلنّسَاء : مَا كُنْتُ أَرَى إِلّا إِلَيْهِ فَقَبَلَتُهُ ، وَإِنّها دَحَلَتْ عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَرَضِهِ اللّهِ عَلَى تَشْعُو فِي مَرَضِهِ اللّهِ عَلَى النّسَاء ، فَمَ أَسَرً إِلَيْهَا فَضَحِكَتْ ، فَقُلْتُ لِلنّسَاء : مَا كُنْتُ أَرَى إِلّا إِلَيْهَا فَصَحِكَتْ ، فَقُلْتُ لِلنّسَاء : مَا كُنْتُ أَرَى إِلّا أَنْ لَهُ مِنْ النّسَاء ، فَقُلْتُ لِلنّسَاء : مَا كُنْتُ أَرَى إِلّا أَنْ قُبِضَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى النّسَاء ، بَيْنَمَا هِي تَبْكِي إِذْ ضَحِكَتْ ، فَسَأَلْتُهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ قَالَ : "إِنَّ أَجْلِي قَدْ حَضَرَ وَإِنِّي مَيْتٌ » ، فَبَكَيْتُ ، ثُمَّ مَلُولُ اللّه عَلَى لُلْمَا أَنْ قُبِضَ رَسُولُ اللّه عَلَى النَّسُولُ اللّه عَلَى النَّسُولُ اللّه عَلَى النَّسُولُ اللّه عَلَى النَّسُولُ اللّه عَلَى اللّه عَلْمَ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمُ اللللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ الللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ ال

٥ [٢٠٨٧] أخبرًا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ النَّهْدِيِّ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

٥ [٢٠٨٨] أَخْبَى النَّصْرُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ : «إِنَّهُ لَمْ يُعَمَّرْ نَبِيٍّ قَطُّ إِلَّا عُمِّرَ الَّذِي (٢) بَعْدَهُ نِصْفَ عُمُرِ صَاحِبِهِ ، عُمِّرَ عِيسَى أَرْبَعِينَ وَأَنَا عِشْرِينَ » .

٥ [٧٣٧/ ب].

<sup>(</sup>١) البَدْر : الذي يفشي السر ويظهر ما يسمعه . (انظر : النهاية ، مادة : بذر) .

٥ [٨٨٨٠] [المطالب: ٣٤٦١].

<sup>(</sup>Y) في «المطالب»: «النبي».

779

٥ [٢٠٨٩] اخب را مُعَاذُ بن هِ هِ هَام ، حَدَّ فَنِي أَبِي ، حَدَّ فَنِي يَحْيَى بن أَبِي كَشِير ، عَن رَيْد ، عَنْ أَبِي سَلَام ، عَنْ أَبِي اَسْمَاءَ الرَّحبِيِّ ، أَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَدَّفَهُ ، قَالَ : جَاءَتِ ابْنَهُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَلْ وَفِي يَدِهَا فَتَحُ خَوَاتِيمَ ضِخَامٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ فَاطِمَةَ فَشَكَتِ الَّذِي صَنَعَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَاطِمَةَ فَشَكَتِ الَّذِي صَنَعَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَاطِمَةً فَانْتَرَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً مِنْ ذَهَبٍ فِي عُنُقِهَا ، فَقَالَتْ : هَذِهِ أَهْدَاهَا إِلَي الْبُوالْحَسَنِ ، فَانْتَرَعَتْ فَاطِمَةُ وَهِي فِي يَدِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقُ : «أَيَسُرُكِ أَنْ فَذَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ وَأَنَا مَعَهُ وَهِي فِي يَدِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «أَيَسُرُكُ أَنْ فَذَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ وَأَنَا مَعَهُ وَهِي فِي يَدِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «أَيَسُرُكُ أَنْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ فِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ » ، ثُمَّ انْطَلَقَ ، وَلَمْ يَقْعُدْ فَأَرْسَلَتْ فَطُومَةُ بِالسِّلْسِلَة ، فَعُدَّ مِنْ النَّاسُ ابْنَهُ رَسُولُ اللَّهِ قِيْقٍ عَلَى فَاطِمَةُ مِنْ النَّاسُ ابْنَهُ رَسُولُ اللَّه قِيْقِهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ النَّارِ » . ثُمَّ انْطَلَقَ ، وَلَمْ يَقْعُدْ فَأَوْسَلَتْ فَعُدَّ مُ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّه وَيَعِيْهُ ، فَقَالَ : «الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي نَجَى فَاطِمَةً مِنْ النَّارِ» .

٥ [٢٠٩٠] أخب رًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيُ ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ وَيَنِيَةٍ أَتَتِ النَّبِيَ وَيَنِيَةٍ فَسَأَلَتْهُ خَادِمًا مِنْ سَبْيِ (١) أُتِيَ بِهِ ، وَفِي يَدِهَا أَثَرُ قَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ وَيَنِيَةٍ النَّبِيَ وَيَنِيَةٍ فَسَأَلَتْهُ خَادِمًا مِنْ سَبْيِ (١) أُتِي بِهِ ، وَفِي يَدِهَا أَثَرُ قُطْبِ الرَّحَىٰ مِنْ كَثْرَةِ الطَّحْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَنَيَّةٍ : "أَلَا أُخْبِرُكِ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكِ؟ إِذَا قُطْبِ الرَّحَىٰ مِنْ كَثْرَةِ الطَّحْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَنِيَّةٍ : "أَلَا أُخْبِرُكِ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكِ؟ إِذَا أُونِتِ إِلَى فِرَاشِكِ فَسَبِّحِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَاحْمَدِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبِّرِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَاحْمَدِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَقُولِي : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُتِمِّينَ بِهِ الْمِائَةَ » ، فَرَجَّعَهَا بِذَلِكَ وَلَمْ يُحْدِمْهَا .

٥ [٢٠٩١] أَخْبُ لُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ النَّبِي يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيِّ خَيِئَكُ ، أَنَّ فَاطِمَة خَيْنَكُ أَتَتِ النَّبِيِّ وَيَنْكُ ، تَسْتَخْدِمُه ، فَقَالَ لَهَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِي خَيْنُكُ ، أَنَّ فَاطِمَة خَيْنُكُ أَتَتِ النَّبِي وَيَنَ وَلَكُ مُ اللَّه ، وَتُحَمَّدِينَ اللَّه ، وَتُحَمِّدِينَ اللَّه ، وَتُحَمِّدُينَ ، وَقُلَاقُ وَثَلَاثِينَ ، وَقُلَاثِينَ ، وَقُلَاثِينَ ، وَقُلَاثِينَ ، وَقُلَاثُونِينَ ، وَقُلَاثُونِ ، وَقُلَاثِينَ ، وَقُلَاثُونِ اللَّه ، وَتَحْمَدِينَ اللَّه ، وَتَحْمَدُونَ وَقُلَاثُونِ اللَّه ، وَتَحْمَدُونَ وَقُلَاثُونِ وَقُلَاثُونَ وَقُلَاثُونَا وَقُلَاثُونَ وَلَاقُونَ وَقُلَاثُونَ وَقُلَاثُونَ وَلَالَالَالَةَ وَقُلَاثُونَ وَلَالَاقًا وَقُلَاثُونَا وَقُلَالُونُ وَلَا وَلَالَاقُ وَلَالَاقُونَ وَلَالْعُلَاثُونَ وَلَالَاقُونَ وَلَالْعُلَالِيْ فَلَاقُونَ وَلَالُونُ وَلَالُونَا وَلَالْعُلُونُ وَلَالُونَا وَلَالُونُ وَلَالَاقُونَ وَلَالِهُ وَلَالِقُلُونَا وَلَالَاقُونَ ولَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالَاقُونَ وَلَالَاقُ وَلَالُونَ وَلَالُونُ وَلَالَاقُونَ وَلَالَالَاقُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَالَاقُونُ وَلَالُونُ وَلَالَعُلُونُ وَلَالَاقُونَ وَلَالَاقُ

٥ [٢٠٨٩] [التحفة: س ٢١١٠].

<sup>.[1/</sup>YYA] î

<sup>(</sup>١) السَّبْي والسِّباء: الأسر. (انظر: اللسان، مادة: سبي).

۵[۸۳۸/ب].



٥ [٢٠٩٢] أخبر عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُ (') ، حَدَّثَنَا الْأَصْبَعُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ (') ، عَنْ فَاطِمَةً (") قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِيْ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ (') ، عَنْ فَاطِمَةً (") قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَتْ يَقُولُ : "إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوافِقُهَا مُسْلِمٌ يَدْعُو بِحَيْرٍ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ "، فَقَالَتْ يَقُولُ : "إِذَا تَدَلَّتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى فَاطِمَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : وَأَيَّةُ سَاعَةٍ هِي؟ فَقَالَ : "إِذَا تَدَلَّتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى قَالِمَةُ تَقُولُ لِغُلَامٍ يُقَالُ لَهُ أَرْبَدُ : اصْعَدْ عَلَى الظِّرَابِ (٥) ، فَإِذَا تَدُرُبُ (١٤) " ، فَكَانَتْ قَلُولُ لِغُلَامٍ يُقَالُ لَهُ أَرْبَدُ : اصْعَدْ عَلَى الظِّرَابِ (٥) ، فَإِذَا تَدُرُبُ الشَّمْسُ قَدْ تَدَلَّتْ لِلْغُرُوبِ فَأَخْبِرْنِي ، فَيُخْبِرُهَا ، فَكَانَتْ تَقُومُ إِلَى مَسْجِدِهَا ، فَكَانَتْ تَقُومُ إِلَى مَسْجِدِهَا ، فَلَا تَزَالُ تَدْعُو حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ فَمَّ تُصَلِّى .

٥ [٢٠٩٣] أَخْبِ رَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ » ، فَلَمَّا مَاتَ بَكَتْ فَاطِمَةُ ، فَقَالَتْ : يَا أَبَتَاهُ مِنْ وَلَا مَاتَ بَكَتْ فَاطِمَةُ ، فَقَالَتْ : يَا أَبَتَاهُ مِنْ

ه [۲۰۹۲] [الطالب: ۲۷۵].

(١) في الأصل: «البخاري» ، والمثبت من «المطالب» منسوبا لإسحاق ، وهو الصواب. ينظر ترجمة الأصبغ من «تهذيب الكهال» (٣٠١/٣).

(٢) في الأصل: «زيد، عن علي»، وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب كما في «المطالب»، وقال الحافظ: «زيد لم يدرك فاطمة».

وقد رواه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عند الطبراني في «الأوسط» (٦٤٤٠) بسنده ، وقال فيه : «عن زيد بن علي ، حدثتني مرجانة - مولاة على - قالت : حدثتني فاطمة» .

ورواه المختار بن عبد الرحمن في «تاريخ واسط» (ص١٠٦) عن أصبغ بن زيد بسنده ، وقال فيه : «عن زيد بن علي ، عمن حدثه عن فاطمة» .

ورواه سلم بن قتيبة عند الدارقطني في «العلل» (١٥/ ١٧٤) عن أصبغ ، وقال فيه: «عن زيد بن على بن الحسين ، عن أبيه ، عن فاطمة» .

- (٣) بعده في «المطالب»: «بنت رسول الله عليه».
  - (٤) قوله: «حتى تغرب» ليس في «المطالب».
- (٥) الظراب: جمع الظرب، وهو الجبل الصغير. (انظر: النهاية، مادة: ظرب).
  - ٥ [٢٠٩٣] [الإتحاف: حب كم حم ٢٦٧] [التحفة: خ ق ٣٠٢، تم ق ٤٥٠، س ٤٨٧].
    - (٦) الثقل: اشتداد المرض. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ثقل).

### مِسَيِّانِيُ النِّيْاءِ





رَبِّهِ ، مَا أَدْنَاهْ يَا أَبَتَاهْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهْ ، يَا أَبَتَاهْ إِلَىٰ جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ ، أَجَابَ رَبَّا دَعَاهُ ، قَالَ: فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: يَا أَنَسُ ، أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةُ التُّرَابَ .

- [٢٠٩٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بَكَتْ أَبَاهَا ، فَقَالَتْ : يَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ ، يَا أَبَتَاهُ جَنَّهُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ ، يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ .
- ٥[٥٩٠١] أخب رَا النَّضُرُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي حَفْصٍ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةً، أَنَّ رَجُلَّا ضَافَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةً ﴿ ، فَصَنَعَ عَلِيٌّ طَعَامًا ، فَقَالَ عَلِيٌّ ، وَفَاطِمَةُ ﴿ . لَوْ سَفِينَةً ، أَنَّ رَجُلًا ضَافَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةً ﴿ ، فَصَنَعَ عَلِيٌّ طَعَامًا ، فَقَالَ عَلِيٌّ ، وَفَاطِمَةُ ﴿ . لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَيَعَيُّ مِأْكُلُ ، فَقَالَ : اذْهَبِي إلَيْهِ ، فَأَرْسَلَا إلَيْهِ رَسُولًا ، فَجَاءَ فَأَخَذَ وَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِيْ مُ فَرَجَعَ ، فَذَهَبَتْ إلَيْهِ ، فَقَالَتْ : بِعِضَادَتِي الْبَابِ ، وَفِي الْبَيْتِ قِرَامُ (١ ) جُعِلَ عَلَىٰ شَيْءٍ ، فَرَجَعَ ، فَذَهَبَتْ إلَيْهِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جِئْتَنَا ثُمَّ رَجَعْتَ ، فَقَالَ : «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِي أَوْ قَالَ : لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا» .

<sup>• [</sup>٢٠٩٤][التحفة: خ ق ٣٠٢، تم ق ٤٥٠، س ٤٨٧].

٥ [٢٠٩٥] [الإتحاف: حب كم حم ٥٩٠٦] [التحفة: دق ٤٤٨٣].

<sup>ि[</sup>१٣٢/أ].

<sup>(</sup>١) القرام: الستر رقيق ، وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان ، وقيل: الستر الرقيق وراء الستر الغليظ. (انظر: النهاية ، مادة: قرم).





# ١٢- مَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ

٥ [٢٠٩٦] أخبر أَبُو أُسَامَةَ ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ الْمَخْرُومِيُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، أَنَّ أَبَّا مُرَةَ مَوْلَىٰ عَقِيلٍ حَدَّفَهُ ، أَنَّ أُمَّ هَانِي حَدَّفَتُهُ ، أَنَّ عَلِيًّا دَحَلَ عَلَيْهَا فِي غَـزْوَةِ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ ، قَالَتْ : فَوَجَدَ عِنْدِي رَجُلَيْنِ مِـنْ أَهْلِ زَوْجِي ، وَقَـدِ اسْتَجَارَا بِي فَـأَرَادَ أَنْ يَقْتُلَهُمَا ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَعْلَقْتُ بَابَ يَقْتُلَهُمَا ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَعْلَقْتُ بَابَ يَقْتُلَهُمَا ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَعْلَقْتُ بَابَ يَقْتُلُهُمَا ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَعْلَقْتُ بَابِ يَعْتِي عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ حَرَجْتُ فَأَسْرَعْتُ حَتَّىٰ أَتَيْتُ النَّبِي تَعْيَيْ وَهُو بِأَعْلَىٰ مَكَةً ، فَلَمَّا رَآنِي يَقْتُلُهُمَا ، فَقُلْتُ : إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ زَوْجِي اسْتَجَارَا بِي فَدَحَلَ رَحَّبَ بِي ، وَقَالَ : «مَا حَاجَتُكِ؟» فَقُلْتُ : إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ زَوْجِي اسْتَجَارَا بِي فَدَحَلَ رَحَّبَ بِي ، وَقَالَ : «مَا حَاجَتُكِ؟» فَقُلْتُ : إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ زَوْجِي اسْتَجَارَا بِي فَدَحَلَ عَلَيْعُمَا ، فَقُلْتُ : إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ زَوْجِي اسْتَجَارَا بِي فَدَحَلَ عَلَيْعِ مَا عِنْدِي ، فَأَرَادَ قَتْلَهُمَا ، فَقُلْتُ : إِنِّ يَعْنِي مَا عَنْدِي ، فَأَرَادَ قَتْلَهُمَا ، فَقُلْتُ : إِنِّى قَدْ أَجَرْتُهُمَا ، فَأَبِى إِلَّا أَنْ يَقْتُلُهُمَا ، فَأَعْلَ رَسُولُ اللَّهِ يَقَيْدٍ : «قَدْ أَجَرْتُهُمَا ، فَأَبِى إِلَّا أَنْ يَقْتُلُهُمَا مَنْ عَمَاعِنْدِي مَا بَابَ بَيْتِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَقَيْدٍ : «قَدْ أَجَرْتُهُمَا اعْتَسَلَ أَخَذَي يَتَجَفَقْتُ بِهِ ، ثُمَّ مَا مُنْ مَانِ سَجَدَاتٍ وَذَلِكَ ضُحَى .

٥ [٢٠٩٧] أخبر ل وَكِيعٌ ، حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ أَمِّ هَانِئٍ قَالَتْ : لَمَّا كَانَ يَـوْمُ فَـتْحِ مَكَّـة ، أَجَـرْتُ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَىٰ فَاخِتَةً أُمِّ هَانِئٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ : لَمَّا كَانَ يَـوْمُ فَـتْحِ مَكَّـة ، أَجَـرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي (١) ، فَأَدْ خَلْتُهُمَا بَيْتَنَا وَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا ، فَجَاءَ ابْـنُ أُمِّي عَلِيّ ، فَلَمْ أَجِدُهُ وَوَجَدْتُ فَاطِمَة ، فَإِذَا هِـي أَشَـدُ فَأَقْلَتَ عَلَيْهِمَا بِالسَّيْفِ ، فَأَتَيْتُ النَّبِي وَيَا إِنْ الْعُبَارِ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : (قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجُرْتِ وَأَمَّنَا مَنْ أَمِّنْتِ » .

٥ [٢٠٩٦] [التحفة: دس ١٨٠٠٥، خ م ت س ق ١٨٠١٨]، وسيأتي برقم: (٢٠٩٧)، (٢٠٠٨).

٥ [٢٠٩٧] [التحفة: خ م ت س ق ١٨٠١٨ ، د س ١٨٠٠٥] ، وسيأتي برقم : (٢١٠٨) وتقدم برقم : (٢٠٩٦). \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

<sup>(</sup>١) الأحماء: جمع: الحمو، وهو: قريب الزوج. (انظر: النهاية، مادة: حما).



- ٥[٢٠٩٨] أَضِرْ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، وَهُوَ : مَوْلَىٰ أُمِّ هَانِيَ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِي قَالَتْ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَمُ هَانِي قَالَتْ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ، دَخَلَ عَلَي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ صَلَّىٰ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، لَمْ يُصَلِّهُنَ (١) قَبْلُ وَلَا بَعْدُ ، يَعْنِي : صَلَاةَ الضُّحَىٰ (١) .
- ٥[٢٠٩٩] أخبر النفيانُ بن عُيننة ، عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الْحَارِثِ قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ صَلَاةِ النصُّحَىٰ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْهُ اللَّهِ عَنْ صَلَاةِ النصُّحَىٰ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْهُ مُتَوَافِرُونَ ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي ، إِلَّا أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ ، فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَ مُتَوَافِرُونَ ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي ، إِلَّا أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ ، فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَ وَسُولَ اللَّهِ عَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهَا فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُنْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَىٰ هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ يُسَبِحُنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴾ [ص: ١٨] ، فَأَقُولُ : أَيُّ شَيْءِ الْإِشْرَاقِ ﴾ [ص: ١٨] ، فَأَقُولُ : أَيُّ شَيْء
- ٥[٢١٠٠] أَخْبُ رُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ (٤) ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ جَعْدَة ، عَنْ أُمِّ هَانِئِ قَالَتْ : كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَة رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةً مِنَ اللَّيْلِ ، وَأَنَا عَلَى عَرِيشٍ (٥) أَهْلِي .

٥ [۲۰۹۸] [التحفة: م س ق ۱۸۰۰۳ ، س ۱۸۰۰۳ ، خ م دت س ۱۸۰۰۷ ، س ۱۸۰۰۹ ، دق ۱۸۰۱۰ ، خ م ت س ق ۱۸۰۱۸] ، وسیأتی برقم : (۲۰۹۹) ، (۲۱۰۵) ، (۲۱۰۷) ، (۲۱۰۷) ، (۲۱۰۷) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يصل»، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٤/ ٤١٢)، «مصنف ابن أبي شيبة» من طريق إسهاعيل بن أبي خالد، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الصبح»، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٧٥٤٠) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به.

ه [۲۰۹۹] [التحفة: م س ق ۱۸۰۰۳، س ۱۸۰۰۳، خ م دت س ۱۸۰۰۷، س ۱۸۰۰۹، د ق ۱۸۰۱۰، خ م ت س ق ۱۸۰۱۸] [المطالب: ۲۶۱]، وسيأتي برقم: (۲۱۰۷)، (۲۱۰۷)، (۲۱۰۷)، (۲۱۰۷) وتقدم برقم: (۲۰۹۸).

<sup>(</sup>٣) قوله : «فأقول: أي شيء الإشراق؟ فهذه صلاة الإشراق» وقع في «المطالب»: «قال: هذه صلاة الإشراق، يعنى: ثماني ركعات أول النهار».

٥ [٢١٠٠] سيأتي برقم : (٢١٠١) ، (٢١٠١) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «سعد» مصحفا، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٧٥٤٧)، «المجتبئ» للنسائي (١٠٢٥) من طريق وكيع، به.

<sup>(</sup>٥) العريش: سقف البيت ، وكل ما يستظل به ، ويراد أيضا بالعريش أهل البيت ، لأنهم كانوا يأتون =





- ٥ [٢١٠٢] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ أُمُّ هَانِيْ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ : كُنْتُ أَسْمَعُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ وَيَلِيْهُ وَأَنَا عَلَىٰ عَرِيشِي .
- ٥ [٢١٠٣] أخبر الله عَبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِح وَاسْمُهُ بَاذَانُ مَوْلَى أُمَّ هَانِي ، عَنْ أُمَّ هَانِي قَالَتْ : خَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ فَاعْتَذَرْتُ إلَيْهِ ، فَعَذَرَنِي ، فَأَنْزَلَ (١) اللَّهُ عَيْل : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ﴾ تَلَا (١) إلَيه قَوْلِهِ ﴿ هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، قَالَتْ : فَلَمْ أَكُنْ أَحِلُ لَهُ ، وَلَمْ أَكُنْ هَاجَرْتُ مَعَهُ ، قَالَتْ : كُنْتُ مَعَ الطُّلَقَاءِ .
- ٥ [٢١٠٤] أَضِرُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَتْ أَمُّ هَانِئٍ : قَالِمَ مَانِئٍ : قَالِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ ، يَعْنِي : الْعَقَائِصَ (٣) .
- ٥ [٢١٠٥] أَثْبُ رُا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

↑[١٤٢/أ].

٥ [٢١٠٢] [التحفة: تم س ق ١٨٠١٦] ، وتقدم برقم: (٢١٠١) ، (٢١٠١) .

٥ [٢١٠٣] [الإتحاف: كم ٢٣٣٠١] [التحفة: ت ١٧٩٩٩] [المطالب: ٤١٢٥].

(۱) في «المطالب»: «ثم أنزل». (۲) ليس في «المطالب».

٥ [٢١٠٤] [التحفة: دت ق ١٨٠١١].

(٣) العقائص : جمع العَقيصة ، وهي الضفيرة ، ويُقال : هي الخُصلة من شعر رأس المرأة تلويها حتى تعقدها فيبقى فيبقى فيها التواء ثم ترسلها . وكل خصلة : عقيصة . (انظر : شمس العلوم ، مادة : عقص) .

٥ [٢١٠٥] [التحفة: م س ق ١٨٠٠٣ ، س ١٨٠٠٦ ، خ م دت س ١٨٠٠٧ ، س ١٨٠٠٩ ، دق ١٨٠١٠ ، خ م ت س ق ١٨٠١٨] ، وسيأتي برقم : (٢١٠٦) ، (٢١٠٧) ، (٢١٠٩) وتقدم برقم : (٢٠٩٨) ، (٢٠٩٩) .

النخيل فيبتنون فيه من سعفه مثل الكوخ ، فيقيمون فيه يأكلون مدة حمل الرطب إلى أن يصرم .
 (انظر: النهاية ، مادة: عرش) .



ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : لَمْ يُخْبِرْنَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ صَلَّى صَلَاةَ النَّحَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى مَكَة ، فَصَلَّى صَلَاةَ النَّعَ وَاللَّهِ عَلَيْهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّة ، فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتِ إِلَّا أُمُّ هَانِئٍ وَإِنَّهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّة ، فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتِ يُخَفِّفُهُنَّ .

- ٥[٢١٠٦] أخب رَا النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، يَقُولُ : لَمْ يُخْبِرْنَا أَحَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَشَيِّرُ صَلَّى الضُّحَى ، إِلَّا أُمُّ هَانِئِ ، فَإِنَّهَا زَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَشَيِّرُ صَلَّى الضُّحَى ، إِلَّا أُمُّ هَانِئِ ، فَإِنَّهَا زَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَشِيِّهُ دَحَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ وَكَانِهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ .
- ٥ [٢١٠٧] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ﴿ الْمَخْزُومِيُ ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ (١) ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَيَّيْةُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يَوْمَ الْفَتْح بِمَكَّة .
- ٥ [٢١٠٨] أخبر ارَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِي فَي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِي ابْنَةَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ ، وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُ

c [۲۱۰٦][التحفة: م س ق ۱۸۰۰۳، س ۱۸۰۰۳، خ م دت س ۱۸۰۰۷، س ۱۸۰۹، دق ۱۸۰۱۰، خ م ت س ق ۱۸۰۱۸]، وسیأتی برقم: (۲۱۰۷)، (۲۱۰۹) و تقدم برقم: (۲۰۹۸)، (۲۰۹۹)، (۲۱۰۹).

٥ [٢١٠٧] [التحفة: م س ق ١٨٠٠٣، س ١٨٠٠٦، خ م دت س ١٨٠٠٧، س ١٨٠٠٩، د ق ١٨٠١٠، خ م ت س ق ١٨٠١٨]، وسيأتي برقم: (٢١٠٩) وتقدم برقم: (٢٠٩٨)، (٢٠٩٩)، (٢١٠٥)، (٢١٠٥).

<sup>-[</sup>۲٤٠/ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جبير»، وهو تصحيف، والمثبت من «حديث السراج» (٢٠٥٦) من طريق المصنف، به. وينظر: «تهذيب الكمال» (٢/ ١٢٤).

ه [۲۱۰۸] [التحفة: م س ق ۱۸۰۰۳، د س ۱۸۰۰۵، س ۱۸۰۰۳، خ م د ت س ۱۸۰۰۷، س ۱۸۰۰۹، د ق ۱۸۰۱۰، خ م ت س ق ۱۸۰۱۸]، وتقدم برقم : (۲۰۹۲)، (۲۰۹۷).





عَلَيْهِ بِثَوْبٍ ، فَسَلَّمْتُ ، فَقَالَ : «مَنْ هَذَا؟» فَقُلْتُ : أُمُّ هَانِيٍ ، فَقَالَ : «مَرْحَبَا بِأُمِّ هَانِيٍ» ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ صَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا (١) بِثَوْبٍ يُصَلِّي فِيهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، فُلَمًّا انْصَرَفَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنَ أُمِّي زَعَمَ أَنَّهُ قَاتِلًا رَجُلًا (٢) قَدْ أَجَرْتُهُ ، فُلَانَ بْنَ هُبَيْرَةَ ، فُلَانَ بْنَ هُبَيْرَةَ ، فَقَالَ : «يَا أُمَّ هَانِئٍ ، قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ» ، قَالَتْ أُمُّ هَانِئِ : وَذَلِكَ ضُحَى .

٥ [٢١٠٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَيْقِيْرَ اغْتَسَلَ ، فَسُتِرَ عَبْدِ اللَّهِ بِنَوْ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ هَانِيَ وَكَانَ نَازِلًا عَلَيْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْرَ اغْتَسَلَ ، فَسُتِرَ عَبْدِ اللَّهِ بِنَوْبٍ ، فَصَلَّىٰ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، لَا يُدْرَىٰ قِيَامُهَا أَطْوَلَ أَمْ رُكُوعُهَا أَمْ سُجُودُهَا .

٥ [٢١١٠] أخب را جَرِيرٌ، عَنْ بُرْدِ (٢) بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ هَانِيَ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُهْدِيَتْ لَهُ حُلَّةٌ (١٤) سِيَرَاءُ (٥)، فَبَعَثَ بِهَا إِلَىٰ عَلِيٍّ،

وهكذا ورد أيضًا في «الغوامض والمبهات» لعبد الغني بن سعيد (١/ ١٧٥) عن أبي خيثمة زهير ، عن جرير ، به . وقد وقع في «المطالب العالية» منسوبا لأبي يعلى ، عن أبي خيثمة ، عن جرير ، وكذلك في «المعجم الكبير» للطبراني (١٠٦٩) عن عثمان بن أبي شيبة ، عن جرير : «يزيد بن أبي زياد» ، والصواب «برد» كما تقدم ؛ لقول عبد الغني عقب رواية «برد» : «رواه أخوه يزيد بن أبي زياد ، فأدخل بين أبي فاختة وأم هانئ جعدة بن هبيرة» .

<sup>(</sup>١) الالتحاف: التلفف والتغطي. (انظر: الصحاح، مادة: لحف).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، واستدركناه من «حديث السراج» (٢٠٥٧) من طريق المصنف ، به .

٥ [٢١٠٩] [التحفة: م س ق ١٨٠٠٣ ، س ١٨٠٠٦ ، خ م دت س ١٨٠٠٧ ، س ١٨٠٠٩ ، د ق ١٨٠١٠ ، خ م ت س ق ١٨٠١٨] ، وتقدم برقم : (٢٠٩٨) ، (٢٠٩٩) ، (٢١٠٥) ، (٢١٠٦) ، (٢١٠٧) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل: «برد بن أبي زياد»، وهو الصواب؛ فقد قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٣٥) في ترجمته: «قال لي إبراهيم بن موسى: أخبرنا جرير، عن برد بن أبي زياد - أخي يزيد -عن أبي فاختة، قال: حدثتني أم هانئ...» فذكر الحديث.

<sup>(</sup>٤) الحلة: إزار ورداء برد أو غيره ، ويقال لكل واحد منهما على انفراد: حلة ، وقيل: رداء وقميص وتمامها العمامة ، والجمع: حُلَل وحِلَال . (انظر: معجم الملابس) (ص١٣٦) .

<sup>(</sup>٥) السيراء: ضرب من البرود (الثياب) يخالطها حرير، وقيل: ثوب فيه خطوط يعمل من القز - وهو: الحرير - كالسيور. وقيل غير ذلك. (انظر: معجم الملابس) (ص٢٥٠).



فَرَاحَ عَلِيٌّ فِيهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِنِّي لَا أَرْضَىٰ لَكَ إِلَّا مَا أَرْضَىٰ لِنَفْسِي ، إِنِّي لَـمُ أَرْضَىٰ لَكَ إِلَّا مَا أَرْضَىٰ لِنَفْسِي ، إِنِّي لَـمُ أَكْسُهَا لِتَلْبَسَهَا ، إِنَّمَا كَسَوْتُكَ لِتَجْعَلَهَا ٣ خُمُرًا (١) لِلْفَوَاطِمِ».

- ٥[٢١١١] أخبر السَّافِبِ ، عَنْ أُمِّ هَانِئِ ، أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتْ أَبَا بَكْرِتَ سُأَلُهُ سَهْمَ (٣) فِي (٤) الْقُرْبَى ، وَالْحِرِ أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتْ أَبَا بَكْرِتَ سُأَلُهُ سَهْمَ (٣) فِي (٤) الْقُرْبَى ، وَلَيْسَ فَقَالَ (٥) : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِةً يَقُولُ : «سَهْمُ فِي الْقُرْبَى لَهُمْ فِي (٢) حَيَاتِي ، وَلَيْسَ لَهُمْ بَعْدَ مَوْتِي » .
- ٥[٢١١٢] أَضِوْ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأُمِّ هَانِي : «اتَّخِذِهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ» .
- ه [٢١١٣] أَخْبَى ْ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأُمِّ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ: «هَلْ لَكُمْ غَنَمٌ؟» فَقَالَتْ: لَا ، فَقَالَ: «فَاتَّخِذِيهَا فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةٌ».
- ٥[٢١١٤] أخبر أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ هَانِي ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيْ قَالَ لَهَا . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
- ٥[٢١١٥] أخبرًا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ، جَاءَتْ فَاطِمَةُ، فَجَلَسَتْ، عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ،

<sup>۩ [</sup>۲٤١] أ

<sup>(</sup>١) الخمر: جمع خمار، وهو: ما تغطي به المرأة رأسها. (انظر: معجم الملابس) (ص١٥٩).

٥ [٢١١١] [المطالب: ٢٠٦٦م].

<sup>(</sup>٢) بعده في «إتحاف الخيرة» (٤٥٠٠): «مولى أم هانع ، واسمه باذان».

<sup>(</sup>٣) السهم: النصيب، والجمع: أسهم وسِهام وسُهمان. (انظر: المصباح المنير، مادة: سهم).

<sup>(</sup>٤) في «إتحاف الخيرة»: «ذوي».

<sup>(</sup>٥) بعده في «إتحاف الخيرة»: «لها أبو بكر».

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل ، وهو مثبت من «المطالب» .



فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ (١) بِإِنَاءِ فِيهِ شَرَابٌ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ الْحَالَةُ ، فَفَضَلَ فَضَلَةُ ، فَنَاوَلَ أُمَّ هَانِي فَشَرِبَتْ ، وَهِي عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ ، فَقَالَ لَهَا : «هَلْ كُنْتِ تَقْضِينَ رَمَضَانَ؟» فَقَالَتْ : لَا ، إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعُ ، قَالَ : «فَلَا يَضُرُكِ » فَقَالَ لَهَا : «هَلْ كُنْتِ تَقْضِينَ رَمَضَانَ؟» فَقَالَتْ : لَا ، إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعُ ، قَالَ : «فَلَا يَضُرُكِ » .

٥ [٢١١٦] أخب رَارُوْحُ بَنُ عُبَادَةَ ، حَدَّفَنَا حَاتِمُ بَنُ أَبِي صَغِيرَةَ (٢) ، حَدَّفَنَا سِمَاكُ بَنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَجَيُّهُ مَكَّةَ ، كَانَ أَوَّلُ بَيْتِ دَخَلَهُ بَيْتَ مَرْبٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَضَلَ فَضْلَةٌ ، كَانَ أَوْلُ بَيْتِ دَخَلَهُ بَيْتَ أُمِّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ ، فَمَانِئٍ ﴿ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ، فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ، وَفَضَلَ فَصْلَةٌ ، وَأُمُ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ ، فَشَرِبَتْ ثُمَّ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَقَدْ فَعَلْتُ فَعْلَةُ ، لَا أَدْرِي تُوافِقُكَ أَمْ لَا؟ إِنِّي كُنْتُ صَاءِ صَائِمَةً وَكَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ فَصْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ وَيَجَيْهُ ، فَقَالَ : «يَا أُمَّ هَانِئٍ ، أَفَكَانَ مِنْ قَضَاءِ مَا وَمُ مَضَاءُ وَكُرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ فَصْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ وَيَجِيْهُ ، فَقَالَ : «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ بِالْخِيَادِ ، إِنْ شَاءَ رَمُضَانَ أَمْ تَطَوَعُ ؟ » فَقَالَتْ : لَا ، بَلْ مِنْ تَطَوَّعٍ ، فَقَالَ : «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ بِالْخِيَادِ ، إِنْ شَاءَ وَمَاءَ مَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ » .

٥ [٢١١٧] أَضِرُ جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ أُمَّ هَانِئِ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً ؟ فَقَالَ لَهَا : «أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْنًا؟» فَقَالَتْ : لَا ، قَالَ : «فَلَا يَضُرُكِ» .

<sup>(</sup>١) الوليدة: الصبية والأمة ، والجمع: الولائد. (انظر: مختار الصحاح ، مادة: ولد).

٥ [٢١١٦] سيأتي برقم: (٢٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «صغير»، وهو تصحيف، والمثبت من «أخبار مكة» للفاكهي، من طريق روح بن عبادة، به. وينظر: «تهذيب الكمال» (٥/ ١٩٤).

٤ [٢٤١/ب].

ه [۲۱ ۱۷] [التحفة: ت س ۱۷۹۹۷ ، ت س ۱۸۰۰۱ ، د ۱۸۰۰۶ ، ت س ۱۸۰۱۵ ، س ۱۸۰۱] .





# ١٣- مَا يُرْوَى عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَةً

٥ [٢١١٨] أخب رُا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ هِلَالٍ مَوْلَاهُ ، يَعْنِي : مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ : «اللَّهُ ، اللَّهُ اللَّهُ ، اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي ، لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْنَا» .

٥ [٢١١٩] أخب را جَرِيرٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِينِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِينِ بْ عَمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْمُ أَهْلَ بَيْتِهِ ، فَقَالَ : "إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ هَمِّ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّه عَيَّيْمُ أَهْلَ بَيْتِهِ ، فَقَالَ : "إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ هَمَّ أَوْ حَزَنٌ ، فَلْيَقُلْ أَحَدُكُمْ سَبْعَ مَرَّاتٍ : اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي ، لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا» .

٥[٢١٢٠] أخبر السُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ ، أَنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ ﴿ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ بَنِي جَعْفَرٍ تُصِيبُهُمُ الْعَيْنُ (١) ، وَفَاعَةَ النَّرُقِي لَهُمْ ، فَقَالَ : «نَعَمْ ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ (٢) سَابِقًا الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ » .

٥ [٢١٢١] أَضِرُ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ اللّهِ اللّهِ عَيْنِ عَمْرِهِ اللّهِ عَيْنِ اللّهِ عَيْنِ اللّهِ اللّهَ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٥ [٢١١٨] [الإتحاف: حم ٢١٣١٧] [التحفة: دسي ق ١٥٧٥٧].

٥[٢١٢٠][التحفة: (ت س) ق ٩٧٤٥، ت س ق ١٥٧٥٨].

<sup>[137/1]</sup> 

<sup>(</sup>١) العين: نظر الحسود أو العدو للشخص بها يؤثر فيه ، فيمرض بسببها . (انظر: النهاية ، مادة: عين) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «مسند أحمد» (٢٨١١٥) من طريق سفيان ، به .

<sup>(</sup>٣) التعويذ: الرقية ؛ يرقى بها الإنسان من فزع أو جنون ؛ لأنه يعاذ بها . (انظر: اللسان ، مادة: عوذ) .

<sup>(</sup>٤) الهامة: كل ذات سم يَقتل ، والجمع: هوام . (انظر: النهاية ، مادة: همم) .

<sup>(</sup>٥) العين اللامة: التي تصيب بسوء. (انظر: اللسان، مادة: لم).





٥ [٢١٢٣] أخبر الله أَبُو أُسَامَة ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَوْلَىٰ لِمَعْمَرِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : " وَمَاذَا كُنْتِ تَسْتَمْشِينَ (١٠)؟ » فَقَالَتْ : بِالشُّبْرُمِ (٢) ، فَقَالَ : "أَمَا إِنَّهُ حَارٌ جَارٌ (٣) » ، قَالَتْ : بِالشُّبْرُمِ لَهُ أَنَهُ كَانَ شَيْنًا يَشْفِي مِنَ الْمَوْتِ ، فَمَّ النَّهُ وَيَعْ فَي مِنَ الْمَوْتِ » . لَكَانَ السَّنَا ، وَالسَّنَا يَشْفِي مِنَ الْمَوْتِ » .

٥[٢١٢٤] أَخْبَى أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، وَهُوَ: ابْنُ طَلْحَةَ بْنُ مُصَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (٥) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ حِينَ أُصِيبَ جَعْفَرٌ: «تَسْكُنِي ثَلَاثًا ثُمَّ اصْنَعِي بَعْدُ مَا شِعْتِ» .

٥[٢١٢٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَعَنْ أَبِي يَزِيدَ

٥ [٢١٢٣] [التحفة: ت ق ١٥٧٥٩].

٥ [٢١٢٤] [الإتحاف: حب طع حم عم ٢١٣١٨].

ه [٢١٢٥] [المطالب: ٢١٢٩، ٣٩٣٣].

<sup>(</sup>١) الاستمشاء: شرب المشي ، وهو: الدواء المسهل ؛ لأنه يحمل شاربه على المشي والسردد إلى الخلاء . (انظر: النهاية ، مادة: مشئ) .

<sup>(</sup>٢) الشبرم: حب يشبه الحمص يطبخ ويشرب ماؤه للتداوي ، وقيل: إنه نوع من الشيح. (انظر: النهاية ، مادة: شبرم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «جاز جاز» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٧٧٢٢) ، «سنن ابن ماجه» (٣٤٨٤) ، من طريق أبي أسامة ، به .

<sup>(</sup>٤) السنا: نبات شجيري يتداوى بورقه وثمره ، وأجوده الحجازي ، ويعرف بالسنا المكي . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : سنا) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عيينة»، وهو تصحيف، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٤/ ١٣٩) من طريق محمد بن طلحة بن مصرف، به . وينظر: «تهذيب الكهال» (٧/ ١١٤).

WE138

الْمَدَنِيِّ قَالاً: لَمَّا أُهْدِيَتْ فَاطِمَةُ إِلَىٰ عَلِيِّ، بَعَثَ ۚ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّ إِلَىٰ عَلِيِّ : "أَلَّا تَقْرَبُ أَهْلَكَ حَتَّى آتِيَكَ" ، قَالَتْ : فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ ، فَدَعَا بِمَاءِ ، فَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ نَضَحَ (١) بِالْمَاءِ عَلَىٰ صَدْرِ عَلِيِّ وَوَجْهِهِ ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ ، فَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ نَضَحَ (١) بِالْمَاءِ عَلَىٰ صَدْرِ عَلِيٍّ وَوَجْهِهِ ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ ، فَقَالَ : "مَنْ هَذَا؟" ثَوْبِهَا مِنَ الْحَيَاءِ ، فَنَضَحَ عَلَيْهَا أَيْضًا ، ثُمَّ نَظَرَ فَإِذَا سَوَادٌ وَرَاءَ الْبَابِ ، فَقَالَ : "مَنْ هَذَا؟" فَقَالَ : "أَسْمَاهُ بِنْتُ عُمَيْسٍ؟ " فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : "أَخِبْ مَعَ ابْنَةِ وَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ؟ " فَقَالَ : "غَمْ ، فَقَالَ : "أَنَا ، فَقَالَ : "أَسْمَاهُ بِنْتُ عُمَيْسٍ؟ " فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : "أَخِبْ مَعَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ؟ " فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَ : "أَخِبْ مَعَ ابْنَة رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ؟ " فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَ : "أَعْمُ مَعْ الْبَعْقِيْ فِي عُمْ الْمَاهُ بِنْ اللَّهُ عَيْدٍ؟ " فَقَالَ : "غَمْ مَ فَقَالَ : " فَقَالَ : " فَقَالَ : " فَقَالَ : " فَعَلْ اللَّهِ عَيْدٍ؟ وَ فَقَالَ : " فَعَمْ الْمَاهُ بِنْ فَعَلْ فَعَالَ اللَّهِ عَيْدٍ فَعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْدٍ فِي مُحْرَةٍ ، فَمَا زَالَ يَدْعُولَهُمَا حَتَى لَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَعْمُ فِي حُجْرَةٍ ، فَمَا زَالَ يَدْعُولَهُمَا حَتَى لَا الْحُجْرَة . الْمُحْرَة . الْمُعْرَة . الْمُحْرَة . الْمُعْرَقِ الْمُعْرَة . الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْرَة . الْمُولُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَة ، فَمَا زَالَ يَدْعُولَ لَهُ مَا وَالْ يَدُعُولُ لَهُ اللَّهُ الْمُعْرَة . الْمُعْرَة . الْمُعْرَة . الْمُعْرَقِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَة الْمُعْلِقُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْ

٥ [٢١٢٦] أخب را وهب بن جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنن إِسْحَاقَ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أُمِّ عِيسَى (٣) ، عَنْ أُمِّ عَوْنٍ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر ، قَالَتْ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أُمِّ عِيسَى (٣) ، عَنْ أُمِّ عَوْنٍ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَ وُ جَعْفَر ، قَالَتْ : حَدَّثَنِي جَدَّتِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ، أَنَّهُ لَمَّا كَانَ غَدَاةَ أُصِيبَ جَعْفَ وُ وَأَصْحَابُهُ ، غَدَوْتُ عَلَى دَبِيعٍ لِي ، فَدَبَعْتُ أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ عَجَنْتُ عَجِينِي ، ثُمَّ قَلِمْتُ وَأَصْحَابُهُ ، غَدَوْتُ عَلَى دَبِيعٍ لِي ، فَذَبَعْتُ أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ عَجَنْتُ عَجِينِي ، ثُمَّ قَلِمْتُ وَأَصْحَابُهُ ، فَعَسَلْتُ وَجُوهَهُمْ ، وَدَهَنْتُهُمْ ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ وَسَمَّهُمْ ، فَقَلْتُ : «انْتِينِي بِبَنِي بِبَنِي بِبَنِي إِبْنِي إِبْدُ إِلَيْهِ وَشَمَّهُمْ ، فَأَتَيْتُهُ مِ فَاتَيْتُهُ مِ فَالَا اللَّهِ وَشَمَّهُمْ إِلَيْهِ وَشَمَّهُمْ ، فَقَلْتُ : «انْتِينِي بِبَنِي إِبْنِي إِنْ إِلَيْهُ وَلَا اللَّهِ ، لَعَلَّكَ بَلَعْكَ عَنْ جَعْفِر شَيْءٌ ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ فَا أَنْ عَنْ جَعْفِر شَيْءٌ ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ فَعْدَالُهُ وَاللَّهُ مُنْ أَلْكُ فَا لَا اللَّهِ مُ لَكَاكَ بَلَعْكَ عَنْ جَعْفِر شَيْءٌ ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ فَاللَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

٤ [٢٤٢] ب].

<sup>(</sup>١) النضح: الرش والبَل. (انظر: المغرب، مادة: نضح).

<sup>(</sup>٢) الألو: التقصير . (انظر: النهاية ، مادة : ألى) .

<sup>(</sup>٣) كأنه في الأصل: «عتيق»، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٧٧٢٨)، «المعجم الكبير» للطبراني (٢٤/ ٢٤) - كلاهما - من طريق محمد بن إسحاق، به.

<sup>(</sup>٤) قوله: «انتيني ببني» في الأصل: «انتني بني» ، والمثبت من المصدرين السابقين.



فَقُمْتُ أَصِيحُ وَاجْتَمَعَ عَلَيَّ النَّاسُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَدَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ ، فَقُالَ : «لَا تَغْفَلُوا عَنْهُمْ أَنْ تَصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا ، فَإِنَّهُمْ قَدْ شُغِلُوا ﴿ بِشَأْنِ صَاحِبِهِمْ » .

٥[٢١٢٧] أَخْبُ لَّ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَفْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَنْهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُواللَّهُ وَاللْمُواللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللْمُواللَّهُ وَاللْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُواللِمُ وَاللَّهُ وَاللَ

٥ [٢١٢٨] أخبر عَبْدُ الرَّوَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي أَبُوبَكُرِ بِنُ فَيَد الرَّحْمَنِ بِنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ (٢) قَالَتْ : أَوَّلُ مَا الشَّتَكَىٰ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَ الْمُونَة ، فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ حَتَّى أُغْمِي (٣) عَلَيْهِ ، قَالَ : فَتَشَاوَرُوا فِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَ اللَّهِ مَنْ مَنْ هَاهُنَا ﴾ ! وَأَشَارَ إِلَى أَرْضِ لَدُو وَ اللَّهِ مَنْ مَنْ هَاهُنَا ﴾ ! وَأَشَارَ إِلَى أَرْضِ لَدُو وَ اللَّهِ مَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِيَعْدُ فَعُلُ نِسَاءٍ جِعْنَ مِنْ هَاهُنَا ﴾ ! وَأَشَارَ إِلَى أَرْضِ لَدُو وَ اللَّهِ مَنَا أَنْ اللَّهُ لِيَعْدُ نِسَاءٍ جِعْنَ مِنْ هَاهُنَا ﴾ ! وَأَشَارَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَكَانَتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فِيهِنَ ، فَقُلْنَ : كُنَّا (٥ ) نَتَّهِمُ بِكَ ذَاتَ الْجَنْبِ (٢) الْجَنْبِ بِعِ ، لَا يَبْقَيَنَ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا يَارَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ ذَاكَ دَاءُ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَقْذِفَنِي بِعِ ، لَا يَبْقَيَنَ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ عَقَالَ : ﴿ إِنَّ ذَاكَ دَاءُ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَقْذِفَنِي بِعِ ، لَا يَبْقَيَنَ فِي الْبَيْتِ أَحَدُ إِلَا عَمْ رَسُولِ اللَّهِ عَمْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ اللَّهُ عَمْ رَسُولِ اللَّهِ عَمْ رَسُولِ اللَّهِ عَمْ رَسُولِ اللَّهِ يَعْنِي : عَبَاسًا ، قَالَ : فَلَقَدِ الْتَدَّتُ مَيْمُونَهُ ، وَإِنَّهَا صَائِمَةُ لِلْعَرْمِهُ وَسُولُ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ يَعْنِي : عَبَاسًا ، قَالَ : فَلَقَدِ الْتَدَّتُ مَيْمُونَهُ ، وَإِنَّهَا صَائِمَةُ لِعَرْمِهُ وَسُولُ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهُ وَسُولُ اللَّهُ وَالْعَالَ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَالَ اللَّهُ الْكَالُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَيْسُ فَي الْعَالَ اللَّهُ الْعَلَا عَمْ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَيْسُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْسُ اللَّهُ الْعَلَا عَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا عُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ الْعَلَقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَلَ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالُ ا

<sup>1 [737/1].</sup> 

٥ [٢١٢٧] [الإتحاف: كم حم ش قط ٦٩٨٠].

<sup>(</sup>١) النعي: إذاعة موت الميت والإخبار به. (انظر: النهاية، مادة: نعا).

٥ [٢١٢٨] [الإتحاف: حب كم حم ٢١٣٢].

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «غمي» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «المستدرك» (٧٦٥١) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) اللدود: من الأدوية ما يُسقاه المريض في أحد شِقّي الفَم . ولَدِيدَا الفم : جانباه . (انظر: النهاية ، مادة : لدد) .

<sup>(</sup>٥) كأنه في الأصل: «لنا» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) ذات الجنب: الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل، وقلما يسلم صاحبها. (انظر: النهاية، مادة: جنب).



• [٢١٢٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، قَالَتْ : دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُو يَشْتَكِي فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ لَهُ: اسْتَخْلَفْتَ (١) عَلَيْنَا عُمَرَ ، وَقَدْ عَتَا (٢) عَلَيْنَا وُهُو يَشْتَكِي فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ لَهُ: اسْتَخْلَفْتَ (١) عَلَيْنَا عُمَرَ ، وَقَدْ عَتَا (٢) عَلَيْنَا وَهُو يَشْتَكِي فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ لَهُ: اسْتَخْلَفْتَ (١) عَلَيْفَ تَقُولُ لِلَّهِ إِذَا لَقِيتَهُ؟ فَقَالَ وَلَا شُلْطَانَ لَهُ ، فَكَيْفَ لَوْ مَلْكَنَا؟ كَانَ أَعْتَى وَأَعْتَى ، فَكَيْفَ تَقُولُ لِلَّهِ إِذَا لَقِيتَهُ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَجْلِسُونِي ، فَأَجْلَسْنَاهُ (٣) ، فَقَالَ : أَبِاللَّهِ يُفْرِقُنِي (١) ، فَإِنِي أَقُولُ إِذَا لَقِيتُهُ: اسْتَعْمَلْتُ (٥) عَلَيْهِمْ خَيْرَ أَهْلِكَ .

\* \* \*

ه [٢١٢٩] [المطالب: ٣٨٨٩].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «استخلف» ، والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» (١٠٥٢٣) ، ومن طريقه الأزرقي في «أخبار مكة» (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) العتو: التجبر والتكبر. (انظر: النهاية ، مادة: عتا).

<sup>(</sup>٣) في «المطالب»: «فأجلسوه».

<sup>(</sup>٤) في «المطالب»: «تعرفوني».

<sup>(</sup>٥) في «المطالب»: «استخلفت».





### ١٤- مَا يُرْوَى عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ ١٠ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكَةً

قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ: فَكَانَتْ إِحْدَىٰ خَالَاتِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.

- ٥ [٢١٣٠] أَضِرُا وَكِيعٌ ، حَدَّفَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَىٰ فِي الْمُسَيَّبِ ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُهُ : «لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ ، كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى يَنْزِلَ ، كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ حَتَّى يَنْزِلَ » .
- ٥ [٢١٣١] أخبرُ الله عَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَ فَيْ اللَّهِ التَّامَّاتِ حَكِيمٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيَّةٍ قَالَ : "مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ، فَقَالَ : أَعُوذُ (١) بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ حَكِيمٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيَّةٍ قَالَ : "مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ، فَقَالَ : أَعُوذُ (١) بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ حَتَّىٰ يَظْعَنَ عَنْهُ » .
- ٥ [٢١٣٢] أَخْبَ رَا الْمَخْزُومِيُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا (٢) وَ اللَّهِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا (٢) خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ فِي مَنْزِلِهِ حَتَّى يَرْتَحِلَ عَنْهُ » .
- ٥ [٢١٣٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سُوَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، يَقُولُ : زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

<sup>&</sup>lt;u>0</u> [ ۲٤٣ / ب].

٥ [٢١٣٠] [التحفة: س ق ٢١٣٠].

٥ [٢١٣١][التحفة: م ت سي ق ١٥٨٢٦]، وسيأتي برقم: (٢١٣٢).

<sup>(</sup>١) التعوذ والاستعاذة : اللجوء والملاذ والاعتصام . (انظر : النهاية ، مادة : عوذ) .

٥ [٢١٣٢] [الإتحاف: مي خزعه حب ط حم ٢١٤١٣] [التحفة: م ت سي ق ٢٥٨٢٦]، وتقدم برقم: (٢١٣١).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من (ف).

ه [٢١٣٣] [التحفة: ت ١٥٨٢٨].



خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا لَهُ عَرَجَ وَهُ وَ مُحْتَضِنٌ أَحَدَ (١) ابْنَي ابْنَتِهِ وَهُ وَ ، وَلَهُ بِنْتُ حَكِيمٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا فَيُ خَرَجَ وَهُ وَ مُحْتَضِنٌ أَحَدَ لَمِنْ رَيْحَانِ اللَّهِ ، وَإِنَّا آخِرَ يَعُولُ : «وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللَّهِ ، وَإِنَّ آخِرَ وَطُأَةٍ وَطِئَهَا اللَّهُ لَبِوَجٌ » .

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ: وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: بِوَجِّ: وَادِ مُقَدَّسٌ ٣٠.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إحدى» ، والمثبت من (ف).



# ١٥- مَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِيْ

٥ [٢١٣٤] أَخْبَ رُا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةً قَالَ : (لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أُو الرَّضْعَتَانِ ، أَو الْمَصَّةُ أُو الْمَصَّتَانِ» .

٥ [٢١٣٥] أَضِرُ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيَ ، يَحَدِّثُ عَنْ صَالِح أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ رَجُلَا يُحَدِّثُ عَنْ صَالِح أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ رَجُلَا جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ يَنِينَةٍ ، فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَلِي امْرَأَةٌ أُخْرَىٰ ، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْمُرَاتِي الْمُرَاتُةِ وَلِي الْمُرَاتُةُ وَلِي الْمُرَاتُةُ وَلِي الْمُرَاتُةُ وَلِي الْمُرَاتُةِ وَلِي الْمُرَاتِي الْمُرَاتِي الْمُرَاتِي الْمُرَاتِي الْمُرَاتُةِ وَلِي الْمُولُ اللَّهِ وَيَعِيْهُ : «لَا تُحَرِّمُ الْكُهُ مُنَى لَا اللَّهِ وَيَعِيْهُ : «لَا تُحَرِّمُ الْمُحَدِّمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُولُ اللَّهِ وَيَعِيْهُ : «لَا تُحَرِّمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْإِمْلَاجَةَانِ» .

٥ [٢١٣٦] أخب رَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَىٰ أُمِّ الْفَضْلِ ، عَنْ أُمِ النَّفْرِ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَىٰ أُمِّ الْفَضْلِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ : قَلْتُ : أَنَا أَعْلَمُ أُمُّ الْفَضْلِ قَالَتْ : قَلْتُ : أَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ (٥) ذَلِكَ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ ، هَكَذَا قَالَ : أَوْ نَحْوَهُ .

٥ [٢١٣٤] [التحفة: م س ق ١٨٠٥١] ، وسيأتي برقم: (٢١٣٥).

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، واستدركناه من «صحيح مسلم» (٣/١٤٧٣) من طريق المصنف ، به .

٥ [٢١٣٥] [التحفة: م س ق ١٨٠٥١]، وتقدم برقم: (٢١٣٤).

<sup>(</sup>٢) الحدثي: تأنيث الأحدث، يريد: المرأة التي تزوجها بعد الأولى . (انظر: النهاية، مادة: حدث).

<sup>(</sup>٣) قوله: «فزعمت امرأي الحدثي أنها أرضعت امرأي الأولى» كذا في الأصل، وكذا جاء في «السنن الصغير» للبيهقي (٢٨٥٧)، «معرفة السنن والآثار» (١٥٤٤٦) - كلاهما - من طريق المصنف، به، وجاء في «صحيح مسلم» (١٤٧٣) من طريق المصنف: «فزعمت امرأي الأولى أنها أرضعت امرأي الحدثي».

<sup>(</sup>٤) الإملاجة: المرة من الإملاج، وهو: الإرضاع. (انظر: النهاية، مادة: ملج).

ه [٢١٣٦] [التحفة: خ م د ١٨٠٥٤].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «لك» ، وهو خطأ ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٧٥١٣) ، «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٣٢٠٠) ، «المعجم الكبير» للطبراني (٢٥/ ٢٥) ، وغيرهم من طريق ابن عيينة ، به .





- ٥[٢١٣٧] أخبرًا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ البُّهِ عَنِ البُّنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ يَقَلِيُّ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ .
- ٥ [٢١٣٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْمَعْرِبِ عَنِ الْمَعْرِبِ عَبْ الْمُوْسَلَاتِ . وَالْمُعْرِبِ بِالْمُوْسَلَاتِ .
- ه [٢١٣٩] أخبزارَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ١٠ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَالُهُ وَهُو يَقْرَأُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُو يَقْرَأُ وَلَيْ يَلْوَسَكُوتِ فَقَالَتْ : أَيْ بُنَيً ، لَقَدْ ذَكَرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَرْبِ .

ه [٢١٣٧] [الإتحاف: مي خز طح حب ط حم ٢٣٣٣٨] [التحفة: س ١٨٠٥٠ ، ع ١٨٠٥٢] ، وسيأتي برقم: (٢١٣٨) .

٥ [٢١٣٨] [التحفة: س ١٨٠٥٠ ، ع ١٨٠٥٠] ، وتقدم برقم: (٢١٣٧) .

٥ [٢١٣٩] تقدم برقم: (٢١٣٧)، (٢١٣٨).

١[٢٤٤] أ





### ١٦- مَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أُمِّ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ

٥ [٢١٤٠] أخبرُ جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : إِنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْرٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَىٰ فِي مَنَامِهَا مَا يَرَىٰ الرَّجُلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرٍ : «هَلْ تَجِدُ شَهْوَةً ؟ » فَقَالَتْ : لَعَلَّهُ ، قَالَ : «فَهَلْ مَا يَرَىٰ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : سُولُ اللَّهِ عَيْرٍ : «هَلْ تَجِدُ شَهْوَةً ؟ » فَقَالَتْ : لَعَلَّهُ ، قَالَ : «فَهَلْ تَجِدُ بَلَلّا ؟ » قَالَتْ : لَعَلَّهُ ، فَقَالَ : «إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ ، فَلْتَغْتَسِلْ » ، فَلَقِيتُهَا النِّسْوَةُ ، فَقُلْ نَ : قَصَحْتِينَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْرٍ ، فَقَالَتْ : لَا أَنْتَهِي (١ ) حَتَّىٰ أَعْلَمَ أَفِي حَلَالٍ أَنَا أَمْ فِي خَرَام .

٥[٢١٤١] أخبئ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ الْبِي سَلَمَة ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ أُمُّ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَتْ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَهِ ، وَمُدَانَا تَرَىٰ فِي مَنَامِهَا مَا يَرَىٰ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : «هَلْ تَجِدُ شَهْوَةً؟» فَقَالَتْ : لَعَلَّهُ ، قَالَ : «فَلْتَغْتَسِلْ».

٥ [٢١٤٢] أَخْبَ رُا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سُلَيْم ، أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْمَرْأَةُ تَرَىٰ فِي مَنَامِهَا مَا يَرَىٰ الرَّجُ لُ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً : الرَّجُ لُ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً : الرَّجُ لُ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمِنْ أَيْنَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَوَتَجِدُ الْمَرْأَةُ شَهْوَةً؟ قَالَ : «نَعَمْ ، فَمِنْ أَيْنَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ الْبَيْضُ عَلِيظٌ ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ ، فَأَيُّهُمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ كَانَ الشَّبَهُ».

٥ [٢١٤٣] أخب را وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ

٥ [٢١٤٠] [المطالب: ١٩٤]، وسيأتي برقم: (٢١٤١).

<sup>(</sup>١) قوله: «لا أنتهي» رسمه في الأصل: «لانتهي» بدون نقط، والمثبت من (ف).

٥ [٢١٤١] [التحفة: م س ١٨٣٢٤] [المطالب: ١٩٤]، وتقدم برقم: (٢١٤٠).

٥ [٢١٤٢] [التحفة: م س ١٨٣٢٤].

<sup>1 [037/1].</sup> 

٥ [٢١٤٣] تقدم برقم : (١٨٠١) ، (١٨٠٠) وسيأتي برقم : (٢١٤٤) .



أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْمَوْأَةُ تَرَىٰ فِي الْمَنَامِ مَا يَرَىٰ الرَّجُلُ، فَقَالَ: «إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ»، فَقُلْتُ لَهَا: فَضَحْتِ النِّسَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «تَرِبَتْ (١) النِّسَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «تَرِبَتْ (١) يَعْيَانُ وَ هَلْ اللَّهِ ﷺ: «تَرِبَتْ (١) يَعِينُكِ، فَفِيمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذَنْ».

٥ [٢١٤٤] أَضِرُا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

٥ [٢١٤٥] أَضِرْا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أَخْبَرَتْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادِ لَمْ يَبْلُغُ وَالْحِنْثَ ، إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ » ، فَعُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَوِ اثْنَانِ ؟ فَقَالَ : «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ » ، حَتَّى فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَوِ اثْنَانِ ؟ فَقَالَ : «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ » ، حَتَّى أَعَادَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : «أَو اثْنَانِ » .

٥ [٢١٤٦] أَخْبُ وَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَ (٢) رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ بِالْخُرُوجِ ١٠ . عَنْدَمَا أَفَاضَتْ ، فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ بِالْخُرُوجِ ١٠ .

٥[٢١٤٧] أَضِوْرُوحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ أُمّ سُلَيْمٍ كَانَتْ مَعَ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو طَلْحَةَ : مَا هَذَا مَعَكِ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ مَعَ أَبِي طَلْحَةً الْأَنْصَارِيِّ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو طَلْحَةَ : مَا هَذَا مَعَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ فَقَالَ لَهَا يَعُجْتُ (٣) بِهِ بَطْنَهُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا تَسْمَعُ مَا تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ؟! تَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَتْ فَقَالَتْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تربتك»، والمثبت من (ف)، و «مسند أحمد» (٢٧٢٥٦)، «المنتقلي» لابن الجارود (٨٨)، وغيرهما، من طريق وكيع، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سمعت» ، والمثبت من «موطأ مالك» (١٥٥٨).

١[٥٤٧/ب].

٥ [٢١٤٧] [الإتحاف: حم ٩٤٤].

<sup>(</sup>٣) البعج: الشِّقّ. (انظر: النهاية، مادة: بعج).

أُمُّ سُلَيْمٍ: اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّلَقَاءِ انْهَزَمُوا(١) بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَأَحْسَنَ » . وَقَدْ كَفَى اللَّهُ وَأَحْسَنَ » .

#### \* \* \*

# ١٧- مَا يُرْوَى عَنْ خَوْلَةً بِنْتِ قَهْدٍ (٢) امْرَأَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ

٥ [٢١٤٨] أَضِرْا عُمَرُ بْنُ حَفْص الدِّمَشْقِيُ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَهْدٍ (٣) وَكَانَتْ تَحْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا عَلَىٰ مَا قَـدْ(١) عَلِمْتَ ، وَإِنَّا قَدْ صَاهَرْنَا إِلَيْكُمْ ، فَجَعَلَ اللَّهُ رَبِّكَ ، لَنَا فِي مُصَاهَرَتِكُمْ خَيْرًا ، وَإِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ تَصَدَّقْتِ عَنْهَا بِكُرَاع (٥) لَبَلَغَهَا».

• [٢١٤٩] أخبر عُمَرُ (٦) بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : شَهِدْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

<sup>(</sup>١) قوله: «من بعدنا من الطلقاء انهزموا» وقع في الأصل: «من الطلقاء إن انهزموا»، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٨٥٧) ، «مسند أحمد» (١٤٢٦٥) ، وغيرهما ، من طريق حماد بن سلمة ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فهد» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «الإصابة» لابن حجر (٧/ ٦١٧) حيث قيده بالقاف .

ه [٢١٤٨] [المطالب: ٩٧٤].

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «فهد» ، وهو تصحيف ، وينظر التعليق السابق ، ووقع في «المطالب» : «بنت قيس» ، وقال الحافظ: «هو منقطع بين حفص وخولة».

<sup>(</sup>٤) ليس في «المطالب».

<sup>(</sup>٥) الكراع: مستدق الساق العاري من اللحم. (انظر: اللسان، مادة: كرع).

<sup>• [</sup>٢١٤٩] [المطالب: ٧٣١].

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «عمرو» ، وهو تصحيف ، والتصويب من (ف) ، و «المطالب العالية» (٥/ ٨٧) معزوا للمصنف، وينظر الإسناد السابق.





# ١٨- مَا يُرْوَى عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ وَهِيَ أُمُّ حَكِيمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

٥[٢١٥٠] أخبر شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، حَدَّثَنِي صُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِيْهُ مَدَّ مَنْ سَمِعَ ابْنَ ﴿ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِيْهُ مَنْ سَمِعَ ابْنَ ﴿ عَبَاسٍ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِيْهُ مَا أَمْرَهَا أَنْ تَشْتَرِطَ فِي إِحْرَامِهَا .

٥ [٢١٥١] أخب رُا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسلِم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، اسْتَأْذَنَتْ مُسْلِم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ ، اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْهُ فِي الْحَجِّ ، فَأَذِنَ لَهَا ، وَقَالَ : «الشَّتَرِطِي أَنَّ مَحِلَّكِ حَيْثُ حُبِسْتِ» .

٥[٢١٥٢] أخبر عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّنَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ أُمَّ حَكِيم بِنْتَ الزُّبَيْرِ - قَالَى فَ وَهِيَ ضُبَاعَةُ - قَالَتْ : كُنَّا نَصْنَعُ (١) الْحَارِثِ ، أَنَّ أُمَّ حَكِيم بِنْتَ الزُّبَيْرِ - قال حاق : وَهِيَ ضُبَاعَةُ - قَالَتْ : كُنَّا نَصْنَعُ (١) الطَّعَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَيَهِمْ الْمُعْمَا تُخَبِّئُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا ، فَأَتَاهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَوَجَدَ الطَّعَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَقَدَّمَتُهُ إِلَيْهِ ، فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا . عَنْدَهَا كَتِفَ شَاةٍ ، فَقَدَّمَتْهُ إِلَيْهِ ، فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا .

٥ [٢١٥٣] أخبرُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةٍ ، وَخَلَ عَلَيْهَا وَتَعَلَيْهَا ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ .

٥[٢١٥٠][الإتحاف: حم ٩١٧٩]، وسيأتي برقم: (٢١٥١).

<sup>₽[</sup>٢٤٢/أ].

٥[٢١٥١][التحفة: ق ٢١٥٩١]، وتقدم برقم: (٢١٥٠).

٥ [٢١٥٢] [الإتحاف: حم ابن راهويه ٢٣٦١٩]، وسيأتي برقم: (٢١٥٣).

<sup>(</sup>١) قوله: «كنا نصنع» في «إتحاف المهرة» منسوبا للمصنف: «كانت تصنع».

٥ [٢١٥٣] [الإتحاف: حم ابن راهويه ٢٣٦١٩]، وتقدم برقم: (٢١٥٢).





# ١٩- مَا يُرْوَى عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ

٥[٢١٥٤] أخب را سُ فْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : الْتَقَى الْبِي وَعُرْوَة ، فَذَكَرَا مَسَّ الذَّكَرِ ، فَقَالَ أَبِي : لَمْ أَسْمَعْ بِشَيْء ، قَالَ عُرْوَة : وَأَنَا لَمْ أَسْمَعْ بِشَيْء ، قَالَ عُرْوَة : وَأَنَا لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْء ، فَأَرْسَلَ إِلَى بُسْرَة فَأَخْبَرَتْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْمَ قَالَ : «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ ، فَلْيَتَوضَأ أَ» (١) .

ه [٢١٥٥] أخب را إسمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَهُوَ: ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ، قَالَ: مَانَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ، قَالَ: هَاكَرَنِي مَرْوَانُ مَسَّ اللَّذَكِرِ ، قَالَ عُرْوَةُ : فَقُلْتُ عُرُوةً بْنَ الزُّبَيْرِ ، يُحَدِّثُ أَبِي ، قَالَ: فَإِنَّ بُسْرَةَ تُحَدِّثُ فِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْقٍ ، فَبَعَثَ عُرْوَةُ : فَقُلْتُ : لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ ، قَالَ: فَإِنَّ بُسْرَةَ تُحَدِّثُ فِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّيْقٍ ، فَبَعَثَ رَسُولًا إِلَيْهَا ، فَذَكَرَ أَنَّهَا حَدَّثَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْةٍ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ ، فَلْيَتَوضًا أَنَّهُ اللَّهُ عَلْ : "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ ، فَلْيَتَوضًا أَنْ .

٥[٢١٥٦] أَخْبَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ بُسْرَةَ ابْنَةِ صَفْوَانَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ».

٥ [٢١٥٤][التحفة: دت س ق ١٥٧٨][المطالب: ١٣٥ ، ١٣٥م]، وسيأتي برقم : (٢١٥٦)، (٢١٥٧).

<sup>(</sup>۱) كذا جاء لفظ الحديث في الأصل، وجاء في «مسند الحميدي» (٣٥٥)، «المنتقى» لابن الجارود (١٦) من طريق سفيان، بلفظ: «تذاكر أبي وعروة بن الزبير ما يتوضأ منه، فذكر عروة مس الذكر، فقال أبي: إن هذا لشيء ما سمعت به، قال عروة: بلى، أخبرني مروان بن الحكم، أنه سمع بسرة بنت صفوان نقول: سمعت رسول اللَّه على يقول: «من مس ذكره فليتوضأ»، فقلت لمروان: فإني أشتهي أن ترسل إليها، فأرسل إليها - وأنا شاهد - رجلا، أو قال: حرسيا - فجاء الرسول من عندها فقال: إنها قالت: قال رسول اللَّه على «من مس ذكره فليتوضأ». [٢٤٦].

٥ [٥٥١٧] [المطالب: ١٣٥، ١٣٥م].

٥ [٢١٥٦] [المطالب: ١٣٥، ١٣٥م] ، وسيأتي برقم: (٢١٥٧) وتقدم برقم: (٢١٥٤).





٥ [٢١٥٧] قال على أبي قرَّة ، فَقُلْتُ لَهُ: أَذَكَرَ الْمُثَنِّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَتَذَاكَرُوا عِنْدَهُ مَسَّ الذَّكرِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : فَإِنَّ بُسْرَة بِنْتَ صَفْوَانَ وَهِيَ إِحْدَىٰ خَالَاتِي ، قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ سَعِيدٌ : فَإِنَّ بُسْرَة بِنْتَ صَفْوَانَ وَهِيَ إِحْدَىٰ خَالَاتِي ، قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ سَعِيدٌ : فَإِنَّ بُسْرَة بِنْتَ صَفْوَانَ وَهِي إِحْدَىٰ خَالَاتِي ، قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ سَعِيدٌ : فَإِنَّ بُسْرَة بِنْتَ صَفْوَانَ وَهِي إِحْدَىٰ خَالَاتِي ، قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ بَنُ عَمْرِو ، حَتَّىٰ ذَكَرَتْ سَبْعَة ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِنُ عَمْرِو ، حَتَّىٰ ذَكَرَتْ سَبْعَة ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَنُ عَمْرِو ، حَتَّىٰ ذَكَرَتْ مَسَ ذَكَرَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأَ » وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو ، حَتَّىٰ ذَكَرَتْ سَبْعَة ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْ عَمْرِو ، حَتَّىٰ ذَكَرَتْ سَبْعَة ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو ، وَقَالَ : نَعَمْ .

٥[٢١٥٧][المطالب: ١٣٥، ١٣٥م]، وتقدم برقم: (٢١٥٤)، (٢١٥٦).

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، وأثبتناه كما في أول الإسناد .





### ٢٠- مَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِيَّةٍ

٥ [٢١٥٨] أخبر السُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَيَعِيْ بِابْنِ لِي ، لَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ ، فَبَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَلَا يَا يُكُلُ الطَّعَامَ ، فَبَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَلَا يَنْ لِي كَانَتْ بِهِ الْعُذْرَةُ ، فَعَلَيْهِ بِهَذَا عَلَيْهِ ، فَلَا يُو رَبِّنِ لِي كَانَتْ بِهِ الْعُذْرَةُ ، فَعَلَيْهِ بِهَذَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْهُ : «عَلامَ تَدْغَرُونَ أَوْلَادَكُمْ إِذَا كَانَ بِأَحَدِكُمُ الْعُذْرَةُ ، فَعَلَيْهِ بِهَذَا عَلَيْهِ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ ، قَالَ قَلْ شَعْطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْعُودِ الْهِنْدِيِّ ، قَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ » ، قَالَ : «فَيُسْعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْعُذِي

قَالَ : قَالِ إِسَاق : هَكَذَا قَالَ أَوْ نَحْوَهُ .

ه [٢١٥٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ عُتْبَةَ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ الْأَسَدِيَّةِ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِقُولُولُولُولُولُولُولُولَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

٥ [٢١٥٨] [التحفة: ع ١٨٣٤٢ ، خ م د س ق ١٨٣٤٣] ، وسيأتي برقم: (٢١٥٩) ، (٢٣٥٥) .

٥ [٧٤٢/أ].

(١) العُذْرة: وجع في الحلق يهيج من الدم. وقيل: هي قرحة تخرج في الخرم الذي بين الأنف والحلق تعرض للصبيان عند طلوع العذرة. (انظر: النهاية، مادة: عذر).

٥ [٢١٥٩] سيأتي برقم: (٢٣٥٥) وتقدم برقم: (٢١٥٨).

(٢) في الأصل: «ما» ، وهو خطأ ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٧٦٤٢) من طريق عبد الرزاق ، به ، وقد جاء في «مصنف عبد الرزاق» (١٤٩٧) بلفظ: «على ماذا» . وينظر الحديث السابق ، وما سيأتي عند المصنف برقم: (٢٣٥٥) من طريق الزهري ، به .

(٣) تصحف في الأصل إلى : «تدرغرون» ، والمثبت من المصدرين السابقين .

 (٤) العلائق: من الإعلاق، وهو: معالجة عذرة الصبي، وهو وجع في حلقه وورم تدفعه أمه بأصبعها أو غيرها. (انظر: النهاية، مادة: علق).

### مِنْ إِنْ أَلِنْ لِنَا إِنَّ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

700



الْجَنْبِ»، قَالَتْ: فَوَضَعْتُ ابْنِي فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءِ فَنَضَحَهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنِ الصَّبِيِّ بَلَغَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَمَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ يُرَشَّ بَوْلُ الصَّبِيِّ يَكُنِ الصَّبِيِّ وَيُكُنْ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ. وَيُعْسَلَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ.

٥[٢١٦٠] أخبر و كيع ، حَدَّفَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ ثَابِتِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، قَالَ حَاقَ : هُ وَ ثَابِتُ الْحَدَّادُ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ ثَابِتُ بْنُ هُرْمُزَ ، وَهُوَ : ثَابِتُ الْحَدَّادُ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ ثَابِتُ بنُ هُرُمُزَ ، وَهُوَ اللَّهِ عَنْ دَمِ الْمَحِيضِ (١) يُصِيبُ الشَّوْبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَتُ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ دَمِ الْمَحِيضِ (١) يُصِيبُ الشَّوْبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ دَمِ الْمَحِيضِ (١) يُصِيبُ الشَّوْبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ دَمِ الْمَحِيضِ (١) يُصِيبُ الشَّوْبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ دَمِ الْمَحِيضِ (١) يُصِيبُ الشَّوْبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ دَمِ الْمَحِيضِ (١) يُصِيبُ الشَّوْبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ دَمِ الْمَحِيضِ (١) يُصِيبُ الشَّوْبَ ، وَهُو اللَّهُ عَنْ دَمِ الْمَحِيضِ (١) يُصِيبُ الشَّوْبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ دَمِ الْمَحِيضِ (١) يُصِيبُ الشَّوْبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ دَمِ الْمَحِيضِ (١) يُصِيبُ الشَّوْبَ ، وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ بِضِلَعُ ١٤٠٠) » .

<sup>(</sup>١) المحيض: الحيض، وهو الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معلومة كل شهر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حيض).

<sup>(</sup>٢) الضلع: العود، والأصل فيه ضلع الحيوان، فسمي به العود الذي يشبهه. (انظر: النهاية، مادة: ضلع).





# ٢١- مَا يُرْوَى عَنِ الْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ ١٠ وَلَقَبُهَا كَبْشَةُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

٥ [٢١٦١] أخبر أعيسى بن يُونُسَ ، حَدَّفَنَا سَعُدُ بن إستحاق بن كَعْبِ بن عُجْرَة ، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ ، وَلَاثَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ ، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ ، وَالْتُ : أَخْبَرَثْنِي الْفُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكِ أُخْتُ أَبِي سَعِيدِ ، أَنَ زَوْجَا لَهَا ، خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَجٍ (١) لَهُ ، فَأَدْرَكَهُمْ بِطَوَفِ الْقَدُومِ (١) ، فَتَعَادَوْا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ ، قَالَتْ : فَأَتَانِي نَعْيُهُ وَأَنَا فِي دَارِ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ شَاسِعَةٍ (١) عَنْ دَارِي ، لَيْسَتْ لَهُ بِدَارٍ ، قَالَتْ : فَأَتَيْتُ وَأَنَا فِي دَارِ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ شَاسِعَةٍ (١) عَنْ دَارِي ، لَيْسَتْ لَهُ بِدَارٍ ، قَالَتْ : فَأَتَيْتُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَوْهُمْ ، وَقُلْتُ : فَأَنَا أَكُرَهُ الْعِدَةَ (١) فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ اللّذِي جَاءَنِي فِيهِ نَعْيُهُ ، وَقُلْتُ : وَقُلْتُ : وَلَمْ مَلْكُ وَاللّهُ مَنْ مَلْكُ وَلَاللّهُ وَلَهُ مُنْ مَنْ مُنْ وَلَعْ مِنْ مُنْ وَلَعْ فِي مَسْكُن لَيْسَتْ لَهُ ، وَلَمْ يَدَعُ (٥) مَالاً أَرِثُهُ وَلَا فِي مَسْكُن لَيْسَتْ لَهُ ، وَلَمْ يَدَعُ (٥) مَالاً أَرِثُهُ وَلَا فِي مَسْكُن لَيْسَتْ لَهُ ، وَلَمْ يَدَعُ (١٤ مَنْ مَالاً أَرْثُهُ وَلَى الْمَنْ لِيسَتْ لَهُ ، وَلَمْ يَدَعُ وَالْأَمْ وَالَعْمُ اللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَلَيْهُ أَنْفَعُ لِي فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَأَحَبُ وَهِي وَلَا لَوْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا إِلّهُ مَنْ الْمَوْرِ وَعَشْرًا . اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَعْلِ وَعَشْرًا . وَهُ مَلْكُ وَاللّهُ ، قَالَتْ : فَحَرَجْتُ مَسْدُورَة فِيهِ نَعْيُ وَوْجِكِ حَتَى عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمَنْ وَعَشْرًا . وَاللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْكِي جَاءَكِ فِيهِ نَعْيُ وَوْجِكِ حَتَى مَنْ أَوْلُهُ اللّهُ الْكُولُ اللّهُ الْمَنْزِلِ اللّذِي جَاءَكِ فِيهِ نَعْيُ وَوْجِكِ حَتّى مَنْ أَوْلُوهُ اللّهُ الْمُنْولِ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْكُولُولِ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُعْلِلُ وَاللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِ

<sup>۩ [</sup>٧٤٧] ب].

٥ [٢١٦١] [التحفة: دت س ق ١٨٠٤٥] ، وسيأتي برقم: (٢١٧١) ، (٢١٦٢) .

<sup>(</sup>١) الأعلاج والعلوج: جمع العلج، وهو: الرجل من كفار العجم وغيرهم. (انظر: النهاية، مادة: علج).

<sup>(</sup>٢) طرف القدوم: اسم جبل بالحجاز قرب المدينة. (انظر: معجم البلدان) (١٤/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) الشاسع: البعيد. (انظر: جامع الأصول) (١٩٣/٩).

<sup>(</sup>٤) العدة: من العدّ والحساب والإحصاء، أي: ما تحصيه المرأة وتعدّه من أيام أقرائها وأيام حملها، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يدرك» ، وهو خطأ ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٧٧٢٩) ، «سنن ابن ماجه» (٢٠٢٢) ، وغيرهما ، من طريق سعد بن إسحاق ، به .

<sup>(</sup>٦) زاد بعده في الأصل: «لكنه» ، ولا معنى لوجودها هنا ، وينظر المصدرين السابقين.





٥ [٢١٦٢] أخب را أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

٥ [٢١٦٣] أخب زا الثَّقَفِيُ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ سَعِيدٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ الْمَعْدُ وَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ الْمَرَأَةِ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، يُحَدِّفُ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ الْمَرَأَةِ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ قُتِلَ زَوْجُهَا بِطَرَفِ الْقَدُومِ - أَرْضٍ يُقَالُ لَهَا الْقَدُومُ - قُتِلَ فِي الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ قُتِلَ زَوْجُهَا بِطَرَفِ الْقَدُومِ - أَرْضٍ يُقَالُ لَهَا الْقَدُومُ - قُتِلَ فِي الْفُرَنِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ ال

ه [٢١٦٤] أخبرًا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ ابْنَةِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَتْ: تُوفِّي زَوْجُ كَبْشَةَ بِنْتِ مَالِكِ - قال صاق: وَهِي الْفُرَيْعَةُ - فَالْسَاق: وَهِي الْفُرَيْعَةُ - فَالْسَاق: وَهِي الْفُرَيْعَةُ - فَالْسَاق: وَهِي الْفُرَيْعَةُ أَنْ تَحْرُجَ فِي ضَيْعَةٍ (١) لَهَا، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا، فَأَذِنَ لَهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْفٍ، تَسْتَأْذِنُهُ أَنْ تَحْرُجَ فِي ضَيْعَةٍ (١) لَهَا، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا، فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ».

ه [٢١٦٥] أخبرًا جَرِيرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيلِ ، عَنْ بُشَيْرٍ (٢) بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مَعْصَنِ قَالَ : انْطَلَقَتْ عَمَّتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَسْأَلُهُ حَاجَةً ، فَقَضَى حَاجَتَهَا ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : «أَذَاتُ زَوْجٍ ؟» فَقَالَتْ : مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ ، فَقَالَ : «انْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ، فَإِنَّمَا هُو (٣) جَنَّتُكِ وَنَارُكِ » . مَا عَجَزْتُ عَنْهُ ، فَقَالَ : «انْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ، فَإِنَّمَا هُو (٣) جَنَّتُكِ وَنَارُكِ » .

٥ [٢١٦٣] سيأتي برقم: (٢١٦٤).

١[٨٤٢/١].

ه [۲۱۶۲] تقدم برقم: (۲۱۹۳).

<sup>(</sup>١) الضيعة: ما يكون منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة ، وغير ذلك . (انظر: النهاية ، مادة : ضيع) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بشر» وهو تصحيف، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٤/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، وأثبتناه من «النفقة على العيال» لابن أبي الدنيا (٥٢٩) من طريق جرير، به.





٥[٢١٦٦] أَخْبَرُ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ (١) بُنُ يَسَادٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَاجَةٍ . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً .

٥ [٢١٦٧] أَخْبَ رُا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ بُشَيْرٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيِّ عَيَّالَةً . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

٥ [٢١٦٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، عَنِ الشَّفَاءِ قَالَتْ : وَأَلَا حَنْ مَلَيْ مَانَ بُنِ أَبِي حَثْمَةً ، عَنِ الشَّفَاءِ قَالَتْ : وَأَلَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَيْتَ حَفْصَةً وَأَنَا عِنْدَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَيَ اللَّهِ عَلَيْ فَيَا اللَّهِ عَلَيْ فَيَالِمُ وَاللَّهِ عَلَيْ فَيَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَيَالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْ فَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الل

٥ [٢١٦٩] أخبر البُومُعَاوِيَة ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

٥[٢١٧٠] أَضِوْعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَنْ عَنْ عَكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِيْنَفُ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ خِيْنُفُ قَالَا: فِي الَّتِي تَحِيضُ بَعْدَمَا (٢) عَكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِيْنُفُ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ خِيْنُفُ قَالَا: فِي الَّتِي تَحِيضُ بَعْدَمَا (٢) قَضَتِ الْمَنَاسِكَ (٤) ، قَالَ زَيْدٌ: لَا تَنْفِرُ (٥) حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَحَلَّتُ (١) لِزَوْجِهَا نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ (٧): إِنَّكَ إِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَحَلَّتُ (١) لِزَوْجِهَا نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ (٧): إِنَّكَ إِذَا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بشر» ، وينظر التعليق عليه في الحديث السابق.

<sup>۩[</sup>۲٤٨]٠

<sup>(</sup>٢) النملة: قروح تخرج في الجنب. (انظر: النهاية، مادة: نمل).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بعده مرة» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٨٠٧٠) من طريق سعيد، به.

<sup>(</sup>٤) المناسك: جمع منسك، وهو: المتعبد، ويقع على المصدر والزمان والمكان، ثم سميت أمور الحج كلها مناسك. (انظر: النهاية، مادة: نسك).

<sup>(</sup>٥) يوم النفر : يوم نفور الناس من مني وتمامهم من حجهم وأخذهم في الانصراف بعد الجمار والحلق والنحر، وهو يوم النفور أيضا، ويوم النفير . (انظر : المشارق) (٢/ ٢٠) .

<sup>(</sup>٦) الحِل والإحلال: إباحة ما يحرم عليه من محظورات الحج. (انظر: النهاية، مادة: حلل).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «للأنصار» ، والمثبت من المصدر السابق.

709

خَالَفْتَ زَيْدًا لَمْ نَرْضَ بِذَلِكَ ، قَالَ : فَأَرْسِلُوا (١) إِلَى (٢) صَاحِبَتَكُمْ أُمَّ سُلَيْمٍ فَسَلُوهَا ، فَصَلَّوْهَا ، فَحَدَّنَتُهُمْ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بَعْدَمَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ حَاضَتْ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَهَا : الْخَيْبَةُ لَكِ ، حَبَسْتِينَا ، فَذَكَرَتْ أَمْرَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ وَيَهِيْهُ ، خَاصَتْ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَهَا : الْخَيْبَةُ لَكِ ، حَبَسْتِينَا ، فَذَكَرَتْ أَمْرَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ وَيَهِيْهُ ، فَأَمْرَهَا أَنْ تَنْفِرَ ، قَالَ : وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ سُلَيْمٍ أَيْضًا .

٥[٢١٧١] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمَّتِي ، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ حَدَّثَهَا ، أَنَّ رَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ أُبَّاقٍ (٣) ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ عَدَّتُهَا ، أَنَّ رَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ أُبَّاقٍ (٣) ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ الْقَدُومُ ، أَذْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ ، وَأَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ يَيَّيُّهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، وَأَنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَسْكَنِ الْقَدُومُ ، أَذْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ ، وَأَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَ يَيَّيُهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، وَأَنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَسْكَنِ الْقَدُومُ ، أَذْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ ، وَأَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ يَيَّامُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، وَأَنَّهُ الْحِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَ لَيْسَ لَهُ ، فَاسْتَأْذَنَتُهُ فِي الْإِنْتِقَالِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَ الْمَا أَلْ اللَّهُ ، فَاسْتَأْذَنَتُهُ فِي الْإِنْتِقَالِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَ الْهُ اللَّهُ مُنَ الْفُولُ الْعَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولَةُ الْمَارَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ الْمَوْمَا بِإِعَادَةِ حَدِيثِهَا ، فَفَعَلَتْ ، فَأَمَرَهَا أَلَا تَخْرُجَ الْحَرْمَ الْعَلَالُ اللهُ الله

٥ [٢١٧٢] قال مَعْمَرُ: وَسَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنْ غَمَّتِهِ ، عَنْ فَرَيْعَةً : فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَكِرْتُ لَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ ، فَأَمَرَهَا أَلَّا تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فأرسوا» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، والسياق يقتضيه .

٥[٢١٧١] تقدم برقم: (٢١٦١)، (٢١٦٢).

<sup>(</sup>٣) الأَبَّاق : جمع آبق ، وهو : العبد الهارب . (انظر : النهاية ، مادة : أبق) .

**<sup>[</sup>١٤٤١]**].





### ٢٢- مَا يُرْوَى عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ نِيْسُفَ

٥ [٢١٧٣] [الإتحاف: قط كم حم ٢١٤٠٧]، وتقدم برقم: (٥٦٥)، (٢٠٢٧)، (٢٠٢٨)، (٢٠٢٨).

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «نا» وهو سهو من الناسخ ؛ لأن أبا عامر، هو: عبد الملك بن عمرو. ينظر: «تهذيب الكال» (١٨/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) الاستحاضة: سيلان الدم من المرأة في غير أيام حيضها، وهو دم فساد وعلة، فهو كمل دم تراه المرأة غير الحيض والنفاس وغير دم القروح. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) الكرسف: القطن. (انظر: النهاية، مادة: كرسف).

 <sup>(</sup>٤) التلجم: أن تشد المرأة فرجها بخرقة عريضة توثق طرفيها في شيء آخر قد شدته على وسطها ، بعد أن تحتشي قطنا ، فتمنع بذلك الدم أن يجري أو يقطر . (انظر : جامع الأصول) (٧/ ٣٦٩) .

<sup>(</sup>٥) الثج: سيلان الدماء. (انظر: النهاية ، مادة: ثج).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ثلاث» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٨١١٩) ، «سنن الترمذي» (١٢٩) ، «سنن ابن ماجه» (٥٩٧) ، وغيرهم من طريق أبي عامر العقدي ، به .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «أربع» ، والمثبت من المصادر السابقة.





كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَ وَطُهْرِهِنَ ، وَإِنْ شِئْتِ أَخَّرْتِ الظُّهْرَ وَعَجَّلْتِ الْعَصْرَ ﴿ ، وَاغْتَسَلْتِ لَهُمَا غُسْلَا وَاحِدًا ، وَصَلَّيْتِهِمَا جَمِيعًا ، وَأَخَرْتِ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلْتِ الْعِشَاءَ ، وَاغْتَسَلْتِ لَهُمَا جُمِيعًا غُسْلَا وَاحِدًا ، وَصَلَّيْتِهِمَا جَمِيعًا ، وَلِلصَّبْحِ وَعَجَلْتِ الْعِشَاءَ ، وَاغْتَسَلْتِ لَهُمَا جَمِيعًا غُسْلَا وَاحِدًا ، وَصَلَّيْتِهِمَا جَمِيعًا ، وَلِلصَّبْحِ غُسْلًا وَاحِدًا » وَصَلَيْتِهِمَا جَمِيعًا ، وَلِلصَّبْحِ غُسْلًا وَاحِدًا » وَالْمَرْيُنِ إِلَيْ » .

٥[٢١٧٤] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ الضَّبِّيُّ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ الْمَدَنِيِّ ، أَنَّ حَمْنَةَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَحِيضُ وَلَيْسَ لِي شُرَحْبِيلَ الْمَدَنِيِّ ، أَنَّ حَمْنَةَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَحِيضُ وَلَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبُ ، أَفَأُصَلِي فِيهِ إِنْ لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ ، قَالَتْ : فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ ؟ إِنْ غَسَلْتُهُ يَبْقَى اللَّهُ مَنْ مُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعَيِّةٍ : "إِنْ أَنْ رَمُ اللَّهِ يَعَيِّةٍ : "إِنْ أَنْ رَمُ اللَّهِ يَعَيِّةٍ : "إِنْ أَنْ رَمُ اللَّهِ يَعَلِيهِ . لَا يَضُرُّكِ » .

#### \* \* \*

# ٣٣ - مَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

ه [٢١٧٥] أَنْهِ رَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْمُ وَانَّ تَنُورَ اللَّهِ وَانَّ تَنُورَنا (١) وَتَنُورَ أَمْ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَتْ : لَقَدْ مَكَثْنَا سَنَة أَوْ سَنَتَيْنِ ، وَإِنَّ تَنُورَنا (١) وَتَنُورَ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعْتَمْ لَوَاحِدٌ ، وَمَا تَعَلَّمْتُ : ﴿ قُ وَالْقُرْءَانِ ٱلْمَحِيدِ ﴾ ، إلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَيَعْتَمْ لَوَاحِدٌ ، وَمَا تَعَلَّمْتُ : ﴿ قَ وَالْقُرْءَانِ ٱلْمُحِيدِ ﴾ ، إلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَيَعْتَمْ كَانَ يُعَلِّمُ النَّاسَ ، يَقْرَوُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ .

<sup>2[</sup>٧٢٤٩].

٥ [٢١٧٥] سيأتي برقم: (٢٣٥٨).

<sup>(</sup>١) التنور: الفرن الذي يُخبز فيه . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: تنر) .





# ٢٤- مَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَةٍ ٣

٥ [٢١٧٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ خَارِجَة بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أُمُّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ : لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ اقْتَرَعَتِ الْأَنْصَارُ سُكُنْهُمْ ، فَصَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ فِي السُّكْنَى ، فَمَرِضَ فَمَرَضْنَاهُ ، ثُمَّ تُوفِّي ، فَجَاء رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ فَذَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ ، فَشَهَادَتِي لَكَ أَنْ قَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ : (وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَكْرَمَهُ ؟) قَالَتْ : فَقُلْتُ : وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَكْرَمَهُ ؟) قَالَتْ : فَقُلْتُ : لَكَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ ، فَشَهَادَتِي لَكَ أَنْ قَدْ أَكْرَمَهُ ؟) قَالَتْ : فَقُالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةً : (قَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهُ قَدْ أَتَاهُ الْبَعِينُ مِنْ رَبِّهِ ، وَإِنِّي لَأَرْجُولَ لَهُ لَا أَدْرِي ، وَاللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَاذَا يُفْعَلُ بِهِ وَبِكُمْ » ، قَالَتْ : فَوَاللَّهِ لَا أَذْرِي ، وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَاذَا يُفْعَلُ بِهِ وَبِكُمْ » ، قَالَتْ : فَوَاللَه لَا أَذْرِي ، وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَاذَا يُفْعَلُ بِهِ وَبِكُمْ » ، قَالَتْ : فَوَاللَه لَا أَذْرِي ، وَأَنْ رَسُولُ اللَّهِ مَاذَا يُفْعَلُ بِهِ وَبِكُمْ » ، قَالَتْ : فَوَاللَه لَا أَذِرِي ، وَأَنْ رَسُولُ اللَّهِ مَاذَا يُفْعَلُ بِهِ وَبِكُمْ » ، قَالَتْ : فَوَاللَه لَا أَذِرِي ، وَأَنْ رَسُولُ اللَّه مِاذَا يُفْعَلُ بِهِ وَبِكُمْ » ، قَالَتْ : فَوَاللَه لَا أَذِي مُنَانَ فِي النَّوْمِ عَيْنَا (٢ ) تَجْرِي فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَيَعْمَلُ : (ذَاكَ عَمَلُهُ » .

<sup>. [ 1 /</sup> Y 0 + ] à

٥ [٢١٧٦] [التحفة: خ س ١٨٣٣٨].

<sup>(</sup>١) التزكية: المدح. (انظر: النهاية، مادة: زكا).

<sup>(</sup>٢) العين: ينبوع الماء ينبع من الأرض ويجري. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عين).





# ٢٥- مَا يُرْوَى عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ

٥ [٢١٧٧] أخبر السُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ قَالَتْ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ لِنُبَايِعَهُ ، فَقَالَ لَنَا : «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَ؟» قَالَتْ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا ، فَقُلْتُ : بَايِعْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : «إِنَّ قَلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا ، فَقُلْتُ : بَايِعْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : «إِنَّ قَوْلِي لِإِمْرَأَةٍ » .

٥ [٢١٧٨] أخبن وكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ فَيَ نِسْوَةٍ لِنُبَايِعَهُ ، فَقَالَ : ﴿ إِنِّي لَا أُصَافِحُ (١) النِّسَاءَ ، إِنَّ قَوْلِي لِمْرَأَةٍ ﴾ قَوْلِي لِمِمْرَأَةٍ » . قَوْلِي لِمِمَائَةٍ الْمُرَأَةِ » .

٥ [٢١٧٧] سيأتي برقم: (٢١٧٨).

c [۲۱۷۸] تقدم برقم: (۲۱۷۷).

<sup>-[</sup>٠٥٠/ب].

<sup>(</sup>١) المصافحة: التسليم باليد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: صفح).





# ٢٦- مَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ

٥ [٢١٧٩] أخبر يَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّنَا حَمَّادٌ ، وَهُوَ : ابْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ : بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ نَائِمٌ فِي بَيْتِي ، إِذِ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ ، فَقُلْتُ : بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يُضْحِكُكَ ؟ قَالَ : "عُرِضَ عَلَيَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ ظَهْرَ الْبَحْرِ ، وَإِنَّهُمُ الْمُلُوكُ عَلَى الْأُسِرَةِ (١) قَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي الْبَعْرِ ، وَإِنَّهُمُ الْمُلُوكُ عَلَى الْأُسِرَةِ (١) قَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ : "أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ : "عُرِضَ عَلَيَ نَاسٌ يَرْكَبُونَ ظَهْرَ الْبَحْرِ ، كَأَنَّهُمُ وَهُو يَضْحَكُ ، فَقُلْتُ : بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : "عُرِضَ عَلَيَ نَاسٌ يَرْكَبُونَ ظَهْرَ الْبَحْرِ ، كَأَنَّهُمُ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّه أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ : "أَنْ يَ اللَّهُ مَا يُعْمَلُونَ فَهُ لَكُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ : "أَنْتِ مِنْ الْأُولِ عَلَى الْأُسِرَةِ " ، فَقَالَ : "أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ : "أَنْ يَعْ مَاللَهُ مَا مُغَلِقُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ : "أَنْ يَعْ مَاتَكُ . وَقَالَ : "أَنْ مَعْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُو زَوْجُهَا ، فَوَقَصَتْهَا بَعْلَةٌ لَهَا شَعْمَاءُ ، فَوَقَصَتْهَا بَعْلَةٌ لَهَا شَعْمُ اللَّهُ أَنْ يَعْ اللَّهُ أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ : "أَنْ يَعْ مَاتَكُ . وَقَاتَتْ فَمَاتَتْ .

٥ [٢١٧٩] [التحفة: خ م دس ق ١٨٣٠٧ ، خ ١٨٣٠٨] ، وسيأتي برقم: (٢٠٥٨) وتقدم برقم: (٢٠٢٨). (١) الأسرة: جمع سرير، وهو: كرسي الملك. (انظر: اللسان، مادة: سرر).





# ٢٧- مَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَا

٥[٢١٨٠] أَخْبِ رَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرِ امْرَأَةِ وَيُكِيرٌ وَأَنَا فِي نَخْلِ لِي ، فَقَالَ : «أَغَرَسَهُ وَيُكِيرٌ وَأَنَا فِي نَخْلٍ لِي ، فَقَالَ : «أَغَرَسَهُ مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ ؟ » فَقُلْتُ : لَا ، بَلْ مُسْلِمٌ ، فَقَالَ : «مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ نَخْلًا ، أَوْ يَـزْرَعُ ٥ ، مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ ؟ » فَقُلْتُ : لَا ، بَلْ مُسْلِمٌ ، فَقَالَ : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ نَخْلًا ، أَوْ طَائِرٌ ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَة » .

٥ [٢١٨١] أخبر أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

٥[٢١٨٢] أَخْبُ رُا بَقِيَةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثِنِي ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَىٰ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةً وَيُكْنَىٰ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (١١) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَا مِنْ مُعَاوِيَةً وَيُكْنَىٰ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (١١) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَا مِنْ مُعْلِم يَغْرِسُ غَرْسًا ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ ، أَوْ دَابَةٌ ، أَوْ طَائِرٌ ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً » .

٥ [٢١٨٣] أخبرُ اسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ أُمَّ مُبَشِّرٍ سَ أَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَيَخِيْرُ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ؟ فَقَالَ : «رَجُلٌ عَلَى مَتْنِ (٢) فَرَسِهِ ، يُخِيفُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَخِيفُ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ؟ فَقَالَ : «رَجُلٌ عَلَى مَتْنِ (٢) فَرَسِهِ ، يُخِيفُ الْعَدُقَ وَيُخِيفُونَهُ ، وَرَجُلٌ يُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتِي حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ ، وَهُو فِي غَنِيمَةٍ لَهُ » الْعَدُقَ وَيُخِيفُونَهُ ، وَرَجُلٌ يُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتِي حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ ، وَهُو فِي عَنِيمَةٍ لَهُ » وأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى الْحِجَازِ (٣) .

٥[٢١٨٤] أَضِرُا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرِ قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَنِيْ حَائِطًا لِبَنِي النَّجَارِ ، وَأَنَا مَعَهُ ، وَفِيهِ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرِ قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَنْ حَائِطًا لِبَنِي النَّجَادِ ، وَأَسْتَعِيدُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ قُبُورُهُمْ ، قَدْ مُوتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَخَرَجَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : «أَسْتَعِيدُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ فَعُولُ : «أَسْتَعِيدُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عَذَابًا؟ فَقَالَ : «إِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ الْقَبْرِ عَذَابًا؟ فَقَالَ : «إِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ» .

<sup>·[1/</sup>Y01]

<sup>(</sup>١) مطموس في الأصل ، وأثبتناه من (ف).

ه [۲۱۸۳] [المطالب: ۲۰٤۷].

<sup>(</sup>٢) المتن: الظهر. (انظر: مجمع البحار، مادة: متن).

<sup>(</sup>٣) قوله: «ورجل يقيم الصلاة . . . إلخ» ليس في «المطالب» .





# ٢٨- مَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ عُمَارَةً ، وَغَيْرِهَا ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ

- ٥[٢١٨٥] أَخِبْ رَا جَرِيرٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أُمْ عُمَارَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : قُلْتُ : قَلْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ ، مَا أَرَىٰ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا لِلرِّجَالِ (١) ، لَا أَرَىٰ لِلنِّسَاءِ ذِكْرًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ : ﴿ إِنَّ ٱلْمُشْلِمِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُونِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِهِ وَالْمُعْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعْمِينَا وَالْمُعُمُونَ وَالْمُع
- ٥ [٢١٨٦] أخب را وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ امْ رَأَةٍ ، يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى ، عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَيَعَيْهُ فَقَدَّمْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا ، فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ ، صَلَّتْ عَلَيْهِ مَنْ عِنْدَهُ ، صَلَّتْ عَلَيْهِ مَنْ عِنْدَهُ ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ » (أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ » (٢) .
- ٥ [٢١٨٧] أخبر النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً .
- ه [٢١٨٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْدٍ ، عَنِ الشَّفَاءِ ابْنَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، عَنِ الشَّفَاءِ ابْنَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ابْنَ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، وَحَجِّ وَعَلَيْهُ سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ ، فَقَالَ : "إِيمَانٌ بِاللَّهِ ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَحَجِّ مَبُوورٌ (٣) » .
- ٥ [٢١٨٩] أَخْبُ رُا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : «الرجال» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٥/ ٣٢) من طريـ ق المصنف ، به .

<sup>۩ [</sup>۲۵۱/ب].

٥ [٢١٨٦] [التحفة: ت س ق ١٨٣٣].

<sup>(</sup>٢) الصلاة من الملائكة: الدعاء بالبركة. (انظر: النهاية، مادة: صلا).

<sup>(</sup>٣) المبرور : الذي لا يخالطه شيء من المآثم ، وقيل : المقبول . (انظر : النهاية ، مادة : برر) .

ه [ ٢١٨٩] [المطالب: ١٦٧٣].



عَنْ أُمِّهِ (١) سَلْمَىٰ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: بَايَعْنَا (٢) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَخَذَ عَلَيْنَا أَلَّا تَغْشُشْنَ أَزْوَاجَكُنَّ، قَالَتْ: فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قُلْنَا: لَـوْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخَذَ عَلَيْنَا أَلَّا تَغْشُشْنَ أَزْوَاجَكُنَّ، قَالَتْ: فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قُلْنَا: لَـوْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا الْنَهُ ، فَقَالَ: «أَنْ تُحَابِينَ وَتُهَادِينَ مَالَـهُ إِلَىٰ فَيُوهِ».

٥ [٢١٩٠] أخبى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، حَدَّثَنِي فَائِدٌ مَوْلَى الْأَنْ صَارِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَيْقَةٌ كَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّكْبَهُ (٣) عُبَيْدِ اللَّهِ عَيَيْةٌ كَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّكْبَهُ (٣) أَو الْقُرْحَةُ نَجْعَلُ عَلَيْهَا الْحِنَّاءَ ، حَتَّىٰ إِنَّ أَثَرَ ذَلِكَ الْكُرَىٰ عَلَىٰ جَسَدِهِ .

٥ [٢١٩١] أخبر أي عنى بن آدَمَ ، حَدَّ ثَنَا ابن إِدْرِيسَ ، حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِن إِسْحَاقَ ، عَنْ مُعَمْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَلْامٍ ، عَنْ خُويْلَةَ بِنْتِ (٤) مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، عَنْ خُويْلَةَ بِنْتِ (٤) ثَعْلَبَةَ قَالَتْ : ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ ، فَجِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَهِمُ أَشْكُو إِلَيْهِ ، وَيَقُولُ : «اتَّقِي اللَّه ، فَإِنَّمَا هُوَ ابْنُ عَمَّكِ» ، فَمَا بَرِحْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ وَيَهُمُ أَنْزِلَ الْقُرْآنُ : ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِيلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ [المجادلة: ١] إِلَى حَتَّى أُنْزِلَ الْقُرْآنُ : ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِيلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ [المجادلة: ١] إلَى الْعَرْضِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَهِمُ : «يُعْتِقُ رَقَبَةُ (٥)» ، فَقَالَتْ : لَا يَجِدُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَهِمُ : «يُعْتِقُ رَقَبَةُ (٥)» ، فَقَالَتْ : لَا يَجِدُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَهُمُ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أم» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «مسند أحمد» (٢٨٠١٨) من طريق محمد بن عبد ، به .

<sup>(</sup>٢) المبايعة : المعاقدة والمعاهدة ، كأن كل واحد منها باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته . (انظر : النهاية ، مادة : بيع) .

<sup>(</sup>٣) النكبة: الجراحة. (انظر: مجمع البحار، مادة: نكب).

<sup>2[707/1].</sup> 

ه [۲۱۹۱] [التحفة: د ۲۱۹۱].

<sup>(</sup>٤) قوله: «بنت» في الأصل: «بن»، وهو تصحيف، والمثبت من «سنن أبي داود» (٢٢٠٥) من طريق يحيى بن آدم، به.

<sup>(</sup>٥) الرقبة: العنق، ثم جعلت كناية عن الإنسان، وتجمع على رقاب. (انظر: النهاية، مادة: رقب).





يَصُومَ ، قَالَ : «فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا» ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكُونَ : «فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَقِ مِنْ تَمْرٍ» ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : وَأَنَا أُعِينُهُ بِعَرَقِ مِنْ تَمْرٍ» ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : وَأَنْ اللَّهِ وَأَنَا أُعِينُهُ بِعَرَقِ آخَرَ ، فَقَالَ : «أَحْسَنْتِ ، اذْهَبِي فَأَطْعِمِي عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَارْجِعِي إِلَى ابْن عَمِّكِي،

قَالَ: وَالْعَرَقُ سِتُّونَ صَاعًا.

ه [٢١٩٢] أخب را جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَهَا قَالَتِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ ، لَقَدْ (١) جَاءَتْ خَوْلَهُ تَسْتَكِي إِلَى وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ ، لَقَدْ (١) جَاءَتْ خَوْلَهُ تَسْتَكِي إِلَى وَسُعَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَ

٥[٢١٩٣] أَضِرُا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ ﴿ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ (٢) .

٥ [٢١٩٢] [التحفة: خت س ق ١٦٣٣٢ ، د ١٦٨٨٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «و» ، والمثبت مما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم: (٧٢٨) ، وينظر: «المجتبئ» (٣٤٨٦) من طريق المصنف ، به .

٥ [٢١٩٣] [التحفة: خ م س ق ١٨٣٢].

١[٢٥٢] ا

<sup>(</sup>٢) الأوزاغ: جمع: الوزغة، وهي التي يقال لها: سام أبرص. (انظر: النهاية، مادة: وزغ).





### ٢٩- مَا يُرْوَى عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِيُّ

ه [٢١٩٤] أخبر عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ ، عَنْ أَخِيهِ ، أَنَّ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةَ النَّبِيِّ عَيَّ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ أَخِيهِ ، أَنَّ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةَ النَّبِيِّ عَيِّ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ : «هُوَ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ (١١) ، انْتُوهُ فَصَلُوا فِيهِ » وَقَالَتْ يَا رَسُولُ اللَّهِ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ (٢) يُطِقْ أَحَدُنَا أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : «فَمَنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : «فَمَنْ لَمْ يُطِقْ أَحَدُنَا أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : «فَمَنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : «فَمَنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ كَانَ كَمَنْ صَلَى يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ كَانَ كَمَنْ صَلَى يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ كَانَ كَمَنْ صَلَى

ه [٢١٩٥] أَخْبُ لِ الْمُلَائِيُّ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرِ الْجُشَوِيّ ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ مَوْلَاقِ النَّبِيِّ وَيَعْفِيْهُ ، الْجُشَوِيّ ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ مَوْلَاقِ النَّبِيِّ وَيَعْفِيْهُ ، الْجُشَوِيّ ، عَنْ مَيْمُونَة بِنْتِ سَعْدٍ مَوْلَاقِ النَّبِيّ وَيَعْفِيْهُ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعْفِيْهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ قَبَلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ ، قَالَ : «قَدْ أَفْطَرَا» .

ه [٢١٩٦] أخبئ الْمُلَائِيُّ وَيَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرِ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضَّنِّيِّ اللَّهِ عَنْ مَيْمُونَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا الْمَسْئِلَ عَنْ وَلَـدِ

٥ [٢١٩٤] [الإتحاف: حم عم ٢٣٣٨].

<sup>(</sup>١) المنشر: موضع النشور، وهي: الأرض المقدسة من الشام، يحشر اللَّه الموتى إليها يوم القيامة، وهي أرض المحشر. (انظر: النهاية، مادة: نشر).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، وأثبتناه من «مسند أحمد» (٢٨٢٧٤) من طريق عيسى بن يونس ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله : «فليهد إليه» ليس في الأصل ، وأثبتناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يرح» ، والمثبت من المصدر السابق.

و ٢١٩٥] [الإتحاف: حم ٢٣٣٨] [التحفة: ق ١٨٠٩٠].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الضبي» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٨٢٧٣) ، «سنن ابن ماجه» (١٦٧٠) كلاهما ، من طريق أبي نعيم ، به ، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٨٤٨) .

٥ [٢١٩٦] [الإتحاف: حم ٢٣٣٨١ ، مي ٢٣٨٥] [التحفة: س ق ١٨٠٨٨].

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الضبي» ، وينظر التعليق السابق.





الزِّنَا، فَقَالَ: «لَا خَيْرَ فِيهِ، نَعْلَانِ أُجَاهِدُ (١) بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خَيْرٌ مِنْ عِتْتِ وَلَـدِ الزِّنَا».

٥ [٢١٩٧] أخب رَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنَّ مَوْلَاةً لِلنَّبِيِّ وَيَكِيرٍ حَدَّثَتُهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَكِيرٍ أَعْطَاهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنَّ مَوْلَاةً لِلنَّبِيِّ وَيَكِيرٍ حَدَّثَتُهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَكِيرٍ أَعْطَاهَا جَارِيةً ، وَأَنَّ تِلْكَ الْجَارِيةَ وَلَدَتْ مِنْ زِنَا ، وَأَنَهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ وَلَدَهَا ، فَاسْتَأْمَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَيَكِيرٍ : «لَأَنْ تَصَدَّقِي بِصَدَقَةٍ خَيْرٌ لَكِ مِنْ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكِيرٍ : «لَأَنْ تَصَدَّقِي بِصَدَقَةٍ خَيْرٌ لَكِ مِنْ أَنْ تَعَرِقِيهَا ، وَلَكِنِ اسْتَخْدِمِيهَا» .

#### \* \* \*

# ٣٠ مَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ خَالِدٍ ، وَكَانَ يُقَالُ لَهَا أَمَةٌ بِنْتُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، وَهِيَ امْرَأَةُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أُمُّ عَمْرِو بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٥ [٢١٩٨] قال حال: قُلْتُ لِأَبِي قُرَّةَ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ: ذَكَرَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ أُمِّ خَالِدٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ؟ فَأَقَرَّبِهِ.

٥ [٢١٩٩] أخب رَا الْمَخْزُومِيُّ ، وَاسْمُهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، وَالسَّمُهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنِي أُمُّ خَالِدٍ بِنْتُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعَالَمُ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أجهر»، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٨٢٧٢)، «سنن ابن ماجه» (٢٥٤٠) وغيرهما، من طريق أبي نعيم، به.

ه [۲۱۹۷] [المطالب: ۲۱۹۷].

٥ [٣٥٢/أ].

٥ [٢١٩٨] سيأتي برقم: (٢١٩٩) وتقدم برقم: (٢٠٢٨).

ه [۲۱۹۹] تقدم برقم: (۲۱۹۸).





# ٣١- مَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتٍ

٥[٢٢٠٠] أَضِرُا جَرِيرٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ نَافِع ، أَنَّ أُمَّ كُلْتُوم بِنْتَ أَبِي بَكْرِ قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ ، فَشُكِينَ ، فَأَذِنَ فَعَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ : «لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدِ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً فِي ضَرْبِهِنَ لَهُمْ (١) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ : «لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدِ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُهُنَّ أَنَى الرَّجُلَ فَافِرَا عَضَبُهُ ، كُلُّهُنَّ (٢) قَدْ ضُرِبَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُرَيِّتِهِ (١٤) يَقْتُلُهَا » ﴿ وَمَا أُحِبُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ فَافِرَا عَضَبُهُ ، فَوي ضَرْبِهِ عَلَى مُرَيَّتِهِ (١٤) يَقْتُلُهَا ﴾ ﴿ وَمَا أُحِبُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ فَافِرَا عَضَبُهُ ، فَوَي عَلَى مُرَيَّتِهِ (١٤) يَقْتُلُهَا ﴾ ﴿ وَيَعْفِلُهُ اللَّهُ عَلَى مُرَيَّتِهِ عَلَى مُرَيَّتِهِ (١٤) يَقْتُلُهَا ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى الرَّجُلُ فَالُولُ اللَّهِ عَلَى الرَّابُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعْلُولُ اللَّهُ عَلَى مُرَيَّتِهِ عَلَى مُرَيَّةِ عَلَى الرَّابُ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ رَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

ه[٢٢٠١] أخبر لَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذِ الْأَشْهَلِيِّ ، عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ : "يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ ، لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ قَرْنَيْ (٥) شَاةٍ » .

٥ [ ٢٢٠٠] [الإتحاف: مي ش حب كم ٢٠٤٦] [المطالب: ١٦٧٤].

<sup>(</sup>١) ليس في «المطالب».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كلها» ، والمثبت من «المطالب» منسوبا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «فريضا»، وفي «المطالب»: «فيرص»، والمثبت من «إتحاف المهرة»؛ ويمكن حمله على البدلية من «غضبه»؛ قال في «الفائق في غريب الحديث» (٣/ ٩٨): «جرى قَوْلهم: «ثار فريصُ فلَان» عُرى المثل فِي الْغَضَب وَظُهُور علاماته وشواهده، وَكثر حَتَّى اسْتُعُمل فِيمَا لَا فريص فِيهِ»، والفريص: جمع فريصة وهِي اللحمة الَّتِي تكون بَين الْكَتف وَالْجنب الَّتِي لَا تزال تزعد من الدَّابَة. ينظر: «غريب الحديث» للقاسم بن سلام (٣/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) في «المطالب»: «مَريئته».

<sup>۩ [</sup>٣٥٣/ب].

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وفي «مسند أحمد» (١٦٦١١) عن روح، به، و«الموطأ» (٣٦٥٤): «كراع».





# ٣٢- مَا يُرْوَى عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٥ [٢٢٠٢] أَضِرُا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ امْرَأَةَ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْمَرْأَةُ يُصِيبُ ثَوْبُهَا مِنْ دَمِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ امْرَأَةَ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْمَرْأَةُ يُصِيبُ ثَوْبُهَا مِنْ دَمِ حَيْضَتِهَا ، فَقَالَ : «حُتِّيهِ (١) ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ (٢) ، ثُمَّ رُشِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ » . قَالَ : وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً : سَأَلْتُهُ ، وَلَمْ يَذْكُر النَّبِيَ عَيَلِيْهُ .

٥ [٢٢٠٣] أُخبِ رَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ امْرَأَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ كَيْضَتِهَا ، فَقَالَ : «تَحُتُّهُ ، ثُمَّ تَقُرُصُهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ» .

٥[٢٢٠٤] أخبر عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّفَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالْمَوْعُوكَةِ ، فَيُجَاءُ بِهَا ، فَيُصَبُّ الْمَاءُ فِي أَسْمَاءَ فِي بَنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالْمَوْعُوكَةِ ، فَيُخَاءُ بِهَا ، فَيُصَبُّ الْمَاءُ فِي الْمَاءِ ، فَإِنَّهَا مِنْ فَيْح (١٤) جَهَنَّمَ » . جَيْبِهَا (٣) وَتَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالَةُ : «أَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ ، فَإِنَّهَا مِنْ فَيْح (١٤) جَهَنَّمَ » .

٥ [٢٢٠٢] [التحفة: د ١٥٧٤٢ ، ع ١٥٧٤٣] ، وسيأتي برقم : (٢٢٠٣) ، (٢٢٢٨) .

<sup>(</sup>١) الحت: فرك الشيء اليابس عن الثوب، ونحوه . (انظر: اللسان، مادة: حتت).

<sup>(</sup>٢) **القرص**: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار ، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره . (انظر: النهاية ، مادة : قرص) .

٥ [٢٢٠٣] [التحفة: د ١٥٧٤٢، ع ١٥٧٤٣]، وسيأتي برقم: (٢٢٢٨) وتقدم برقم: (٢٢٠٢).

٥ [٢٢٠٤] [التحفة: خمت س ق ١٥٧٤٤].

<sup>(</sup>٣) جيب القميص: ما يدخل منه الرأس عند لبسه ، والجمع: جيوب وأجياب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جيب).

<sup>(</sup>٤) الفيح: سطوع الحر وفورانه. (انظر: النهاية، مادة: فيح).

٥[٢٢٠٥] [التحفة: خ م س ق ١٥٧٤٦]، وسيأتي برقم: (٢٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) قوله: «فأكلنا من لحمه» غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (ف).



٥ [٢٢٠٦] أخبئ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ : ذَبَحْنَا فَرَسّا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ ﴿ اللَّهِ ﷺ ، فَأَكَلْنَاهُ وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ .

٥ [٢٢٠٧] أخبئ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أُمَّ أَسْمَاءَ قَدِمَتْ عَلَيْهَا وَهِي مُشْرِكَةٌ ، وَأَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْرٌ ، فَقَالَتْ : أَصِلُهَا وَهِي مُشْرِكَةٌ ؟! فَقَالَ : «نَعَمْ».

٥ [٢٢٠٨] أخبر السُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَوْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : وَكَانَ عِنْدَهُ ، قَالَ : لاَ أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا سَمِعَهُ ، حَدَّثَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ قَالَ : لاَ أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا سَمِعَهُ ، حَدَّثَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ تَلْ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُومِ فَاللَّهِ وَالْيَوْمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَهُ إِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْإَمَامُ رَأْسَهُ » مِنْ ضِيقِ الثِّيَابِ .

ه [٢٢٠٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ أَخُو الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَوْلَاةٍ لِأَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّىٰ نَرْفَعَ رُءُوسَنَا » كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَيْنَ عَوْرَاتَ الرِّجَالِ لِصِغَرِ أُزُرِهِمْ ، وَكَانُوا يَلْبَسُونَ النَّمِرَ .

٥[٢٢١٠] أَخْبُ رُو وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ (١) مَوْلَى أَسْمَاءَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَىٰ ثَوْبًا فِيهِ عَلَمٌ (٢) ، فَدَعَا بِجَلَمَيْنِ (٣) ، فَقَصَّهُ ، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَىٰ ثَوْبًا فِيهِ عَلَمٌ (٢) ، فَدَعَا بِجَلَمَيْنِ (٣) ، فَقَصَّهُ ، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ

٥ [٢٢٠٦] تقدم برقم: (٢٢٠٥).

<sup>·[1/702]</sup> 

٥ [٢٢٠٧] سيأتي برقم: (٢٢٣١).

٥ [٢٢٠٨] [الإتحاف: حم ٢١٣١٠]، وسيأتي برقم: (٢٢٠٩).

ه [۲۲۰۹] تقدم برقم: (۲۲۰۸).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمرو» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «سنن ابن ماجه» (٣٦١٩) من طريق وكيع ، بــه . وينظر: «تهذيب الكهال» (٣٤/ ١١٦) .

<sup>(</sup>٢) العَلَم: الوشي أو الرسم في الثوب. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: علم).

<sup>(</sup>٣) الجلمان: مثنى الجلم، وهو المقص. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١/ ٤٤٤).

#### مُنْكِنَدُ لِلسِّحَ إِنْ يُزَالِهُ فِي فَيْ





أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ عِيْنَكُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ بُؤْسًا لَهُ ، يَا جَارِيَةُ ، هَاتِي جُبَّةَ (١) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَجَاءَتْ بِجُبَّةٍ مَكْفُوفَةِ الْكُمَّيْنِ وَالْجَيْبِ وَالْفَرْجَيْنِ (٢) بِالدِّيبَاج .

- ٥ [٢٢١١] أَخْبُ رُا عِيسَىٰ بُنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أُتِي بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِلَىٰ رَسُولِ ﴿ اللَّهِ يَيَّيْرُ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِلَىٰ رَسُولِ ﴿ اللَّهِ مَنْ عَهَا ، فَأَذْ خَلَهَا فِي فِيهِ . رَسُولُ اللَّهِ يَكِيْرُ عَبْدَ اللَّهِ ، وَحَنَّكَهُ (٣) بِتَمْرَةٍ مَضَعَهَا ، فَأَذْ خَلَهَا فِي فِيهِ .
- ٥ [٢٢١٢] أخبرُ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَدَتْهُ أَسْمَاءُ ، فَجَاءَتْ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْتُو، فَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ ، وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ مَضَغَهَا ، فَأَدْ خَلَهَا فِي فِيهِ .

قال حاق: وَزَادَ غَيْرُ (٤) أَبِي مُعَاوِيَةَ فِيهِ: قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ، فَوَضَعَتْهُ، فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى النُّبِيِّ، فَوَضَعَتْهُ، فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ وَيَحْدُ. اللَّهِ مِنْ النُّبِيِّ وَعَيْدٍ.

٥ [٢٢١٣] أخب را عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا قَالَتْ : أَيْ بُنَيَّ ، هَلْ غَنابَ الْقَمَرُ لَيْلَةَ جَمْعِ (٥) وَهِي تُصلِّي؟ فَقُلْتُ : لَا ، فَلَبِثَتْ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَتْ : أَيْ بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ وَقَدْ غَابَ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَتِ : ارْتَحِلُوا ، فَارْتَحَلْنَا ، فَمَضَيْنَا بِهَا حَتَّىٰ رَمَتِ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ رَجَعْنَا بِهَا حَتَّىٰ

<sup>(</sup>١) الجبة : ثوبٌ للرجال مفتوح الأمام ، يلبس عادة فوق القفطان ، وفي الشتاء تبطن بالفرو ، وما زالت ثيابا مفضلة لعلماء الأزهر وطلابه حتى يومنا هذا . (انظر : معجم الملابس) (ص١٠٥) .

<sup>(</sup>٢) الفرجان : مثنى الفرج ، وهو : القباء الذي فيه شق من خلفه . (انظر : معجم الملابس) (ص٥١٥) .

٥[٤٥٢/ب].

<sup>(</sup>٣) التحنيك: مضغ التمر ودلك الحنك به . (انظر: النهاية ، مادة: حنك).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عن» ، والمثبت هو الصواب.

٥ [٢٢١٣] [التحفة: خ م ١٥٧٢٢ ، دس ٧٣٧ه١].

<sup>(</sup>٥) جمع : ضد التفرق ، وهو المزدلفة ، سميت بذلك للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء فيها . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٢) .

## مَسِينًا نِهُ النِّسِيّاءَ





صَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا ، فَقُلْتُ لَهَا : أَيْ هَنْتَاهُ (١) ، لَقَدْ غَلَسْنَا (٢) ، فَقَالَتْ : أَيْ بُنَيَ ، وَلَّ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا ، فَقُالَتْ : أَيْ بُنَيَ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ الْإِنْ لِلظُّعُن (٣) .

- ٥ [٢٢١٤] أخبر الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ مَوْلَى لِأَسْمَاءَ ، أَخْبَرَهُ ، قَالَ : جِئْنَا مِنَى مَعَ أَسْمَاءَ بِغَلَسٍ ، فَقُلْتُ لَهَا : جِئْنَا بِغَلَسٍ ، فَقُلْتُ لَهَا : جِئْنَا بِغَلَسٍ ، فَقُلْتُ لَهَا : جِئْنَا بِغَلَسٍ ، فَقَالَتْ : قَدْ كُنَّا نَصْنَعُهُ مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ .
- ٥[٢٢١٥] أخبر عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مَوْلَىٰ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَوْلَىٰ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ مِثْلَ ذَلِكَ .
- ٥[٢٢١٦] أُخبرُ الجَرِيرُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ اللَّهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبْ مَاءَ بِنْتِ أَبْ مَاءَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْمُثْلَةِ (٤).
- ه [٢٢١٧] وسمعته يَقُولُ: «فِي ثَقِيفٍ رَجُلَانِ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ (٥)»، فَقَالَتْ لِلْحَجَّاجِ: أَمَّا الْكَذَّابُ فَقَدْ رَأَيْنَاهُ، وَأَمَّا الْمُبِيرُ، فَأَنْتَ هُوَ يَا حَجَّاجُ.

<sup>(</sup>١) هنتاه: هذه ، وتختص بالنداء ، وقيل: بلهاء ، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم ، والمثنى: هنتان ، والجمع: هنوات ، هنات . وفي المذكر: هن ، هنان ، هنون ، وقد تلحقها الهاء ، فتقول: يا هنه . (انظر: النهاية ، مادة: هنا) .

<sup>(</sup>٢) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. (انظر: النهاية، مادة: غلس).

<sup>(</sup>٣) الظعن: جمع ظعينة ، وهي المرأة . وأصل الظعينة: الراحلة التي يُرحل ويُظعن عليها: أي يُسار . وقيل للمرأة ظعينة ؛ لأنها تظعن مع الزوج حيثها ظعن ، أو لأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت . وقيل الظعينة: المرأة في الهودج ، ثم قيل للهودج بلا امرأة ، وللمرأة بلا هودج : ظعينة . (انظر: النهاية ، مادة : ظعن) .

٥ [٢٢١٦] [التحفة: م ٢٣٧٥] [المطالب: ١٨٩٠] .

١ [٥٥٢/أ].

<sup>(</sup>٤) المثلة والتمثيل: مَثَلْتُ بالقتيل، إذا جدعت (قطعت) أنفه، أو أذنه، أو مذاكيره، أو شيئًا من أطرافه. ومَثَلْت بالحيوان، إذا قطعت أطرافه وشوّهت به. والاسم: المُثْلة. فأما مثَّل، بالتشديد، فهو للمبالغة. (انظر: النهاية، مادة: مثل).

<sup>(</sup>٥) المبير : المُهْلِك ، الذي يسرف في إهلاك الناس ، يقال : أبار الرجل غيره فهو مبير . (انظـر : النهايــة ، مادة : بور) .



٥ [٢٢١٨] أخب را أَبُو مُعَاوِية ، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عُرْوَة ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الشَّامِ يُعَيِّرُونَ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُونَ لَهُ : يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ ، فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ : هَلْ تَدْرِي مَا كَانَ النِّطَاقَانِ؟! إِنَّمَا كَانَتْ نِطَاقِي (١) شَيَقَقُتُهُ بِنِصْفَيْنِ ، فَأَوْكَيْتُ قِرْبَة تَدْرِي مَا كَانَ النِّطَاقَانِ؟! إِنَّمَا كَانَتْ نِطَاقِي (١) شَيَقَقُتُهُ بِنِصْفَيْنِ ، فَأَوْكَيْتُ قِرْبَة رَسُولِ اللَّهِ وَيَعَيَّهُ وَاحِدًة ، وَجَعَلْتُ فِي سُفْرَة (٢) رَسُولِ اللَّهِ وَيَعَيَّهُ وَاحِدًا ، فَكَانَ أَهْلُ الشَّامِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعَيَّهُ وَاحِدًة ، وَجَعَلْتُ فِي سُفْرَة (٢) رَسُولِ اللَّهِ وَيَعَيَّهُ وَاحِدًا ، فَكَانَ أَهْلُ الشَّامِ إِذَا عَابُوا ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُونَ : يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ ، تَقُولُ : وَالْإِلَهِ أَيْ بُنَيَّ ، تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرُ عَنْكَ عَارُهَا .

٥ [٢٢١٩] أخبى الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لِي مَالٌ إِلَّا مَا يُدْخِلُ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ بَيْتَنَا، فَأُعْطِي مِنْهُ، قَالَ: «أَعْطِي وَلَا تُوكِي (٣) فَيُوكِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ».

٥ [٢٢٢٠] أَخْبَى لِمُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْمُنْذِرِ ، عَـنْ أَسْمَاءَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَتَنَظِّمُ قَالَ لَهَا : «لَا تُحْصِي (٤) فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ» .

٥ [٢٢٢١] أخبر المُهُ الله مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ وَعَبَادِ بْنِ عَرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ وَعَبَادِ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ ﴿ يَكُنْفُ ، أَنْ رَسُولَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكِ » . انْضَحِي ، وَلَا تُحْصِي ، فَيُحْصِي اللّهُ عَلَيْكِ » .

<sup>(</sup>١) النطاق والمنطق والمنطقة: ما يشد به أوساط الناس ، وما تشد المرأة به وسطها لترفع وسط ثوبها عند معاناة الأشغال ؛ لئلا تعثر في ذيلها . (انظر : النهاية ، مادة : نطق) .

 <sup>(</sup>٢) السفرة: التي يؤكل عليها ، سميت سفرة ؛ لأنها تبسط إذا أكل عليها ، وهي طعام يتخذه المسافر ،
 وأكثر ما يحمل في جلد مستدير ، وهو الجراب . (انظر : اللسان ، مادة : سفر) .

٥ [٢٢١٩] سيأتي برقم: (٢٢٢٠)، (٢٢٢١).

<sup>(</sup>٣) توكي : من الإيكاء، وهو كناية عن البخل والمنع، والمراد : لا تدخري وتمنعي ما في يديك، فتنقطع مادة الرزق عنك . (انظر : جامع الأصول) (٦/ ٤٧٤).

٥[٢٢٢٠] سيأتي برقم: (٢٢٢١) وتقدم برقم: (٢٢١٩).

<sup>(</sup>٤) الإحصاء: العدُّ والحفظ. (انظر: النهاية، مادة: حصا).

٥ [٢٢٢١] [الإتحاف: عه حب حم ٢١٢٩٥] [التحفة: م س١٥٧١٣ ، خ م س١٥٧١٤ ، دت س١٥٧١٨ ، خ م س١٥٧١٨ ، خ م س١٥٧٤٨ ، خ م س ١٥٧٤٨ ، دت س١٥٧١٨ ، خ م



- ه [٢٢٢٢] أخب را جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ فَاطِمَةَ ﴿ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَجَاءَتُهُ الْمُرَأَةٌ تُسَائِلُهُ، قَالَتْ: زَوَّجْتُ ابْنَتِي، وَأَصَابَتُهَا هَذِهِ الْقُرْحَةُ الْحَصْبَةُ أَوِ الْجُدَرِيُّ، فَسَقَطَ شَعَرُهَا، وَقَدْ صَحَّتْ ابْنَتِي، وَأَصَابَتُهَا هَذِهِ الْقُرْحَةُ الْحَصْبَةُ أَوِ الْجُدَرِيُّ، فَسَقَطَ شَعَرُهَا، وَقَدْ صَحَّتُ وَاسْتَحَثَّنَا زَوْجُهَا، وَلَيْسَ عَلَىٰ رَأْسِهَا شَعَرُ، أَفَنَجْعَلُ عَلَىٰ رَأْسِهَا شَيْئًا نُجَمِّلُهَا بِهِ؟ فَاسْتَحْقِلَ اللَّهُ الْوَاصِلَةُ (١) وَالْمُسْتَوْصِلَةً (٢)».
- ه [٢٢٢٣] أخبرُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَيَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق. . . بهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .
- ٥[٢٢٢٤] أَضِرُ أَبُو مُعَاوِيَةً ، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةً ، عَنْ فَاطِمَةً ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ خِيْسُفُ ، أَنَّ امْرَأَةً ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنَتِي عُريِّسٌ ، وَقَدْ أَصَابَتُهَا حَصْبَةٌ ، فَتَمَرَّقَ شَعَرُهَا ، أَفَأَصِلُهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةً» .
- ٥ [٢٢٢٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، أَنَّ امْرَأَةً ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَنْكَحْتُ جُوَيْرِيَةً لِي ، وَقَدْ مَرِضَتْ ، فَتَمَرَّقَ شَعَرُهَا ، أَفَنَصِلُهَا؟ فَقَالَ : «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» .
- ٥ [٢٢٢٦] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيُّ (٢) ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ

٥ [٢٢٢٢] [التحفة: خ م ١٥٧٤٠ ، خ م س ق ١٥٧٤٧] ، وسيأتي برقم: (٢٢٢٥) ، (٢٢٢٥) .

۵[٥٥/ب].

<sup>(</sup>١) الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زُور. (انظر: النهاية، مادة: وصل).

<sup>(</sup>٢) المستوصلة: التي تطلب وتأمر من يصل شعرها بشعر آخر زور . (انظر: النهاية ، مادة: وصل) .

٥ [٢٢٢٤] [الإتحاف: حم عه ٢١٣١٥]، وسيأتي برقم: (٢٢٢٥) وتقدم برقم: (٢٢٢٢).

٥[٢٢٢٥] تقدم برقم: (٢٢٢٢)، (٢٢٢٤).

٥ [٢٢٢٦] سيأتي برقم: (٢٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحجبجي» ، وهو تصحيف ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٨/ ٥٣٣).





رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمِينَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّة ، قَالَ : «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ('' ، فَلْيَمْكُ عُلَى الْحُرَامِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ ، فَحَلَلْتُ ، وَكَانَ إِحْرَامِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ ، فَحَلَلْتُ ، وَكَانَ مَعَ زَوْجِهَا الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحِلَّ ، قَالَتْ : فَلَبِسْتُ ثِيَابِي وَحَلَلْتُ ، فَجِسْتُ الزُّبَيْرَ ، فَقُلْتُ : أَتُرَانِي أَثِبُ عَلَيْكَ!
فَقَالَ : إِلَيْكِ عَنِّي ، فَقُلْتُ : أَتُرَانِي أَثِبُ عَلَيْكَ!

٥ [٢٢٢٧] أَضِرُ جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ وَأَصْحَابُهُ حُجَّاجًا مَكَة ، فَقَالَ : «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَ ، فَلَ وِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ وَأَصْحَابُهُ حُجَّاجًا مَكَة ، فَقَالَ : «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَ ، فَلَ وَاسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ (٢) مَا صَنَعْتُ هَذَا ، أُدْخِلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ » ، قَالَ مُجَاهِدٌ : وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : أَفْرِدُوا الْحَجَّ وَلَا تَتَبِعُوا قَوْلَ أَعْمَاكُمْ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ الَّذِي أَعْمَى اللَّهُ قَلْبَهُ لَأَنْتَ ، أَرْسِلْ إِلَى أُمِّكَ ، فَسَلْهَا (٣) ، فَأَرْسَلُوا إِلَى الْبُنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ الَّذِي أَعْمَى اللَّهُ قَلْبَهُ لَأَنْتَ ، أَرْسِلْ إِلَى أُمِّكَ ، فَسَلْهَا (٣) ، فَأَرْسَلُوا إِلَى أَمْكَ ، فَسَلْهَا أَلْكَ ، فَسَلْهَا إِلَى أُمُكَ ، فَسَلْهَا إِلَى أَمْكَ ، فَسَلْهَا أَلْكَ ، فَطَالُ الْمِنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعَيْهُ حُجَّاجًا فَأَمْرَنَا أَنْ ذَعِلَ ، فَأَحْلَلْ الْحِلَّ كُلَّهُ ، حَتَّى سَطَعَتِ (١٤) الْمَجَامِرُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ . أَنْ نَجِلَ ، فَأَحْلَلْ الْحِلَّ كُلَّهُ ، حَتَّى سَطَعَتِ (١٤) الْمَجَامِرُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ .

٥ [٢٢٢٨] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِي (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ امْرَأَةَ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تَصْنَعُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ امْرَأَةَ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تَصْنَعُ إِلْمُنْ فِي الْمَاءِ ، وَتَنْضَحُ مَا لَمْ تَرَ ، ثُمَّ إِحْدَانَا بِثَوْبِهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ ؟ فَقَالَ : «إِنْ رَأَتْ دَمَا فَلْتَقْرُصْهُ بِالْمَاءِ ، وَتَنْضَحُ مَا لَمْ تَرَ ، ثُمَّ وَحُدَانَا بِثَوْبِهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ ؟ فَقَالَ : «إِنْ رَأَتْ دَمَا فَلْتَقْرُصْهُ بِالْمَاءِ ، وَتَنْضَحُ مَا لَمْ تَرَ ، ثُمَ تُصَلِّى » .

<sup>(</sup>١) الهدي: ما يُهدئ إلى البيت الحرام من الأنعام لتُنحر. (انظر: النهاية ، مادة: هدا). ١ [٢٥٦/ أ].

٥ [٢٢٢٧] [التحفة: م دس ٦٣٨٧، ت ٦٤٣٠، م دس ٦٤٦٢، خ م س ٢٥٦٥].

<sup>(</sup>٢) لو استقبلت من أمري ما استدبرت : لو تأخر من أمري ما تقدم . (انظر : المشارق) (١/ ٢٥٣) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فسلوا» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٤/ ٩٢) من طريق جرير ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «سعطت» ، وهو تصحيف ، والمثبت من المصدر السابق ، وينظر الحديث الآتي برقم: (٢٢٣٣) .

٥ [٢٢٢٨] [التحفة: د ١٥٧٤٢ ، ع ١٥٧٤٣] ، وتقدم برقم: (٢٠٠٢) ، (٢٢٠٣) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الجزري» ، وهو تصحيف ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٥/ ٢٨٩).

TV9



والإ٢٢٢] أنب أوهب بن جَرِير بن حَازِم ، حَدَّ ثَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ إِسْحَاقَ ، يُحَدُّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : لَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِنِي طُوى (١) ، قَالَ أَبُو (٢) قُحَافَةً لِأَصْغَرِ بَنَاتِهِ : أَظْهِرِينِي (٣) عَلَى الْجَبَلِ ، وَكَانَ يَوْمَئِذِ أَعْمَى ، قَالَتْ : فَأَشْرَفْتُ بِهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا تَرِيْنَ؟ فَقَالَتْ : سَوَادَا الْجَبَلِ ، وَكَانَ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةً ، فَقُلْتُ : مَا مَرْيَى ذَلِكَ السَّوَادِ رَجُلا يَسْعَى مُعْيِلاً وَمُدْبِرًا ، فَقَالَ : ذَاكَ الْوَازِعُ ، وَكَانَ الْوَازِعُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةً ، فَقُلْتُ : وَأَرَىٰ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ السَّوَادِ رَجُلا يَسْعَى مُعْيِلاً وَمُدْبِرًا ، فَقَالَ : ذَاكَ الْوَازِعُ ، وَكَانَ الْوَازِعُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةً ، فَقُلْتُ : وَأَرَىٰ أَنْ ذَلِكَ السَّوَادَ قَدِ انْتَشَرَ ، فَقَالَ : قَدْ وَاللَّهِ دَفَعَتِ الْخَيْلُ ، فَأَسْرِعِي ، فَالْحَدُرْتُ بِهِ وَأَرَىٰ أَنْ ذَلِكَ السَّوادَ قَدِ انْتَشَرَ ، فَقَالَ : قَدْ وَاللَّهِ دَفَعَتِ الْخَيْلُ ، فَأَسْرِعِي ، فَالْحَدُرْتُ بِهِ مِنْ الْجَبَلِ ، وَتَلَقَتْهُ الْخَيْلُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَىٰ بَيْتِهِ ، وَكَانَ فِي عُنُقِ الْجَارِيةِ طَوْقًا (١٤) لَهُ وَالْمَالَ ، وَلَيْ لَكُ مُنْ وَرِقٍ (٥) ، فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعِيْدٍ : «هَلَا تَوَكْتَ السَّيْعَ فِي بَيْتِهِ فِي بَيْتِهِ أَلْ مَنْ مَنْ مَالُم وَيَعْ فَى بَيْتِهِ فَى بَيْتِهِ فِي بَيْتِهِ فَى بَيْتِهِ ، وَقَالَ لَكُ أَلْ يَمْشِي إِلَيْكَ مِنْ أَنْ تَمْشِي إِلَيْهِ ، فَقَالَ : بَلْ هُ وَأَحَقُ أَنْ يَمْشِي إِلَيْكَ مِنْ أَنْ تَمْشِي إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه وَتَعْمَ أَبُو بَكُو بَيْ بَيْ فَي مَلْسُلَم تَسْلَم ، فَأَسْلَم ، ثُمَّ قَامَ أَبُو بَكُو بَاللَه وَالْمَ فَالْمَ اللَّه وَلَالَ لَهُ وَالْمَ لَهُ وَالْمَ لَهُ وَالْمَ لَهُ وَالْمَ لَهُ وَالْمَ لَهُ وَالْمَ لَهُ الْمَالَم ، فَأَسْلَم ، فُمَّ اللَّه وَلَالَ لَلَه وَقَالَ لَا أَوْ يَعُولُونَا اللَّه وَالْحَدُولُ وَلَالَ لَكُ اللَّه وَلَالَ لَكُ اللَّه وَالْمَالَم

٥ [٢٢٢٩] [المطالب: ٢٣٠٦].

<sup>(</sup>١) ذو طوئ : واد من أودية مكة ، وهو اليوم في وسط عمرانها ، ومن أحيائه : العتيبية ، وجرول . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٧٦) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبي» ، والمثبت من «المطالب» منسوبا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) في «المطالب»: «اصعدي بي».

۵[۲۵۲/ب].

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل بألف دون ضبط ، والجادة كها في «المطالب» : «طوق» ، وقد تكرر في «الرسالة» للشافعي وَلِنُهُ مجيء اسم كان منصوبًا ؛ مما جعل الشيخ أحمد شاكر وَلِنهُ يقول (١٧٤ ، ١٧٥) : «والشافعي لغته يحتج بها . والذي يبدو لي أن تكون هناك لغة غريبة لم تنقل في كتب العربية من اللغات الشاذة : إما تنصب معمولي «كان» كها نقلت لنا لغة في نصب معمولي «أن» ، وإما تعتبر الظرف اسمًا لها لا خبرًا مقدمًا على الاسم» .

<sup>(</sup>٥) الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).

<sup>(</sup>٦) قوله : «أنشد باللَّه» وقع في الأصل : «أنشدك اللَّه» ، ولا يستقيم بـ ه المعنى ، والمثبت مـن «مـسند أحمد» (٢٧٥٩٨) من طريق ابن إسحاق ، به .



وَالْإِسْلَامِ ، طَوْقَ أُخْتِي ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، فَقَالَ : يَا أُخَيَّةُ ، احْتَسِبِيهِ (١) ، فَوَاللَّهِ إِنَّ الْأَمَانَةَ فِي النَّاسِ لَقَلِيلَةٌ .

- ٥[٢٢٣٠] أخب را أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَتْ : إِنَّ لِي ضَرَّةُ (٢) ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ جُنَاحٍ (٣) أَنْ أَتَشَبَعُ مِنْ زَوْجِي مَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الْمُتَشَبِعُ (٤) بِمَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الْمُتَشَبِعُ (٤) بِمَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ أَتَشَبَعُ (٤) .
- ٥ [٢٢٣١] أخبرُ يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَئْنَةَ ٣ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُـرْوَةَ ، عَـنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : أَتَتْنِي (٦) أُمِّي فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ ، وَهِيَ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : أَتَتْنِي (٦) أُمِّي فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ ، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَتَنِي ﴿ : أَصِلُهَا ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ» .
- ٥ [٢٢٣٢] أَضِوْ يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاء، فِي الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ، قَالَ: أَرَادَ أَنْ يَفْتَتِحَ حَدِيثًا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا أَخْبَرَنِي لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ، قَالَ: هَذَا أَخْبَرَنِي لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَىٰ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ لَهُ عَطَاءٌ: حَدِّثْ، فَحَدَّثَ بَيْنَ يَدَيْ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَىٰ أَسْمَاء بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ عَلَاء ، قَالَ: أَنْهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاء ثَلَاثَة : صَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ، وَالْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، وَمِيشَرَةَ الْأَرْجُ وَالِ (٧)، قَالَ: أَمَّا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «اجلسيه» ، والمثبت من «المطالب» .

٥ [ ٢٢٣٠] [التحفة: خ م دس ١٥٧٤].

<sup>(</sup>٢) الضرة: الزوجة الأخرى للرجل. (انظر: اللسان، مادة: ضرر).

<sup>(</sup>٣) الجناح: الإئم. (انظر: النهاية، مادة: جنح).

<sup>(</sup>٤) المتشبع: المتكثر بأكثر مما عنده يتجمل بذلك ، كالذي يرئ أنه شبعان ، وليس كذلك . (انظر: النهاية ، مادة : شبع) .

<sup>(</sup>٥) الزور: الكذب والباطل والتهمة. (انظر: النهاية ، مادة: زور).

٥ [ ٢٢٣١] تقدم برقم: (٢٢٠٧).

١ [٢٥٧/أ]. (٦) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من (ف).

٥ [ ٢٣٣٢] [التحفة: م ت س ١٠٤٥٩ ، خ م س ١٠٤٨ ، خ س ١٠٥٤٨ ، خ م د س ق ١٠٥٩٧ ] .

<sup>(</sup>٧) الأرجوان: شديدة الحمرة ، وهو معرب من أرغوان ، وهو شجر له نور أحمر ، وكل لون يشبهه فهو =

مَا ذَكَرْتِ مِنْ صَوْمِ رَجَبٍ كُلِّهِ ، فَكَيْفَ بِمَنْ صَامَ الْأَبَدَ ، وَأَمَّا الْعَلَمُ فِي النَّوْبِ ، فَإِنَّ عُمَرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهَا فِي الْأَخِرَةِ» ، فَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ اللَّه يَكُونَ الْعَلَمُ فِي التَّوْبِ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ، وَأَمَّا مِيثَرَةُ الْأُرْجُوانِ ، فَي الْآخِرَةِ» ، فَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ فِي التَّوْبِ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ، وَأَمَّا مِيثَرَةُ الْأُرْجُوانِ ، فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَفَأُرْجُوانٌ تَرَاهَا ؟ قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ ، فَأَخْبَرْتُهَا فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَفَأُرْجُوانٌ تَرَاهَا ؟ قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ ، فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ، فَأَخْرَجَتْ جُبَّةً طَيَالِسَةً (1) لَهَا لَبِنَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ (1) خَسْرَوانِيِّ ، وَفَرْجَاهَا بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ، فَأَخْرَجَتْ جُبَّةً طَيَالِسَةً (1) لَهَا لَبِنَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ (2) خَسْرَوانِيِّ ، وَفَرْجَاهَا مَكُونُ وَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ يَلْبَسُهَا ، فَلَمَّا قُبِضَ كَانَتْ عِنْدَ مَعْمَ ، فَقَالَتْ : هَذِهِ جُبَّةٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ يَلْبَسُهَا ، فَلَمَ وَعَلَى مِنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ مَلَامًا فَلِمَ مِنَا ، إِذَا اشْتَكَى عَائِشَةً ، فَلَمَّا قُبِضَتْ عَائِشَةُ قَبَضْتُهَا ، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ مِنَّا ، إِذَا اشْتَكَى وَسُعْتُهَا ، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ مِنَا ، إِذَا اشْتَكَى وَسُعْتُها ، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ مِنَا ، إِذَا اشْتَكَى وَسُعْتُها ، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ مِنَا ، إِذَا اشْتَكَى

٥ [٢٢٣٣] أخبرًا " جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : أَفْرِدُوا الْجَعِّ وَلَا تَتَبِعُوا قَوْلَ أَعْمَاكُمْ (٤) "، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَسَلْ أُمَّكَ ، فَأَرْسَلُوا إِلَى أَفْرِدُوا اللَّهِ عَنِي بِالْحَجِّ وَلَا تَتَبِعُوا قَوْلَ أَعْمَاكُمْ (٤) "، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَسَلْ أُمَّكَ ، فَأَرْسَلُوا إِلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ : حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقُ ، فَأَمَرَ أَنْ نَحِلَ فَأَحْلَلْنَا الْحِلَّ كُلَّهُ ، حَتَّى سَطَعَتِ الْمَجَامِرُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ .

• [٢٢٣٤] أَثْبَ رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، حَدَّثَنَا (٥) مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَالْتَرَامُ الْجَرَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَأَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْر ، أَتَتْ أَبَاهَا ، تَشْكُو الزُّبَيْرَ ، فَقَالَ لَهَا: ارْجِعِي يَا بُنَيَّةُ ، فَإِنَّكِ (٢)

(٣) كرره في الأصل.

٥ [٢٢٣٣] تقدم برقم: (٢٢٢٦).

۩[٧٥٧/ب].

<sup>-</sup> أرجوان . وقيل هو الصبغ الأحمر الذي يقال له النشاستج ، والذكر والأنشى فيه سواء . يقال ثوب أرجوان ، وقطيفة أرجوان . (انظر : النهاية ، مادة : رجن) .

<sup>(</sup>۱) الطيالسة: جمع الطيلسان، وهو كساء يلقى على الكتف كالوشاح، ويحيط بالبدن، خال من الصنعة، كالتفصيل والخياطة، كان يتخذ في الأغلب من القياش الأخضر، يعرف في مصر والشام باسم الشال. (انظر: معجم الملابس) (ص٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) الديباج: الحرير، أو هو ثوب سداه ولحمته حرير. والجمع دبابيج وديابيج. (انظر: معجم الملابس) (ص١٨٣).

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: «أعمالكم» ، وينظر الحديث السابق بنفس الإسناد والمتن برقم: (٢٢٢٧).

<sup>• [</sup>٢٢٣٤] [المطالب: ١٦٧١].

<sup>(</sup>٥) في «المطالب» منسوبا للمصنف: «أخبرنا». (٦) ليس في «المطالب».





إِنْ صَبَرْتِ وَأَحْسَنْتِ (١) صُحْبَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ فَلَمْ تَنْكِحِي بَعْدَهُ ، دَخَلْتُمَا (٢) الْجَنَّةَ ، كُنْتِ زَوْجَتَهُ فِيهَا (٣) .

- [٣٢٣٥] أَخْبَى ْ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَهَا قَالَتْ لِبَنَاتِهَا : تَصَدَّقْنَ (٤) وَلَا تَنْتَظِرْنَ الْفَصْلَ ، فَإِنَّكُنَّ إِنِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَهَا قَالَتْ لِبَنَاتِهَا : تَصَدَّقْنَ (٤) وَلَا تَنْتَظِرْنَ الْفَصْلَ لَمْ تَجِدْنَهُ (٥) ، وَإِنْ تَصَدَّقْنَ (٢) لَمْ تَجِدْنَ فَقْدَهُ .
  - [٢٢٣٦] أخبرًا أَبُو مُعَاوِيَةً . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً .
- [٢٢٣٧] أخبئ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْر ، أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُزَكِّي الْحُلِيَّ .
- [٢٢٣٨] أخبئ عَبْدَةُ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ .
- [٢٢٣٩] أخب راعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ فَاطِمَةَ قَالَتْ : كُنَّا مَعَ أَسْمَاءَ نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا ، وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ ، وَنَمْتَشِطُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَنَدْهُنُ بِالْمَكْتُومَةِ (٧).
- [ ٢٢٤٠] أخبر و كِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرَ عَمَّنْ تَمُونُ (^) مِنْ أَهْلِهَا ، الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ .

<sup>(</sup>١) في «المطالب»: «أحسنت» بدون الواو.

<sup>(</sup>٢) في «المطالب»: «ودخلتها». (٣) ليس في «المطالب».

<sup>• [</sup>٢٢٣٥] [المطالب: ٩٤١].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يصدقن» ، والمثبت من «المطالب» .

<sup>(</sup>٥) في «المطالب»: «تجدن».

<sup>(</sup>٦) في «المطالب»: «تصدقتن».

<sup>• [</sup>٢٢٣٧] [المطالب: ٩١٩].

<sup>(</sup>٧) المكتومة : دهن من أدهان العرب أحمر ، يجعل فيه الزعفران . وقيل : يجعل فيه الكتم ، وهو نبت يخلط مع الوسمة ، ويصبغ به الشعر أسود ، وقيل : هو الوسمة . (انظر : النهاية ، مادة : كتم) .

<sup>(</sup>٨) في «المطالب»: «تموت».

#### مسيئانيك السياع



- [٢٢٤١] أخبئ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَا تَلْقِي وَكَفِّنُونِي وَحَنَّطُونِي وَأَجْمِرُونِي ، وَلَا تَلْدُرُوا عَلَىٰ كَفَنِى حَنُوطًا ، وَلَا تَتَبِعُونِي بِمِجْمَر .
- [٢٢٤٢] أَخْبُ لِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، أَنَّهَا أَوْصَتْ أَنْ تُجَمَّر فَيُ الْمُعَالَى مِشْجَبٍ وَلَا تُتْبَعَ بِمِجْمَر .
- [٢٢٤٣] قال هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: وَأَوْصَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: لَا تَجْعَلُوا عَلَيً يَعْنِي - حَنُوطًا.
- [٢٢٤٤] أخبرُ ابْنُ عُلَيَّة ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق ، حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْ ذِرِ قَالَتْ : كُنَّا فِي حِجْرِ جَدَّتِنَا أَسْمَاءَ بَنَاتِ بِبْتِهَا (١) ، فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضَةِ قَالَتْ : كُنَّا فِي حِجْرِ جَدَّتِنَا أَسْمَاءَ بَنَاتِ بِبْتِهَا (١) ، فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضَةِ بَعْدَ الطُّهْرِ ، ثُمَّ لَعَلَّ يَنْكِسُهَا بَعْدُ إِلَى الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ (٢) ، فَتَأْمُرُنَا أَنْ نَعْتَزِلَ الصَّلَاةَ حَتَّى لَا يُرَى إِلَّا الْبَيَاضَ خَالِصًا .
- ه [٢٢٤٥] أخبرُ الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَتَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ رِجَالًا يَفْخَرُونَ عَلَيْنَا ، وَيَقُولُونَ لَسْتُنَّ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوْلِينَ ، فَقَالَ : «لَكُنَّ هِجْرَتَانِ (٣) : هِجْرَةٌ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَنَحْنُ مُدْهِنُونَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوْلِينَ ، فَقَالَ : «لَكُنَّ هِجْرَتَانِ (٣) : هِجْرَةٌ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَنَحْنُ مُدْهِنُونَ صِلَةً ، وَهِجْرَةٌ بَعْدُ » .

قَالَ عَامِرٌ: الْهِجْرَةُ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَىٰ خَيْبَرَ (٤).

• [۲۲٤۱] [المطالب: ۸۰۰].

:[1/YOA]:

- [٢٢٤٣] [المطالب: ٨٠٠].
- [٢٠٤] [المطالب: ٢٠١].
- (١) قوله: «كنا في حجر جدتنا أسماء بنات بنتها» في «المطالب»: «كانت تحدثنا أسماء وبنات أخيها».
  - (٢) الكدرة: لون يقرب إلى السواد. (انظر: ذيل النهاية، مادة: كدر).
    - [377] [المطالب: ٢٣٤].
    - (٣) في الأصل: «هجرتين» ، وهو خلاف الجادة .

<sup>(</sup>٤) كذا أورد هنا حديث أسماء بنت عميس في هذا المسند، وهو مسند أسماء بنت أبي بكر، ولم تظهر لنا فائدة من إيراده هنا، والله أعلم.





# ٣٣ - مَا يُرْوَى عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيَّةً

- ٥ [٢٢٤٦] أخب رَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَصَّلِ بْنِ لَاحِقٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذً ، الْمُفَصَّلِ بْنِ لَاحِقٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذً ، اللَّهِ وَ الْمُعَوِيهِ مُ الْمَاءَ ، وَنَحُدُ مُهُمْ ، وَنَرُدُ الْقَتْلَى ٤ ، وَالْجَرْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ .
- ٥ [٢٢٤٧] أخب رَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ (٣) بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا عَدَاة (١) عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَىٰ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَصْبَحَ مُفْطِرَا فَلْيَصُمْ مَا بَقِي مِنْ مِنْكُمْ أَصْبَحَ مُفْطِرَا فَلْيَصُمْ مَا بَقِي مِنْ يَوْمِهِ » .
- ٥ [٢٢٤٨] أخبر في وَكِيعٌ ، حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِينْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْرَةٌ ، فَوَضَعْتُ لَهُ الْمِيضَاةَ ، فَتَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمُسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ .
- ٥ [٢٢٤٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ

٥ [٢٢٤٦] [التحفة: خ س ١٥٨٣٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «معاذ» مصحفا، والتصويب من الترجمة، وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «نغدوا» ، والمثبت من «صحيح البخاري» (٢٩٠١ ، ٥٦٨٠) ، «مسند أحمد» (٢٧٦٥٩) كلاهما ، عن بشر بن المفضل ، به .

۵[۸۵۲/ب].

٥ [٢٢٤٧] [الإتحاف: خزعه حب م حم ٢١٤٢٨] [التحفة: خ م ١٥٨٣٣].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «معاذ» مصحفا، والمثبت من الترجمة، وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) الغداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس ، والجمع : غدوات . (انظر : النهاية ، مادة : غدا) .

ه (٢٢٤٨] [التحفة: د ت ق ١٥٨٣٧، د ت ١٥٨٣٨، د ١٥٨٤٠، د ١٥٨٤١، ق ١٥٨٤٦]، وسيأتي برقم: (٢٢٤٩).

ه [۲۲٤٩] [التحفة: دت ق ۱۰۸۳۷، دت ۱۰۸۳۸، د ۱۰۸۶۱، د ۱۰۸۶۱، ق ۱۰۸۶۳، ق ۱۰۸۶۲، ق ۱۰۸۶۲، ق ۱۰۸۶۱]، وتقدم برقم: (۲۲٤۸).



أَبِي طَالِبِ، قَالَ: دَحَلْتُ عَلَىٰ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ فَقَالَتْ: مَنْ أَمُّكَ؟ قُلْتُ: وَيُطَةُ بِنْتُ عَقِيلٍ، قَالَتْ: فَمَنْ أَمُّكَ؟ قُلْتُ: رَيْطَةُ بِنْتُ عَلِيٍّ أَوْ فُلانَةُ بِنْتُ عَلِيٍّ، فَقَالَتْ: مَرْحَبَا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي، فَقُلْتُ: جِئْتُكَ أَسْأَلُكِ عَنْ عَلِيٍّ أَوْ فُلانَةُ بِنْتُ عَلِيٍّ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعَلِّهُ يَصِلُنَا وَيَزُورُنَا، فَتَوَصَّلَ فِي عِنْلِ هَذَا الْإِنَاءِ، وَهُو نَحُوْ مِنْ مُدِّرًا، وَقَالَتْ: فَعَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَيْهِ وَثُورُ وَنَا، فَتَوَصَّلَ فِي عِنْلِ هَذَا الْإِنَاءِ، وَهُو نَحُوْ مِنْ مُدِّرًا، وقَالَتْ: فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَلَاثًا وَيَزُورُنَا، فَتَوَصَّلَ فِي عَلْمَ الْإِنَاءِ، وَهُو نَحُوْ مِنْ مُدِّرًا، وقَالَتْ: فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَلَاثًا وَيَرُورُنَا، فَتَوَصَّلَ وَجُهَةُ فَلَاقًا، ثُمَّ عَسَلَ يَدَيْهِ فَلَاثًا وَيَرُورُنَا، فَتَوَصَّلَ وَجُهَةُ فَلَاقًا، ثُمَّ عَسَلَ يَدَيْهِ فَلَاثًا وَلَكُونُا، ثُمَّ مَسَحَ بِأُذُنَيْهِ (٢) وَعَسَلَ وَجُهَةُ فَلَاقًا، ثُمَّ عَسَلَ يَدَيْهِ فَلَاثًا وَلَاثًا وَلَاثًا وَلَاثًا وَلَاثًا وَلَا الْعَلِيثِ وَاللَّهُ وَلَاثًا وَلَاثًا وَلَاثًا وَلَاثًا وَلَا الْعَسْلَ وَحَوْمُ وَلَا عَلَامًا وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ (٢) ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، ثُمَّ عَسَلَ قَدَمَيْهِ فَلَافًا وَلَاثًا ، ثُمَّ عَسَلَ قَدَمَيْهِ فَلَافًا وَلَاثًا وَلَا الْعَلَى الْفَالَ : يَأْبَى النَّاسُ إِلَّا الْغَسْلَ، وَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمَسْحَ – يَعْنِي – عَلَى الْقَدَمَيْنِ .

• [ ٢٢٥٠] أَخْبَى وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ ﴿ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبُوعُ بَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ (٤) يَقُولُ : حَدَّثَنِي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ بِنْتُ (٤) مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ : دَخَلْتُ أَنَا وَنِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَىٰ أَسْمَاءَ بِنْتِ مَخْرَبَةً - وَهِي مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ : دَخَلْتُ أَنَا وَنِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَىٰ أَسْمَاءَ بِنْتِ مَخْرَبَةً - وَهِي أَمُ (٥) أَبِي جَهْل ، وَكَانَ ابْنُهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ يَبْعَثُ إِلَيْهَا الْعِطْرَ مِنَ الْيَمَنِ ،

<sup>(</sup>۱) المد: كَيْل مِقدار ملء اليدين المتوسطتين، وهو ما يعادل عند الجمهور: (٥١٠) جرامات. (انظر: المكاييل والموازين) (ص٣٦).

<sup>(</sup>٢) الانتثار والاستنثار: إخراج الماء من الأنف بريح ، بإعانة يده أو بغيرها ، بعد إخراج الأذي ؛ لما فيه من تنقية مجرى النفس ، وغيره . (انظر: مجمع البحار، مادة: نثر) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بأذنه» ، والمثبت من (ف).

<sup>• [</sup>۲۲۵۰] [المطالب: ۱۳۵۱].

<sup>·[1/</sup>Y09]

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ابن» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) قوله: «وهي أم» وقع في الأصل: «ابنت» ، وهو خطأ ، والمثبت من «المطالب» منسوبا للمصنف، وينظر: «الإصابة» (٨/ ١٦).





٥[٢٢٥١] أَخْبَى نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، وَهُوَ: ابْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، وَهُوَ: ابْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، وَهُوَ : ابْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَبُو الْحَسَنِ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عُرْسِي ، فَقَعَدَ عَلَى مَوْضِعِ فِرَاشِي ، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تَضْرِبَانِ بِدُفِّ (١١) ، وَتَنْدُبَانِ آبَائِي عُرْسِي ، فَقَعَدَ عَلَى مَوْضِعِ فِرَاشِي ، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تَضْرِبَانِ بِدُفِّ (١١) ، وَتَنْدُبَانِ آبَائِي

<sup>(</sup>١) في «المطالب»: «فوزنت».

<sup>(</sup>٢) قوله: «كما وزن لصاحبتي» في المطالب: «كغيري».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «اكتب» ، والمثبت من «المطالب» .

<sup>(</sup>٤) قوله : «لها : أكتب» في «المطالب» : «يعني للكاتب أكتبه»

<sup>(</sup>٥) في «المطالب»: «فقالت لي».

<sup>(</sup>٦) قوله: «كبنت قاتل سيده» وقع في الأصل: «لقاتل بنت سيده» ، والمثبت من «المطالب».

<sup>(</sup>٧) قوله: «ما أنا بنت قاتل سيده ، ولكني بنت قاتل عبده» وقع في الأصل: «واللَّه ما أنا بقاتل» ، والمثبت من «المطالب» .

<sup>(</sup>A) من «المطالب».

<sup>(</sup>٩) العرف: الريح. (انظر: النهاية، مادة: عرف).

<sup>(</sup>١٠) في «المطالب»: «واللَّه يا».

٥ [ ٢٢٥١] [التحفة: خدت س ق ١٥٨٣٢].

<sup>(</sup>١١) الدف: آلة للطرب، مستديرة لها جلد مشدود ينقر عليه، والجمع: دفوف. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: دفف).





الَّذِينَ قُتِلُوا بِبَدْرٍ ، فَقَالَتَا فِيمَا يَقُولَانِ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي الْيَوْمِ وَفِي غَدِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمًا هَذَا فَلَا تَقُولُوهُ».

٥ [٢٢٥٢] أخبئ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِ الْمَلِكِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَمَّدَ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَمَّدِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَمَّدِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: أَوْ ذَهَبَا ١٠ ، وَأَجْرَا مِنْ زُغْبٍ (٢) ، فَجَعَلَ فِي كَفِّي حُلِيًّا أَوْ ذَهَبَا ١٠ ، وَأَجْرَا مِنْ زُغْبٍ (٣) ، فَجَعَلَ فِي كَفِّي حُلِيًّا أَوْ ذَهَبَا ١٠ ، وَأَجْرَا مِنْ زُغْبٍ (٣) ، فَجَعَلَ فِي كَفِي كُفِي حُلِيًّا أَوْ ذَهَبَا ١٠ ، وَتَحَلَّىٰ .

ه [٢٢٥٢] [التحفة: تم ١٥٨٤٢، تم ١٥٨٤٨].

<sup>(</sup>۱) وهم الناسخ في هذا الإسناد وخلط فيه فكتبه: «أخبرنا الوليد ، حدثنا شريك ، عن هشام بن عبد الملك» فجعل هشاما بين شريك ، وبين ابن عقيل ، والصواب: أن هشاما هو نفسه أبو الوليد شيخ المصنف، وهو يروي عن شريك لا العكس ، وقد رواه الطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٢٧٣) على الصواب ، عن شيخه محمد بن يعقوب بن سورة البغدادي ، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، حدثنا شريك ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، به .

<sup>(</sup>٢) القناع: الطبق الذي يؤكل عليه. (انظر: النهاية، مادة: قنع).

<sup>(</sup>٣) أجر من زغب: قثاء صغار ، جمع أزغب ، من الزغب ، وهو: صغار الريش أول ما يطلع ، شبه به ما على القثاء من الزغب . (انظر: مجمع البحار ، مادة : زغب) .

٩ [ ٢٥٩] ب].





# ٣٤- مَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ وَغَيْرِهَا مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

- ٥ [٢٢٥٣] أخب نا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَامٍ ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ ، عَنْ أُمُّ فَرُوةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيُّ عَيَّاتُهُ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ رَيَّاتُهُ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَمْ فَرُوةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيُّ عَيَّاتُهُ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ رَيَّاتُهُ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ : «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا».
- ٥ [٢٢٥٤] أخب را عبد الرزّاق ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ ، أَنَّ الْمُرَأَةَ حَدَّثَتُهُ ، قَالَتْ : نَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعْمَرٌ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُ وَيَضْحَكُ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَضَحِكْتَ مِنْي ؟ فَقَالَ : «لَا ، وَلَكِنْ قَوْمٌ مِنْ أُمّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ مَعْلُهُمْ مَثُلُ يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَضَحِكْتَ مِنْي ؟ فَقَالَ : «لَا ، وَلَكِنْ قَوْمٌ مِنْ أُمّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ مَعْلُهُمْ مَثُلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأُسِرَةِ » ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ ، قَالَ : «قَوْمٌ مِنْ أُمّتِي يَخْرُجُونَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأُسِرَةِ » ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ ، قَالَ : «قَوْمٌ مِنْ أُمّتِي يَخْرُجُونَ فَرَاةً فِي الْبَحْرِ قَلِيلَةٌ غَنَائِمُهُمْ ، مَغْفُولً لَهُ مَ " ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ فَوْلَ يَعْرَبُونَ الْبُومِ ، فَذَعَا لَهَا ، فَأَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَادٍ ، أَنَّهُ رَأَى تِلْكَ الْمَوْقِ فِي عَزَاةٍ يَعْمَلِي النُّهُمْ ، فَذَعَا لَهَا ، فَأَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَادٍ ، أَنَّهُ رَأَى تِلْكَ الْمَوْمُ .
- ٥[٥٥٢٢] أَضِرُارَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ : نَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ مُ اسْتَيْقَظَ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
- ٥ [٢٢٥٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّ خَالَتَهُ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّ خَالَتَهُ أَخْبَرَتْهُ ، عَنِ امْرَأَةٍ هِيَ مُصَدَّقَةٌ (٢) ، قَالَتْ : بَيْنَمَا أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَدْ

٥[٢٢٥٤] تقدم برقم: (٢١٧٩) وسيأتي برقم: (٢٢٥٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يجعلها» ، والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» (١٠٣٥٧).

٥ [٢٥٧٦] [المطالب: ١٥٧٠].

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من (ف).



رَمِضُوا، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ يُعْطِنِي نَعْلَيْنِ وَأُنْكِحُهُ أَوَّلَ ابْنَةٍ تُولَدُ (' لِي، فَخَلَعَ الْبِي نَعْلَيْهِ، فَأَلْقَاهَا إِلَيْهِ، فَوُلِدَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ، فَبَلَغَتْ، فَقَالَ أَبِي: اجْمَعْ إِلَيَّ أَنِي نَعْلَيْهِ، فَقَالَ: هَلُمَّ ('' الصَّدَاقَ (") ، فَقَالَ أَبِي: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى مَا أَعْطَيْتُكَ أَهْلِي، فَقَالَ: هَلُمَّ ('' الصَّدَاقَ '' ، فَقَالَ أَبِي: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى مَا أَعْطَيْتُكَ لِلنَّعْلَيْنِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكَهَا إِلَّا بِالصَّدَاقِ، فَأَتَى أَبِي رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ فَسَأَلَهُ لِلنَّعْلَيْنِ، فَقَالَ: «أَلَا أُعْطِيكَهَا إِلَّا بِالصَّدَاقِ، فَأَتَى أَبِي رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَلَانَ وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكَهَا إِلَّا بِالصَّدَاقِ، فَأَتَى أَبِي رَسُولَ اللَّهِ وَلَا تُحْنَثُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَلَاكَ : «أَلَا أُحْبِرُكَ بِمَا هُوَ حَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ، تَدَعُهَا وَلَا تَحْنَكُ '' ، وَلَا تُحَنَّكُ مَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: «فَقَالَ: «أَلَا أُحْبِرُكَ بِمَا هُو حَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ، تَدَعُهَا وَلَا تَحْنَكُ '' ، وَلَا تُحْنَكُ مَا أَبِي .

#### \* \* \*

# ٣٥- مَا يُرْوَى عَنْ حَبِيبَةَ (٥) بِنْتِ سَهْلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

٥ [٢٢٥٧] أَضِرُا الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بُكَيْرِ (٢) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، أَنَّ حَبِيبَةَ (٥) بِنْتِ سَهْلٍ ، كَانَتْ بُكَيْرِ (٢) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، أَنْ حَبِيبَةَ (٥) بِنْتِ سَهْلٍ ، كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، فَضَرَبَهَا ضَرْبًا شَدِيدًا - أَوْ قَالَ : ضَرْبًا - فَبَلَغَ مِنْهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَ وَيَنِيْ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ ، وَقَالَتْ : لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَالِيْ فَا فَالَتْ : عِنْدِي مَا أَعْطَانِي بِعَيْنِهِ ، فَأَخَذَ مِنْهَا ، وَاعْتَدَّتْ عِنْدَ (٧) أَهْلِهَا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تلد» ، والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» (١١١٥٨).

û[۲\·۲أ].

<sup>(</sup>٢) هلم: أقبِل وتعال، أو: هات وقرب. (انظر: نجمع البحار، مادة: هلم).

<sup>(</sup>٣) الصداق: ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها ، أو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قه را كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) الحنث: الإثم، والحنث في اليمين: نقضها والنكث فيها. (انظر: النهاية، مادة: حنث).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «حسنة» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإصابة» (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «بكر» ، وهو تصحيف ، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٤/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «عن» ، وهو تصحيف ، والمثبت يقتضيه السياق.





## مَا يُرْوَى عَنْ نِسَاءِ أَهْلِ مَكَّةً:

## ٣٦- مَا يُرْوَى عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْهِ

٥ [٢٢٥٨] أخبرًا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَكُثْرُ ، فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ أَمُّ الْفُضْلِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرِنِي ثَوْبَكَ كَيْمَا أَغْسِلَهُ ، فَقَالَ ٣ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكُثْرُ : «يَا أُمُّ الْفُضْلِ ، إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيةِ وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ» .

٥ [٢٢٥٩] أخبر يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ أَوْ غَيْرُهُ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ : أَحَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَعْطِنِي إِزَارَكَ كَيْ أَعْسِلَهُ ، فَقَالَ : «إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ» .

٥ [٢٢٥٨] [التحفة: دق ١٨٠٥٥]، وسيأتي برقم: (٢٢٥٩).

۵ [۲۲۰/ب].

٥ [٢٢٥٩] تقدم برقم: (٢٢٥٨).





### ٣٧ - مَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِيُّهُ

٥[٢٢٦٠] أخبئ الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ ، قَالَ : قَالَتْ أَمُ أَيْمَنَ قَالَ : «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةُ (١)» ، قِيلَ : مَنْ (٢)؟ قَالَتِ (٣) : النَّبِيُ ﷺ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أَمُ أَيْمَنَ قَالَ : «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ (٤) فِي يَدِكِ » .

٥[٢٢٦١] أخبر فَ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ جَارِيَةً لِأُمِّ (٥) إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ ، فَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ ، قَالَتِ : السَّلَامُ لَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ جَارِيَةً لِأُمِّ (٥) إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ أَنْ تَقُولَ : السَّلَامُ (٧) . لَا (٢) عَلَيْكُمْ ، فَرَخَصَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ أَنْ تَقُولَ : السَّلَامُ (٧) .

• [٢٢٦٢] وقال قَيْسٌ (٨): عَنْ طَارِقِ (٩) بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُمَرُ ، قَالَتْ أُمُّ أَيْمَنَ:

ه [۲۲۲۰] [المطالب: ۱۹۹].

- (١) الخمرة: حصيرة أو سجادة صغيرة تنسج من سعف (جريـد) النخـل وترمـل بـالخيوط. (انظـر: اللسان، مادة: خمر).
  - (٢) ليس في الأصل ، وهو مثبت من «المطالب» منسوبا للمصنف.
    - (٣) في «المطالب»: «قال».
    - (٤) في الأصل: «ليس» ، والمثبت من «المطالب» .
      - ٥ [٢٢٦١] [المطالب: ٢٦٥٠].
  - (٥) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «المطالب» منسوبا للمصنف ، «الإصابة» (٨/ ٢١٤) معزوا للمصنف .
- (٦) كذا في الأصل ، ووقع في المطبوع من «الإصابة» (٨/ ٣٦٢) منسوبا لإسحاق: «إلا» ، وذكر الملا القاري في «شرح الشفا» (١/ ١٧١) عن الواقدي : «كانت أم أيمن عسيرة اللسان ، فكانت إذا دخلت : قال سلام اللا عليكم . يعني : سلام الله عليكم ؛ فرخص لها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تقول : سلام عليكم ، أو : السلام عليكم . كذا ذكره» .
  - (٧) بعده في «المطالب»: «عليكم».
  - (٨) ذكر ابن حجر في «الاتحاف» أن إسحاق ذكره : عن قبيصة بن عقبة ، عن سفيان ، عن قيس .
- (٩) في الأصل: «طاوس» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٨١٨١) ، «المعجم الكبير» للطبراني (٢٥/ ٨٦) كلاهما ، من طريق سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب .

#### مُنْ يُنْ يُرُالِيَحُ إِنْ يُزَالِمُ إِنْ يُرَالِمُ إِنْ يُرَالِمُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْمُ الْمُؤْمِنِينَ إِلْمُؤْمِنِينَ إِلَيْمُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْمُ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُعِلِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمِلْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمِلْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِ



الْيَوْمَ وَهَى الْإِسْلَامُ ، قَالَ: وَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا ذَكَرَ فِي حَدِيثِ قَيْسٍ ، قَالَ: قِيلَ لَهَا: لِمَ (١) تَبْكِينَ؟ فَقَالَتْ: إِنَّمَا أَبْكِي عَلَىٰ خَبَرِ السَّمَاءِ.

قال المحاق: وَنَرَاهُ وَهُمًا مِنْ سُفْيَانَ.

٥ [٢٢٦٣] أَخْبُ وَ الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَا أَمَّ أَيْمَنَ » . وَيَظِيَّهُ قَالَ : «غَطِّى عَنَا قَنَازِعَكِ (٢) يَا أُمَّ أَيْمَنَ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لا»، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٨١٨١) من طريق سفيان، عن قيس، عن طارق بن شهاب.

ه [٢٢٦٣] [المطالب: ١٥٩٢].

<sup>(</sup>٢) القنازع: خُصَل الشعر ، واحدتها: قنزعة. (انظر: النهاية، مادة: قنزع).



## ٣٨ - مَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، وَنِسَاءِ أَهْلِ مَكَّةَ اللهِ

٥[٢٢٦٤] أَخْبَى اللهُ عُنَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ قَالِي عَلَى مَكِنَاتِهَا (١٠)».

٥[٢٢٦٥] أخب را سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أُمِّ كُرْزِ (٢) قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاقًاتُ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ، لَا يَضُرُكَ ذُكْرَانَا أَمْ إِنَافًا (٤) » .

٥ [٢٢٦٦] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ أُمَّ كُرْزِ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ هَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أُمَّ كُرْزِ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ هَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : «عَنِ الْغُلَامِ ثِنْتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ وَاحِدَةٌ (٥) ، لَا يَضُرُكُمْ ذُكْرَانَا أَوْ إِنَا فَالًا اللَّهِ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْ

٥ [٢٢٦٤] [الإتحاف: خزحب كم حم ٢٣٦٦].

(١) المكنات: في الأصل: بَيْض الضِّبَاب، واحدتها: مَكِنَة، استعير مكن الضباب فجعل للطير، وقيل: المكنات: الأمكنة، ومعناه: أن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد حاجة أتى طيرا ساقطا، أو في وكره فنفره، فإن طار ذات اليمين مضى لحاجته، وإن طار ذات السيال رجع، فنه واعن ذلك. أي: لا تزجروها، وأقروها على مواضعها التي جعلها اللَّه لها؛ فإنها لا تضر ولا تنفع. (انظر: النهاية، مادة: مكن).

٥ [٢٢٦٥] [التحفة: دس ق ١٨٣٤٧ ، س ١٨٣٤٩] ، وسيأتي برقم: (٢٢٦٦) ، (٢٢٦٧) .

- (٢) في الأصل: «مكرز»، وهو تصحيف، والتصويب من الترجمة، و «مسند أحمد» (٢٧٧٨٣)، و «المجتبئ» (٤٢٥٥) وغيرهما، من طريق سفيان، به.
- (٣) العق والعقيقة: أصل العق: الشق والقطع، والعقيقة: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وقيل لها: عقيقة؛ لأنها يشق حلقها. (انظر: النهاية، مادة: عقق).
  - (٤) في الأصل: «إناث» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من المصدرين السابقين .
    - ٥ [٢٢٦٦] سيأتي برقم : (٢٢٦٧) وتقدم برقم : (٢٢٦٥) .
  - (٥) في الأصل: «واحدته» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٨٠١٦) ، عن عبد الرزاق ، به .
    - (٦) في الأصل: «إناث» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من المصدر السابق .





٥ [٢٢٦٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ بْنِ أَبِي خُثَيْمٍ ، عَنْ أُمْ بَنِي كُرْزِ الْكَعْبِيِّينَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَكُوثُو يَقُولُ فَي الْعَقِيقَةِ : «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ » ، فَقُلْتُ لَهُ ، يَعْنِي : فَي الْعَقِيقَةِ : «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ » ، فَقُلْتُ لَهُ ، يَعْنِي : عَطَاءَ : فَمَا الْمُكَافَأَتَانِ ؟ قَالَ : مِثْلَانِ ذُكْرَانُهَا أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ إِنَاثِهَا رَأْيًا مِنْهُ .

٥ [٢٢٦٨] أخبرًا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «عَن (١١) الْغُلَامِ عَقِيقَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ عَقِيقَةٌ».

٥ [٢٢٦٧] [الإتحاف: مي حب كم حم ٢٣٦٦٤] [التحفة: د س ق ١٨٣٤٧، س ١٨٣٤٩]، وتقدم برقم:
 (٢٢٦٥)، (٢٢٦٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «على» ، وما أثبتناه أليق بالسياق.



# ٣٩- مَا يُرْوَى عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

٥[٢٢٦٩] أخبر السُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ قَالَتْ : رَأَىٰ الْرَوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ سِوَارَيْنِ (١) مِنْ نَارٍ (٢) فَرَمَتْ بِهِ ، فَمَا رَأَيْنَاهُ بَعْدُ .

٥ [ ٢٢٧٠] أخبر مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيِّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ : كَانَتْ يَدُ كُمِّ رَسُولِ اللَّهِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ : كَانَتْ يَدُ كُمِّ رَسُولِ اللَّهِ الْعُقَيْلِيِّ إِلَى الرُّصْع (٣) .

قَالَ: وَقَالَ أَبِي: عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ سَلْمَانَ . . . مِثْلَهُ .

٥[٢٢٧١] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ أَبُو الْخَطَّابِ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ سَرْوَانَ (٤) الْمُعَلِّمُ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: كَانَ كُمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَىٰ الرُّصْغِ .

٥ [٢٢٦٩] سيأتي برقم: (٢٢٨٦).

◊[۲۲۱]٠

(١) السواران : مثنى سوار ، وهو حلية من الذهب مستديرة كالحلقة تلبس في معصم اليد . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : سور) .

٥ [ ٢٢٧٠] [ التحفة : دت س ٢٧٧٠].

(٣) الرصغ والرسغ: مفصل ما بين الكف والساعد. (انظر: النهاية، مادة: رصغ).

(٤) كذا في الأصل، وهو مختلف فيه ، قال ابن نقطة في «إكهال الإكهال» (١/ ٥٣٣): «وموسى بن شروان - ويقال: ابن سروان - حدث عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ، حدث عنه النضر بن شميل».

وقال المزي في «تهذيب الكمال» (٢٩/ ٠٤): «موسى بن ثروان ، ويقال: ابن سروان ، ويقال: ابن سروان ، ويقال: ابن فروان ، العجلي المعلم البصري ، روى عن بديل بن ميسرة . . . » .

<sup>(</sup>٢) قوله: «رأى رسول اللَّه على امرأة سوارين من نار» كذا جاء في الأصل، وبه سقط واضح، وقد رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤/ ١٧١)، والحميدي في «مسنده» (٣٧١) عن سفيان، بهذا الإسناد بلفظ: «وأبصر رسول اللَّه على إحدانا سوارا من ذهب فقال: «يا هذه، أتحبين أن يسورك اللَّه مكانه سوارا من نار» وفيه قصة طويلة.





٥ [٢٢٧٢] أَضِرُ جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَنَيْ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَأْتِي بِإِنَاءِ فِيهِ مَاءٌ فَشَرِبَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ ، فَرَيدَ قَالَتْ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَنَيْ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَأَتِي بِإِنَاءِ فِيهِ مَاءٌ فَشَرِبَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ : إِنَّهُ فَشَرِبُوا ، فَمَرَ الْإِنَاءُ عَلَىٰ قَوْمٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ هُمْ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إِنَّهُ يَصُومُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَا يُفْطِرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةٍ : «لَا صَامَ وَلَا آلَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ» .

قال المُعان : قَالَ جَرِيرٌ : «وَلَا آلَ» يَغْنِي : وَلَا رَجَعَ .

- ٥ [٢٢٧٣] أُخْبَى لِي يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، أَنَّهَا (١) رَفَعَتْهُ ، قَالَ : «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» .
- ٥ [٢٢٧٤] أَضِرُ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيِّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْهُ قَالَ: «أَيُمَا امْرَأَةٍ تَحَلَّتْ قِلَادَةً (٢) مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا مِثْلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّارِ».
- ٥ [٢٢٧٥] أُخبُ لُ مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيِّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهُرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْهُ ۚ كَانَ فِي بَيْتِهَا ، وَأَسْمَاءُ فِيهِ تَعْجِنُ عَجِينَهَا ، إِذْ ذَكَرُوا الدَّجَّالَ ، فَقَالَ : "إِنَّ قَبْلَ خُرُوجِهِ (١٤) عَامًا تُمْسِكُ السَّمَاءُ فِيهِ تَعْجِنُ عَجِينَهَا ، إِذْ ذَكَرُوا الدَّجَّالَ ، فَقَالَ : "إِنَّ قَبْلَ خُرُوجِهِ (١٤) عَامًا تُمْسِكُ السَّمَاءُ فِيهِ تَعْجِينَهَا ، وَالْأَرْضُ ثُلُثَ يَعْمِلُ السَّمَاءُ ثُلُثَيْ قَطْرِهَا ، وَالْأَرْضُ نَبَاتِهَا ، وَالْعَامُ النَّالِي تُمْسِكُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا كُلَّهُ ، وَالْأَرْضُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ ، حَتَّى لَا يَبْقَى فَلْمَعْ فَلْمَاءً وَالْعَامُ الشَّمَاءُ قَطْرَهَا ، وَالْأَرْضُ نَبَاتِهَا ، وَالْعَامُ الشَّمَاءُ قَطْرَهَا كُلَّهُ ، وَالْأَرْضُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ ، حَتَّى لَا يَبْقَى

٥ [٢٢٧٢] [الإتحاف: حم إسحاق ٢١٣٥٤].

ه [۲۲۷۳] [المطالب: ١٥٣١].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وقد جاء في «المطالب العالية» (١٥٣١) معزوا للمصنف بلفظ: «أراها».

٥ [ ٢٢٧٢] [الإتحاف: حم ٢١٣٣٧].

<sup>(</sup>٢) القلادة : ما يُجعل في العنق من حلي ونحوه ، والجمع قلائد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قلد).

<sup>(</sup>٣) الخرص: الحلَّقة الصغيرة من الحلي ، وهو من حلي الأذُن . (انظر: النهاية ، مادة: خرص).

٥[٢٢٧٠] سيأتي برقم: (٢٢٧٦)، (٢٢٧٧). ١٤٢٢/أ].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «خريجه» ، والمثبت من «مسند الطيالسي» (١٧٣٨) من طريق هشام الدستوائي ، به .



ذَاتُ ظِلْفِ (() وَلَا ذَاتُ ظُفُرٍ ، وَإِنَّ أَعْظَمَ فِتْنَةٍ أَنْ يَقُولَ لِلرَّجُلِ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ أَبِلَكَ أَوْ أَحْاكَ ، أَتَعْلَمُ أَنِّي رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، وَيَقُولُ لِلْأَعْرَابِيِّ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ إِبِلَكَ أَوْ أَحْاكَ ، أَتَعْلَمُ أَنِّي رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيُحْيَّلُ لَهُمُ أَطُولَ مَا كَانَتْ أَسْنِمَةً (() ، وَأَعْظَمَهَا ضُرُوعًا ، أَتَعْلَمُ أَنِّي رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيُحْيَّلُ لَهُمُ أَطُولَ مَا كَانَتْ أَسْنِمَةً لا يُحْيِي الْمَوْتَى » ، ثُمَّ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْظِي لِبَعْضِ حَاجَتِهِ ، ثُمَّ جَاءَ الشَّيَاطِينُ ، أَمَا إِنَّهُ لَا يُحْيِي الْمَوْتَى » ، ثُمَّ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْظِيمُ لَا يَعْضِ حَاجَتِهِ ، ثُمَّ جَاءَ وَأَصْحَابُهُ يَبْكُونَ ، فَأَخَذَ بِلُحْمَتَي (()) الْبَابِ ، وَقَالَ : «مَهْ يَمْ (()) ؟ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَأَصْحَابُهُ يَبْكُونَ ، فَأَخَذَ بِلُحْمَتَي (()) الْبَابِ ، وَقَالَ : «مَهْ يَمْ (()) ؟ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ الْنَجْزَعُ وَهَذَا عِنْدَنَا ، فَوَاللَّهِ إِنَّ الْنَجْزَعُ وَهَذَا عِنْدَنَا ، فَوَاللَّهِ إِنَّ الْنَجْزَعُ وَهَذَا عِنْدَنَا ، فَوَاللَّهِ إِنْ يَخُوجُ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ (() ) وَإِنْ يَخُوجُ بَعْدِي ، فَاللَّهُ فَيَالَتُ وَلَا يَعْدُى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِي ، فَوَاللَّهِ إِنْ يَخْوَجُ بَعْدِي ، فَاللَّهُ اللَّهُ الْمَانُ وَلَيْ يَخُوجُ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ (() ) وَإِنْ يَخُوجُ بَعْدِي ، فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ وَهَا لَا يَعْدُو اللَّهُ الْمَوْتِي الْكَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْتِى الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ وَاللَّهُ الْمُؤْتُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤُتُ الْمُؤُتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤُتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤُتُول

<sup>(</sup>١) الظلف: الظفر المشقوق، للبقرة والشّاة والظبي ونحوهم، وهو بمنزلة الحافر للفرس والظفر للإنسان. والجمع: أظلاف. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: ظلف).

<sup>(</sup>٢) الأسنمة : جمع السنام ، وهو : كتلة من الشحم محدبة على ظهر البعير والناقة . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : سنم) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ما صورته: "بلحيني"، والمثبت مما وقع عند عبد الرزاق في "المصنف" (٢١٧٤٦)، ومن طريقه أحمد في "المسند" (٢٨٢٢٧)، ونعيم في "الفتن" (١٥١٤) عن معمر، عن قتادة، بسنده، وقال الملا القاري في "مرقاة المفاتيح" (٨/ ٣٤٨٣): "بفتح اللام وسكون الحاء، كذا في جميع نسخ "المشكاة" أي: ناحيته، ذكره ابن الملك في "شرح المصابيح"، وقال شارح له هو: "بلجفتي الباب" بالجيم والفاء. قال التوريشتي كلله : "الصواب "فأخذ بلجفتي الباب"، أريد بهما العضادتان، وقد فسر بجانبيه، ومنه ألجاف البتر أي: جوانبها». وفي كتاب "المصابيح": "(بلحمتي الباب» وليس بشيء، ولم يعرف ذلك من كتب أصحاب الحديث إلا على ما ذكرنا". قلت: ويؤيده ما في "القاموس" من أن اللجف في جانب البئر، ولجيفتا الباب جانباه، لكن بعد اتفاق النسخ لا بد من التوجيه، ففي "القاموس": "اللحمة: القطعة من اللحم"، فيجرد ويقال: المراد بهما قطعتا الباب؛ في النصواب"، وشرحه الزغشري في "الفائق في غريب الحديث" (٣/ ٢٠٤٣) بالجيم والفاء، فقال: بالصواب"، وشرحه الزغشري في "الفائق في غريب الحديث» (٣/ ٢٠٤) بالجيم والفاء، فقال: «فأخذ بلجفتي الباب: هما عضادتاه وجانباه، من قولهم: ألجاف البئر، لجوانبها جمع لجف. ومنه الحافر، إذا عدل بالحفر إلى ألجافها"، وعليه شرح في "النهاية"، "لسان العرب" (مادة: لجف).

<sup>(</sup>٤) مهيم: كلمة يهانية معناها: ما شأنك؟ (انظر: النهاية ، مادة: مهيم).

<sup>(</sup>٥) الحجيج: المحاجج، وهو: المغالب بإظهار الحجة، وهي: الدليل والبرهان. (انظر: النهاية، مادة: حجج).



خَلِيفَتِي عَلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ »، قَالَتْ أَسْمَاءُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ يَوْمَئِذِ؟ قَالَ: «مَا يُجْزِئُ أَهْلَ السَّمَاءِ ، التَّسْبِيحُ وَالتَّقْدِيسُ (١)».

٥[٢٢٧٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلَيْ مَنْتِي وَأَنَا أَعْجِنُ ، فَقَالَ : "بَيْنَ يَدِي الدَّجَالِ ثَلَاثُ سِنِينَ ، تُمْسِكُ السَّنَةَ الْأُولَى السَّمَاءُ ثُلُثَ قَطْرِهَا ، وَالْأَرْضُ ثُلُثَ يَدَي الدَّجَالِ ثَلَاثُ سِنِينَ ، تُمْسِكُ السَّنَةَ الْأُولَى السَّمَاءُ ثُلُثَ قَطْرِهَا ، وَالْأَرْضُ ثُلُثَ نَعْدِ إِبِلِهِمْ أَحْسَنَ نَبْاتِهَا » . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ فِي الْإِبِلِ : "تُمَثَّلُ لَهُمْ شَيَاطِينُ عَلَى نَحْوِ إِبِلِهِمْ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ وَأَعْظَمَهَا اللَّهِ ضُرُوعًا » ، وَقَالَ : "تُمَثَّلُ لَهُمْ أَلسَاطِينُ عَلَى نَحْوِ الْإَبِيهِمُ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ وَأَعْظَمَهَا اللَّهُ مُواعًا » وَقَالَ : "تُمَثَّلُ لَهُمْ أَلسَمَاءُ فَلَا يَعْدِو الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ » . وَقَالَ : "تُمَثَّلُ لَهُمْ أَلسَمَاءُ ، وَقَالَ : "تُمَثَّلُ لَهُمْ أَلسَمَاءُ ، وَقَالَتْ " ) أَسْمَاءُ : فَقُلْتُ : وَقَالَ : "يُحْوِنُ عَجِينَنَا ، فَمَا نَخْتَبِزُ حَتَّى نَجُوعَ ، فَكَيْفَ بِالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَئِذِ؟! وَقَالَ : "يُحْوِنُهُمْ مَا يُحْوِئُ أَهْلَ السَّمَاءِ ، التَسْبِيحُ وَالتَقْدِيسُ » . وَقَالَ : "يُحْوِنُهُمْ مَا يُحْوِئُ أَهْلَ السَّمَاءِ ، التَسْبِيحُ وَالتَقْدِيسُ » .

ه [۲۲۷۷] أَضِوْ مُوسَى الْقَارِئُ ، عَنْ زَائِدَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَهُرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ الْأَشْعَرِيَّةِ " ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْ وَهُو بَيْنَ أَظُهُرِ أَصْحَابِهِ ، وَهُ وَيَقُولُ : "إِنِّي أُحَذِّرُكُمُ الْمَسِيحَ وَأُنْذِرُكُمُوهُ ، وَكُلُّ نَبِيٍّ قَدْ (٤) أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، وَإِنَّهُ الْأُمَّةُ ، وَإِنِّي أُجَلِّهِ بِصِفَةٍ لَمْ يُجَلِّهَا أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي ، يَكُونُ قَوْمَهُ ، وَإِنَّهُ فِيكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ ، وَإِنِّي أُجَلِّيهِ بِصِفَةٍ لَمْ يُجَلِّهَا أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي ، يَكُونُ

<sup>(</sup>١) التقديس: تنزيه اللَّه ﷺ، وقيل: التطهير والتبريك. (انظر: اللسان، مادة: قدس).

٥ [٢٢٧٦] سيأتي برقم: (٢٢٧٧) وتقدم برقم: (٢٢٧٥).

١ [٢٦٢/ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وقال» ، وهو خطأ ، والمثبت من (ف) ، وهو الصواب.

٥[٧٢٧٧] تقدم برقم: (٢٢٧٥)، (٢٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «الأشهلية»؛ فقد تبرجم لها الحافظ المزي في «تهذيب الكهال» (٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «أسهاء بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرئ القيس بن عبد الأشهل الأنصارية الأشهلية أم سلمة، ويقال: أم عامر»، ومع ذلك فقد ذكر ابن حبان في «الثقات» (٣/ ٢٤) ترجمة لأسهاء بنت يزيد الأشعرية لها صحبة، فاللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٤) تكرر في الأصل ، والمثبت من (ف).



قَبْلَ حُرُوجِهِ سِنِينَ حَمْسٌ جَدْبَة (١٠ حَتَّى يَهْلِكُ فِيهَا كُلُّ ذَاتِ حَافِرِ» فَنَادَاهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُجْزِئُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «مَا يُجْزِئُ الْمَلَاثِكَة، ثُمَّ يَخُرُجُ وَهُو اَعْوَرُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ، يَقْرُونُهُ كُلُّ أُمِّي وَكَاتِب، أَكْثَرُ مَنْ أَعْوَرُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْورَ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ، يَقْرُونُهُ كُلُّ أُمِّي وَكَاتِب، أَكْثَرُ مَنْ يَتَبِعُهُ الْيَهُودُ وَالْأَرْضَ تُنْبِتُ وَهِي يَتَبِعُهُ الْيَهُودُ وَالْأَرْضَ تُنْبِتُ وَهِي يَتَبِعُهُ الْيَهُودُ وَالْأَرْضَ تُنْبِتُ وَهِي السَّمَاء تُمْطِرُ وَلَا تُمْطِرُ، وَالْأَرْضَ تُنْبِتُ وَهِي يَتَبِعُهُ الْيَهُودُ وَالْأَرْضَ تُنْبِتُ وَهِي لَكُمْ الْنَيْهُ وَلَا لَا لَمْهُ مِدْوَازِا؟ أَلَمْ أُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْوَازَا؟ أَلَىم أُرْحِي يَتَبِعُهُ الْيَهُودُ وَالْأَرْضَ تُنْبِتُ وَهِي لَكُمْ أَنْعَامَكُمْ شَاخِصَةً دَوَاهَا (٢) خَارِجَة حَوَاصِرُهَا دَارَّة ٱلْبَانُهَا؟ قَالَ: فَتُمَثَلُ لَهُمْ شَيَاطِينُ لَكُمْ أَنْعَامَكُمْ شَاخِصَة دَوَاهَ وَالْمَعَارِفِ، فَيَعْمُ الرَّبِي الرَّجُلُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ أَخِيهِ أَنْ أَيْعُونُ وَالْمَعُونِ وَالْمَعُونِ وَالْمَعُونِ وَالْمَعُونِ وَالْمَعُونِ وَالْمَعُونِ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُونُ وَالْمَالُمُ وَلَيْكُمْ وَاللَّهُ كَالْمُومُ كَاحِيْرَاقِ السَعَفَةِ فِي النَّارِ وَلَيْنُ وَيَعْمُ وَاللَّهُ كَالِشَهُ وَ وَاللَّهُ كَالِمُ مُعَلِي مَتَى فَي مُكُمُ وَلَاللَهُ مُ كَاحِيْرَاقِ السَعَفَةِ فِي النَّارِ وَيُعْرُقُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ مُ كَاحِيْنَ وَلَا اللَّهُ مُ اللَّهُ كَالِقُهُ مُ اللَّهُ كَالِيْهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ كَالِيهُ وَلَا لَهُ عَلِي مَا لَلْهُ كَافِيكُمْ وَرَسُولُ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ عَلِيفَتِي فَي وَاللَّهُ وَلَا لَهُ عَلِيهُ وَاللَّهُ عَلِيفَتِي وَاللَّهُ عَلِيمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمَةً وَاللَّهُ وَلَا لَهُ عُلِيمُ وَاللَّهُ عَلِيمَ وَاللَّهُ عَلَاللَهُ عَلِيمَةً وَاللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلِيمَا لَهُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلَيمَالُهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيمُ عَلَى اللَّهُ عَلِيمَا لَهُ عَلَى

ه [٢٢٧٨] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْم ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْمٌ قَالَ : «يَمْكُثُ الدَّجَّالُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَة ، أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْمٌ قَالَ : «يَمْكُثُ الدَّجَّالُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَة ، السَّعَفَةِ فِي السَّعَفَةِ السَّعَفَةِ فِي السَّعَفَةِ السَّعَفَةِ فِي السَّعَفَةِ السَّعَفَةِ فِي السَّعَفَةِ فِي السَّعَفَةِ فِي السَّعَفَةِ فِي السَّعَفَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلِّمُ الللَّهُ اللْعُلِيْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالِي الللللَّهُ الْعَلَالِيْسُولُ اللَّهُ الْعَلَالِي الللللَّهُ الْعَلَالِي اللْمُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جذبة»، وهو تصحيف، والمثبت من (ف)، وكذا أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠) من طريق ابن خثيم، به بلفظ: «جدب».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وراها» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «فلان» هكذا بالرفع ، والمثبت من المصدر السابق ، وهو الجادة .

<sup>? [777\</sup>i].

<sup>(</sup>٤) المنهل: الموضع الذي فيه المشرب. (انظر: اللسان، مادة: نهل).

٥ [٢٢٧٨] [الإتحاف: حم ٢١٣٤٢].





٥ [٢٢٧٩] أَضِرُا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ ، إِلَّا فِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ ، إلَّا فِي فَلَاثَةٍ : الرَّجُلُ يَكُذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ ، فَالرَّجُلُ يَكُذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ ، وَالرَّجُلُ يَكُذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ ، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ» .

٥ [٢٢٨٠] أَخْبُ لِ عَبْدُ الْأَعْلَى أَبُوهَمَّامٍ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، وَهُو : ابْنُ أَبِي (٢) هِنْدٍ ، عَنْ شَهْ شَهْ رِبْنِ حَوْشَبِ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ مَهْ رُوا بِرَجُلٍ أَعْرَابِيِّ فِي عُنَيْمَةِ لَهُ ، فَمَرُوا بِرَجُلٍ أَعْرَابِيِّ فِي عُنَيْمَة لَهُ ، فَقَالُوا : هَذِهِ مَهْزُولَةٌ ، فَجَاءَهُمْ بِآخَرَ ، فَقَالُوا : هَذِه مَهْزُولَةٌ ، فَجَاءَهُمْ بِآخَرَ ، فَقَالُوا : هَذَا مَهْزُولَ ، فَطَالُوا نَهُ عَنْدَة ، فَذَا مَهْزُولَ ، فَطَالُوا نَهُ عُنَيْمَة هَ فَذَا مَهْزُولٌ ، فَأَخَذُوا شَاةً سَمِينَة ، فَذَبَحُوهَا ، وَأَكَلُوا ، فَلَمَّا اشْتَدَّ الْحَرُّ وَكَانَ لَهُ عُنَيْمَة فَيَالُوا لَهُ : أَخْرِجُ غَنَمَكَ حَتَّى نَسْتَظِلَّ فِي هَذَا الظِّلِّ ، فَقَالُوا : إِنَّ غَنَمِي فِي ظِلِّ لَهُ ، فَقَالُوا لَهُ : أَخْرِجُ عَنَمَكَ حَتَّى نَسْتَظِلَّ فِي هَذَا الظِّلِ ، فَقَالُوا : أَنْفُسُنَا أَحَبُ وَلَا لَهُ مُنْ مَتَى اللَّهُ مَتَى اللَّهُ مَنَى اللَّهُ مَنَى اللَّهُ مَا أَخْرَجُتُهَا فَيُصِيبُهَا (٥) السَّمُومُ (٢) تُخْدَجَ ، فَقَالُوا : أَنْفُسُنَا أَحَبُ وَلَكُ اللَّ مَتَى هَمَا أَخْرَجُتُهَا فَيُصِيبُهَا (الطَّلَقُ إِلَى النَّبِي وَيَعِيْرَة ، فَأَخْرَجُوهَا ، فَخَرَجَتْ ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَبِي وَيَعِيْرَة ، فَأَخْرَجُوهَا ، فَخَرَجَتْ ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَبِي وَيَعِيْرَة ، فَأَخْرَجُوهَا ، فَخَرَجَتْ ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَبِي وَيَعِيْرَة ، فَأَخْرَجُوهَا ، فَخَرَجَتْ ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَبِي وَيَعِيْرَة ، فَأَخْرَجُوهَا ، فَخَرَجَتْ ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَبِي وَيَعِيْرَه ، فَأَخْرَجُوهَا ، فَخَرَجَتْ ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَبِي وَيَعِيْرَه ، فَأَخْرَجُوهَا ، فَخَرَجَتْ ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَبْعِلَ وَيَعْلَى الْمُعُمُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْعَلَقُ إِلَى النَبْعِي وَيَعِيْرَه ، فَالْمُ الْمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُعُولُ الْمُؤْلُ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْعُلِي اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْفُولُولُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ

٥ [٢٢٧٩] [التحفة: ت ٧٧٧٠].

<sup>(</sup>١) قوله : «يكذب امرأته» كذا في الأصل ، وكذا أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤٢٠) من طريق قبيصة شيخ المصنف ، به .

وقد أخرجه البيهقي في «شعب الإيهان» (١٠٥٨٧) من طريق محمد بن يوسف ، عن سفيان ، به ، فقال : «يكذب لامرأته» .

٥ [٢٢٨٠] [المطالب: ٢٦٢٨].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أخي» محرفا، والتصويب من «تهذيب الكمال» (٨/ ٤٦١ وما بعدها).

 <sup>(</sup>٣) السرية: الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعهائة، تُبعث إلى العدو، وجمعها: سرايا. (انظر: النهاية، مادة: سرئ).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل بالتشديد.

<sup>۩ [</sup>٣٦٣/ب].

<sup>(</sup>٥) غير منقوط في الأصل ، وفي (ف): «قبضتها» ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) السموم: حر النهار، يقال للريح التي تهب حارة بالنهار: سموم، وبالليل: حرور. (انظر: النهاية، مادة: سمم).



رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ حَتَّىٰ جَاءَتِ السَّرِيَّةُ ، فَسَأَلَهُمْ ، فَجَعَلُوا (') يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا فَعَلُوا ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلُوا الَّذِي أَخْبَرْتُكَ بِهِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ رَجُلًا ('' مِنَ الْقَوْمِ ، فَقَالَ : "إِنْ يَكُ فِي الْقَوْمِ حَيْرٌ فَعِنْدَ هَذَا» ، فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْأَعْرَابِيُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَيَّةٍ : "تَتَهَافَتُونَ فِي الْكَذِبِ تَهَافُتَ الْفَرَاشِ فِي النَّارِ ، وَإِنَّ كُلَّ كَذِبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَيَّةٍ : "تَتَهَافَتُونَ فِي الْكَذِبِ تَهَافُتَ الْفَرَاشِ فِي النَّارِ ، وَإِنَّ كُلَّ كَذِب مَكْتُوبُ وَمُ كَذِب إلَا ثَلَائَة : الْكَذِب قِي الْحَرْبِ وَالْحَرْبُ خَدْعَةٌ '' ، وَالْكَذِبُ بَيْنَ مَحَالَةَ كَذِبًا إِلَّا ثَلَائَة : الْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْحَرْبُ خَدْعَةٌ '' ، وَالْكَذِبُ بَيْنَ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ يُعَالِي الْمَرَاتَةُ يُعَمِّيهِ الْمَرْبُ خَدْعَةٌ '' ، وَالْكَذِبُ بَيْنَ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ يُمَنِّيهَا (' ) » .

٥ [٢٢٨١] أَخْبُ لِ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ بَعْ مَهْ لَهُ ، فَأَدْخَلُوا حُيُولَهُمْ . رَسُولُ اللَّهِ عَيْدَةً لِهُ ، فَأَدْخَلُوا حُيُولَهُمْ .

٥ [٢٢٨٢] أَضِرُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ صَالَ : وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ : مَرَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ : مَرَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ : مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ : وَمَا كُفْرُ الْمُنَعَّمِينَ؟ فَقَالَ : "لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ الْمُنعَمِينَ » قُلْنَا : يَا (٥) رَسُولَ اللَّهِ : وَمَا كُفْرُ الْمُنعَمِينَ؟ فَقَالَ : "لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ

<sup>(</sup>١) اضطرب في كتابته في الأصل ، والمثبت من (ف) ، وكذا أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» مسند علي (٢٠٨) من طريق عبد الأعلى شيخ المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «رجل»، والمثبت هو الجادة، قال في «المصباح المنير» (٦١٢/٢): «نظرته أنظره نظرا ونظرت إليه أيضا أبصرته، والفاعل ناظر، والجمع نظارة»، وقد أخرجه الطبري - كما سبق - فقال في روايته: «فنظر رسول الله ﷺ إلى إنسان منهم».

<sup>(</sup>٣) الحرب خدعة: يروئ بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال ، وبضمها مع فتح الدال . فالأول : معناه أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع ، أي : أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم تكن لها إقالة ، وهي أفصح الروايات وأصحها . والثاني : هو الاسم من الخداع ، والثالث : أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم . (انظر : النهاية ، مادة : خدع) .

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل ، وفي (ف) : «يمينها» ، والمثبت من المصدر السابق .

٥ [٢٢٨٢] سيأتي برقم: (٢٢٩٤) وتقدم برقم: (٢٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) غير واضح في الأصل، والمثبت من (ف)، وكذا أخرجه أحمد في «المسند» (٢٨٢٠٩) من طريق ابن عيينة، به كالمثبت .





أَيِّمَا (١) بَيْنَ أَبَوَيْهَا ، فَيَرْزُقَهَا اللَّهُ زَوْجًا ، وَيَرْزُقَهَا (٢) مِنْهُ مَالًا وَوَلَـدًا ، فَتَغْضَبُ الْغَضْبَةَ ، فَتَغُضَبُ الْغَضْبَةَ ، فَتَغُضَبُ الْغَضْبَةَ ، فَتَقُولُ : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُ » .

قال الحاق: هَكَذَا قَالَ سُفْيَانُ أَوْ نَحْوَهُ.

- ٥[٢٢٨٤] أَخْبَ رَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْم ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَنْدَقَ يَنْدَقَ لَيْثِ بَنِ أَبِي سُلَيْم ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ لَقَ يَنْدَقَ يَنْدَقَ عَضُدُهَا مِنْ ثِقَلِهَا .

<sup>(</sup>١) قوله: "إحداكن تكون أيما" وقع في (ف): "أحد أن يكون اسما"، وقد رواه أحمد في "المسند" كما سبق، والحميدي في "المسند" (٣٧٠)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٤٣٦)، كلهم من طريق ابن عيينة، به بمعناه.

<sup>(</sup>٢) قوله : «ويرزقها» ليس في الأصل ، والمثبت من المصادر السابقة .

<sup>@[3</sup>r7\i].

<sup>(</sup>٣) غير منقوط في الأصل، وفي (ف): «فيغضب»، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٨٢٠٩)، «مسند الحميدي» (٣٧٠)، «المعجم الكبير» للطبراني (٤٣٦)، كلهم من طريق ابن عيينة، به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فحلف»، وهو خطأ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٤٤٥)، من طريق شهربن حوشب، به بمعناه.

٥ [ ٢٢٨٤] [المطالب: ٣٥٩٦].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «آخذ»، وهو خطأ، والتصويب من «مسند أبي يعلى» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٦/ ٢٠٦)، (٦/ ٢٠٦)، من طريق جرير، به، «مسند أحمد بن منيع» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٦/ ٢٠٦)، «مسند أحمد» (٢٨ ٢٣٣)، كلاهما من طريق ليث بن أبي سليم، به.

<sup>(</sup>٦) الزمام: ما تشد به (الدابة) من حبل أو سير لتقاد به ، والجمع: أَزِمَة. (انظر: النهاية ، مادة: زمم).

<sup>(</sup>٧) العضباء: اسم ناقة النبي عَيْدُ . (انظر: اللسان، مادة: عضب).



قَالَ لَيْثُ (١): وَقَالَ شَهْرُبْنُ حَوْشَبِ: وَنَزَلَتْ سُورَةُ الْأَنْعَامِ وَمَعَهَا زَجَلٌ (٢) مِنَ الْمَلائِكَةِ ، قَدْ نِيطُوا (٣) السَّمَاءَ الدُّنْيَا إِلَى الْأَرْضِ ، قَالَ: وَهِيَ مَكِّيَّةٌ غَيْرُ اثْنَتَيْنِ مِنْهَا (٤): ﴿ قُلُ تَعَالَوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٥١] الْآيَةَ وَالَّتِي تَلِيهَا.

٥ [٢٢٨٥] أخبرًا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ النَّحْوِيُ (٥) ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً ، أَنَّهُ قَرَأَهَا : ﴿ إِنَّهُ و (عَمِلَ غَيْرَ) صَلِحٍ ﴾ (٦) [هود: ٤٦] .

٥[٢٢٨٦] أَضِوْ جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ وَالْمَدُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيْنِهُ ، أَنَا وَخَالَةٌ لِي وَهِيَ حَدِيثَةُ عَهْدِ بِعُرْسٍ (٧) لِنُبَايِعَهُ، فَرَأَىٰ يَزِيدَ قَالَتْ : «أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيْنِهُ ، وَحَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَتُحِبِّينَ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ عَلَيْهَا إِسْوَارًا (٨) مِنْ ذَهَبٍ، وَحَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَتُحِبِينَ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أنت» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «المطالب العالية» (٣٥٩٦) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) الزجل: الصوت الرفيع العالي. (انظر: النهاية، مادة: زجل).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «نظموا» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «المطالب العالية» كما سبق ، وفي «الفوائد المنتقاة الحسان» للخلعي (٨٩٦) من طريق ليث ، عن شهر ، عن أسماء ، بلفظ: «ملئوا» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «اثنتين منها» في «المطالب العالية»: «آيتين».

٥ [ ٧٢٨٥] [ التحفة : دت ١٥٧٦٨] ، وسيأتي برقم : (٢٢٨٩) ، (٢٢٩٠) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل بالراء غير منقوط النون، وفي (ف): «البحري»، والتصويب من ترجمته. ينظر: «تهذيب الكيال» (٣٠/ ١١٥)، وقد روى الحديث الترمذي في «السنن» (٣١٥٤) من طريق ثابت البناني، به، لكنه قال: «عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة، عن النبي ﷺ، ثم قال بعده: «وقد رُوي هذا الحديث أيضًا عن شهر بن حوشب، عن أسهاء بنت يزيد. وسمعت عبد بن حميد يقول: أسهاء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية، كلا الحديثين عندي واحد، وقد روى شهر بن حوشب غير حديث عن أم سلمة الأنصارية، وهي أسهاء بنت يزيد».

<sup>(</sup>٦) هي قراءة الكسائل وَحده (عمل) بِكَسْر الْمِيم وَفتح اللَّام . (غير) بِنصب الرَّاء . ينظر : «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص٣٣٤) .

<sup>: [</sup>۲۲۸٦] تقدم برقم : (۲۲۲۹).

<sup>(</sup>٧) العرس: الزواج والبناء. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: عرس).

<sup>(</sup> ٨ ) في الأصل: «إسوار» ، والمثبت هو الجادة ، قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» ( ٢/ ٢٣٠ ) : =



إِسْوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ، وَيَخْتِمَكِ بِخَوَاتِمَ مِنْ نَارٍ ؟ » فَنَزَعَتْهُمَا مِنْ يَدَيْهَا ، فَرَمَ تُ بِهِمَا ، فَمَا أُدْرِي فَمَنْ أَخَذَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ : «أَلَا تَجْعَلُ إِحْدَاكُنَّ تُومَتَيْنِ (١) ، أَوْ حَلْقَتَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ ، ثُمَّ قَالِيهِ (٢) يَعْنُبَرِ ، أَوْ وَرْسِ (٣) ، أَوْ زَعْفَرَانَ (٤) » .

٥ [٢٢٨٧] أخب رَا الْمُلَائِيُّ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ يَزِيدَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ يَقُولُ : «لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًا ، فَإِنَّ قَتْلَ الْغَيْلِ يُدْرِكُ الْفَارِسَ ، فَيُدَعْثِرُهُ (٢) عَنْ فَرَسِهِ » .

- " «وقوله: «ورأيت في يدي إسوارين من ذهب»، وفي الرواية الأخرى: «سواري» وهما بمعنى، يقال: سوار وسوار وإسوار بالكسر لا غير، وهي حليُّ الذراعين، معروف»، وقال الجوهري في «الصحاح» (٢/ ٠٦٠): «﴿ يُحَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ ﴾، وقال أبو عمرو بن العلاء: «واحدها إسوار، وسقرتُه، أي: ألبسته السوار؛ فتسقره»». ويمكن أن يكون ما في الأصل مصحفًا عن «أساور» الممنوعة من الصرف، فسبقت الواوُ الألفَ عند كتابة الناسخ، وعومل المثنى معاملة الجمع في الحديث.
- (١) غير واضح في الأصل، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (١/ ٥٣١) من طريق ليث، به .

قال ابن قتيبة في «غريب الحديث» (١/ ١٢٥): «والتومة مثل الدرة من فضة ، وجمعها: توم».

- (٢) كأنه في الأصل: «تغليه» على اضطراب في كتابة الغين ، والمثبت من (ف).
  - (٣) الورس: النبت الأصفر الذي يصبغ به. (انظر: النهاية ، مادة: ورس).
- (٤) الزعفران: نبات بَصَلِيّ عطريّ مُعَمَّر من الفصيلة السَّوْسنيَّة منه أنواع برِّيَّة ، ونوع زراعيّ صبغيّ طبيّ مشهور، زهره أحمر يميل إلى الصَّفرة أو أبيض، يُستعمل لتطييب بعض أنواع الطعام أو الحلويات، أو لتلوينها باللون الأصفر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: زعفر).

٥ [٢٢٨٧] [الإتحاف: طح حب حم ٢١٣٥٧] [التحفة: دق ١٥٧٧٧].

- (٥) في الأصل: «غنيمة»، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٨٢١٠)، «المعجم الكبير» للطبراني (٤٦٣)، «شرح معاني الآثار» (٤٤٢٦)، كلهم من طريق أبي نعيم شيخ المصنف، به. وانظر: «تهذيب الكمال» (١١٩/ ١٨٠).
- (٦) في الأصل: «فيدعره»، وهو خطأ، والمثبت من المصادر السابقة، قال القاسم بن سلام في «غريب الحديث» (٢/ ١٠٠): «ومنه الحديث الآخر: «لا تقتلوا أولادكم سرا، إنه ليدرك الفارس فيدعثره»، يقول: يهدمه ويطحطحه بعدما صار رجلا قد ركب الخيل».



- ٥ [٢٢٨٨] أخبر المُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ﴿ ، حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْةً ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهِمْ لَا تَقْنَطُواُ ( ٢ ) مِن رَجْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ يَقْدَرُ أَنْ فَي مَا لَا يَعْفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣].
- ٥ [٢٢٨٩] أَخْبَرُا الْمُؤَمَّلُ ، حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿إِنَّهُ وَ حَوْشَبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿إِنَّهُ وَ الْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ تَقُولُ : ﴿إِنَّهُ وَ اللّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : ﴿إِنَّهُ وَ اللّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : ﴿إِنَّهُ وَ اللّهِ عَيْرٍ كَا اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ
- ه [٢٢٩٠] أخبى النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ الْأَعْوَرُ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حُوثَمَا مَالِي النَّصْرُ اللَّهِ عَنْهَا فَقَراً : ﴿ إِنَّهُ وَ (عَمِلَ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْجٌ عَنْهَا فَقَراً : ﴿ إِنَّهُ وَ (عَمِلَ عَيْرَ) صَلِحٍ ﴾ (٤) [هود: ٤٦].
- ٥ [٢٢٩١] أخبرًا أَبُو مُعَاوِيَةً ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ الْعَبْشَمِيَّةِ (٥) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةً قَالَ : "يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

٥ [٢٢٨٨] [الإتحاف: كم حم ٢١٣٣٤] [التحفة: ت ١٥٧٧١].

١ [٢٦٤] ا

- (١) أسرفوا: الإسراف: تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان، تارة اعتبارا بالقدر، وتارة بالكيفية. (انظر: المفردات للأصفهاني) (ص٤٠٧).
  - (٢) تقنطوا: القنوط: اليأس من الخير. (انظر: المفردات للأصفهاني) (ص٦٨٥).
  - ٥[٢٢٨٩][التحفة: دت ١٥٧٦٨]، وسيأتي برقم : (٢٢٩٠) وتقدم برقم : (٢٢٨٥).
- (٣) هي قراءة الكسائل وَحده (عمل) بِكَسْر الْمِيم وَفتح اللَّام . (غير) بِنصب الرَّاء . ينظر : «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص٣٣٤) .
  - ٥ [٢٢٩٠] [الإتحاف: كم ٢١٦١٧] [التحفة: دت ١٥٧٦٨]، وتقدم برقم: (٢٢٨٥)، (٢٢٨٩).
    - (٤) هذا الحديث ليس في (ف).
- هي قراءة الكسائن وَحده (عمل) بِكَسْر الْمِيم وَفتح اللَّام . (غير) بِنصب الرَّاء . ينظر : «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص٣٣٤) .
- (٥) كذا في الأصل بحرف الشين غير منقوط ، والحديث أخرجه البيهقي في «الشعب» (٢٩٧٤) من =





٥[٢٢٩٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْ قَالَ : «أَلَا أُخبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟» فَقَالُوا : بَلَى ، أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّه وَ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه ، أَلَا أُخبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟» فَقَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه ، فَقَالُ : «الَّذِينَ إِذَا رُمُوا (٣) ذُكِرَ اللَّه ، أَلَا أُخبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟» فَقَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه ، فَقَالُ : «الْمَاشُونَ بِالنَّمِيمَةِ ، الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأُحِبَةِ ، الْبَاغُونَ الْبُرَآءَ الْعَنَتَ (٤)» .

٥ [٢٢٩٣] أخبرُ وكِيعٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنِ الْتَبَطَ فَرَسَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِ

حِسَابٍ ، ثُمَّ سَائِرَ النَّاسِ فَيُحَاسَبُونَ » .

<sup>-</sup> طريق المصنف، به ، وهناد بن السري في «الزهد» (١٧٦) من طريق أبي معاوية شيخ المصنف ، به ، وأبو يعلى كما في «المطالب العالية» (٤٥٥٥) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ، به ، كلهم يقتصرون على قوله : «أسماء بنت يزيد» لم يزيدوا عليه ، ولعل الصواب : «الأشهلية» ، ولكنها تصحفت من النساخ ، واللّه أعلم . ينظر : «تهذيب الكمال» (٣٥/ ١٢٨).

<sup>(</sup>١) الصعيد: وجه الأرض التي لا نبات فيها ، وهو يطلق على التراب أيضا ، وكأنه سمي بذلك لصعوده على وجه الأرض . (انظر: ذيل النهاية ، مادة : صعد) .

<sup>(</sup>٢) تتجافى : ترتفع . (انظر : غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٣٤٥) .

٥ [٢٢٩٢] [الإتحاف: حم ٢١٣٤٣] [التحفة: ق ٢٧٩٧].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «را» ، وفي (ف): «رأي» ، وكلاهما خطأ ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٨٢٤٧) ، «المنتخب من مسند عبد بن حميد» (١٥٧٨) ، «المعجم الكبير» للطبراني (٢٢٣) ، كلهم من طريق عبد الرزاق ، شيخ المصنف ، به على الصواب . [٢٦٥/ أ] .

<sup>(</sup>٤) العنت: المشقة والهلاك والإثم. (انظر: النهاية ، مادة: عنت).



احْتِسَابًا (١) ، فَإِنَّ شِبَعَهُ ، وَجُوعَهُ ، وَظَمَأُهُ (٢) ، وَرِيَّهُ ، وَبَوْلَهُ ، وَرَوْثَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

ه [٢٢٩٤] أَضِوْ الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّة ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ : مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةً ، وَنَحْنُ جَوَارٍ أَتْرَابٌ ، فَقَالَ : «إِيَّاكُنَّ وَمَا كُفُرُ اللَّهُ عَمِينَ ؟ فَقَالَ : «لَعَلَ إِحْدَاكُنَّ تَطُولُ أَيْمَتُهَا وَكُفْرَ الْمُنَعَمِينَ ؟ فَقَالَ : «لَعَلَ إِحْدَاكُنَّ تَطُولُ أَيْمَتُهَا وَكُفْرَ الْمُنَعَمِينَ ؟ فَقَالَ : «لَعَلَ إِحْدَاكُنَّ تَطُولُ أَيْمَتُهَا حَتَّىٰ تَعْنَسَ ، فَيَرْزُقَهَا (٤) اللَّهُ زَوْجَا ، وَيَرْزُقَهَا (٥) وَلَدَا (٢) فَتَغْضَبَ الْغَضْبَة ، فَتَقُولُ : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ حَيْرًا قَطُهُ .

٥ [٢٢٩٥] أَخْبِنُ أَبُو الْوَلِيدِ (٧) ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ أَسُهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ : دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ وَاللَّهِ عَنْ أَسُمَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْبَيْعَةِ ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَلَا تَحْسِرُ لَنَا عَنْ يَدِكَ؟ فَقَالَ : «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ» .

٥[٢٢٩٦] قَالِ مَا : ذُكِرَ لَنَا ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْقَدَّاحِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ عَرْشَهْ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ

<sup>(</sup>١) الاحتساب: طلب ثواب اللَّه تعالى في الأعمال الصالحة . (انظر: النهاية ، مادة: حسب) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وظها» ، وهو خطأ ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٨٢٤١) ، «مصنف ابن أبي شبيبة» (٣٤١٧٦) ، كلاهما من طريق وكيع ، به بمثله .

٥[٢٢٩٤] تقدم برقم: (٢٢٨٢)، (٢٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل، والمثبت من (ف)، وكذا أخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٦٤)، وتمام في «الفوائد» (٥٧١)، كلاهما من طريق الفضل بن دكين الملائي شيخ المصنف، به.

<sup>(</sup>٤) رسمها في الأصل: «فروطها» ، وفي (ف): «فروطئها» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٨٢٠٩) من وجه آخر عن أسماء ، به ، وهو في المصادر السابقة من طريق شيخ المصنف ، به بلفظ: «ثم يرزقها» .

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، وأثبتناه من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : «ودلا» ، وهو خطأ ، والتصويب من المصادر السابقة .

٥ [ ٢٢٩٥] [المطالب: ٢١٠٩].

<sup>(</sup>٧) في «المطالب» : «بقية بن الوليد» وكلاهما من شيوخ إسحاق .

٥ [٢٢٩٦] [الإتحاف: حم ٢١٣٥٠، مي حم ٢١٣٥١] [التحفة: دت ق ١٥٧٦٧].



الْآيتَيْنِ: ﴿ وَإِلَنْهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدُ لَا إِلَكَ إِلَكَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣] ، وَأَوَّلِ اللهِ عَمْرَانَ ﴿ الّهَ ۞ ٱللّهُ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [آل عمران: ٢،١] » . قَالَتْ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْقَ يَقُولُ: «مَنْ ذَبَ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ (١) ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللّهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النّارِ» .

٥ [٢٢٩٧] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ٣ إِذْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مِغْوَلٍ ، يُحَدِّفُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : خَرَجَ بُرَيْدَةُ عِشَاءً ، فَلَقِيَةُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ فَأَخَذَ بِينِهِ ، فَأَدْ حَلَهُ الْمَسْجِدَ ، وَإِذَا بِرَجُلٍ يَدْعُو وَهُو يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ كَ أَنْتَ اللَّهُ الْمَسْجِدَ ، وَإِذَا بِرَجُلٍ يَدْعُو وَهُو يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِي آَشْهَدُ أَنَّ كَ أَنْتَ اللَّهُ الْمَسْجِدَ ، وَإِذَا لِمَ عَلَا يَدُعُو وَهُو يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِي آَشْهَدُ أَنَّ كَ أَنْتَ اللَّهُ الْمُعْوَا أَحَدٌ ، فَقَالَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ (٢) ، الَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَكَ (٣) كُفُوا أَحَدٌ ، فَقَالَ وَسُولُ اللَّه وَيَعِيْجُ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ ؛ الَّذِي إِذَا دُعِي بِهِ وَلَمْ يَولُدُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَكَ (٣) كُفُوا أَحَدُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَكَ (٣) كُفُوا أَحَدُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَكَ (٣) كُولُوا أَلَا يَعْظَمِ ؛ الَّذِي إِذَا دُعِي بِيدِهِ ، لَقَدْ دَعَا اللَّه بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ ؛ الَّذِي إِذَا مُؤلَى اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالِ بِهِ أَعْطَى » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) غير منقوط في الأصل، وفي (ف): «العنت»، والمثبت من «المنتخب من مسند عبد بن حميد» (١٥٧٧) من طريق عبيد الله، به.

ورواه أحمد في «المسند» (٢٨٢٥٧) من طريق عبيد اللَّه ، به - أيضا - بلفظ: «بالغيبة».

٥ [٢٢٩٧] [التحفة: دتس ق ١٩٩٨].

٥ [ ٢٦٥ / ب].

<sup>(</sup>٢) الصمد: السيد المقصود في الحوائج. (انظر: مختار الصحاح، مادة: صمد).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «له» ، وهو مروي على الوجهين كما في المصادر السابقة .



## ٤٠ مَا يُرْوَى عَنْ سُبَيْعَةَ (١) بِنْتِ الْحَارِثِ ، وَأُمِّ وَرَقَةَ ، وَامْرَأَةِ أَبِي مُوسَى ، وَغَيْرِهِنَّ مِنْ نِسَاءٍ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

ه [٢٢٩٨] أَضِرًا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ الْمَاسَوَدِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي السَّنَايِلِ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ عِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ ثَلَاثَةٍ " وَعِشْرِينَ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَلَمَّا تَعَلَّمَا تَعَلَّمَا مَنُ ثَعَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَرَوْدِ إِللَّا أَوْوَاجِ ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَرَوْدِ إِللَّا مَنْ عُهَا وَقَدِ الْقَضَى أَجَلُهَا؟!».

٥ [٢٢٩٩] أَضِّ رَا يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْةً . . . مِثْلَهُ . السَّنَابِل بْنِ بَعْكَكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْةً . . . مِثْلَهُ .

٥[ ٢٣٠٠] أَخْبُ رَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، وَهُوَ : ابْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، وَ (٥) ابْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّهُمَا كَتَبَا إِلَىٰ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلَانِهَا عَنْ أَمْرِهَا ،

<sup>(</sup>۱) ضبطه في الأصل: «سَبِيعة» بفتح السين، قال النووي في «تهذيب الأسهاء واللغات» (۲/ ٣٤٧): «سبيعة الأسلمية الصحابية، عِيْسُنُ : مذكورة في كتاب العدد من «المختصر» و «المهذب»، وهي بسين مهملة مضمومة، ثم باء موحدة مفتوحة، ثم ياء مثناة من تحت ساكنة، ثم عين مهملة، شم هاء، وهي سبيعة بنت الحارث الأسلمية.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل على التأنيث ، على تقدير : ثلاثة وعشرين يوما ، وإلا فالجادة : ثلاث وعشرين ، يعنى : ليلة .

<sup>(</sup>٣) تعلت : خرجت وطهرت وسلمت . (انظر : النهاية ، مادة : علا) .

<sup>(</sup>٤) اضطرب في كتابته في الأصل، والمثبت من «المجتبئ» (٣٥٣٤)، و «صحيح ابن حبان» (٤٣٠٤)، و «معجم الصحابة» للبغوي (٥٤٦)، كلهم من طريق جرير، به .

٥ [٢٣٠٠] [التحفة: خ م دس ق ١٥٨٩٠]، وسيأتي برقم : (٢٣٠١)، (٢٣٠٢)، (٢٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٧٣٩١)، ومن طريقه ابن ماجه في «السنن» (٢٠١٩)، وأيضًا ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٢٧٦)، كلهم من طريق داود، به، وابن عتبة، هو: عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي الكوفي . ينظر: «تهذيب الكالي (٢٢/ ١٣٥ وما بعدها).



فَكَتَبَتْ إِلَيْهِمَا ، أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةَ ، فَتَهَيَّأَتُ (١) لِتَطْلُبَ الْخَيْرَ ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ ، فَقَالَ لَهَا : قَدْ أَسْرَعْتِ ﴿ ، اعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ لِتَطْلُبَ الْخَيْرَ ، فَمَرً بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ ، فَقَالَ لَهَا : قَدْ أَسْرَعْتِ ﴿ ، اعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ أَرْبُعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْمَ ، فَقَالَتِ : اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَتِ : اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَتِ : اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : «وَمِمَ ذَاكَ؟» قَالَتْ : فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : «إِنْ وَجَدْتِ رَجُلَا صَالِحًا فَتَرَوَّجِي » .

٥ [٢٣٠١] أَخْبَ لِمُ النَّفُو، حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ أَبِي الْأَخْضِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ، أَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ، أَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَا أَفْتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ وَيَجْ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ وَوْجِهَا سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ، فَتُوفِقِي عَنْهَا عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِي حُبْلَى ، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ لَوْجِهَا سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ، فَتُوفِقِي عَنْهَا عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِي حُبْلَى ، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ لَوَجِهَا سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ، فَتُوفِقِي عَنْهَا عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِي حُبْلَى ، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ لَوَ إِلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّكَاحِ ، فَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥ [ ٢٣٠٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

<sup>(</sup>١) في الأصل : «فتهيت» ، وفي (ف) : «فنهيت» ، وكلاهما خطأ ، والمثبت من المصادر السابقة .

٥ [ ٢٣٠١] [التحفة: خ م دس ق ١٥٨٩٠] ، وسيأتي برقم : (٢٣٠٢) ، (٢٣٠٣) وتقدم برقم : (٢٣٠٠) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وهو خلاف الجادة، لكنه له وجه في اللغة على تأويل: وتزيد عشرا، وقد وافق المصنف على هذا اللفظ: النسائي في «المجتبى» (٤٥٠)، والطبراني في «الكبير» (٧٥٠) من وجه آخر عن سبيعة، به، ورواه على الجادة البخاري في «الصحيح» (٣٩٨٣)، ومسلم في «صحيحه» (٢٥٠٦) وغيرهما من طريق ابن شهاب، به، لكنهم خالفوا في إسناده فقالوا: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري، وليس إلى عبد الله بن الأرقم كها هنا، فالله أعلم بالصواب.

٥[٢٣٠٢] تقدم برقم: (١٩١١)، (١٩١١).



وَعَشْرًا ('')؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةً: إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي: أَبَا سَلَمَةً بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةً وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا فِي الْمَسْجِدِ، يَسْأَلُونَهَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةً وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا فِي الْمَسْجِدِ، يَسْأَلُونَهَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةً وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا فِي الْمَسْجِدِ، يَسْأَلُونَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتُ أَنَّ سُبَيْعَةً بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَمَرَّ بِهَا ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتُ أَنَّ سُبَيْعَةً بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَمَرَّ بِهَا ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتُ أَنَّ سُبَيْعَةً بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَمَرَّ بِهَا أَنُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ حِينَ تَعَلَّتُ ('') مِنْ نِفَاسِهَا ('")، وَقَدْ لَبِسَتْ وَاكْتَحَلَتْ، وَقُولَ اللَّهِ وَيَشِيَّ أَنُ اللَّهُ وَيَكُونَ اللَّهُ وَالسَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ حِينَ تَعَلَّتُ مَى قَلْلِ اللَّهُ وَيَعْقَ أَشْهُرٍ ﴿ وَعَشْرًا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَيَهِمُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمْرَهَا أَنْ تَنْكِحَ .

٥ [٣٠٣] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ مَوْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، أَرْسَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةً إِلَى سُبَيْعَةَ ، يَسْأَلُهَا عَنْ شَأْنِهَا ، فَذَكَرَ نَحْوَا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، أَرْسَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةً إِلَى سُبَيْعَةَ ، يَسْأَلُهَا عَنْ شَأْنِهَا ، فَذَكَرَ نَحْوَا مِمَّا قَالَ أَبُو سَلَمَةً فِي شَأْنِهَا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَانَ زَوْجُهَا سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ تُسُوفِي عَامَ الْفَتْح وَكَانَ بَدْرِيًّا .

٥[٢٣٠٤] أخبر الجرير، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: لَمَّا مَرِضَ أَبُو مُوسَى بَكَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ لَهَا: أَمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ (٤) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟! فَقَالَتْ: بَلَى، فَلَمَّا مَاتَ، قَالَ يَزِيدُ: لَقِيتُ الْمَرْأَة، فَقُلْتُ لَهَا: مَا قَالَ أَبُو مُوسَى لَكِ،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وانظر التعليق على الحديث السابق .

<sup>(</sup>٢) غير منقوط في الأصل، وفي (ف): «نعلت»، والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» (١٢٤٧٨) شيخ المصنف، به.

<sup>(</sup>٣) النفاس: نَفِست المرأة تَنْفَس: إذا حاضت، وقد تـذكر بمعنى الـولادة. (انظر: النهايـة، مـادة: نفس).

١[٢٢٦/ب].

ه [۲۳۰٤] [التحفة: م ۸۹۸۸، م س ۹۰۰۶، م س ق ۹۰۲۰، م س ق ۹۰۸۱، خت م ۹۱۲۵، م س ۹۱۵۳]، وسیأتی برقم: (۲۳۰۵).

<sup>(</sup>٤) قوله : «ما قال» ليس في (ف) ، وقد أخرجه أبو داود في «السنن» (٣١١٦) ، والطبراني في «الكبير» (٤٣٠) ، كلاهما من طريق جرير ، به كما في الأصل .



أَمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْقِ؟ فَقُلْتِ: بَلَى؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْقِ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ (١) ، وَمَنْ حَلَقَ (٢) ، وَمَنْ حَرَقَ (٣) » .

(۱) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۷/ ۲۸۰): «أما قوله: «ليس منا من سلق» فيتحمل معنيين: أحدهما: لطم الخدود حتى تحمر وخدشها حتى تعلوها الحمرة والدم عن قول العرب: سلقت الشيء بالماء الحار، والآخر: سلق بمعنى صاح وناح وأكثر القول والعويل بدعوى الجاهلية وشبهها، من قولهم: سلقه بلسانه، ولسان مسلق».

السلق: رفع الصوت عند المصيبة. (انظر: النهاية ، مادة: سلق).

- (٢) الحلق: حلق الشعر عند المصيبة إذا حلت. (انظر: النهاية، مادة: حلق).
- (٣) قوله: «ومن خرق» ليس في (ف)، والمثبت من المصادر السابقة كما في الأصل، قال البدر العيني في «شرح سنن أبي داود» (٦/ ٥٧): «قوله: «ومن خرق» بالخاء المعجمة، من الخرق وهو الشق، أي: مَن شقّ ثيابه لأجل المصيبة».
- ٥ [٢٣٠٥] [التحفة: م ٨٩٨٨، م س ٢٠٠٤، م س ق ٩٠٢٠، م س ق ١٩٠٨، خت م ٩١٢٥، م س ٩١٥٩]، وتقدم برقم: (٢٣٠٤).
- (٤) في (ف): «الفريع»، وقد أخرجه النسائي في «المجتبئ» (١٨٨٣)، وأحمد في «المسند» (١٩٩٣٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١١٤٥٩) وغيرهم من طريق أبي معاوية شيخ المصنف، بـ ه كما في الأصل على الصواب.

قال ابن ماكولا في «الإكهال» (٧/ ٨٢): «أما قرئع: بفتح القاف وسكون الراء وبالشاء المعجمة بثلاث فهو قرثع الضبي، روئ عن سلهان الفارسي حديثًا، وعن أبي أيوب الأنصاري حديثًا، وعن أبي موسى الأشعري حديثًا، وعن غيرهم، روئ عنه: علقمة بن قيس وسهم بن منجاب وغيرهما». وينظر أيضًا: «تهذيب الكهال» (٣٣/ ٥٦٢).

- (٥) الثقل: اشتداد المرض. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ثقل).
- (٦) في الأصل: «فسكت»، وهو خطأ، والتصويب من المصادر السابقة.
- (٧) اضطرب في كتابته في الأصل ، والمثبت من (ف) ، وكذا من المصادر السابقة .
  - (٨) الخزق: شق الثياب عند المصائب. (انظر: المشارق) (١/ ٢٣٣).





#### ٤١- مَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَةٍ

٥[٢٣٠٦] أخبر السفيانُ بن عُيننَة ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ قَالَتْ : نَزَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَيَيْةَ ، فَتَكَلَّفْنَا لَهُ طَعَامًا ، فِيهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ (١) ، قَالَتْ : نَزَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَيَيْمَ ، فَتَكَلَّفْنَا لَهُ طَعَامًا ، فِيهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ (١) ، فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ بِهِ كَرِهَهُ ، فَقَالَ : «كُلُوهُ فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِي ضَاحِبَى » .

٥ [٢٣٠٧] أَضِوْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِعَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، أَبَاهُ ، يَقُولُ : أَخْبَرَتْنِي أُمُّ أَيُّوبَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْنَةَ قَالَ : «أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفِ (٢) كُلُّهَا شَافِ كَافِ» .

\* \* \*

٥ [٢٣٠٦] [الإتحاف: مي خزطح حم ٢٣٦٠] [التحفة: ت ق ١٨٣٠٤].

<sup>1 [ \</sup>۲۲\ أ].

<sup>(</sup>۱) البقل والبقول: كل نبات عشبي يغتذي الإنسان به أو بجزء منه ، كالخس والخيار والجزر ، ويكثر إطلاقه الآن على الحبوب الجافة ، كالفاصوليا واللوبيا والفول والعدس . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: بقل) .

<sup>(</sup>٢) سبعة أحرف: المراد بالحرف: اللغة، والمعنى: أن القرآن نـزل بـسبع لغـات مـن لغـات العـرب. (انظر: النهاية، مادة: حرف).



## ٤٢ مَا يُرْوَى عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ ، وَأُمِّ وَلَدٍ لِشَيْبَةَ (١) ، وَأُمِّ مَالِكٍ الْبَهْزِيَّةِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْنِيْ

٥ [٢٣٠٨] أَخْبُ رُا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ صَاحِبُ الدَّسْتُوائِيِّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أُمِّ وَلَدِ لِشَيْبَةَ ، أَنَّهَا أَبْصَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعَيَّهُ وَهِي الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ ، عَنْ أُمِّ وَلَدِ لِشَيْبَةَ ، أَنَّهَا أَبْصَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعَيُّهُ وَهِي تَسْعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا (٢) وَالْمَرْوَةِ (٣) ، وَهُوَ يَقُولُ : «لَا يُقْطَعُ الْأَبْطَحُ (٤) إِلَّا شَدَّا».

٥ [ ٢٣٠٩] أخبرًا وَكِيعٌ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

٥[٢٣١٠] أَخْبِى يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ (٥) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّهْمِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ (٢)

(١) حبيبة بنت أبي تجراة وأم ولد لشيبة لهما حديث واحد فيه اختلاف بين الرواة فيقال: عن حبيبة، وينظر: «علل الدارقطني» (١٥/ ٤٢٣).

ه [۲۳۰۸] [التحفة: س ق ۱۸۳۸۲].

- (٢) الصفا: بداية المسعى من الجنوب ومنها يبدأ السعي ، وكانت الصفا متصلة بجبل أبي قبيس ، فشق بينهما مجرئ للسيل في عهد الدولة السعودية عند توسعة الحرم الجديدة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٥٥).
- (٣) المروة: رأس المسعى الشمالي، وبها ينتهي السعي، وهي أكمة صخرية بيضاء كانت متصلة بعمران مكة، وبعد التوسعة السعودية الأخيرة للمسجد الحرام عزل المسجد والمسعى عن بيوت السكن. (انظر: معالم مكة) (ص٢٦٥).
- (٤) الأبطح: موضع مسيل الماء يكون فيه دقاق الحصى، ويضاف إلى مكة وإلى منى ؛ لأن المسافة بينه وبينهما واحدة، وربا كان إلى منى أقرب، والأبطح اليوم من مكة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٦).
  - ٥ [ ٢٣١ ] [ الإتحاف : خز قط أبوبكر بن أبي شيبة ، ابن أبي خيثمة ، أبو نعيم ، حم ش ٢١٣٧٥ ] .
- (٥) كذا في الأصل، وفي «مسند أحمد» (٢٨٠١٠): «عمر»، وكلاهما صحيح. وينظر «تهذيب الكهال» (٢١/ ٤٢٩).
  - (٦) في الأصل: «تجرة» ، والمثبت من الترجمة . وينظر: «الإصابة» (٨/ ٧٩).



وَكَانَتْ وَلَدَتْ فِي عَبْدِ إِلدَّارِ ، قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَخْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَهُوَ يَقُولُ : «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا» ، وَإِنَّ ثَوْبَهُ ، وَإِزَارَهُ ، لَيَدُورُ عَلَىٰ سَاقِهِ ، مِنْ شِدَّةِ السَّعْي ، حَتَّى إِنِّي لَأَرَىٰ رُكْبَتَيْهِ .

٥[٢٣١١] أخبر الجرير، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أُمِّ مَالِكِ الْبَهْزِيَّةِ قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَخِيْهُ الْفَاسِ، رَجُلٌ يَعْتَزِلُ فِي مَالِهِ، يَعْبُدُ رَسُولُ اللَّهِ وَيَخِيْهُ الْفَدُو وَيُخِيفُهُ الْعَدُو وَيُخِيفُهُمْ».

\* \* \*

٥ [ ٢٣١١] [التحفة: ت ١٨٣٥٥].

۩ [۲٦٧] ب].



#### ٤٣- بَقَايَا رِوَايَةِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْدٍ

٥ [٣٣١٣] أخب را سُلَهْ مَانُ بُنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّا دُبْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، وَهُوَ: ابْنُ أَبِي النَّهُ وَدِ ، عَنْ أَمِّ حَبِيبَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى فِي ابْنُ أَبِي النَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» .

يَوْمِ الْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَة بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» .

قَالَ عَاصِمٌ: فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَتَحَرَّوْنَهَا عِنْدَ الْفَرَائِضِ.

٥ [٢٣١٤] أخبرُ الله عَنْ يَزِيدَ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَنَظِّوْ يُصَلِّي وَأَنَا إِلَىٰ جَنْبِهِ ، فَيُصِيبُ ثَوْبِي ثِيَابُهُ إِذَا سَجَدَ وَأَنَا حَائِضٌ .

٥ [ ٢٣١٥] أخب را جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : سَمَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ مَيْمُونَةَ : بَرَّةَ ، وَذَاكَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا : «أَثَمَّ مَيْمُونَةُ؟» ، فَقَالُوا : لَا (١٠) .

٥ [٢٣١٦] أخبرُ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ (٢) ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ

٥ [٢٣١٢][الإتحاف: عه حم ٢١٧٣٥].

<sup>(</sup>۱) كذا جاء هنا أن النبي عَمَّرُ غير اسم ميمونة إلى بَرّة ، والمشهور أن ميمونة كان اسمها بَرّة فغيّره رسول الله عَمَّرُ إلى ميمونة ، كما تقدم عند المصنف برقم: (٢٦). وينظر: «مسند الطيالسي» (٢٥٦٧)، «الأدب المفرد» للبخاري (٨٣٢)، «المستدرك» (٦٩٨١)، (٦٩٨٢)، وغيرها.

٥ [٢٣١٦] [التحفة: ق ١٧٨٠٨]، وتقدم برقم: (٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وقد تقدم التنبيه عليه ، وأن الصواب : «حبيب المعلم» .





أَبُو الْمُهَزَّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ (١) شِبْرَا» ، قُلْتُ : إِذَنْ تَخْرُجُ سُوقُهُنَّ ، قَالَ : «فَلِرَاغ» .

ه [٢٣١٧] أَخْبُ رَا النَّضْرُ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، وَهُوَ: ابْنُ عُرْفُطَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ (٢) وَالدُّبَّاءِ (٦) وَالدُّبَّاءِ (٦) وَالدُّبَاءِ (٦) وَالْمُزَفَّتِ (٤) .

٥ [٢٣١٨] أخب را عَبْدُ الصَّمَدِ (( ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ الْمَعْبَةُ ) أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةً ، فَقَالَ : أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّقَةً ، فَقَالَ : ( بِعْسَ عَبْدُ اللَّهِ أَخُو الْعَشِيرَةِ ( ) ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مُقْبِلًا عَلَيْهِ بَعْضَ عَنْدُ اللَّهِ عَنْدَهُ مَنْزِلَةً . بَوَجْهِهِ ، حَتَى ظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً .

٥ [٢٣١٩] أَضِرْا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةً . . . نَحْوَهُ، وَزَادَ: قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) ذيول النساء: جمع: ذيل، وذيل المرأة: ما وقع على الأرض من ثوبها من نواحيها كلها. (انظر: النظر: اللسان، مادة: ذيل).

٥ [۲۳۱۷] [التحفة: م س١٥٩٣٦، م س١٦٠٤١، س١٧٤٧، س١٧٩٧٣]، وتقدم برقم: (٢٤٩)،
 (٨٤٢١)، (١٣٨٢)، (١٤٠١)، (٢٠٤١)، (٣٠٤١)، (٢١٤١)، (٢١٤١)، (٢٥١١)،
 (٧٣٢١).

<sup>(</sup>٢) الحنتم: جِرار مدهونة نُحضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله . (انظر: النهاية ، مادة : حنتم) .

<sup>(</sup>٣) الدباء: القرع ، واحدها: دباءة ، كانوا يجعلونها كالوعاء فينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب . (انظر: النهاية ، مادة: دبب) .

<sup>(</sup>٤) المزفت: الإناء الذي طلي بالزفت. (انظر: النهاية، مادة: زفت).

ء [۲۳۱۸] [التحفة: س ١٦٣٦٠، خ م د ت ١٦٧٥٤، د ١٧٥٨٠، سي ١٧٦٥٥]، وسيأتي برقم: (٢٣١٩) وتقدم برقم: (٥٤٦)، (٨٢٩)، (١١٩٧)، (٨٣٠).

<sup>-[1/27/1].</sup> 

<sup>: [</sup>۲۳۱۹] تقدم برقم : (۲۵۰)، (۸۲۹)، (۱۱۹۷)، (۲۳۱۸).





فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمَّ أَكْرَمْتَهُ؟! فَقَالَ: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ يُكْرَمُونَ اتَّقَاء (١٠) شَرِّهِمْ».

- [ ٢٣٢ ] أَخْبَرُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ (٢ كُنْتُ أَخْبُ إِلَى أَبِيكَ مِنْكَ ، وَأَنْتَ أَحَبُ إِلَى عِنِ ابْنِي (٣) ، خَصْلَتَانِ لَابْنِ زَيْدٍ : أَنَا كُنْتُ أَحَبُ إِلَى أَبِيكَ مِنْكَ ، وَأَنْتَ أَحَبُ إِلَى عِنِ ابْنِي (٣) ، خَصْلَتَانِ أُوصِيكَ بِهِمَا (٤) فَاحْفَظُهُمَا عَنِّي : خَالِصِ الْمُؤْمِنَ ، وَخَالِقِ (٥) الْفَاجِرَ ؛ فَإِنَّ الْفَاجِرَ وَالْمُؤْمِنَ ، وَخَالِقِ (١) الْمُؤْمِنَ . وَأَنْتُ أَنْ تُخَالِصَ (٧) الْمُؤْمِنَ .

<sup>(</sup>١) الوقاية: صيانة الشيء وستره وتجنب الأذي . (انظر: اللسان ، مادة: وقي) .

<sup>• [</sup>٢٣٢٠] [المطالب: ٣١٩٢].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مرحان» ، والمثبت مما تقدم برقم: ( ! ١٧٧ ) ، ومن «المطالب العالية» منسوبًا للمصنف .

<sup>(</sup>٣) قوله: «وأنت أحب إلى من ابني» وقع في الأصل: «وأنت أحب إلى أمي مني»، والمثبت من الموضع المتقدم، «المطالب».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بها» ، والمثبت من «المطالب» ، «الحلم» لابن أبي الدنيا (١٠٧) من طريق جرير.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «خالف» ، والمثبت من الموضع المتقدم ، «المطالب» .

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل، وكأن مكانه علامة لحق، ولم يظهر في الحاشية شيء، والمثبت من الموضع المتقدم، «المطالب».

<sup>(</sup>٧) قوله: «عليك أن تخالص» في «المطالب»: «علينا أن نخالص».

٥ [ ٢٣٢١] [المطالب: ١٢٧٠] ، وتقدم برقم: (٩٨ ).

<sup>(</sup>٨) قوله: «يذكر حجا ولا عمرة غير» وقع في «المطالب» منسوبا لإسحاق: «إلا».

<sup>(</sup>٩) لبيك: من التلبية ، وهي : إجابة المنادي ، أي : إجابتي لك ، ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير ، أي : إجابة بعد إجابة ، وقيل معناه : اتجاهي وقصدي إليك ، وقيل : إخلاصي لـك . (انظر : النهاية ، مادة : لبب) .

<sup>(</sup>١٠) بعده في «المطالب»: «وما سمعته يذكر حجا ولا عمرة».



قَالَ مُجَاهِدٌ: وَقَالَ فِيهَا(١) عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ: وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

٥ [٢٣٢٢] أَضِرُ أَبُوعَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، وَهُو: ابْنُ سَعْدِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ هَائِهُ وَهُو : ابْنُ سَعْدِ ، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيُّ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ هَانِيً وَسُولُ اللَّهِ عَيُّ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَادِمُ فَكُولُ : قَدْ حَفَزَهُ (٣) شَيْءٌ ، فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا ، فَتَوَضَّاً وَحَرَجَ ، فَسَمِعْتُ مِنَ الْحُجُرَاتِ (٤) يَقُولُ : قَدْ حَفَزَهُ (٣) شَيْءٌ ، فَلَمْ يُكلِّمْ أَحَدًا ، فَتَوَضَّا وَحَرَجَ ، فَسَمِعْتُ مِنَ الْحُجُرَاتِ (٤) يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : يَا أَيُهَا النَّاسُ ، مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكِرِ قَبْلَ أَنْ ﴿ تَدْعُوا اللَّهَ فَلَا يَنْصُرُكُمْ ، وَتَسْأَلُونَهُ فَلَا يَنْصُرُكُمْ » .

٥ [٢٣٢٣] أخبرُ الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ شَكُوْا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا يَجِدُونَ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ خَالِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : شَكَوْا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا يَجِدُونَ مَنْ الْوَسْوَسَةِ (٥) ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ بِالشَّيْءِ ، لَأَنْ يَكُونَ أَحَدُنَا يَخِرُ وَمِنَ الْوَسْوَسَةِ (٥) ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ بِالشَّيْءِ ، لَأَنْ يَكُونَ أَحَدُنَا يَخِرُ وَمِنْ الْيَعْمَانِ » .

٥ [٢٣٢٤] أَخْبَىٰ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَثَلُ الرَّافِلَةِ (٧) فِي الزِّينَةِ فِي عَيْرِ أَهْلِهَا كَالظُّلْمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا نُورَ لَهَا» .

٥[٢٣٢٥] أخبر عُسَيْنُ الْجُعْفِيُ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في «المطالب»: «فيه».

٥ [٢٣٢٢] [التحفة: ق ٦٦٤٩] [المطالب: ٣٢٨٩]، وتقدم برقم: (٨٦١).

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام عليه في رقم (٨٦١).

<sup>(</sup>٣) الحفز: الحث والإعجال. (انظر: النهاية، مادة: حفز).

<sup>(</sup>٤) قوله: «فسمعت من الحجرات» وقع في «المطالب»: «فسمعت من الحجرات فسمعته».

<sup>۩[</sup>۸۲۲/ب].

٥ [٢٣٢٣] [الإتحاف: حم ٢٣٠٢٤]، وتقدم برقم: (١٧٧٨).

<sup>(</sup>٥) الوسوسة: حديث النفس والأفكار . (انظر : النهاية ، مادة : وسوس) .

<sup>(</sup>٦) المحض: الخالِص. (انظر: النهاية، مادة: محض).

<sup>(</sup>٧) الرافلة: التي تتبختر . (انظر: النهاية ، مادة: رفل) .





رِبْعِيِّ بْنِ خِرَاشٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَا وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ (۱) فَظَنَنْتُ أَنَّهُ مِنْ شَيْءٍ أَصَابَهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لِي أَرَاكَ سَاهِمَ الْوَجْهِ ؟ فَقَالَ : «أَمَا رَأَيْتِ النَّنِ السَّبْعَةَ (٢) الَّتِي أُتِينَا بِهَا أَمْسِ؟ أَمْسَيْنَا وَلَمْ نُنْفِقْهَا» .

- ٥ [٢٣٢٦] أَضِوْعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَالِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْ عَنْ أَمِّ حَبِيبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَالِثُوْ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ كَمَا يَقُولُ .
- ٥ [٢٣٢٧] أَضِوْ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَة (٣) ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، عَنْ حَبِيبَة أَوْ أُمِّ حَبِيبَة قَالَتْ : كُنَّا فِي بَيْتِ عَائِشَة فَلَ حَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَنَيْقُ فَقَالَ : «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا فَلَائَةُ أَطْفَالِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ (١) ؛ إِلَّا جِيءَ بِهِم حَتَّى يُوقَفُوا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا فَلَائَةُ أَطْفَالِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ (١) ؛ إِلَّا جِيءَ بِهِم حَتَّى يُوقَفُوا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيُقَالُ لَهُمُ : ادْخُلُوا الْجَنَّة ، فَيَقُولُونَ ﴿ : أَنَدْخُلُ وَلَمَّا يَدْخُلُ أَبَوَانَا؟ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيُقَالُ لَهُمُ : ادْخُلُوا الْجَنَّة ، فَيَقُولُونَ ﴿ : أَنَدْخُلُ وَلَمَّا يَدْخُلُ أَبَوَانَا؟ فَيُقَالُ لَهُمْ لَا أَدْرِي فِي الثَّانِيَةِ أَمْ فِي الثَّالِثَةِ : ادْخُلُوا الْجَنَّة وَأَبَوَاكُمْ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ فَيُقَالُ لَهُمْ لَا أَدْرِي فِي الثَّانِيَةِ أَمْ فِي الثَّالِثَةِ : ادْخُلُوا الْجَنَّة وَأَبَوَاكُمْ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴾ [المدنر: ٤٨]» .
- ٥ [٢٣٢٨] أخبر أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سُوَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ تَقُولُ : أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : كُنَّ يَخْرُجْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، عَلَيْهِنَ

<sup>(</sup>١) ساهم الوجه: متغيره . يقال سهم لونه يسهم : إذا تغير عن حالـه لعـارض . (انظـر: النهايـة ، مـادة : سهم) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «التسعة» ، والمثبت مما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم: (١٨٥٥). وينظر: «مسند أحمد» (٢٧٣١٤) من طريق حسين الجعفي ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «صعصة» ، وهو تصحيف ، والمثبت مما تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم: (٢٠٤٢) . وينظر: «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٣٣٠٤) ، «المعجم الكبير» للطبراني (٢٤/٢٤) ، كلاهما من طريق أبان بن صمعة ، به .

 <sup>(</sup>٤) الحنث: الإثم، وبلغ الصبي الحنث، أي: بلغ مبلغ الرجال وجرئ عليه القلم، فيكتب عليه الحنث. (انظر: النهاية، مادة: حنث).

<sup>.[[/</sup>٢٦٩] 🏗

٥[٢٣٢٨] تقدم برقم: (١٠٢٠)، (١٠٢١)، (١٧٨٠).





الضِّمَادُ بِالسُّكِ (١) الْمُطَيَّبِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمْنَ ، ثُمَّ يَعْرَقْنَ فَيُرَىٰ ذَلِكَ فِي جِبَاهِهِنَ (٢)، فَيَرَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَيَنِيْ ، فَلَا يَنْهَاهُنَّ .

ه [٢٣٢٩] أخب را يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبِيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و (٣) يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ (٤) أَنْ يَنْقُضْنَ (٥) رُءُوسَهُنَّ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ : لَقَدْ كَلَّفَهُنَ تَعَبّا الْجَنَابَةِ (١) أَنْ يَخْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ ! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ ، فَمَا أَزِيدُ عَلَىٰ ثَلَاثِ إِفْرَاغَاتٍ (١) .

٥[ ٢٣٣٠] أخب را وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : امْتَرَىٰ أَبُوسَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلُوهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ أَوْ نَحْوِهِ ، فَلَمَّا وَلَدَتْ وَتَطَهَّرَتْ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «انْكَحِي مَنْ شِنْتِ» ، وَلَمْ يَقُلْ : آخِرَ الْأَجَلَيْنِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بالمسك» ، والمثبت مما تقدم: (١٠٢١).

السك : طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل . (انظر : النهاية ، مادة : سكك) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «جباههم» ، والمثبت من الحديث المتقدم برقم: (١٧٨٠) .

٥ [٢٣٢٩] [التحفة: خ م د س١٥٩٨٣، م س ق٢٣٢٤، م ق٢٤٤٩، س٢٦٥٣، م س ق٢٨٥١، خ١٢٢٠، س٢٧٩٦، دت ق ١٧٠١، خ ١٧٣٦٠، خ س١٧٤٩، م ١٧٨٣، م س ١٢٩٧٩]، وتقدم برقم: (٥٥١)، (٢٥٥)، (٣٥٥)، (٠٨٠)، (٠٣٦)، (١٨٨)، (٧٥٩)، (٩٥٩)، (٩٥٩)، (١١٨١)، (١٢٠١)، (٢٠٢١)، (١٢١١)، (١٢٨١)، (٢٨٨)، (٢٨٨١)، (٨٨٨)،

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «عمر» وهو تصحيف، والمثبت مما تقدم على الصواب (١٧٨١)، ولقد جوده جماعة عند ابن خزيمة في «الصحيح» (٢٦٣) فرووه عن أيوب، وقالوا فيه : «عبد اللَّه بن عمرو بن العاص».

<sup>(</sup>٤) الجنابة: خروج المني على وجه الشهوة. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٥) النقض: الفك والحل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نقض).

<sup>(</sup>٦) الإفراغات: جمع إفراغة ، وهي المرة الواحدة من الإفراغ . يقال: أفرغت الإنباء إفراغا ، وفرغته تفريغا إذا قلبت ما فيه . (انظر: النهاية ، مادة : فرغ) .

٥ [ ٢٣٣٠] [الإتحاف: طح ٢٧٧١].



٥[٢٣٣١] أَخْبُ رَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ بِالصَّدَقَةِ ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ خَفِيفُ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ ﴿ ، وَلِي بَنُو أَخٍ أَيْتَامٌ ، أَفَيُجْزِئُ عَنِي مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا مُنْفِقَةٌ وَاللَّهُ الْيَدِ ﴿ ، وَلِي بَنُو أَخٍ أَيْتَامٌ ، أَفَيُجْزِئُ عَنِي مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا مُنْفِقَةٌ عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ» قَالَ : وَكَانَتْ صَنَاعَ (١) الْيَدَيْن .

٥ [٢٣٣٢] أَخْبَ رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ بَنِي أَبِي سَلَمَةَ فِي بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ بَنِي أَبِي سَلَمَةَ فِي حَجْرِي ؛ أَفَيُجْزِينِي مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ عَلَىٰ حَالٍ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ عَلَىٰ حَالًى اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَ

٥ [٣٣٣٣] أخبن يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْنَبَ النَّقَفِيَّةِ قَالَتْ : كُنْتُ جَمَعْتُ مُويْلًا لِي ، فَقُلْتُ : كُنْتُ جَمَعْتُ مُويْلًا لِي ، فَقُلْتُ : كُنْتُ جَمَعْتُ مُويْلًا لِي ، فَقُلْتُ نِي لَفْسِي : لَوْتَصَدَّقْتُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَيُ الْأَنْ مَوْضِعٍ عِنْدِي ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : لَوْتَصَدَّقْتُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ ، أَوْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى زَوْجٍ مَجْهُ ودٍ ، وَبَنِي أَخِيتَامَى فِي تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُسَاكِينِ ، أَوْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى زَوْجٍ مَجْهُ ودٍ ، وَبَنِي أَخِيتَامَى فِي حَجْرِي ، فَأَتَيْتُ عَائِشَةً أَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنْ اللَّهِ عَلَى الْمَعْهُ فَي عَائِشَةً أَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَمْ عَبْدٍ ، قَالَ : فَمَا جَاءَ بِهَا؟ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : «يَا عَائِشَةُ : مَنْ «لِتَوْدُهُ عَلَى زَوْجِهَا الْمَجْهُودِ ، وَبَنِي أَخِيهَا الْيَتَامَى ، يَكُنْ لَهَا أَجُرُهَا مَرَّتَيْنِ » .

۱۹۲۱/ب].

خفيف ذات اليد: قليل المال، وهو كناية عن الفقر. (انظر: النهاية، مادة: خفف).

<sup>(</sup>١) رجل صنّع وامرأة صناع: إذا كان لهم صنعة يعملانها بأيديهما ويكسبان بها . (انظر: النهاية ، مادة: صنع) .

<sup>(</sup>٢) النسمة: النفس والروح، والجمع: نَسَم. (انظر: النهاية، مادة: نسم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «و» ، والمثبت من «المعجم الأوسط» (٩٢٨٨) من طريق مجالد بن سعيد ، بنحوه .



- ه [٢٣٣٤] أخبرُ الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ قَامَ لَيْلَة يُصَلِّي ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ، قَالَ : «لِيَرْحَم اللَّهُ فُلَانًا ، كَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ أَذْكَرَنِيهَا ، قَدْ كُنْتُ نُسِّيتُهَا» .
- ه [ ٢٣٣٥] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ شَائِبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْةٍ ، نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلَّا الْأَبْتَرَ (١) ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ (٢) ، فَإِنَّهُمَا يَخْطَفَانِ الْبَصَرَ ، وَيَطْرَحَانِ أَوْلَادَ النِّسَاءِ ، فَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا .
- [٢٣٣٦] أَخْبَى لِالْمُؤَمَّلُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَرَأْتُ فِي مُصْحَفِ عَائِشَةَ: فَمِنْهَا رَكُوبَتُهُمْ (٣) ، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ .
- ه [٢٣٣٧] أخبى عَرِيرٌ ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَمَّنْ حَدَّفَهُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَصَابَ وَجْهَ أُسَامَةَ شَيْءٌ ، فَدَمِي ، فَغَسَلْتُ وَجْهَهُ ، فَمَسَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ بِقَومِي عِبه ، فَقَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ إِذَا نَظَرَ إِلَىٰ وَجْهِ أُسَامَةَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ بَكَىٰ .

٥ [٢٣٣٤] [التحفة: خ م ١٦٨٠٧، د ١٦٨٧٧، خ ١٦١٨٩، خ ١٧١٠٩، خ ١٧١٣٦، م ١٧٢٣]، وتقدم برقم: ( ٢٢٥)، (٢٢٦).

٥ [ ٢٣٣٥] [الإتحاف: طحم ٢٣٠٧٤]، وتقدم برقم: (٨٧٨)، (١١٤٣)، (١٧٨٢).

<sup>[•∨∀√]].</sup> 

<sup>(</sup>١) الأبتر: الثعبان القصير الذنب. (انظر: ذيل النهاية، مادة: بتر).

<sup>(</sup>٢) ذو الطفيتين: حية خبيثة ، والطفية خوصة المقل (شجرة الدوم) في الأصل ، وجمعها طفئ ، فشبه الخطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل . والطفيتان: الخطان الأبيضان على ظهر الحية . (انظر: حياة الحيوان للدميري) (٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ركوبهم» ، والمثبت من «تفسير الثعلبي» (٨/ ١٣٦) من طريق حماد بن سلمة ، به . وينظر: «الدر المنثور» (٧/ ٧٧) .

ه [۲۳۳۷] تقدم برقم: (۱۷۸۳).





- ٥ [٢٣٣٨] أخب را وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيُّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْ وَكَانَ يَقُومُ فِيهِمَا قَدْرَ مَا يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ يَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْر.
- ٥[٢٣٣٩] أَخْبِى عَنِ عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْبُنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ (١) وَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ .
- ٥[٢٣٤٠] أَخْبُونَ أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ (٢) سَعِيدِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْلَاً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْمَ وَاللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْمَ وَاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْمَ وَاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا مَسَّتِ النَّارُ » .
- ٥[٢٣٤١] أَخْبُ لِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ يَكُونُ هَ ذَا الْأَمْرُ بَعْدَكَ؟ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَيُّ الْعَرَبِ أَسْرَعُ قَالَ : «يَكُونُ فِي قَوْمِكِ مَا كَانَ فِيهِمْ خَيْرٌ » ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَيُّ الْعَرَبِ أَسْرَعُ فَنَاءَ ١٤ فَقَالَ : «قَوْمُكِ ، فَقُلْتُ : وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ : «يَسْتَحِلُهُمُ (٢) الْمَوْتُ وَيُنَفِّ سُهُمْ عَلَى النَّاس (١٤) » .

٥ [٢٣٣٨] [الإتحاف: حم ٢٢٧٧٩] [التحقة: ق ٢٦٢١٦، خ ١٥٦٢١، م ١٦٩٩١، م ١٧٠٧٩، م ١٧١١٨، خ م د س ١٧٩١٣]، (١٢٤٨)، (١٨٤٩)، (١٨٤٩)، (١١٤٥).

٥ [٢٣٣٩] [التحفة: س١٩٩٨، خ م س١٥٩٩٠، س١٦٣٣٤، م س١٦٣٩٤، خ ١٦٦٠٤، خ س ١٦٦٦١، م١٦٩٠٠، خ ١٧٠٤٠، خ تم س ١٧١٥٤، ق ١٧٢٨، خ ١٧٣٣]، وتقدم برقم: (٢٥٢)، (٢٥٣)، (٨٤٣).

<sup>(</sup>١) الترجل والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. (انظر: النهاية ، مادة: رجل).

٥ [٢٣٤٠] [الإتحاف: طع حم ٢١٤٣].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن»، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٧٤٢٤). وينظر: «تهذيب الكهال» (٣٣/ ٣٦١). هـ [٢٧٠/ب].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وهو الموافق لما في «الفتن» لنعيم بن حماد (٢٥٧) من طريق هشيم، وفي «السنة» لابن أبي عاصم (١٥٣٧) من طريق هشيم أيضا: «يستجلبهم»، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قوله: «وينفسهم على الناس» كذا في الأصل، وهو الموافق لما في «السنة» لابن أبي عاصم (١٥٣٧)، وفي (ف): «وينفسهم الناس»، وهو الموافق لما في «الفتن» لنعيم بن حماد (٢٥٧)، فاللَّه أعلم.



٥ [٢٣٤٢] أخبر اي عنى بن يعين ، أخبر نا أبو مُعاوِية ، قال عاق : وَأَظُنُنِي سَمِعْتُهُ مِنْ اَبِي مَعَاوِية ، قال عاق : وَأَظُنُنِي سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي مُعَاوِية ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَالِم ، عَنْ أَبِي حَالِم ، عَنْ أَبِي مَعَاوِية ، مَوْلَى عُمُولَى عُمُولَى عُمُولَى عُمُولَى عُمْمَانَ (٢) ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٌ يَوْمًا : "لَوَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي بَعْضَ أَصْحَابِي فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ ، وَذَكَرْتُ لَهُ » .

قَالَتْ: وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَبَا بَكْرِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَدْعُولَكَ أَبَا بَكْرِ؟ فَقَالَ: «لَا»، فَقُلْتُ: أَدْعُولَكَ عَلِيًّا؟ فَقَالَ: «لَا»، فَقُلْتُ اللهُ عَمْرَ؟

قَالَتْ: فَدَعَوْتُ عُثْمَانَ فَجَاءَ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْبَيْتِ، قَالَ لِي: «تَنَحِّي»، فَتَنَحَّيْتُ (٣)، وَأَدْنَى عُثْمَانَ مِنْ نَفْسِهِ، حَتَّىٰ مَسَّتْ رُكْبَتُهُ رُكْبَتُهُ، قَالَتْ: فَجَعَلَ يُحَدِّثُ عُثْمَانَ وَيَحْمَرُ وَجُهُهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «انْصَرِفْ»، عُثْمَانَ وَيَحْمَرُ وَجُهُهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «انْصَرِفْ»، عُثْمَانَ وَيَحْمَرُ وَجُهُهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «انْصَرِفْ»، فَثْمَانَ وَيَحْمَرُ وَجُهُهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «انْصَرِفْ»، فَاللَّهُ وَيَحْمَرُ وَجُهُهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «انْصَرِفْ»، فَانَمَانَ وَيَحْمَرُ وَجُهُهُ، قَالَ لَهُ: «النصَرِفْ»، فَاللَّهُ وَيَحْمَرُ وَجُهُهُ، قَالَ اللَّهِ وَيَعْمَلُوا لِعُثْمَانَ: أَلَا تُقَاتِلُ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعْمَلُوا لِعُنْمَانَ : قَكُنَّا نَرَىٰ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعْمَلُو فِيمَا يَعْمَلُو فِيمَا يَعْمَلُوهُ مَنْ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ فِيمَا يَكُونُ مِنْ أَمْرِهِ.

٥ [٢٣٤٣] أخبر أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ الضَّبِّيُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ

٥ [٢٣٤٢] [الإتحاف: خزحب ٢١٥٤٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أم»، والمثبت من الحديث المتقدم بنفس الإسناد والمتن برقم: (١٧٨٤). وينظر: «مسند البزار» (٢/ ٦٠) من طريق أبي معاوية، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عائشة» ، وهو تحريف ، والتصويب من «تهذيب الكال» (٣٣/ ٣٩٠) . وينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٢٧٠٠) .

<sup>(</sup>٣) التنحى: الاجتناب، والابتعاد. (انظر: النهاية، مادة: نحا).

<sup>(</sup>٤) يوم الدار: أي وقت الحصار، في الأيام التي جلس فيها في داره لأجل أهل الفتنة. (انظر: تحفة الأحوذي) (٦/ ٣١١).

٥[٣٤٣] تقدم برقم: (٦٠٥)، (١٠٤٨)، (١٣٢٠)، (١٣٢٢)، (١٠٠١)، (١٧٠١)، (١٧٠٠)، (١٧٠٠). (١٧٨٧).





يَزِيدَ بْنِ مُرَّةَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ الْعَرَاقِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضِنَعُ بَعْدَ الْوِتْرِ (١) شَيْئًا ، إِلَّا أَنْ يَسْتَاكَ (٢) ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

٥[٢٣٤٤] أَضِوْ يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِيهِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئِ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ شُرَيْحًا سَأَلَهَا عَنْ صَلَاةِ الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِيهِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئِ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ شُرَيْحًا سَأَلَهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّي اللَّهِ عَيَّيْهُ ، فَقَالَتْ : كَانَ شُرسُولُ اللَّهِ عَيَّيْهُ يُصلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّي ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ الْغَدَاةِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَّ النَّاسَ لِيصَلَاةِ الْغَدَاةِ . فَقَالَ لَي عَصَلِي ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ الْغَدَاةِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَّ النَّاسَ لِيصَلَاةِ الْغَدَاةِ . فَقَالَ لَهُ عَيْدٍ يَصْنَعُ إِذَا رَجَعَ إِلَيْكِ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ لَهَا شُرَيْحٌ : فَأَيُّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ يَصْنَعُ إِذَا رَجَعَ إِلَيْكِ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَتْ : كَانَ يَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ .

ه [٢٣٤٥] أخبر المَّحْمَدُ بُن أَيُّوبَ ، عَنْ أَيِّي حَمْزَةَ السُّكَرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ الْبِي عَنْ الْبِي النَّصْرِ (٣) ، أَنَّ امْرَأَةَ سَأَلَتْ عَائِشَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَنْبِذُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ : كُنَّا أَبِي النَّصْرِ (٣) ، أَنَّ امْرَأَةَ سَأَلَتْ عَائِشَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَنْبِذُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ : كُنَّا أَبِي النَّعْرِ . نَمْرُسُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ .

٥[٢٣٤٦] أخبئ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَبْكِي ، فَقُلْتُ لَهَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَسْرُوقٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَبْكِي ، فَقُلْتُ لَهَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ،

<sup>(</sup>١) إيتار الصلاة: أن يصلي مثنى مثنى ثم يصلي في آخرها ركعة مفردة ، أو ينضيفها إلى ما قبلها من الركعات . (انظر: النهاية ، مادة : وتر) .

<sup>(</sup>٢) التسوك: تنظيف الفم والأسنان بالسُّواك. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوك).

٥ [٢٣٤٤] تقدم برقم: (١٥٨٤).

û[/YY\i].

٥[٥٤٤] تقدم برقم: (١٥٥٠)، (١٥٥١).

<sup>(</sup>٣) رسمه في الأصل: «النصرو» ، ولم نتبينه ، وضبب عليه ، ويشبه أن يكون: «أبو النصر خيثمة بن أبي خيثمة البصري» ، فهو يروي عنه جابر بن يزيد الجعفي ، ويروي عن أنس بن مالك ، فلا تبعد روايته عن عائشة .

٥ [٣٤٦] [التحفة: م ١٥٩٦٢، خ م س ق ١٥٩٨٦، م ت ق ١٦٠١٢، م ت ق ١٦٠١٤، م ١٦٧٩١، م ١٧٣٢٤، ت ١٧٦٢٧]، وتقدم برقم : (١٥٥٨)، (١٥٥٩)، (١٥٦٠).



مَا يُبْكِيكِ؟ فَقَالَتْ: مَا أَشْبَعُ مِنْ طَعَامٍ، وَأَشْتَهِي أَنْ أَبْكِي إِلَّا بَكَيْتُ، وَذَلِكَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيَاتُهُ، لَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ بُرِّ (١) فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ، حَتَّىٰ قُبِضَ.

٥ [٢٣٤٧] أخبرُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطُّلَحِيُّ ، عَنْ مُعَاوِيَة ، قَالَ يَحْيَى : وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَائِشَة بِنْتِ طَلْحَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «أَسْرَعُ الْخَيْرِ ثَوَابًا : الْبِرُ ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ ، وَأَسْرَعُ الشَّرُ عُقُوبَة : الْبَغْيُ ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ » .

٥ [٢٣٤٨] أَخْبَ رُا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ الْعَجْوَةِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَكِيْرُ قَالَ : «فِي الْعَجُوةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءٌ ، أَوْ أَنَّهَا تِرْيَاقٌ (٢) أَوَّلَ الْبَكْرَةِ (٣)» .

قال الْعَالِيَةُ: مَوْضِعٌ يُقَالُ لَهُ: الْعَالِيَةُ، بِخَيْبَرَ (٤).

٥ [٢٣٤٩] أخبئ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَيَكُيْرُ إِذَا قَامَ يُصَلِّي ، افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البر: حب القمح. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: برر).

٥ [٣٤٨] [الإتحاف: عه حم ٢١٨٩٤]، وتقدم برقم: (١١١٨)، (١٧٨٦).

<sup>(</sup>٢) الترياق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين. (انظر: النهاية، مادة: ترق).

<sup>(</sup>٣) البكرة: أول النهار إلى طلوع الشمس . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بكر) .

<sup>(</sup>٤) قوله : «يقال له : العالية ، بخيبر » وقع في الأصل ما صورته : «ما له بالعالية خيبر » ، والمثبت أشبه بالصواب .

<sup>◊[</sup>۲۷۱]٠





### قَالَ: أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ:

## ٤٤- مَا يُرْوَى عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، وَيُسَيْرَةَ ، وَأُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْنِيْ

٥[١٣٥٠] أَخِبُ لِ يَحْيَىٰ بُنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَدِيِّ بُنِ فَابِتِ (١) ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ هُ مَرَ (٢) عَلَىٰ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، فَقَالَ : آلْحَبَشِيَّةُ (٣) هِي؟ يُرِيدُ الْبَلَدَ الَّذِي كَانُوا عِنْدَ النَّجَاشِيِّ ، فَقَالَتْ : غِبْتَ عَنْ ذَاكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : نِعْمَ الْقَوْمُ (١) أَنْتُمْ ، لَوْلَا أَنْكُمْ سُبِقْتُمْ بِالْهِجْرَةِ ، فَقَالَتْ : يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : نِعْمَ الْقَوْمُ (١) أَنْتُمْ ، لَوْلَا أَنْكُمْ سُبِقْتُمْ بِالْهِجْرَةِ ، فَقَالَ تُ : كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يُعَلِّمُ جَاهِلَكُمْ ، وَيَحْمِلُ رَاجِلَكُمْ ، ثُمَّ دَخَلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ كُنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : "بَلْ لَكُمُ الْهِجْرَتَانِ كِلْتَاهُمَا (٥) " ، يَعْنِي : الْهِجْرَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ . وَالْهِجْرَةَ - يَعْنِي - إِلَى الْمَدِينَةِ .

٥[٢٣٥١] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُ ، حَدَّثِنَا هَانِئُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ أُمِّهِ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِر ، عَنْ جَدَّتِهَا يُسَيْرَةَ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ، قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) قوله: «عدي بن ثابت» اضطرب في كتابته في الأصل، وأثبتناه من (ف)، «مسند الطيالسي» (٥٢٨)، «مسند أحمد» (١٩٨٣٣) عن المسعودي، به.

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن أبي بردة ، عن عمر بن الخطاب ، أنه مر» كذا في الأصل ، وفي المصدرين السابقين ، وكذا في «مسند البزار» (٣١٢٧) ، «مسند الروياني» (٥٠٠) من طريق المسعودي: «عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، أن عمر بن الخطاب مر».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحبشة» ، والمثبت من «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الفقرة» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «مسند الطيالسي» ، «مسند أحمد» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «بل لكم الهجرتان كلتاهما» وقع في الأصل: «بل لكم الهجرتين كلتيهما»، والمثبت هو الجادة. وينظر: «مسند البزار» (٣١٢٧)، «مسند الروياني» (٥٠٠)، كلاهما من طريق المسعودي؛ حيث جاء فيهما بلفظ: «بل لكم الهجرتان».

٥ [ ٢٣٥١] [التحفة: دت ١٨٣٠١].



«عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ ، وَالتَّهْلِيلِ (١) ، وَالتَّقْدِيسِ ، وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ ، فَإِنَّهُنَّ مَسْتُولَاتٌ مُسْتُولَاتٌ ، فَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ» .

٥[٢٣٥٢] أخبر أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢) بْنِ صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: 

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيْ يَوْمًا وَعَلِيٌّ مَعَهُ ، وَعَلِيٌّ نَاقِهُ (٢) مِنْ مَرَضٍ ، وَلَنَا دَوَالِي مُعَلَّقَةٌ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيْةٍ وَعَلِيٌّ يَأْكُلُ مِنْهَا ، فَطَفِقَ (١) رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيْةٍ يَقُولُ لِعَلِيٍّ : هَا كُلُ مِنْهَا ، فَطَفِقَ (١) رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيْةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ ، قَالَتْ : فَصَنَعْتُ شَعِيرًا وَسِلْقًا (١) ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيِيَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ ، قَالَتْ : فَصَنَعْتُ شَعِيرًا وَسِلْقًا (١) ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ : «يَا عَلِيُّ مِنْ هَذَا فَأَصِبْ ؛ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لَكَ » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التهليل: قول: لا إله إلا اللَّه. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: هلل).

٥ [ ٢٣٥٢ ] [ التحفة : دت ق ١٨٣٦٢ ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «محمد»، وهو تحريف، والتصويب من «مسند أحمد» (٢٧٦٩٣)، «سنن أبي داود» (٢٨٠٨) وغيرهما عن أبي عامر، به. وينظر: «تهذيب الكيال» (٣/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) النقه: نقه المريض: إذا برأ أو أفاق وكان قريب العهد بالمرض، لم يرجع إليه كمال صحته وقوته. (انظر: النهاية، مادة: نقه).

û[YVY]î].

<sup>(</sup>٤) طفق: أخذ في الفعل، وهي من أفعال المقاربة. (انظر: النهاية، مادة: طفق).

<sup>(</sup>٥) مه: كلمة بمعنى: ماذا للاستفهام. (انظر: النهاية، مادة: مهه).

 <sup>(</sup>٦) السلق: نبت له ورق طوال ، وأصل ذاهب في الأرض ، وورقه رخص يطبخ . (انظر: اللسان ، مادة: سلق) .



# ٤٥ مَا يُرْوَى عَنْ عَمَّةِ خُبَيْبٍ، وَأُمِّ كُلْثُومٍ ('' بِنْتِ عُقْبَةَ ، وَأُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ، وَأُمِّ هَانِئٍ عَمَّةِ جَعْدَةَ الْمَخْرُومِيّ ، وَعَمَّةِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ('') ، مِحْصَنٍ ، وَأُمِّ هَانِئٍ عَمَّةِ جَعْدَةَ الْمَخْرُومِيّ ، وَعَمَّةِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ('') ، وَبِنْتِ حَارِثَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

ه [٢٣٥٣] أخب را النَّضُرُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَ عَيِّيْ يَقُولُ : "إِنَّ بِلَالَا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، أَوِ ابْنَ أُمَّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ ، أَوْ أَذَانَ بِلَالٍ» ، وَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَصْعَدَ هَذَا ، قَالَتْ : فَكُنَّا (٣) نَقُولُ لَهُ : انْتَظِرْ حَتَّى نَتَسَحَّرَ .

٥ [٢٣٥٤] أخبرُ النَّصْرُ ، حَدَّثَنَا صَالِحٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَالَ خَيْرًا ، أَوْ نَمَا خَيْرًا» .

ه [ ٢٣٥٥] أَخْبَى النَّفُو، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَدِّرَةُ الْمُعَدِّرَةُ الْمُعَدِّرَةُ الْمُعَدِّرَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلَاقَاتٍ تَخَافُ أَنْ يَكُونَ بِهِ الْعُذْرَةُ (١٤)، وَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عِلَاقَاتٍ تَخَافُ أَنْ يَكُونَ بِهِ الْعُذْرَةُ (١٤)،

<sup>(</sup>١) قوله: «وأم كلثوم» كرره بالأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وعمة أبي سعيد الخدري» كذا بالأصل، وهو خطأ؛ حيث إن لها حديثا واحدا سيأتي برقم: (٢٣٥٧) قال فيه: «عن هند بنت سعيد بن أبي سعيد الخدري عن عمتها»، فيكون الصواب: «عمة هند بنت سعيد بن أبي سعيد الخدري» أو: «ابنة أبي سعيد الخدري»، والله أعلم.

ه [٢٣٥٣] [التحفة: س ١٥٧٨٣].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لكنا»، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٤/ ١٩١)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٩٠٣٣) كلاهما من طريق شعبة، بنحوه .

٥ [ ٢٣٥٤] [التحفة: خ م دت س ١٨٣٥٣] ، وسيأتي برقم: (٢٣٥٩) .

٥ [ ٢٣٥٥] [التحفة: ع ١٨٣٤٢ ، خ م دس ق ١٨٣٤٣] ، وتقدم برقم: (٢١٥٨) ، (٢١٥٩) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «يكون به العذرة» غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من (ف).





فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْةُ: «عَلَامَ تَدْغَرُونَ أَوْلَادَكُمْ ﴿ بِهَ ذِهِ الْعَلَائِقِ، عَلَيْكُمْ بِهَ ذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ»، فَنَاوَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْهُ ابْنَهَا، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ أَوْ نَضَحَهُ، الْهِنْدِيِّ»، فَنَاوَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْهُ ابْنَهَا، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ أَوْ نَضَحَهُ، قَالَ: فَمَضَتِ السُّنَّةُ بِنَضْح بَوْلِ، مَا لَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ، وَغَسْلِ بَوْلِ مَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ.

قَالَ النَّصْرُ: وَالْعُذْرَةُ: رِيحٌ يَكُونُ مِنَ الْجِنِّ، وَيَدْغَرُونَ: هُوَغَمْزُ اللَّهَاةِ.

- ٥ [٢٣٥٦] أَخْبَ رَا النَّضْرُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا جَعْدَةُ الْمَخْزُومِيُ ، عَنْ أُمِّ هَانِي وَهِي عَمَّتُهُ ، فَقُلْتُ : مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ؟ فَقَالَ : مِنْ أَهْلِنَا ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَ وَسُولُ اللَّهِ عَيَيْمٌ أَحْسَبُهُ قَالَ : يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَنَاوَلْتُهُ شَرَابًا أَوْ نَاوَلُوهُ فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ نَاوَلَنِيهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينٌ (١) أَوْ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَ إِنْ شِئْتِ فَصُومِي ، وَإِنْ شِئْتِ فَأَنْطِرِي » .
- ٥ [٢٣٥٧] أَضِرُا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ، عَنْ هِنْدَ بِنْتِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ عَمَّتِهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ .
- ٥ [٢٣٥٨] أَضِرُ النَّصْرُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنِ ، يُحَدِّثُ عَنْ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنِ ، يُحَدِّثُ عَنْ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّ تَنُورَنَا وَتَنُّورَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ لَوَاحِدٌ ، وَمَا تَعَلَّمْتُ ﴿قَ وَٱلْقُرْءَانِ ﴾ إِلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ .
- ٥ [ ٣٣٥٩] أخبر العَرْزَاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَابْنُ عُلَيَّةَ ، أَخْبَرَنَا أَيْضًا ، عَنْ

<sup>۩ [</sup>۲۷۲/ب].

٥ [٢٣٥٦] [التحفة: تس ١٨٠٠١، س ١٨٠١٧]، وتقدم برقم: (٢١١٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أمير» ، والمثبت من «مسند الطيالسي» (١٧٢٣) ، «سـنن الترمـذي» (٧٣٥) ، وغيرهمـا من طريق شعبة ، به . وينظر: «شرح السنة» للبغوي (٦/ ٣٧٢) .

ه [ ۲۳۵۷] [الطالب: ۱۲۸].

٥ [٢٣٥٨] تقدم برقم: (٢١٧٥).

٥ [٢٣٥٩] [التحفة: خ م دت س ١٨٣٥٣] ، وتقدم برقم: (٢٣٥٤).





مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ كُلْثُومِ بِنْتُ عُقْبَةَ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ، عَنْ رَسُولِ ﴿ اللَّهِ يَكِيْهُ قَالَ: «لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ انْنَيْن، فَقَالَ خَيْرًا، أَوْ نَمَا خَيْرًا».

٥[٢٣٦٠] أخبرُ وَكِيعٌ ، حَدَّفَنَا (١) سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُ ونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتْ أُمُ كُلْفُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ تَحْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَقَدْ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ ، فَكَتَمَتْ هُ فَقَالَتْ (٢) : طَيِّبْ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ ، فَطَلَقَهَا ، فَرَجَعَ وَقَدْ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ ، فَكَتَمَتْ هُ فَقَالَتْ (٢) : طَيِّبْ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ ، فَطَلَقَهَا ، فَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ ، فَأَتَى النَّبِيَ عَيَيْتُمْ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : (بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا» ، فَقَالَ : (بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا» ، فَقَالَ : (بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا» ، فَقَالَ : (بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا» ، فَقَالَ : مَا لَهَا خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللَّهُ .

\* \* \*

١ [ ٣٧٢ ] أ] .

ه [ ۲۳۲۰] [الطالب: ۱۷۳۳].

<sup>(</sup>١) قوله: «وكيع حدثنا» ليس في «المطالب».

<sup>(</sup>٢) بعده في «المطالب»: «له».





#### مَا يُرْوَىٰ عَنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ:

## ٤٦- أُمِّ عَظِيَّةً وَغَيْرِهَا ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٥ [٢٣٦١] أخبرًا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ حَمْسَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، إِنْ (١) رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورَا (٢) أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَ مِنْ ذَلِكَ ، إِنْ (١) رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورَا (٢) أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ فَى الْآخِرَةِ كَافُورَا (٢) أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَا آذَنَاهُ ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ ، فَقَالَ : «أَشْعِرْنَهَا (٤) إِيَّاهُ» . قَالَ فَيَ الْحَدِيثِ : وَحَدَّثَنِي حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : إِنَّهُ قَالَ : «أَشْعِرْنَهَا وَبِمَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنْهَا» ، وَإِنَّ أُمَّ عَطِيَّة ، قَالَتْ : فَجَعَلْتُ ثَلَاثَةً قُرُونٍ ، وَعَنِي : شَعَرَهَا . . (اَبْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا وَبِمَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنْهَا» ، وَإِنَّ أُمَّ عَطِيَّة ، قَالَتْ : فَجَعَلْتُ ثَلَاثَةً قُرُونٍ ، يَعْنِي : شَعَرَهَا .

٥ [٢٣٦٢] أخبز عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : تُوفِّي إِحْدَىٰ بَنَاتِ النَّهِ عَيِيْمُ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْمُ : «اغْسِلْنَهَا (٥) بِمَاءِ

ه [۲۳۲۱] [الإتحاف: جا حب حم ۲۳۳۸۷] [التحفة: خ م د س ق ۱۸۰۹۵، س ۱۸۱۰۰، ت ۱۸۱۰۰، خ م د ت س ۱۸۱۰۵، ن ۱۸۱۰۰، خ م د ت س ۱۸۱۰۵، ن ۱۸۱۱۹، خ م د ت س ۱۸۱۱۵، ن ۱۸۱۱۹، خ م د ت س ۱۸۱۲۵، ن ۱۸۱۲۷، م ۱۸۱۳۸، م ۱۸۱۳۸، م ۱۸۱۳۸، م د س ۱۸۱۳۳، خ د ۱۸۱۳۸، س ۱۸۱۲۳، وسیأتی برقم:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثم» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «سنن ابن ماجه» (١٤٤٠) من طريق عبد الوهاب الثقفي ، به .

<sup>(</sup>٢) الكافور: شجر تتخذ منه مادة رائحتها عطرية وطعمها مر، وهو أصناف كثيرة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: كفر).

<sup>(</sup>٣) الإيذان: الإعلام بالشيء. (انظر: النهاية ، مادة: أذن).

<sup>(</sup>٤) أشعرنها: اجعلنه شعارها، والشعار: الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره. (انظر: النهاية، مادة: شعر).

٥[٢٣٦٢] تقدم برقم: (٢٣٦١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «اغسلوها» ، والمثبت من «صحيح البخاري» (١٢٧٥) ، «المجتبئ» (١٩٠١) ، وغيرهما من طريق هشام بن حسان ، به .





- ٥ [٢٣٦٣] أخبر النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : الْحَقْوُ: الَّذِي يُجْعَلُ فَوْقَ الثِّيَابِ ، وَقَالَ : الْإِزَارُ تَحْتَ الثِّيَابِ .
- ٥ [٢٣٦٤] أخب راعيسى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَـنْ أُمِّ عَطِيَّة قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ أَنْ يَخْرُجْنَ يَـوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَـوْمَ الْأَضْحَى ، الْعَوَاتِقَ (٣) ، وَالْحُيَّضَ ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ (١٤) ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلِّى ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ .
  - ٥ [٢٣٦٥] أخبر النَّضر، حَدَّثنَا هِشَامٌ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .
- ٥ [٢٣٦٦] أخبرًا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا

<sup>(</sup>١) السدر: شجر النَّبْق، واحدتها سِدْرَة، وورقه غسول. (انظر: اللسان، مادة: سدر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «اغسلوها» ، والمثبت من المصدرين السابقين .

۵ [۲۷۳/ب].

٥[٤٣٣٤][التحفة: خ م دس ق ١٨٠٩، د ١٨١٠١، خ ١٨١٠٥، خت ١٨١٠، ت س ١٨١٠٨، د س ١٨١١٠، د ١٨١١٢، خ ١٨١١٣، خ س ١٨١١٨، خ م د ١٨١٨٨]، وسيأتي برقم: (٣٣٦٧)، (٣٣٦٧)، (٣٣٦٧)، (٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) العواتق: جمع العاتق، وهي: الشابة أول ما تدرك. وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تـزوج، وقد أدركت وشبت. (انظر: النهاية، مادة: عتق).

<sup>(</sup>٤) ذوات الخدور: (الأبكار)، الخدور: جمع الخدر، وهو: ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. (انظر: النهاية، مادة: خدر).

٥[٢٣٦٦][التحفة: خ م دس ق ١٨٠٩، د ١٨١٠، خ ١٨١٠، خت ١٨١٠، ت س ١٨١٠، د س ١٨١٠، د ا ١٨١، م د ١٨١١٢، خ ١٨١١٣، خ س ١٨١١٨، خ م د ١٨١٨]، وسيأتي برقم: (٣٣٦٧)، (٣٣٦٨)، (٢٣٦٩) وتقدم برقم: (٣٣٦٤).



رَسُولُ اللَّهِ وَيَا أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ ذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَالْحُيَّضَ ، فَيَشْهَدْنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ دَعْوَتَهُمْ ، وَصَلَاتَهُمْ ، وَالْحُيَّضُ يَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ .

٥ [٢٣٦٧] أخبرُ النَّصْرُ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : أَمَرَنَا وَسُولُ اللَّهِ عَيَيِّةً أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ ، وَالْحُيَّضَ ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا الْحَيْضُ فَإِنَّهُنَّ يَكُنَّ بِقُرْبِ الْمُصَلَّى ، يَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ .

٥ [٣٣٦٨] أخبرُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة قَالَتْ : قُالْتُ : قَالَ : «فَلْتَكْسُهَا أُمِّ عَطِيَّة قَالَتْ : قُالْتُ : «فَلْتَكْسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» ، قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ : يَعْنِي فِي الْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ .

٥ [٢٣٦٩] أخبرُ النَّضْرُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ... بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

٥ [ ٢٣٧٠] أَخْبَى لَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ اللَّمَ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَيَكِيْمُ ، غَزَوْتُ مَعَهُ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، فَكُنْتُ أَخُلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ (١) ، فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي لَهُمُ الْجَرْحَىٰ .

٥[٢٣٧١] أخبئ النَّضُر، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَة ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة قَالَتْ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا الطَّعَامَ ، وَأَقُومُ عَلَى غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، فَكُنْتُ أَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ ، وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى ، وَأُدَاوِي الْجَرْحَى .

ه [۲۳۶۷] [التحفة: خ م دس ق ۱۸۰۹، د ۱۸۱۰۱، خ ۱۸۱۰۵، خت ۱۸۱۰، ت س ۱۸۱۰۸، دس ۱۸۱۱۰، دس ۱۸۱۱۰، دس ۱۸۱۱۰، حت ۱۸۱۰۲، ت س ۱۸۱۸، دس ۱۸۱۱۰، وتقدم د ۱۸۱۱۲، خ س ۱۸۱۸، خ م د ۱۸۱۲۸)، وتقدم برقم: (۲۳۲۸)، (۲۳۲۲).

٥ [٢٣٦٨] [التحفة: خ س ١٨١١٨]، وتقدم برقم : (٢٣٦٤)، (٢٣٦٦)، (٢٣٦٧) وسيأتي برقم : (٢٣٦٩).

٥ [ ٢٣٧٠] [التحفة: م س ق ١٨١٣٧].

<sup>£[\$\\[1].</sup> 

<sup>(</sup>١) الرحال: جمع رحل، وهو: المسكن والمنزل. (انظر: النهاية، مادة: رحل).





- ٥ [٢٣٧٣] أخبر الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ هِ شَامٍ . . . بِهَ ذَا الْإِسْ نَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً .
- ٥ [٢٣٧٤] أَخْبُ رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمُّ عَطِيَّةً قَالَتْ : أُمِرْنَا أَلَّا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ عَلَى الزَّوْجِ ، الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ .
- ٥ [ ٢٣٧٥] أُخْبِ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَة قَالَتْ : أُمِرْنَا فِي الْإِحْدَادِ ، أَلَا نَمَسَّ طِيبًا ، إِلَّا أَدْنَى الطُّهْرَةِ بِالْكَسْتِ ، وَالْأَظْفَارِ .
- ٥ [٢٣٧٦] أَضِوْ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : فِيمَا

ه [۲۳۷۲] [التحفة: خ ۱۸۱۰۳، خ م ۱۸۱۷۷، س ۱۸۱۳۱، س ۱۸۱۶۱]، وسيأتي برقم: (۲۳۷۶)، (۲۳۷۷).

<sup>(</sup>١) الحداد والإحداد: امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) العصب: برود (ثياب) يمنية يعصب غزلها ؟ أي : يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج ، وقيل : برود مخططة . (انظر : معجم الملابس) (ص٣٢٥) .

<sup>(</sup>٣) النبذة: القطعة. (انظر: النهاية، مادة: نبذ).

<sup>(</sup>٤) القسط: عقار معروف من الأدوية طيب الريح تبخر به النفساء والأطفال. (انظر: النهاية، مادة: قسط).

<sup>(</sup>٥) الأظفار : جنس من الطيب ، لا واحد له من لفظه . وقيل واحده : ظفر . وقيل : هو شيء من العطر أسود . والقطعة منه شبيهة بالظفر . (انظر : النهاية ، مادة : ظفر) .

٥ [ ٢٣٧٤] [التحفة: خ م ١٨١١٧ ، س ١٨١٣١] ، وسيأتي برقم: (٢٣٧٥) وتقدم برقم: (٢٣٧٢) ، (٢٣٧٣).

٥ [ ٢٣٧٧] [التحفة: خ م ١٨١١٧ ، س ١٨١٤١] ، وتقدم برقم: (٢٣٧٢) ، (٢٣٧٤) ، (٢٣٧٣) .

٥ [٢٣٧٦] [التحفة: خ م س ١٨٠٩٧ ، خ ١٨١٢٠ ، د ١٨١٢١ ، م ١٨١٤٠].



أُخِذَ عَلَيْنَا فِي الْبَيْعَةِ ، أَلَّا نَنُوحَ ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرُ خَمْسٍ مِنْهُنَّ : أُمُّ سُلَيْمٍ ، وَامْرَأَةُ مُعَاذِ بُونِ أَبِي سَبْرَةَ ، وَامْرَأَةٌ أُخْرَىٰ ، وَكَانَتْ لَا تَعُدُّ مُعَاذِ بُنِ أَبِي سَبْرَةَ ، وَامْرَأَةٌ أُخْرَىٰ ، وَكَانَتْ لَا تَعُدُّ مُعَاذِ بُنِ أَبِي سَبْرَةَ ، وَامْرَأَةٌ أُخْرَىٰ ، وَكَانَتْ لَا تَعُدُّ نَفْسَهَا ، لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَرَّةِ \* لَمْ تَزَلِ النِّسَاءُ بِهَا حَتَّىٰ قَامَتْ ، فَكَانَتْ لَا تَعُدُّ نَفْسَهَا لِلْلِكَ .

٥ [٢٣٧٧] أخبرُ البُومُعَاوِية ، حَذَّنَا عَاصِمٌ ، عَنْ حَفْصَة بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمُّ عَطِيَّة قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِقُنَ وَاللَّهِ مَا نَزَلَتْ : ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ [المتحنة: ١٢] ، قَالَتْ : مِنْهَا النِّياحَةُ (١) ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا بَنِي فُلَانٍ ؛ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي (٢) فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِسْعَادِهِمْ ، فَقَالَ : ﴿ إِلَّا بَنِي فُلَانٍ » .

٥ [٢٣٧٨] أَخْبُ رُا أَسْبَاطٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْةً فِي الْبَيْعَةِ أَلَّا تَنُحْنَ ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا غَيْرُ خَمْسٍ مِنْهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ .

٥[٢٣٧٩] أَخْبِى النَّصْرُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: ضَفَوْنَا شَعَرَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةً ثَلَاثَةَ قُرُونٍ (٣)، ثُمَّ جَمَعْنَاهَا جَمِيعًا، فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا.

١[٤٧٢/ب].

٥ [ ٢٣٧٧] [التحفة: خ ١٨١٢٠ ، د ١٨١٢١ ، م ١٨١٤] .

<sup>(</sup>١) النوح والنياحة: البكاء على الميت بحزن وصياح. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نوح).

<sup>(</sup>٢) الإسعاد: أن تقوم المرأة في المناحات فتقوم معها أخرى فتساعدها على النياحة . (انظر: النهاية ، مادة: سعد).

٥ [٢٣٧٨] [التحقة: خ م س ١٨٠٩٧ ، د ١٨١٢١ ، م ١٨١٤٠].

ه [۲۳۷۹] [التحفة: خ م د س ق ۱۸۰۹۶، س ۱۸۱۰۰، ت ۱۸۱۰۲، ت ۱۸۱۰۹، ت ۱۸۱۰۱، خ م س ق ۱۸۱۱۵، خ م س ۱۸۱۱۱، خ ۱۸۱۱۹، ت ۱۸۱۲۷، م دس ۱۸۱۳۳، خ د ۱۸۱۳۸].

<sup>(</sup>٣) القرون: جمع قرن، وهو هنا: الضفيرة. (انظر: النهاية، مادة: قرن).



- ٥ [٢٣٨٠] أَثْبَ رَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْ صَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ : نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا .
  - ٥[٢٣٨١] أخب را النَّضر، عَنْ (١) هِشَام . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .
- ٥ [٢٣٨٢] أَخْبُ رَا النَّصْرُ ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : نُهِينَا عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا .
- ٥ [٢٣٨٣] أَخْبُ رَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَـنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : كُنَّا لَا نَرَىٰ التَّرِيَّةَ شَيْتًا : الْكُدْرَةُ (٢) وَالصُّفْرَةَ .

٥ [٢٣٨٠] [التحفة: د ١٠٦٨٠، م ١٨٠٩٨، (خ) د ١٨١٢٢، خ ١٨١٢٦]، وسيأتي برقم: (٢٣٨٢)، (٢٣٨٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن» ، وهو تصحيف ، والتصويب من الحديث السابق.

٥ [٢٣٨٢] [الإتحاف: جا حب حم ٢٣٣٨٩] [التحفة: د ١٠٦٨٠، م ١٨٠٩٨، (خ) د ١٨١٢٢، خ ١٨١٢٦]، وتقدم برقم: (٢٣٨٠)، (٢٣٨١).

<sup>(</sup>٢) الكدرة: لون يقرب إلى السواد. (انظر: ذيل النهاية، مادة: كدر).



#### ٤٧- مَا يُرْوَى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ الْفِهْرِيَّةِ ، وَغَيْرِهَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكَيْ

٥[٢٣٨٤] أَضِوْ جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الشَّغِيِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ : ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَطُّ إِلَّا وَقَدْ حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ ، وَإِنَّهُ فِيكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ ، وَإِنَّهُ يَكُنْ نَبِيٌّ قَطُّ إِلَّا وَقَدْ حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ ، وَإِنَّهُ فِيكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ ، وَإِنَّهُ يَكُنْ نَبِيٌّ قَطُّ إِلَّا وَقَدْ حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ ، وَإِنَّهُ فِيكُمْ أَيْتُهَا الْأُمَّةُ ، وَإِنَّهُ يَطُلُ الْأَرْضَ كُلَّهَا غَيْرَ طَيْبَةً » . يَعْنِي الْمَدِينَةَ .

٥ [٢٣٨٥] أخبر مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّنَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ : صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِنْبَرَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَقَالَ : "إِنَّ تَمِيمَا (') اللَّالِيَّ حَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ فَرِحْتُ بِهِ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُحَدِّثُكُمُوهُ لِتَفْرَحُوا بِمَا فَرِحَ بِهِ نَبِيكُمْ ، اللَّالِيَّ حَدَّثَ أَنَاسَا مِنْ فِلَسْطِينَ ، رَكِبُوا السَّفِينَةَ فِي الْبَحْرِ ، فَجَالَتْ ('') بِهِمْ حَتَّى فَرَقَتْهُمْ فِي حَدِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ ، فَإِذَا هُمْ بِدَابَةٍ لَبَاسَةٍ ('') شَعِرَةٍ ، فَقَالُوا : مَا أَنْ تَو؟! قَالَتْ : أَنَا الْجَسَّاسُ ('٤) ، قَالُوا : فَأَحْبِرْنَا بِشَيْءٍ ، قَالَ : مَا أَنَا مُحْبِرُكُمْ وَلَا مُسْتَخْبِرُكُمْ شَيْنًا ، وَلَكِنِ الْبَعْلَ الْقَوْيَةِ ، فَلَمَ الْفَوْيَةِ ، فَقَالُوا : مَا أَقْصَى الْقَرْيَةِ ، فَقَالُ : مَا أَنَا مُحْبِرُكُمْ وَلَا مُسْتَخْبِرُكُمْ شَيْنًا ، وَلَكِنِ الْبَعْلَ الْقَوْيَةِ ، فَقَالُ : مَا أَنَا مُحْبِرُكُمْ وَلَا مُسْتَخْبِرُكُمْ شَيْنًا ، وَلَكِنِ الْبَعُولَ أَقْصَى الْقَرْيَةِ ، فَقَالَ : مَا أَنَا مُحْبِرُكُمْ ، فَأَتَيْنَا أَقْصَى الْقَرْيَةِ ، فَقَالَ : أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغُرِكُمْ ، فَقَالُنَا : مَلُآنُ لُكُ اللّهُ وَيَعْ بَعُرُونِ فَي عَنْ وَيْ فَعَالًا : مَلُآنُ لَا مُعْبِرُكُمْ ، فَقَالُنَا : مَلُآنُ ('') يَتَدَفَقُ ، قَالَ : مُولِي بِسِلْسِلَةِ ، فَقَالَ : أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغُرِدُ مَ وَلَا مُنْ اللّهُ وَيَالِسَةً وَالْكَ الْبَعْ مِلْكُونُ اللّهُ وَيَعْمَ وَلَا مُسْتَعْفِي وَلَا مُسْتَعْفِي وَلَا مُسْتَعْفِي وَلَا مُسْتَعْفِي وَلَا مُسْتَعْفِي وَلَا مُسْتَعْفِي وَلَا مُلْوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْبِرُكُمْ وَلِكُولُ وَلَكُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِكُونُ وَلَا مُسْتُعُولُ وَلَا مُعْلِي وَلَكُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلِكُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

٥ [٢٣٨٤] [التحفة: س ١٨٠٢٧] [المطالب: ٤٥٢٦].

<sup>.[1/</sup>YV0]Î

٥ [ ٢٣٨٥] [ التحفة: م دت س ق ١٨٠٢٤ ، س ١٨٠٢٧ ، د ١٨٠٣٩ ] [ المطالب : ٢٥٢٦ ] ، وسيأتي برقم : (٢٣٨٦) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تميم» ، والمثبت من «سنن الترمذي» (٢٤٠٦) من طريق معاذبن هشام ، به .

<sup>(</sup>٢) الجولان: الذهاب والمجيء والدوران في المكان. (انظر: النهاية ، مادة: جول).

<sup>(</sup>٣) **اللباسة:** كثيرة اللباس، وكني بكثرة لباسها عن كثرة شعرها. (انظر: تحفة الأحوذي) (٦/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) الجساسة : الدابة التي رآها تميم الداريُّ فِيَشَفِه في جزيرة البحر، وإنها سُمِّيَتْ بذلك لأنها تَجُسُّ الأخبار للدجال، أي : تطلب معرفتها له . (انظر: النهاية، مادة : جسس) .

<sup>(</sup>٥) ثم: هناك، وهو: اسم إشارة للمكان البعيد. (انظر: اللسان، مادة: ثمم).

<sup>(</sup>٦) زغر: قرية قبيل الشام، في غور الصافي على شاطئ البحر الميت الجنوبي الشرقي بالقرب من مصب وادي الحسا. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٢٨٢).

<sup>(</sup>٧) غير واضح في الأصل، والمثبت من المصدر السابق.





٥ [٢٣٨٦] أخب رَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا الْمُجَالِدُ ، حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُ ، حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فِي الْهَاجِرَةِ ، وَذَلِكَ فِي الْوَقْتِ لَمْ يَكُنْ يَخْرُجُ فَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ذَاتَ يَوْمٍ فِي الْهَاجِرَةِ ، وَذَلِكَ فِي الْوَقْتِ لَمْ يَكُنْ يَخْرُجُ فَالَتْ : ﴿ أَيُهَا النَّاسُ ، إِنِّي لَمْ أَقُمْ مَقَامِي هَذَا (٢) لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ ، فَي فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَقَالَ : ﴿ أَيُهَا النَّاسُ ، إِنِّي لَمْ أَقُمْ مَقَامِي هَذَا (٢) لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةِ ، وَلَكِنَّ تَمِيمًا (٧) الدَّارِيَّ أَتَانِي ، فَأَخْبَرَنِي خَبَرًا مَنَعْنِي الْقَيْلُولَةَ مِنَ الْفَرَحِ وَقُرَّةِ الْعَيْنِ ، وَلَكِنَّ تَمِيمًا (٧) الدَّارِيَّ أَتَانِي ، فَأَخْبَرَنِي خَبَرًا مَنَعْنِي أَنَّ رَهْطًا (٨) مِنْ بَنِي عَمِّهِ رَكِبُوا فَأَحْبَرُنِي أَنْ رَهْطًا (٨) مِنْ بَنِي عَمِّهِ رَكِبُوا

<sup>(</sup>١) بحيرة الطبرية : بحيرة ومدينة في شهال فلسطين ، غربها موقع حطين ، يخرج منها نهر الأردن ليصب بالبحر الميت ، وتبعد عن البحر المتوسط ٤٣ كم . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٢٤٦) .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «سنن الترمذي» (٢٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) بيسان : مدينة بفلسطين كانت تبعد ٦ كم عن مجرئ نهر الأردن ، وتبعد عن القدس الشريف ١٢٧ كم ، هُدمت سنة ١٩٤٩م ، وبُنِيت "بيت شان" مكانها . (انظر : أطلس الحديث النبوي) (ص٨٧) .

<sup>(</sup>٤) النزو والانتزاء والنَّز: الوثوب. (انظر: النهاية ، مادة: نزا).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فقلنا» ، وهو تصحيف ، والمثبت من المصدر السابق .

٥ [٢٣٨٦] [التحفة: م دت س ق ١٨٠٢٤ ، س ١٨٠٢٧ ، د ١٨٠٣٩] [المطالب: ٢٥٦٦] ، وتقدم برقم : (٢٣٨٥) .  $^{\circ}$ 

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: «الفزع» ، وكأنه ضرب عليه ، والصحيح حذفها كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٨٧٩١) عن أبي أسامة ، به .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «تميم» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» .

<sup>(</sup>٨) الرهط: ما دون العشرة من الرجال ، وعشيرة الرجل وأهله ، ويجمع على : أرهط وأرهاط ، وجمع الجمع : أراهط . (انظر : النهاية ، مادة : رهط) .

الْبَحْرَ فَأَصَابَتْهُمْ عَاصِفٌ مِنَ الرِّيحِ ، فَأَلْجَأَتْهُمْ إِلَىٰ جَزِيرَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا ، فَقَعَدُوا فِي قُوَيْرِبِ السَّفِينَةِ ، حَتَّىٰ خَرَجُوا مِنَ الْبَحْرِ ، فَإِذَا هُمْ بِشَيْءِ أَسْوَدَ وَأَهْدَبَ (١) كَثِيرِ الشَّعْرِ لَا يَدْرُونَ أَرَجُلٌ أَمِ امْرَأَةٌ ، فَقَالُوا لَهَا : مَنْ أَنْتِ؟ قَالَتْ : أَنَا الْجَسَّاسَةُ ، فَقَالُوا لَهَا : أَلَا (٢) تُخْبِرِينَا (٣) بِشَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: مَا بِمُخْبِرَتِكُمْ وَلَا مُسْتَخْبِرَتِكُمْ (١) شَيْئًا، وَلَكِنَّ هَذَا الدَّيْرَ (٥) قَدْ رَهَقْتُمُوهُ ، فَفِيهِ مَنْ هُوَ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ أَنْ يُخْبِرَكُمْ ، وَيَسْتَخْبِرَكُمْ ، فَأَتَوا الـدَيْر ، فَإِذَا هُمْ بِشَيْءٍ مُوثَقِ شَدِيدِ الْوَثَاقِ مُظْهِرِ الْحُزْنَ ، كَثِيرِ التَّشَكِّي ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ، فَرَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ (٢)؟ فَقُلْنَا: مِنَ الشَّامِ، قَالَ: فَمَا فَعَلَتِ الْعَرَبُ؟ أَخَرَجَ نَبِيُّهُمْ بَعْدُ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا فَعَلَ؟ قَالَ: نَاوَأَهُ قَوْمٌ فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَهُمُ الْيَوْمَ جَمِيعٌ ، قَالَ : ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ ، قَالَ : فَالْعَرَبُ الْيَوْمَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَكَلِمَتُهُمْ وَاحِدَةٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ : ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ ، قَالَ : فَمَا فَعَلَ نَخْلُ بَيْنَ عُمَانَ وَبَيْسَانَ؟ قَالُوا : هِي صَالِحَةٌ ، يُطْعَمُ جَنَاهُ كُلَّ عَام، قَالَ: فَمَا فَعَلَ عَيْنُ زُغَر؟ قَالُوا: هِيَ صَالِحَةٌ يَشْرَبُ مِنْهَا أَهْلُهَا لِسَقْيِهِمْ وَيَسْقُونَ مِنْهَا زَرْعَهُمْ وَنَخْلَهُمْ ، قَالَ : فَمَا فَعَلَ بُحَيْرَةُ الطَّبَرِيَّةِ ؟ فَقَالُوا : هِيَ مَلْأَىٰ يَتَدَفَّقُ جَانِبَاهَا مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ ، قَالَ : فَزَفَرَ زَفْرَةً ، ثُمَّ حَلَفَ ، لَوْ قَـدِ انْفَلَـتُ (٧) مِـنْ وَثَـاقِي هَذَا ، مَا تَرَكْتُ ٣ أَرْضًا لِلَّهِ إِلَّا وَطِئْتُهُ بِرِجْلَيَّ هَاتَيْنِ غَيْرَ طَيْبَةَ لَيْسَ لِي عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَلَا سُلْطَانٌ» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِلَىٰ هَذِهِ انْتَهَىٰ فَرَحِي ، هَذِهِ طَيْبَةُ ، وَالَّذِي نَفْسِي

<sup>(</sup>١) الأهدب: طويل شعر الأجفان . (انظر: النهاية ، مادة : هدب) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لا» ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) كأنه في الأصل: «تخبرنا» ، والمثبت من «سنن ابن ماجه» (٤١٠٥) ، «مسند الحميدي» (٣٦٤) ، «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٨٧٩١) ، وغيرها من طريق المجالد، به

<sup>(</sup>٤) كأنه في الأصل: «مستخبركم» ، والمثبت من «مسند الحميدي» (٣٦٤) من طريق مجالد، به .

<sup>(</sup>٥) الدير: دار الرهبان و الراهبات. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: دور).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «نبأتم» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) الانفلات: التخلص والنجاة . (انظر: النهاية ، مادة : فلت) .

<sup>ַ</sup>נוֹ/۲∨٦] יַּ





بِيَدِهِ ، إِنَّ هَذِهِ لَطَيْبَةُ ، وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمِي عَلَى الدَّجَّالِ» ، ثُمَّ حَلَف ﷺ مَا لَهَا(١) طَرِيتٌ ضَيِّقٌ ، وَلَا وَاسِعٌ فِي سَهْلِ ، وَلَا جَبَلٍ ، إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ شَاهِرُ السَّيْفِ إِلَىٰ يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ ، وَلَا يَسْتَطِيعُ الدَّجَّالُ أَنْ يَدْخُلَهَا .

قَالَ الشَّعْبِيُّ ، فَلَقِيتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ عَلَىٰ عَائِشَةَ ضِيَئَ ، أَنَّهَا قَالَتِ: الْحَرَمَانِ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ.

قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَلَقِيتُ الْمُحَرَّرَ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَىٰ أَبِي، أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ، كَمَا حَدَّثَتْكَ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْس، مَا نَقَصَتْ حَرْفًا وَاحِدًا ، غَيْرَ (٢) أَنَّ أَبِي زَادَ فِيهِ : بَابًا وَاحِدًا ، قَالَ : فَخَبَطَ (٣) النَّبِيُّ وَيَعْيُمْ بِيَدِهِ مِنْ (٤) نَحْوِ الْمَشْرِقِ مِمَّا هُوَ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً .

قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: فَحَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَامِرًا ، زَادَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ سَأَلَهُمْ هَلْ بَنَي النَّاسُ بِالْآجُرِّ بَعْدُ؟ وَفِيهِ أَنَّهُ ضَرَبَ قَدَمُهُ بَاطِنَ قَدَمِهِ ، وَفِيهِ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ مَا هُوَ؟ ثُمَّ قَالَ: لَا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْعَنَانِ (٥).

٥ [٢٣٨٧] أَخْبِرُ عَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسِ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمْ يَجْعَلْ

<sup>(</sup>١) متعدد القراءة في الأصل؛ فيُقرأ: «لها» و«بها» ، وكلاهما يستقيم به السياق ، وما أثبتناه هو الموافق لما في «مسند أحمد» (۲۷۷٤٣) من طريق مجالد ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عنه» ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٨٧٩١).

<sup>(</sup>٣) لم ينقط في الأصل ، والمثبت من «المطالب» (٤٥٢٦).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وليس في «المطالب» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «من قبل اليمن ما هو؟ ثم قال: لا بل من قبل العنان» كذا في الأصل، ولم نفهمه، وفي «المطالب»: «من قبل العراق».

٥ [ ٢٣٨٧] [ التحفة: س ١٨٠٣٦ ، س ١٨٠٣٠ ، م ١٨٠٣٩ ، س ١٨٠٣٠ ، م د س ١٨٠٣١ ، م ت س ق ١٨٠٣٧ ، م دس ١٨٠٣٨]، وسيأتي برقم: (٢٣٨٨)، (٢٣٩١)، (٢٣٩١)، (٢٣٩٢)، (٢٣٩٤)، (٢٣٩٨).



لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَة ، قَالَ الْمُغِيرَة : فَأَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَهَا الشُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ، فَذَكَرْتُ لَهُ مَا قَالَ الشَّعْبِيُ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا ذَلِكَ ، فَقَالَ الشُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ، فَذَكَرْتُ لَهُ مَا قَالَ الشَّعْبِيُ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا ذَلِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا نَدَعُ كِتَابَ ٣ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا عَلَيْهُ ، بِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَا نَدْرِي لَعَلَهَا حَفِظَتْ أَمْ نَسِيتْ .

- ٥ [٢٣٨٨] أَخْبُ رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ (١) ، حَدَّثَنَا مُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ ، أَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَىٰ وَلَا نَفَقَةً ، وَإِنَّ عُمْرَ ، قَالَ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا ، وَسُنَّةَ نَبِينًا ، لِقَوْلِ الْمُرَأَةِ لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا نَسِيَتْ .
- [٢٣٨٩] أُخْبَ رُا يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا ، وَإِنَّهَا اعْتَدَّتْ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .
- ٥ [ ٢٣٩٠] أُخْبُ رَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي تَمِيمٌ أَبُو سَلَمَةَ مَوْلَىٰ لِفَاطِمَةَ عَنْهَا ، أَوْ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ : طَلَقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَأَتَيْتُ وَكِيلًا لَفَاطِمَةَ عَنْهَا ، أَوْ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ : طَلَقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَأَتَيْتُ وَكِيلًا لَهُ أَسْأَلُهُ النَّفَقَةَ ، فَقَالَ : لَا سُكْنَىٰ لَكِ وَلَا نَفَقَةَ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَاتُمْ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَكُ ، فَقَالَ : «صَدَق» .

<sup>۩[</sup>۲۷٦/ب].

٥[٢٣٨٨] [الإتحاف: طح ١٥٠٢٤] [التحفة: س١٨٠٣٠، س١٨٠٣٠، م ١٨٠٢٩، م د س ١٨٠٣١، م ت س ق ١٨٠٣٧، م د س ١٨٠٣٨]، وسيأتي برقم: (٢٣٩٠)، (٢٣٩١)، (٢٣٩٢)، (٢٣٩٤)، (٢٣٩٨) وتقدم برقم: (٢٣٨٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الفضل»، والمثبت من «مستخرج أبي عوانة» (٤٦١٤) من طريق محمد بن فضيل، به . وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٦/ ٢٩٣).

<sup>• [</sup>۲۳۸۹] [التحفة: س ۱۸۰۲۰، د ۱۸۰۲۱، س ۱۸۰۲۸، م ۱۸۰۲۹، س ۱۸۰۳۰، م د س ۱۸۰۳۱، م س ق ۱۸۰۳۲، س ۱۸۰۳۲، مت س ق ۱۸۰۳۷، م دس ۱۸۰۳۸].

٥[٢٣٩٠] [التحفة: س ١٨٠٢٠، م ١٨٠٢٠، س ١٨٠٣٠، م دس ١٨٠٣١، س ١٨٠٣٦، م ت س ق ١٨٠٣٧، م دس ١٨٠٣٨]، وسيأتي برقم: (٢٣٩١)، (٢٣٩٢)، (٢٣٩٤)، (٢٣٩٨) وتقدم برقم: (٢٣٨٧)، (٢٣٨٨).



- ٥ [٢٣٩١] أخبر لل مُحَمَّدُ بن فُضيْل ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ ، أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْمُ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً .
- ٥ [٢٣٩٢] أخبرُ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَىٰ وَلَا نَفَقَةً.
- [٢٣٩٣] أخبرُ الْفَصْلُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس قَالَ : كَتَبْتُ مِنْ فَمِهَا كِتَابًا .
- ه [٢٣٩٤] حرثنا إِسْحَاقُ قَالَ: وَيَعْلَىٰ أَخْبَرَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ ، وَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَىٰ أَهْلِهِ أَبْتَغِي النَّفَقَة ، فَقَالُوا: لَا نَفَقَة لَكِ عَلَيْنَا ، فَقَالَ ﴿ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ ﴿ لَا نَفَقَة لَكِ عَلَيْنَا ، فَقَالَ ﴿ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ ﴿ لَا نَفَقَة لَكِ عَلَيْهَا ، وَلَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ » ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ عَلَيْهِمْ ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ ( ) ، فَانْتَقِلِي إِلَىٰ أُمْ شَرِيكٍ ، وَلَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ » ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ عَلَيْهِمْ ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ ( ) ، فَانْتَقِلِي إِلَىٰ أُمْ شَرِيكٍ ، وَلَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ » ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ أُمْ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ أُمْ شَرِيكٍ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِخْوَانُهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ ، فَانْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمْ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ مَا اللَّهُ مَلِكِ الْعَلَى الْمَهَا فِي اللَّهُ مَنْ الْمُهَا عِنَ الْمُهَا عِرَينَ الْأَوَّلِينَ ، فَانْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمْ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ وَيَينَا بِنَفْسِكِ » ، قَالَتُ وَلَمَة بَعْرِينَ الْأَوَلِينَ ، فَانْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمْ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّ لَيْ مَا يَتُعْوِي إِلَى ابْنِ أُمْ مَكَتُومٍ ، فَإِنَّ لَهُ عَلَى ابْنِ أَمْ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّ عَلَيْنَا ، وَلَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ » ، قَالَتْ :

٥[٢٣٩١] [التحقة: م د١٠٤٠٥، س ١٨٠٢٠، م ١٨٠٢٩، س ١٨٠٣٠، م دس ١٨٠٣١، س ١٨٠٣٠، م ت س ق ١٨٠٣٧، م د س ١٨٠٣٨]، وسيأتي برقم: (٢٣٩٢)، (٢٣٩٤)، (٢٣٩٨) وتقدم برقم: (٢٣٨٧)، (٢٣٨٨)، (٢٣٩٠).

٥ [٢٣٩٢] [التحفة: س ١٨٠٢٠ ، م ١٨٠٢٩ ، س ١٨٠٣٠ ، م دس ١٨٠٣١ ، س ١٨٠٣٦ ، م ت س ق ١٨٠٣٧ ، م د س ١٨٠٣٥ ، م د س ١٨٠٣٨ ، م د س ١٨٠٣٨ ، م د س ١٨٠٣٨ ، م ت س ق ١٨٠٣٨ ، م د س ١٨٠٣٨ ] ، وسيأتي برقم : (٢٣٨٧ ) ، (٢٣٩٨ ) ، (٢٣٩٨ ) ، (٢٣٩١ ) ، (٢٣٩١ ) ، (٢٣٩١ ) .

<sup>• [</sup>٢٣٩٣] [الطالب: ٣٠٤٠].

٥ [٣٩٤] [التحفة: س ١٨٠٢، د ١٨٠٢، س ١٨٠٢، م ١٨٠٢، س ١٨٠٣، م د س ١٨٠٣، م س ق ١٨٠٣، ، س ١٨٠٣، ، مت س ق ١٨٠٣٧، م د س ١٨٠٣٨]، وسيأتي برقم: (٢٣٩٨) وتقدم برقم: (٢٣٨٧)، (٢٣٨٨)، (٢٣٩٠)، (٢٣٩١)، (٢٣٩١).

<sup>☆[</sup>vvv/i].

<sup>(</sup>١) العدة: من العدّ والحساب والإحصاء، أي: ما تحصيه المرأة وتعدّه من أيام أقرائها وأيام حملها، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٨١).



فَلَمَّا حَلَلْتُ خَطَبَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبُوجَهُمِ الْعَدَوِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَعَائِلٌ لَا شَيْءَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُوجَهُم فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ (١) ، فَأَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ الْمُعُودِيَةُ فَعَائِلٌ لَا شَيْءَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُوجَهُم فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ (١) ، فَأَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ أَنْتُمْ مِنْ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَعَائِلٌ لَا اللَّذِي دَعَانِي إِلَيْهِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ » ، فَكَأَنَّ (٢) أَهْلَهَا كَرِهُوا ذَلِكَ ، فَقَالَتْ (٣) : لَا أَنْكِحُ إِلَّا الَّذِي دَعَانِي إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةً ، فَنَكَحَتْ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ .

- [ ٢٣٩٥] قال مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا فَاطِمَةُ ، اتَّقِى اللَّهَ فَقَدْ عَلِمْتِ فِيمَا كَانَ ذَاكَ .
- [٢٣٩٦] زَادَ الْفَضْلُ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: ١]، في قَوْلِهِ : ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: ١]، قالَ : الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ : أَنْ تَسْفَة عَلَى أَهْلِهَا (٤) ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ إِنْ الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ : أَنْ تَسْفَة عَلَى أَهْلِهَا (٤) ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ إِنْ الْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ الْمُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال
  - [٢٣٩٧] أَضِيرُا النَّصْرُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .
- ٥ [٢٣٩٨] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَاصِمِ بْنِ فَابِتٍ ، أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ وَكَانَتْ ابْنُ عَاصِمِ بْنِ فَابِتٍ ، أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَخَرَجَ فِي بَعْضِ الْمَغَاذِي ، وَأَمَرَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَخَرَجَ فِي بَعْضِ الْمَغَاذِي ، وَأَمَرَ

<sup>(</sup>۱) لا يضع عنه عصاه: أي أنه شديد على أهله كثير التأديب لهم، فجعله لكثرة تأديبه لهم كأن عصاه أبدا على عاتقه، وإن كان قد يضعها، وقيل: المراد أنه كثير السفر؛ لأن المسافر يمسك العصابيده، ويستعملها في سفره. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (١٤٦/٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وكان» ، والمثبت من «مستخرج أبي عوانة» (٤٦٣٦) من طريق يعلى ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فقالوا» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، «المطالب» (٣٧٥٩)، ولعل الصواب: «أهله»، أي: أهل زوجها، كما في «معرفة السنن والآثار» (١٥٣٠٠، ١٥٣٥)، من طريق محمد بن عمرو.

ه [۲۳۹۸] [التحفة: م د۱۰۶۰۵، س ۱۸۰۲۰، د۱۸۰۲۱، س ۱۸۰۲۸، م ۱۸۰۲۹، س ۱۸۰۳۰، م د س ۱۸۰۳۱، م س ق ۱۸۰۳۷، س ۱۸۰۳۳، م ت س ق ۱۸۰۳۷، م د س ۱۸۰۳۸]، وتقدم برقم: (۲۳۸۷)، (۲۳۸۷)، (۲۳۹۰)، (۲۳۹۱)، (۲۳۹۲)، (۲۳۹۲).





وَكِيلًا لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا بَعْضَ ﴿ النَّفَقَةِ ، قَالَ : فَاسْتَقَلَّتُهَا ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى إِحْدَىٰ نِسَاءِ النَّبِيُ وَهِيَ عِنْدَهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذِهِ فَاطِمَهُ بِنْتُ قَيْسٍ ، قَدْ طَلَقَهَا فُلَانٌ ثَلَاثًا ، وَأَمَرَ لَهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ ، فَرَدَّتُهَا ، وَزَعَمَ أَنَّهُ شَيْءٌ تَطَوَلَ بِهِ عَلَيْهَا ، طَلَقَهَا فُلَانٌ ثَلَاثًا ، وَأَمَرَ لَهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ ، فَرَدَّتُهَا ، وَزَعَمَ أَنَّهُ شَيْءٌ تَطَوَلَ بِهِ عَلَيْهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُهُ اللَّهِ بَنِ أُمْ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِي عِنْدَهَا» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ اللَّهِ بْنِ أُمْ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِي عِنْدَهُ ، فَانْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمْ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِي عِنْدَهُ » فَانْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمْ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِي عِنْدَهُ » فَانْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمْ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِي عِنْدَهُ » فَانْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمْ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِي عِنْدَهُ » فَانْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمْ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِي عِنْدَهُ » فَانْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمْ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِي عِنْدَهُ » فَانْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمْ مَكْتُومٍ فَاعْتَدُى عِنْدَهُ ، فَانْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بَنْ أُمْ مَكْتُومٍ فَاعْتَدُى عِنْدَهُ فَا أَمْ مَنْ اللَّهُ وَلَيْفَ وَلَهُ اللَّهُ وَلَعْقَلَ رَسُولُ اللَّهِ يَعِيْدُ وَلَكُ مَنَ الْمَالِ (٣ ) » فَنَكَحَهَا أُسَامَهُ بْنُ زَيْدٍ خِيْنُهُ .

ه [٢٣٩٩] أخبر اعبد الرَّزَاقِ ، أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَبَا عَمْرِه ( أَ ) بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ ، كَانَتْ بَقِيَتْ ( أَ ) مِنْ طَلَاقِهَا ، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ ، كَانَتْ بَقِيَتْ ( أَ ) مِنْ طَلَاقِهَا ، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَة بِنَفَقَةٍ ، فَقَالًا لَهَا : وَاللَّهِ مَا لَكِ مِنْ نَفَقَةٍ إلَّا أَنْ تَكُونِي

ٷ[٧٧٧/ب].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وكذا جاء في «مصنف عبد الرزاق» (١٢٧٨١)، «السنن الكبرئ للنسائي» (٥٩٢٥) من طريق طريق ابن جريج، ولعل الصواب: «أم كلثوم» كها جهاء في «مسند أحمد» (٢٧٩٧٧) من طريق عبد الرزاق، «المجتبئ» (٣٥٧١) من طريق ابن جريج.

وقال الحافظ في «النكت الظراف»: «وقع في هذه الرواية: «فاعتدي عند أم كلثوم» بدل: «أم شريك»».

<sup>(</sup>٢) العواد: جمع: عائد، من العيادة، وهي الزيارة. (انظر: النهاية، مادة: عود).

<sup>(</sup>٣) أخلق من المال : خال عن المال وعار منه (كناية عن فقره) . (انظر : النهاية ، مادة : خلق) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عمر»، والمثبت من «صحيح مسلم» (٤٠٥١/٧) من طريق المصنف، به . وينظر: «تهذيب الكيال» (٢٤/ ١١٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بقي» ، والمثبت من المصدر السابق.



حُبْلَىٰ ، فَأَتَتِ النَّبِيُ عَيَّةِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : «لَا نَفَقَةَ لَكِ ، فَاعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمُ مَكُتُوم ، وَهُوَ أَعْمَىٰ تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا » ، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ ثُا أُسَامَة بْنَ زَيْدٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مَرْوَانَ ، فَأَرْسَلَ قَبِيصَة بْنَ ذُوَيْبٍ إِلَيْهَا ، يَسْأَلُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَحَدَّثَتُهُ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : لَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، إِلَّا مِنِ الْمُؤَة وَمَنَا النَّهَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَحَدَّثَتُهُ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : لَمْ نَسْمَعْ بِهَ ذَا الْحَدِيثِ ، إِلَّا مِن الْمُؤَة وَمَنَا النَّاسَ عَلَيْهَا ، فَبَلَغَ فَاطِمَة قَوْلُ مَرْوَانَ ، فَقَالَتْ : الْمُرَاة وَمَنْ أَكُدُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا ، فَبَلَغَ فَاطِمَة قَوْلُ مَرْوَانَ ، فَقَالَتْ : اللهُ وَعِنْ فِي كِتَابِهِ : ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن اللهُ وَعِلْ فِي كِتَابِهِ : ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن اللهُ وَعِلْ فِي كِتَابِهِ : ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن اللهُ وَعِلْ فِي كِتَابِهِ : ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَكُونَ وَلَا يَعْرُجُنَ إِلَّا أَن اللهُ وَعِلْ فِي كِتَابِهِ : ﴿ لَا تَخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخُوجُنَ إِلَّا أَن يَكُونَ حُبْلَى ؟ فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا ، فَأَيُّ أَمْرِ يَحْدُثُ بَعْدَ الشَّلَاثِ؟ فَكَيْفَ تُنْفِقُ ونَ عَلَامَ تَحْبِسُونَهَا ، فَأَيُ أُمْرِ يَحْدُثُ بَعْدَ الشَّلَاثِ؟ فَكَيْفَ تَنْفُولُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا .

- [٢٤٠٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : مِثْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَيْنَ تَعْتَدُ ؟ فَقَالَ : فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : فَأَيْنَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ؟ قَالَ (٢) : تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ ، كَانَتْ لَسَنَةً ، أَوْ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةً فِي لِسَانِهَا شَيْءٌ (٣) عَلَىٰ أَحْمَائِهَا .
- [٢٤٠١] أَخْبِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، قَالَ : ذَاكَرْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ حَدِيثَ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ ، فَقَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ .

<sup>﴿ [</sup>٨٧٢/أ].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ولا يخرجن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة»، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٧٩٧٨) عن عبد الرزاق، به، وهو الموافق للتلاوة.

<sup>• [</sup> ٠٠ ٢٤] [التحفة: د ١٨٠٢١] [المطالب: ١٦٨٩، ١٦٨٩].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قالت» ، والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» (١٢٧٩٨) ، وينظر الحديث التالي .

<sup>(</sup>٣) في «المطالب العالية»: «شر».

<sup>• [</sup> ٢٤٠١] [التحفة: د ١٨٠٢١] [المطالب: ١٦٨٩، ١٦٨٩م].



• [۲٤٠٢] أخبرًا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُ وِنِ بْنِ مِهْ رَانَ ، قَالَ : أَتَيْتُ الْمُطَلَّقَةِ الْمُلِهَا ، فَدُفِعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ الْمُدِينَةَ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْمُطَلَّقَةِ الْمُحَدِينَةَ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْمُطَلَّقَةِ وَلَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمُطَلَّقَةِ وَلَاثًا ، أَيْنَ تَعْتَدُ ؟ فَقَالَ : فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ، قُلْتُ : فَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، أُخْتَ الضَّحَاكِ بْنِ قَيْسٍ ، طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَافًا ، فَاعْتَدَّتْ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَقَالَ : تِلْكَ الضَّحَاكِ بْنِ قَيْسٍ ، طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَافًا ، فَاعْتَدَّتْ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَقَالَ : تِلْكَ

\* \* \*

امْرَأَةٌ لَسِنَةٌ ، فَوُضِعَتْ عَلَىٰ يَدَي ابْن أُمِّ مَكْتُوم (١).

<sup>• [</sup>۲٤٠٢] [التحفة: د ١٨٠٢١] [المطالب: ١٦٨٩، ١٦٨٩م].

<sup>(</sup>١) قوله: «فوضعت على يدي ابن أم مكتوم» ليس في «المطالب» . [ ٢٧٨/ ب] .



# ٨٤- مَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيَّةِ ، وَابْنَةٍ لِخَبَّابٍ ، وَأُمِّ صُبَيَّةَ (١) الْجُهَنِيَّةِ ، وَأُمِّ طَارِقٍ مَوْلَاةِ سَعْدٍ ، وَأُخْتٍ لِحُدَيْفَةَ ، وَسَلَامَةَ بِنْتِ الْحُرِّ أُخْتِ خَرَشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

٥ [٣٤٠٣] أخب إلى الْمُلَافِيُ ، حَدَّنَا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ ، حَدَّنَتِي جَدَّتِي ، عَنْ أُمْ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيُ (٢) ، وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُوْآنَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيُ (٢) ، وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُوْآنَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ عِبْنَ غَزَا بَدْرًا ، قَالَتْ لَهُ : أَتَأْذَنُ لِي آلُهُ اللَّهَ مَهَدَ لَلِكِ شَهَادَةً » ، فَكَانَ يُسمِيها مَوْضَاكُمْ ، لَعَلَّ أَنْ تُهْدَىٰ لِي شَهَادَةٌ ، قَالَ : "إِنَّ اللَّهَ مَهَدَ لَلِكِ شَهَادَةٌ » ، فَكَانَ يُسمِيها الشَّهِيدَة ، وَكَانَ أَمْرَهَا أَنْ تَوُمَ أَهْلَ دَارِهَا ، فَكَانَ لَهَا مُؤَذِّنٌ ، فَكَانَتْ تَوُمُ أَهْلَ دَارِهَا ، فَكَانَ لَهَا مُؤَذِّنٌ ، فَكَانَتْ تَوُمُ أَهْلَ دَارِهَا ، فَكَانَ لَهَا مُؤَذِّنٌ ، فَكَانَتْ تَوُمُ أَهْلَ دَارِهَا ، فَكَانَ لَهَا مُؤَدِّنٌ ، فَكَانَتْ تَوُمُ أَهْلَ دَارِهَا ، فَكَانَ لَهَا مُؤَدِّنٌ ، فَكَانَتْ تَوُمُ أَهْلَ دَارِهَا ، فَكَانَ لَهَا مُورَقَةً وَتَلَاهَا فِي إِمَارَةٍ عُمَرَ ، فَقِيلَ وَتَعَى غَمَّتُهُ اللهَ عَمْرُ فِي النَّاسِ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمْ وَرَقَة وَتَلَاهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ فِي النَّاسِ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمْ وَرَقَة وَتِلَتْ ، فَكَانَا أَولَ اللّهِ وَيَقِيثُونَ فِي النَّاسِ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمْ وَرَقَة وَلِكُمْ اللّهِ وَيَقِيْمُ كَانَ يَقُولُ : "انْطَلِقُوا بِنَا عَمُرُ وَلُ اللّهِ وَيَقِيْمُ كَانَ يَقُولُ : "انْطَلِقُوا بِنَا فَرُولُ الشَّهِيدَة » . ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيْمُ كَانَ يَقُولُ : "انْطَلِقُوا بِنَا فَرُولُ الشَّهِيدَة . ثُنُمَ قَالَ عُمَرُ : صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ وَيُولِمُ كَانَ يَقُولُ : "انْطَلِقُوا بِنَا فَرُولُ الشَّهِ وَلُولُ اللَّهُ وَرُقَلُهُ و الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : صَدَقَ رَسُولُ اللَّه وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ه [٢٤٠٤] أَخْبُ رُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زَيْدِ الْفَايِشِيّ ، عَنْ بِنْتِ لِخَبَّابٍ قَالَتْ : خَرَجَ أَبِي فِي غَزَاةٍ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَ فَيْهُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ فِي خَزَاةٍ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَيَ فَيْهُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ فِي جَفْنَةٍ (٥) فَتَمْتَلِئ ، وَسُولُ اللَّهِ وَيَ فِي جَفْنَةٍ (٥) فَتَمْتَلِئ ، وَاللَّهِ وَيَ فَيْهُ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَكِيْنَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللْعُولُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللْمُؤْمِنُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا أَلْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللْمُو

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ظبية»، والمثبت من حديثها الآتي برقم: (٢٤٠٥)، وينظر: «أسد الغابة» (٦/ ٩٧). ٥ [٢٤٠٣][التحفة: د ١٨٣٦٤][المطالب: ١٠٥٨].

<sup>(</sup>٢) بعده في «المطالب»: «وكان رسول اللَّه ﷺ يزورها ويسميها الشهيدة».

<sup>(</sup>٣) من قوله: «وكان رسول اللَّه ﷺ حين غزا بدرا» إلى هنا في «المطالب»: «والحديث».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عنز» وهو خلاف الجادة ، والمثبت من «الزهد» لوكيع (٤٩٣).

<sup>(</sup>٥) الجفنة: القصعة الكبيرة. (انظر: مجمع البحار، مادة: جفن).

فَقَدِمَ خَبَّابٌ - وَكَانَ ٣ يَحْلِبُهَا - فَعَادَ حِلَابُهَا (١) إِلَىٰ مَا كَانَ ، قَالَتْ : فَقُلْنَا لِخَبَّابٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْلِبُهَا حَتَّى تَفِيضَ جَفْنَتُنَا ، فَلَمَّا حَلَبْتَهَا عَادَ حِلَابُهَا (٢) .

- ٥[٥٠٥] أخبرُ وكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أُسَامَهُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ خَرَّبُ وذٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةَ تَقُولُ : رُبَّمَا اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ .
- ٥ [٢٤٠٦] أَضِرُا يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّفَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَمِّ طَارِقٍ مَوْلَاةِ سَعْدٍ، قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةٍ سَعْدًا فَاسْتَأْذَنَ، فَسَكَتَ سَعْدٌ، ثُمَّ أَعَادَ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَعَادَ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَعَادَ فَسَكَتَ، فَانْصَرَفَ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَنِي سَعْدٌ إِلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ أَعَادَ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَعَادَ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَعَادَ فَسَكَتَ، فَانْصَرَفَ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَنِي سَعْدٌ إِلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّمَا أَرَدْنَا أَنْ تَزِيدَنَا، فَسَمِعْتُ صَوْتًا بِالْبَابِ يَسْتَأْذِنُ وَلَا أَرَىٰ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ: إِنَّمَا أَرَدْنَا أَنْ تَزِيدَنَا، فَسَمِعْتُ صَوْتًا بِالْبَابِ يَسْتَأْذِنُ وَلَا أَرَىٰ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ: «مَنْ أَنْتِ؟» فَقَالَتْ: أَنَا أُمُّ مِلْدَم (٣)، فَقَالَ: «لَا مَرْحَبَا بِكِ، وَلَا أَهُ لَا، وَلَا أَتُهُدُيْنَ إِلَىٰ قُبَاءٍ فَكَا إِلَىٰ قَبَاءٍ فَقَالَ: «الْأَعْرَجَا بِكِ، وَلَا أَهُ مِلْدَم (٣)» فَقَالَ: «الْأَعْرَجَمَا بِكِ، وَلَا أَمْ مِلْدَم (١٤)».
- ٥[٧٤٠٧] أخبر عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنِ امْرَأَتِهِ ، عَنْ أُخْتِ

<sup>۩ [</sup>٩٧٢/أ].

<sup>(</sup>١) الحلاب: اللبن الذي يحلبه . (انظر: النهاية ، مادة : حلب) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «قالت: فقلنا لخباب: كان رسول الله على يحلبها حتى تفيض جفنتنا، فلم حلبتها عاد حلابها» سقط من الأصل، واستدركناه من «الزهد» لوكيع. وينظر: «مسند أحمد» (٢١٤٥٧) من طريق وكيع، به.

٥ [ ٢٤٠٥] [ الإتحاف : طح حم ابن راهويه دق ٢٣٦٤٤ ] [ التحفة : دق ١٨٣٣٣ ] .

<sup>(</sup>٣) أم ملدم: كنية الحمى . (انظر: النهاية ، مادة: لدم) .

<sup>(</sup>٤) قباء: قرية بعوالي المدينة ، وتقع قبلي المدينة ، وهناك المسجد الذي أسس على التقوى ، وقباء متصل بالمدينة ويعدّ من أحيائها . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٢٢) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ائتهم» دون همز أو نقط، والمثبت استئناسًا بها عند ابن حبان (٢٩٣٧) من طريق الأعمش، به بلفظ: «فَأْتِيهِمْ».

٥ [٢٤٠٧] [الإتحاف: حم ٢٣٧٣٣].



لِحُذَيْفَةَ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنِ امْرَأَةٍ تَحَلَّىٰ ذَهَبَا تُظْهِرُهُ إِلَّا عُذَّبَتْ بِهِ».

٥ [٢٤٠٨] أخب راع مُرَبْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ أَخْتِ لِحُذَيْفَةَ قَالَتْ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

٥ [٢٤٠٩] أَخْبُ لُ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنْنِي أُمُّ غُرَابٍ جَدَّةُ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ ، عَنِ امْرَأَةِ يُقَالُ لَهَا عَقِيلَةُ ، عَنْ سَلَامَة بِنْتِ الْحُرِّ أُخْتِ خَرَشَةَ بْنِ (١) الْحُرِّ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ سَلَامَة بِنْتِ الْحُرِّ أُخْتِ خَرَشَةَ بْنِ (١) الْحُرِّ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ (٢) يَقُومُونَ (٣) سَاعَة لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ .

•[٢٤١٠] أَخْبُ رَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامِ بْنِ نَافِعِ الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ ﴿: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَدَافَعَ قَوْمٌ (٤) الْإِمَامَةَ ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ هَذَا لِهَذَا : تَقَدَّمْ (٢) ، حَتَّى خُسِفَ بِهِمْ .

٥ [٢٤٠٩] [التحفة: دق ١٥٨٩٨].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : "بنت" ، والمثبت من "تهذيب الكمال" (٨/ ٢٣٧) .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «أمان» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٧٧٨١) ، «سنن ابن ماجه» (٩٥٠) ، كلاهما من طريق وكيع ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يمكثون» ، والمثبت من المصدرين السابقين.

<sup>• [</sup>٢٤١٠] [المطالب: ٢٢٦].

<sup>۩[</sup>۲۷۹]ب].

<sup>(</sup>٤) في «المطالب»: «القوم».

<sup>(</sup>٥) ليس في «المطالب».

<sup>(</sup>٦) تصحف في الأصل: «يقدر» ، والمثبت من «المطالب» .





#### ٤٩- مَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ

ه [٢٤١١] أخب را جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أُمّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ (١) يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ (٢) »، ثُمَّ رَمَى الْجَمْرَةَ وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا فَانْطَلَقَ.

زَادَ فِيهِ غَيْرُ جَرِيرٍ، عَنْ يَزِيدَ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَرَجُلٌ يَسْتُرُ رَسُولَ اللّهِ عَيْرُ مِنَ النّاسِ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ ، فَقِيلَ لِي : هُوَ الْفَصْلُ بْنُ الْعَبّاسِ ، وَيَقُولُ : «لَا تَزْدَحِمُوا أَيُهَا النّاسُ » ، وَقَالَ فِيهِ : ثُمَّ اسْتَبْطَنَ الْوَادِي ، ثُمَّ رَمَى .

٥ [ ٢٤١٢] أخبر السُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ .

٥ [٣٤١٣] أخب رُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ وَالْحُصَيْنِ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ وَالْحُصَيْنِ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ وَاللَّهِ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٍّ قَالَتْ : رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيَيْةٍ يَخْطُبُ بِعَرَفَة ، وَهُ وَيَقُولُ : ﴿إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٍّ مُ مُجَدَّعٌ (٣) ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ؛ مَا أَقَامَ لَكُمْ دِينَ اللَّهِ » .

٥ [٢٤١٤] أخب رَا النَّصْرُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أُمِّ الْحُصَيْنِ (١٤) ، أَنَّ جَدَّتَهُ حَدَّثَتْهُ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ وَيَكِيْرُ يَقُولُ . . . مِثْلَهُ سَوَاءً .

<sup>(</sup>١) العقبة: بين منى ومكة المكرمة، بينها وبين مكة المكرمة نحو ميلين، ومنها ترمى جمرة العقبة، والجمرة هي الحصا. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٢٧١).

<sup>(</sup>٢) حصى الخذف: الحصى الصغار. (انظر: النهاية، مادة: خذف).

٥ [٢٤١٣] سيأتي برقم : (٢٤١٩).

<sup>(</sup>٣) الجدع: قطع الأنف والأذن والشفة ، وهو بالأنف أخص ، فإذا أطلق غلب عليه . (انظر: النهاية ، مادة : جدع) .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل في هذا الموضع والذي بعده ، وكذا قال أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٦/ ٣٤٨٦) في ترجمة جدته أم حصين ، قال : «روى عنها يحيى بن أم الحصين» وساق الحديث من طريق أبي إسحاق بهذه التسمية ، وقال الأزدي في «الأوهام» (ص ١٠٣) : «إنها هو يحيى بن الحصين بلا أم» . وينظر : «العلل» للدارقطني (١٥/ ٣٦٢) ، «الطبقات» لابن سعد (٨/ ٣٠٥) .



٥[٢٤١٥] أَخْبُ رُا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا يَهِ بِعَرَفَةَ . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

ه [٢٤١٦] أَخْبَى النَّصْرُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أُمِّ الْحُصَيْنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَدَّتِي تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَالْمُقَصِّرِينَ ، فَقَالَ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُ : وَالْمُقَصِّرِينَ ، فَقَالَ عِنْدَ الثَّالِئَةِ : «وَلِلْمُقَصِّرِينَ » . فَقَالَ عِنْدَ الثَّالِئَةِ : «وَلِلْمُقَصِّرِينَ » .

ه [٧٤١٧] أَخْبُ رُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أُمِّ الْحُصَيْنِ ، عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيَا يَهُولُ بِمِثْلِهِ .

ه [٢٤١٨] أخبر النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، عَنْ هَارُونَ الْأَعْوَرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ الْأَعْوَرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أُمِّ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّهَا صَلَّتْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَسَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقُولُ : ﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِينِ ﴾ [الفاتحة : ٤] فَلَمَّا قَرَأً : ﴿ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ﴾ [الفاتحة : ٧] ، قَالَ : «آمِينَ » ، حَتَّى سَمِعَتْهُ وَهِيَ فِي صَفِّ النِّسَاءِ .

٥ [٢٤١٩] أَخْبُ لِ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَيِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ مُحَرَيْثٍ (٢) ، قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ الْحُصَيْنِ الْأَحْمَسِيَّةَ تَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَعَلَيْهِ بُودٌ (٣) قَدِ الْتَفَعَ بِهِ (١) مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ ، وَإِنَّ عَضَلَة عَضُدِهِ (٥) لَتَرْتَجُ ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اسْمَعُوا ، وَأَطِيعُوا ، وَلَوْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيً عَضُدِهِ (٥) لَتَرْتَجُ ، مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ » .

٥ [٧٤٢٠] أَخْبُ رُا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أُمِّ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

١[١/٢٨٠] ١

<sup>(</sup>١) ينظر التعليق السابق.

ه [٢٤١٨] [المطالب: ٧٧٤].

ه [۲٤۱۹] تقدم برقم: (۲٤۱۳).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «حرب» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «تهذيب الكمال» (٢٢/٥٧٨).

<sup>(</sup>٣) البُرد والبُردة : قطعة من الصوف تتخذ عباءة بالنهار وغطاء بالليل ، والجمع : بُرَد وبُرُد . (انظر : معجم الملابس) (ص٥٢) .

<sup>(</sup>٤) التفع بالثوب: تغطى به . (انظر: جامع الأصول) (٤/ ٦٣) .

<sup>(</sup>٥) العضد: ما بين المرفق إلى الكتف. (انظر: النهاية ، مادة: عضد).





### ٥٠- مَا يُرْوَى عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

٥[٢٤٢١] أخبئ جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَعِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَعِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْنَبَ امْ رَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ : «إِذَا بُسْرِ (١) بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْنَبَ امْ رَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ : «إِذَا شَهِدَتْ ﴿ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا » .

ه [٢٤٢٢] أخبر النّهِ صَنَاعَ الْيَدَيْنِ، تَصْنَعُ الشّيءَ ثُمَّ تَبِيعُهُ، وَلَمْ يَكُنْ لِعَبْدِ اللّهِ مَالٌ وَلَا لِوَلَدِهِ، عَبْدِ اللّهِ صَنَاعَ الْيَدَيْنِ، تَصْنَعُ الشّيءَ ثُمَّ تَبِيعُهُ، وَلَمْ يَكُنْ لِعَبْدِ اللّهِ مَالٌ وَلَا لِوَلَدِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِعَبْدِ اللّهِ مَالٌ وَلَا لِوَلَدِهِ، وَقَالَتِ المُرَأَتُهُ لَهُ: شَعَلْتُمُونِي مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ؟! فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ: مَا أُحِبُ أَنْ تَفْعَلِي (٢) فَقَالَتِ المُرَأَتُهُ لَهُ: شَعَلْتُمُونِي مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ؟! فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ : مَا أُحِبُ أَنْ تَفْعَلِي (٢) ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللّهِ وَيَعِيْدٌ، فَقَصَتْ عَلَيْهِ الْقِصَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَيَعِيدٌ ، فَقَصَتْ عَلَيْهِ الْقِصَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَيَعِيدٌ : «لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ، فَأَنْفِقِي عَلَيْهِمْ» .

٥ [٢٤٢٣] أُخْبَ رُاعِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ زَيْنَبَ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْمٌ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ ، فَقَالَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْأَقَارِبِ مَوَّتَيْنَ» . الْأَقَارِبِ مَرَّتَيْنَ » .

٥ [٢٤٢٤] أخبر عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى

٥ [٢٤٢١] [الإتحاف: خزحب حم ٢١٤٧٣] [التحفة: م س ١٥٨٨٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بشر» والمثبت هو الصواب كما في ترجمته من «تهذيب الكمال» (٤/ ٧٢).

الاً (۲۸۰/ب].

٥ [٢٤٢٢] سيأتي برقم: (٢٤٢٦) وتقدم برقم: (١٩٢٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تفعلين» وهو خلاف الجادة ، والمثبت مما سيأتي عن المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم: (١٩٢٨) ، وينظر: «مسند أحمد» (٦٣٣٤) من طريق هشام بن عروة ، به .

٥ [٢٤٢٤] [المطالب: ٩٢٠]، وسيأتي برقم: (٢٤٢٥).



رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ (' ' : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي حُلِيًّا ، وَإِنَّ فِي حِجْرِي بَنِي أَخِ أَيْتَامًا (" ) ، أَفَأَجْعَلُ زَكَاةَ حُلِيًّي (١) فِيهِمْ (٥) ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ» .

٥ [٧٤٢٥] أخبرُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ (٢) بْنُ مُهَلْهَلٍ ، عَنِ الْمُخِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : إِنَّ فِي حِجْرِي (٧) بَنِي إِبْرَاهِيمَ قَالَ : «نَعَمْ» . أَوْ بَنِي أَخِ لِعَبْدِ اللَّهِ ، أَفَأَجْعَلُ زَكَاةَ مَالِي فِيهِمْ ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ» .

قَالَ الْمُفَضَّلُ: شَكَّ الْمُغِيرَةُ فِي بَنِي أَخِيهَا ، أَوْ بَنِي أَخِي عَبْدِ اللَّهِ.

٥ [٢٤٢٦] أخبرُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَـالَ : جَـاءَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَىٰ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَبْ : إِنَّـهُ مُخِفَّ ذُو أَكْلٍ (^ ) - لِعَبْدِ اللَّهِ - أَفَيُجْزِئْنِي أَنْ أَجْعَلَ صَدَقَةَ ٣ مَالِي فِيهِمْ ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ» .

٥ [٢٤٢٦] [المطالب: ٩٢٠] ، وتقدم برقم: (١٩٢٨) ، (٢٤٢٢) .

۩[١٨٢/أ].

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: جاءت امرأة عبد اللَّه إلى رسول اللَّه عَيْدٌ» وقع في «المطالب» منسوبا لإسحاق: «أن امرأة ابن مسعود قالت».

<sup>(</sup>Y) قوله: «بني أخي» ليس في «المطالب».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حلى» بياء واحدة ، والمثبت من «المطالب» ، و «المصنف» لابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>٥) في «المطالب»: «هم».

٥ [ ٢٤٢٥] [ المطالب: ٩٢٠] ، وتقدم برقم: (٢٤٢٤) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الفضل» والمثبت من التعليق آخر الحديث، وانظر ترجمته من «تهذيب الكهال» (٢٨/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٧) الحجر: من حجر الثوب وهو طرفه المقدم ؛ لأن الإنسان يربي ولده في حجره . (انظر: النهاية ، مادة : حجر) .

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل، ولعله محرف من: «خفيف ذات اليد»، والظاهر أيضا أن في السياق سقطا؛ لأن قول امرأة عبد الله: «مالي فيهم» يدل على أن السؤال عن جماعة وليس فرد، وهو الموافق للروايات السابقة، واللَّه أعلم.



و [٢٤٢٧] انب لَ أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّنَا الْأَعْمَشُ ، عَن شَقِيقٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، وَهُ وَ ابْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ ، عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَنْ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْحَدَقَةِ ، فَقَالَ : "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيْكُنَّ ، فَإِنَّكُنَّ ( ) مِنْ أَكْثَرِ جَهَنَم يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَتْ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ ( ) مِنْ أَكْثُرِ جَهَنَم يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَتْ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ ( ) فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ : سَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الطَّدَقَةِ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَيَتَامَىٰ فِي فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ : سَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الطَّدَقَةِ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَيَتَامَىٰ فِي فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ : سَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الطَّدَقَةِ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَيَتَامَىٰ فِي حُجُورِنَا ، فَقَالَ : لَا ، بَلْ سَلِيهِ أَنْتِ ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْبَابِ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ الطَدَقَةِ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ، وَيَتَامَىٰ فِي حُجُورِنَا ؟ فَذَكَلَ بِلَالٌ ، فَقَالَ اللَّهِ عَنْ الطَّدَقَةِ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ، وَيَتَامَىٰ فِي حُجُورِنَا ؟ فَذَكَلَ بِلَالٌ ، فَقَالَ اللَّهِ يَعْتُمْ : "مَنْ بِالْبَابِ؟ » فَقَالَ : زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَامْرَأَةُ أَخْرَىٰ وَلَهُ لَنَ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمُ الْمَ لَوْهُ عَلْهُ اللَّهُ وَلَا مُولُ اللَّه يَعْهُ الْ اللَّه يَعْهُ أَلُ اللَّهُ عَلَىٰ أَنْوَاجِهِمَا ، وَيَتَامَىٰ فِي حُجُورِنَا ؟ فَذَكَلَ بِلَالٌ ، وَيَتَامَىٰ فِي مُحُورِهِمَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه يَعْهُمَا مِنَ الصَّدَقَةُ عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمَا ، وَيَتَامَىٰ فِي مُحُورِهِمَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه يَعْهُمُ اللَّه وَيَهُ الصَّدَقَةُ عَلَى أَزْواجِهِمَا ، وَيَتَامَىٰ فِي مُعُورِهُ الْقُرَابَةِ » .

٥ [٢٤٢٨] أَضِرُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ (٥) ، عَنِ ابْنِ جُعْدُبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَاقِ ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهَا جَذَاذَ (٢) أَرْبَعِينَ وَسُقًا (٧) مِنْ تَمْرٍ ،

٥ [٢٤٢٧] [التحفة: خم ت س ق ١٥٨٨٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فإنك» وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب كما في «المسند» لأحمد (٢٧٦٩٠) عن أبي معاوية، به .

<sup>(</sup>٢) المهابة: الإجلال والمخافة. (انظر: النهاية، مادة: هيب).

<sup>(</sup>٣) الإجزاء: الكفاية. (انظر: النهاية، مادة: جزأ).

<sup>(</sup>٤) قوله: «فقال رسول اللَّه ﷺ ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

ه [٢٤٢٨] [المطالب: ١٤١٣].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «العيس» تصحيف، والمثبت من «المطالب». وينظر: «تهذيب الكمال» (١٣٩/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٦) رسمه في الأصل يحتمل وجهين : «جدار» ، و «جداب» دون نقط فيها ، والمثبت من «المطالب» .

<sup>(</sup>٧) الوسق : وعاء يسع ستين صاعا ، ما يعادل : (١٦ , ١٦١) كيلو جراما ، والجمع : أوسق وأوساق . (انظر : المقادير الشرعية) (ص٠٠٠) .





وَعِشْرِينَ وَسُقًا مِنْ شَعِيرٍ بِخَيْبَرَ، فَأَتَاهَا عَاصِمُ بُنُ عَدِيٍّ، فَقَالَ لَهَا: إِنْ شِئْتِ (۱) وَقَيْتُكِهَا (۲) هَاهُنَا بِالْمَدِينَةِ، وَأَتَوَفَّاهَا مِنْكَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَتْ: حَتَّى أَسْأَلَ أَمِيرَ اللهُ وَقَالَ: كَيْفَ بِالضَّمَانِ. الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ خِيْنَ هُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: كَيْفَ بِالضَّمَانِ.

قَالَ وَكِيعٌ: وَهَذِهِ السَّفْتَجَةُ وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ (٣).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المطالب» .

<sup>(</sup>٢) في «المطالب» : «وفيتها».

١٠ [١٨٢/ب].

<sup>(</sup>٣) بعده في «المطالب»: «في قول عمر».





#### ٥١- مَا يُرْوَى عَنْ قُتَيْلَةَ (١) بِنْتِ صَيْفِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْفِيُّ

٥ [٢٤٢٩] أخبر المُحَمَّدُ بن عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ مَعْبَدِ بنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ قُتَيْلَةَ بِنْتِ صَيْفِيِّ الْجُهَنِيَةِ قَالَتْ : جَاءَ حَبْرٌ (٢ ) مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ وَيَكِيرٌ ، فَقَالَ : نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تُشْرِكُونَ (٢ ) ، فَقَالَ (٤ ) : (وَمَا ذَاكَ؟) قَالَ : تَقُولُونَ : وَالْكَعْبَةِ ، فَأَمْهَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكِيمٌ ، ثُمَّ قَالَ : (إِذَا حَلَفْتُمْ فَقُولُوا : وَرَبِ الْكَعْبَةِ » ، ثُمَّ قَالَ : نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنْكُمْ تَجْعَلُونَ لِلَّهِ نِدًا (٥ ) ، قَالَ : فَعُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ ، قَالَتْ : فَأَمْهَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكِيمٌ شَيْنًا ، ثُمَّ قَالَ : (مَنْ قَالَ مِنْكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ ، قَالَتْ : فَأَمْهَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكُمْ شَعْدًا ، ثُمَّ قَالَ : (مَنْ قَالَ مِنْكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ فَلْيَقُلُ ثُمَّ شِعْتَ » .

٥ [ ٢٤٣٠] أخبئ الْمُقْرِئُ ، حَدَّفَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ قَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ قُبَيْلَةَ بِنْتِ صَيْفِيِّ - قَالَ : وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ - قَالَتْ : جَاءَ حَبْرٌ إِلَى يَسَادٍ ، عَنْ قُبَيْلَةَ بِنْتِ صَيْفِيِّ - قَالَ : وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ - قَالَتْ : جَاءَ حَبْرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِيَّ . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً ، وَزَادَ : قَالَ فِي كِلَا الْقَوْلَيْنِ : «سُبْحَانَ اللَّهِ مُنوبَ اللَّهِ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا ثُمَّ (٢ ) شِئتَ » . شِئتَ اللَّهُ عَلْيَقُلْ بَيْنَهُمَا ثُمَّ (٢ ) شِئتَ » .

٥ [٢٤٣١] أَخْبَرُا أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي حَمْنَةَ السُّكَّرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارِ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَّا أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَ ﷺ يَكُونُ يَخْطُبُ ، وَهُ وَ يَقُولُ : «لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ ، لَوْلَا اللَّهُ وَفُلَانٌ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلَا فَلْيَقُلْ : وَلَوْلَا اللَّهُ ثُمَّ فُلَانٌ ١٠ .

<sup>(</sup>١) ضبطه في الأصل بفتح القاف ، والصواب المثبت ، وينظر : «تقريب التهذيب» (١/ ٧٥٢) ، «إكال الإكال» لابن نقطة (٤/ ٨٠٨) .

<sup>(</sup>٢) الحبر: العالم، وجمعه: أحبار. (انظر: النهاية، مادة: حبر).

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، واستدركناه من «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٣٤٠٨)، «المستدرك» (٨٠٢٥) من طريق محمد بن عبيد، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فقالوا» ، والمثبت من «الآحاد والمثاني».

<sup>(</sup>٥) الند: مثل الشيء الذي يضاده في أموره . والمراد: ما يُعبد من دون اللَّه ، والجمع: أنداد . (انظر: النهاية ، مادة: ندد) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «بيا» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٧٧٣٥) من طريق المسعودي ، به .

**<sup>[</sup>¹/۲۸۲]** •





# ٥٢- مَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، وَعَمَّةِ خُذَيْفَةَ (١) وَعَمَّةِ خُذَيْفَةَ (١) وَأُمِّ مَعْقِلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ

٥ [٢٤٣٢] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنِي مِسْعَرُّ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ : ذَهَبَتْ بِي أُمِّي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ صَنَعَتْ مُرَيْقَة ، مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ : ذَهَبَتْ بِي أُمِّي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ صَنَعَتْ مُرَيْقَة ، فَأَصَابَتْ بَدَنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَوْلًا لَا أَدْرِي مَا هُوَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ عُتْمَانَ ، قَالَتْ أُمِّي : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَذْهِبِ الْبَأْسُ (٢) رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ ، وَأَنْتَ السَّافِي ، وَاللَّهُ عَلَيْ : «أَذْهِبِ الْبَأْسُ (٢) رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ ، وَأَنْتَ السَّافِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ : «أَذْهِبِ الْبَأْسُ (٢) رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ ، وَأَنْتَ السَّافِي ، لَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ » .

٥ [٢٤٣٣] أَضِرُا جَرِيرٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ خَيْنَمَةَ ، عَنِ الْبُنِ لِحُذَيْفَةَ ، عَنْ عَمَّةٍ لَهُ قَالَتْ : مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ ، فَأَتَيْتُهُ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ، وَقَدْ عَلَّقَ سِقَاء (٣) وَهُوَ يَقْطُرُ عَلَىٰ فُوَادِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ آذَاكَ هَذَا ، فَادْعُ اللَّه أَنْ يَكْشِفَهُ عَنْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ : "إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ بَلَا الْأَنْبِيَاءُ ، فَمَّ النَّاسِ بَلَا الْأَنْبِياءُ ، فُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » .

٥ [٢٤٣٤] أَضِرُ عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدَ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمَّتِهِ فَاطِمَةَ قَالَتْ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَعُودُهُ فِي نِسْوَةٍ وَقَدْ عَلَقَ سِقَاءً . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

٥ [ ٢٤٣٥] أخبر النَّضُو، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) قوله: «وعمة حذيفة» كذا في الأصل ، وسيأتي حديثها برقم: (٢٤٣٤) وفيه: «عن أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته» فلعل الصواب إما: «أخت حذيفة» أو: «عمة أبي عبيدة بن حذيفة» ، واللَّه أعلم.

٥ [٢٤٣٢] [التحفة: س١١٢٢٢].

<sup>(</sup>٢) البأس: المرض. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: بأس).

٥ [٢٤٣٣] سيأتي برقم: (٢٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) السقاء: ظرف (وعاء) للماء من الجلد، والجمع: أسقية. (انظر: النهاية، مادة: سقا).

٥ [٢٤٣٥] [التحفة: س ١٨٠٤٤]، وتقدم برقم: (٢٤٣٤).



أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ مَعَ نِسْوَةٍ ، فَإِذَا هُوَ قَدْ عَلَقَ سِقَاءً يَقْطُرُ عَلَيْهِ مِنْ مَائِهِ ، مِنْ شِدَّةِ مَا يَجِدُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ أَنْ يُفَرِّجَ \* عَنْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا يَجِدُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ أَنْ يُفَرِّجَ \* عَنْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَكُونَهُمْ ، فُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فَمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فَمَا اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فَمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فَمَا اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فَمَا اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فَعَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّةُ اللللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللللللللللَّهُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْ

٥ [٣٤٣٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ ، وَكَانَ زَوْجُهَا قَدْ جَعَلَ نَاقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ يَعَيَّيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلِلْلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

٥ [٢٤٣٧] أَخْبَ لِ النَّضُرُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتَمِرَ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَشْجَعَ ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتَمِرَ فِي عَبْدِ الرَّحْمَانَ ، وَكَانَ زَوْجُهَا جَعَلَ بَعِيرًا لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَةً (١) : «فَأَعْطِهَا ؛ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» .

هٔ [۲۸۲/ ب].

٥ [٢٤٣٦] [التحفة: دس ١٨٣٥٩ ، د ١٨٣٦١].

<sup>(</sup>١) قوله : «فقال رسول اللَّهِ ﷺ» ليس في الأصل ، وأثبتناه من «مسند أحمد» (٢٧٩٢٧) من طريق شعبة ، به ، ومن الحديث الذي قبله .





### ٥٣- مَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ، وَأُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَاتُهُ

٥ [٢٤٣٨] أخبرُ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ بُرْدَ بْنَ سِنَانٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ (١) أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ أُخْتَ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالزُّهْرِيِّ ، أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٥ [٢٤٣٩] أَضِرُا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكِ ، عَنْ أَمُ الدَّرْدَاءِ تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ عَيِّيْمُ قَالَ : «مَنْ أُعْطِي حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ ، أُعْطِي حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ ، وَمَنْ أُعْطِي حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ » . وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ » .

ه [٢٤٤٠] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ ، كَانَ رُبَّمَا بَعَثَ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، فَتَكُونُ عِنْدَهُ ، قَالَتْ : فَدَعَا خَادِمَا لَهُ ، فَأَبْطَأَ ، فَلَعَنَهُ ، فَقَالَتْ : فَذَعَا خَادِمَا لَهُ ، فَأَبْطَأَ ، فَلَعَنَهُ ، فَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ : لَا تَلْعَنْهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «اللَّعَانُونَ لَا يَكُونُونَ (٤) شُفَعَاء ، وَلَا شُهَدَاءَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

٥ [٢٤٣٨] [التحفة: ع ١٨٣٤٢ ، خ م دس ق ١٨٣٤٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن» ، والمثبت من «صحيح البخاري» (٥٧١٦) وغيره من طريق الزهري ، به .

<sup>(</sup>٢) في الثدي: في سن رضاع الثدي. (انظر: مجمع البحار، مادة: ثدي).

<sup>(</sup>٣) القعب: إناء ضخم كالقصعة ، والجمع: قعاب وأقعب . (انظر: المصباح المنير ، مادة: قعب) .

<sup>[1/444]</sup> 

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يكونوا» ، وهو خلاف الجادة.





#### ٥٤ - مَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْفٍ

٥[٢٤٤١] أَضِرُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَهْمِ (١) ، عَنْ عَمْرِو (٢) بْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ عَلِيًّا فِي أَيَّامِ التَّهْرِيقِ (٣) ، فَنَادَىٰ : "إِنَّهَا أَيًّامُ أَكُلِ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ » ، يَعْنِي : النِّكَاحِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جهيم» ، والمثبت من (ف) ، و«نصب الراية» (٢/ ٤٨٥) . وينظر: «الجرح والتعديل» (١) في الأصل: «جهيم» . وسماه البخاري في «التاريخ» (٧/ ٣٥٨) : «منذر بن أبي الجهم الأسلمي» .

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل، وهو كذلك عند الطحاوي في «شرح المعاني» (۲/ ۲٤٥)، «أحكام القرآن» (۱/ ٢٤٥) عن علي بن شيبة، عن روح، عن موسى، به. ووقع في «نصب الراية» منسوبا لإسحاق بهذا الإسناد: «عُمر»، وهو ما وقع عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۵۰۰) عن وكيع، وعبد بن حميد في «المنتخب» (۲/ ۱۵۹۵)، وابن أبي خيثمة في «تاريخه – السفر الثاني» (۲/ ۲۰۰۵) كلاهما من طريق زيد بن الحباب ومسدد، عن الخُريبي، وابن منيع عن روح كما في «المطالب العالية» (۱۹۸۸)، وأبي نعيم في «المعرفة» (۲/ ۳۵۸) من طريق الخُريبي، أربعتُهم عن موسى، وقال أبو نعيم: «رواه وكيع، وزيد بن الحباب، عن موسى... مثله. ورواه ابن أبي زائدة، عن موسى، فقال: «عمرو»». اهد. وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ ۳۵۸)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۸/ ۲٤٣).

<sup>(</sup>٣) أيام التشريق: ثلاثة أيام تلي يوم النحر، وسميت بذلك من تشريق اللحم، أي: بسطه في الـشمس ليجف، وقيل: سميت به لأن الهدي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس. (انظر: النهاية، مادة: شرق).



# ٥٥- مَا يُرْوَى عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ وَأُخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَاحَةَ وَاحَةَ وَجَمِيلَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

٥ [٢٤٤٢] أَضِرُا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ (١) ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِلَبَنِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِلَبَنِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِلَبَنِ يَوْمَ عَرَفَةً وَهُو يَنْ مَا يَخْطُبُ فَشَرِبَهُ .

٥ [٣٤٤٣] أخبرُ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ مُصَرِّفٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ ، عَنْ أُخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَمُواَةً مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ ، عَنْ أُخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَكُو بُنِ لَكُو بُنِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ ذَاتِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلُّ ذَاتِ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالَا عَلَا عَلَا عَلَا الْ

٥ [٢٤٤٤] أَضِرُ النَّضُرُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ عُبَيْدِ سَنُوطَا قَالَ : دَحَلْتُ عَلَى أُمِّ مُحَمَّدِ وَكَانَتْ تَحْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ عُبَيْدٍ سَنُوطَا قَالَ : دَحَلْتُ عَلَى أُمِّ مُحَمَّدٍ وَكَانَتْ تَحْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، تَوْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، تَوْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، تَوْ عَبْدِ الْمُطَلِّدِ عَبْدِ الْمُطَلِّدِ عَبْدِ الْمُطَلِّدِ عَبْدِ الْمُطَلِّدِ وَكَانَتْ تَحْتَ حَمْزَةً بُوعَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُومَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ مَا وَاللَّهُ وَكَانَتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْتَلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُلْوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «عمرة» وهو تصحيف، والصواب المثبت؛ فهو شيخ المصنف وقد تكرر ذكره في الكتاب، وينظر على سبيل المثال الأحاديث رقم (١٠٧٢، ٢٠٧١)، وينظر على سبيل المثال الأحاديث رقم (١٠٧٢، ٢٠٧١)، وينظر ترجمته في «تهذيب الكهال» (٢٤/ ٤٦٤).

ه [٢٤٤٣] [الإتحاف: حم ٢٣٧٣].

<sup>۩[</sup>٣٨٣/ب].

٥ [٢٤٤٤] [الإتحاف: حم ٢١٤١٢، حب حم ٢١٤١٩] [التحفة: خ ٢٥٨٢٩، ت ١٥٨٣٠].

<sup>(</sup>٢) الخضرة: الغضة الناعمة الطرية. (انظر: النهاية ، مادة: خضر).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «جلدة» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٢٨/٢٤) من طريق محمد بن عمد و ، به .

#### مُنْ يَنْكُلِ الْيَخَافِ رُزِيلِ هُلِكُ إِنْ يُرِيرُ





أَخَذَهَا (١) بِحَقِّهَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ (٢) فِي مَالِ اللَّهِ فِيمَا اشْتَهَتْ نَفْسُهُ لَـهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

- [٢٤٤٥] أَخْبَ لُ أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ الضَّبِّيُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ جَمِيلَةَ ابْنَةِ سَعْدِ بْنِ رَبِيعٍ قَالَتْ : قُتِلَ أَبِي وَعَمِّي يَوْمَ أُحُدٍ ، فَدُفِنَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، وَمَا أَخَذْتُ (٣) مِنْ مِيرَاثِهِمَا شَيْتًا ، أَخَذَتْهُ الْحُلَفَاءُ .
- [٢٤٤٦] أَخْبُ رَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ كُلَيْبٍ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ السِّوَاكَ بَعْدَ الْوِتْرِ (٤) قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ.

وَقَدْ قَالَ الْمُغِيرَةُ عَنْ مَوْلَى لِلْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ (٥) بَعْدَ الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْن .

٥ [٢٤٤٧] أخبر الجَرِيرُ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ (٢) ، عَنْ مَكْحُولِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا : الْفَاجِرَةُ الْبَغْيُ ، وَيَمِينُ الصَّبْرِ (٨) الْفَاجِرَةُ الْبَغْيُ ، وَيَمِينُ الصَّبْرِ (٨) الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ».

(١) في الأصل: «أخذ» ، والمثبت من المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٢) المتخوض: المتصرف بها لا يرضاه الله، وأصل الخوض: المشي في الماء وتحريكه، ثم استعمل في التلبس بالأمر والتصرف فيه. (انظر: النهاية، مادة: خوض).

<sup>• [</sup>٢٤٤٥] [المطالب: ٨٤٠].

<sup>(</sup>٣) قوله: «وما أخذت» وقع في «المطالب»: «ولم أجد».

<sup>(</sup>٤) إيتار الصلاة: أن يصلي مثنى مثنى ثم يصلي في آخرها ركعة مفردة ، أو يضيفها إلى ما قبلها من الركعات. (انظر: النهاية ، مادة: وتر).

<sup>(</sup>٥) التسوك: تنظيف الفم والأسنان بالسُّواك. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوك).

<sup>(</sup>٦) قوله : «عن برد بن سنان» سقط من الأصل ، وأثبتناه من «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (٢/ ١٢٢) معزوا للمصنف .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «البغي» وهو تصحيف، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) يمين الصبر: الملزمة بالقيضاء والحكم؛ لأنه مصبور (محبوس) عليها ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار. (انظر: النهاية، مادة: صبر).

#### ٥٦- مَا يُرْوَى عَنْ رِجَالِ أَهْلِ مَكَّةَ (١)

#### ١- مَا يُرْوَى عَنْ طَاوُسٍ وَغَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّبِيِّ عَيَّا

ه [٢٤٤٨] أخب را جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ﴿ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَرُول رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ يَـوْمَ الْفَـتْحِ ، فَـتْحِ مَكَّـةَ : «لَا هِجْرَةَ وَلَكِـنْ جِهَـادٌ وَنِيَّـةٌ ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا (٢)» .

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا يَوْمَ الْفَتْحِ - فَتْحِ مَكَّةَ: "إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَـوْمَ الْقَيْامَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدِ قَبْلِي، وَلَمْ يَحُلُلُ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، فَهُ وَحَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُحْتَلَىٰ خَلُاهَا لَي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، فَهُ وَحَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُخْتَلَىٰ خَلَاهَا أَنَّ وَلَا يُنَقِّرُ (٥) صَيْدُهَا، وَلَا يُنْقَولُ (٦) إِلَّا مُنْ عَلَىٰ خَلَاهَا أَنْ الْعَبَاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ (٧) ؛ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ (٨) وَبُيُوتِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ (٧) ؛ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ (٨) وَبُيُوتِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِلَا الْإِذْخِرَ (٧) ؛ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ (١ وَبُيُوتِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيمُ : "إِلَّا الْإِذْخِرَ (٧) ؛ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ (١ وَبُيُوتِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمٌ : "إِلَّا الْإِذْخِرَ ") .

<sup>(</sup>١) يعني عن ابن عباس ﴿ وَالنَّفْ ا

٥ [٢٤٤٨] [الإتحاف: حب ٧٣١٧، خز جا عه حب حم ٧٧٨١، مي جا عه حب حم ٧٨٢٣، حم ٧٨٨٠، حم ٢٨٨٠، حم ٢٨٨٠،

<sup>£[3</sup>AY\i].

<sup>(</sup>٢) الاستنفار: الاستنجاد والاستنصار، أي: إذا طلب منكم النصرة فأجيبوا وانفروا خارجين إلى الإعانة. (انظر: النهاية، مادة: نفر).

<sup>(</sup>٣) يختلى خلاها: الخالى: النبات الرطب، واختلاؤه: قَطعُه. (انظر: النهاية، مادة: خلا).

<sup>(</sup>٤) العضد: القطع . (انظر: النهاية ، مادة : عضد) .

<sup>(</sup>٥) تنفير الصيد: معناه: لا يتعرض له بالاصطياد، ولا يُهاج فينفر. (انظر: معالم السنن) (٢/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل بدون كلمة «لقطتها» ، ويبدو أن الرواية في هذا الحديث جاءت هكذا ، ويؤيد ذلك صنيع المصنف في الحديث التالي ؛ حيث ذكر الكلمة على أنها فرق بين الحديثين ، كما أن الحديث في بعض نسخ «صحيح مسلم» (١٣٧٤) من طريق المصنف جاءت بدونها ، ووقع عند أبي نعيم في «المستخرج على مسلم» (٣١٥١) من طريق عبد الله بن شيرويه ، عن إسحاق : «ولا يلتقط لقطته» .

<sup>(</sup>٧) الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب. (انظر: النهاية ، مادة: إذخر).

<sup>(</sup>٨) القين: الحداد والصائغ، والجمع: قيون. (انظر: النهاية، مادة: قين).





- ٥ [٢٤٤٩] أخبر لَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ . . . مِثْلَهُ سَوَاءً . قَالَ : «لَا يَلْتَقِطُ لُعُطَةُ مَا وَاللَّهُ مَنْ عَرَفَهَا» . لُقَطَتَهَا (١٠) إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا» .
- ٥ [٢٤٥٠] أخبئ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ (٢)، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءِ فِيهِ شَرَابٌ فَشَرِبَهُ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةً.

قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ

ه [٢٤٥١] أخبئ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ . وَوَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ . وَوَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا نَعِيبُ عَلَىٰ مَنْ صَامَ فِي عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا نَعِيبُ عَلَىٰ مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ ، وَلَا عَلَىٰ مَنْ أَفْطَرَ ١٠ .

زَادَ وَكِيعٌ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ.

٥ [٢٤٥٢] أَخْبَ رُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدَا يُحَدِّثُ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَن طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ قَبْرَيْنِ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فَي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ قَبْرَيْنِ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبُونِ وَمَا يُعَدِّرُ عَلَىٰ وَلَهِ وَمَا يَعْدَلُونُ يَعْمُونُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ (٣) » ، ثُمَ

<sup>(</sup>١) اللقطة: اسم للمال الملقوط، أي: الموجود، أو الشيء الذي تعثر عليه من غير قبصد وطلب. (انظر: النظر: النهاية، مادة: لقط).

<sup>(</sup>٢) عسفان: بلد على مسافة ثهانين كيلو مترًا من مكة شهالًا على طريق المدينة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٩١).

٥ [ ٢٤٥١] [ الإتحاف : حم ٧٨٧٧].

<sup>۩[</sup>٤٨٢/ب].

<sup>(</sup>٣) الاستتار من البول: أن يجعل بينه وبين بوله سترة ، أي: يتحفظ منه. (انظر: مجمع البحار، مادة: ستر).



دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَسْبِ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَىٰ هَذَا وَاحِدًا وَعَلَىٰ هَذَا وَاحِدًا وَعَلَىٰ هَذَا وَاحِدًا ، وَقَالَ : «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا (١)» .

ه [٣٤٥٣] أخبر البُرِعَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعَيْهُ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ : ﴿إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَثِيرٍ (٢) » ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَثِيرٍ (٢) » ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَثِيرٍ (٢) » ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّهُ مَا . . . » فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

٥ [ ٢٤٥٤] أخبرًا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . . . نَحْوَهُ .

٥ [ ٢٤٥٥] أخبر الوكيع ، حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُسًا (٤) عَنِ السَّبْحَةِ فِي السَّفَرِ ، وَالْحَسَنُ : حَدَّثَنِي طَاوُسٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْمُ صَلَاةَ الْحَضرِ (٥) وَصَلَاةَ السَّفَرِ ، فَكَمَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا فِي السَّفَرِ . قَالَ : فَكَذَلِكَ يُصَلِّي قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا فِي السَّفَرِ .

٥ [٢٤٥٦] أخبر السُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْ دِهِمْ بِالْبَيْتِ .

٥ [٧٤٥٧] قَالَ سُفْيَانُ : وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ : أُمِـرُوا أَنْ يَكُـونَ آخِـرُ عَهُـدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إِلَّا الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ ۞ لَهَا - أَوْ قَالَ : خُفِّفَ عَنْهَا .

<sup>(</sup>١) اليبس: الجفاف. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: يبس).

٥ [٢٤٥٣] [الإتحاف: مي خزم جاعه حب حم ٧٧٦٩].

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصل ، والمعروف في رواية الحديث : «كبير» كما في الحديث قبله .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وبلي» ، والمثبت من البخاري (٢١٩) من حديث مجاهد ، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «طاوسَ» بالمنع وهو خطأ، والمثبت من «سنن ابن ماجه» (١٠٣٩)، «مسند أحمد» (١/ ٢٣٢) من طريق وكيع، به .

<sup>(</sup>٥) الحضر: الإقامة ، وهي خلاف السفر. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٨٤).

<sup>[ [</sup> OAY | ]].

#### مُسْكِنْدُالِيَحَافَ ثِنَاهُ كُنْ فَيْ





٥ [٢٤٥٩] أَخْبَرُا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ قُل لّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى ﴾ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ قُل لّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى ﴾ [الشورى: ٣٣] الْآيَةَ ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : قُرْبَى آلِ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَجِلْتَ عَجِلْتَ عَبْسٍ إِلّا كَانَتْ لَهُ فِيهَا عَجِلْتَ (٥) ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْرٍ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ (١) مِنْ بُطُونِ قُرَيْشٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ فِيهَا قَرَابَةٌ ، فَقَالَ : أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ .

٥ [٢٤٦٠] أخبئ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ لَيْفًا يُحَدِّثُ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ الْبِرِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهُ قَالَ : «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا ، يَسِّرُوا \* وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ ، وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ » .

٥ [٨٥٤٨] [المطالب: ١٢٩٠، ٧٣٠٤].

<sup>(</sup>١) قوله : «يخالفه أحد فتركه حتى يقرره» في «المطالب» : «خالفه أحد فسكت حتى» ، وفي موضع آخر ليس فيه : «فتركه» .

<sup>(</sup>٢) الحيض: دم يسيل من رحم المرأة البالغة في أيام معلومة من كل شهر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: حيض).

<sup>(</sup>٣) يوم النحر: عيد الأضحى، و هو: اليوم العاشر من شهر ذي الحِجَّة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نحر).

<sup>(</sup>٤) يوم النفر: يوم نفور الناس من منى وتمامهم من حجهم وأخذهم في الانصراف بعد الجمار والحلق والنحر، وهو يوم النفور أيضا، ويوم النفير. (انظر: المشارق) (٢/ ٢٠).

٥ [ ٢٤٥٩ ] [ الإتحاف : ٨٤٩٢ ] .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عجبت» وهو تصحيف، وما أثبتناه هو توكيد لفظي موافق للسياق.

<sup>(</sup>٦) البطن: وسط وداخل. والجمع: البطون. (انظر: اللسان، مادة: بطن).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «وأيسروا» وهو وهم ، والتصويب مما عزاه ابن حجر للمصنف في : «الإتحاف» ، «أطراف المسند» (٣/ ١٣٥) .



ه [٣٤٦١] أخبئ جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «عَلِّمُ وا وَيَسُرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا ، عَلَّمُ وا وَيَسُرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا ، عَلِّمُ وا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا » ، ثُمَّ قَالَ : «وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ ، وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُنْ ، وَالْوَسُ مُنْ وَالْمُ وَالْمُ الْعَلَىٰ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ ا

٥ [٢٤٦٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إِلَّا أَنَّهُ الْخُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: نَقُولُ (١): تَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ.

- [٣٤٦٣] قال ابْنُ طَاوُسٍ: وَقَالَ أَبِي: اخْتَلَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتِ فِي الْمَرْأَةِ تَصْدُرُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَهِي حَائِضٌ ؛ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَنْفِرُ، وَقَالَ زَيْدٌ: لَا تَخْرُجُ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، فَدَخَلَ زَيْدٌ عَلَى عَائِشَةً فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ: تَنْفِرُ، فَخَرَجَ لَا تَخْرُجُ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، فَدَخَلَ زَيْدٌ عَلَى عَائِشَةً فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ: تَنْفِرُ، فَخَرَجَ زَيْدٌ وَهُو يَبْتَسِمُ وَيَقُولُ: مَا الْأَمْرُ إِلَّا عَلَى مَا قَدْ قُلْتَ.
- ه [٢٤٦٤] أخب را سُفْيَانُ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ حُجَيْرٍ (٢) ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْحِجُرُ (٣) مِنَ الْبَيْتِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ : ﴿ وَلْيَطَّوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩] ، فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ .
- ٥[٣٤٦٥] أخبرُ جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالْ : «خَمْسٌ هُنَّ فَوَاسِقُ (٤)، يُقْتَلْنَ فِي

٥ [٢٤٦١] [الإتحاف: حم ٧٨٧٤].

<sup>(</sup>۱) في (ف): «يقول». (۱) في (ف): «يقول».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حجر» وهو تصحيف، والمثبت من «صحيح ابن خزيمة» (٢٨١٩)، «المستدرك» (١٧٠٩) من طريق سفيان، بنحوه. وينظر: «تهذيب الكهال» (٣٠/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) الحجر: فناء من الكعبة في شقها الشامي ، محوط بجدار ارتفاعه أقل من نصف قامة ، وبـ قـبر إسـاعيل وأمه هاجر ، ولا زال يعرف بحجر إسماعيل . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧) .

<sup>(</sup>٤) الفواسق: جمع فاسق، وأصل الفسوق: الجور، والخروج عن الاستقامة، وبـه سـمي العـاصي فاسـقا، =



الْحَرَمِ، وَيَقْتُلُهُنَّ الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ (١): الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (٢)، وَالْحُدَيَةُ (٣)، وَالْعُرَابُ».

- ٥ [٢٤٦٦] أخب را إسماعيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَا لَهُ عَبَّالًا مَا اللَّهِ وَيَا لِمَا اللَّهِ وَيَا لِمَا اللَّهِ وَيَا لِمُعَالِمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ .
- ٥ [٢٤٦٧] أَخْبَ رَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنَيْهُ قَالَ : «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ ، وَهُيْرُ عَطَاءٍ لَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ : «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ ، وَهُنْ اللَّهَ لَكُمْ اللَّهُ عَنْدٍ » . إلَّا أَنْكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ ؛ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ » .
- ٥[٢٤٦٨] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسَا وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَلْ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْمَ فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ نَقِيلَةٌ وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَبَّ ؛ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ : الْمُعْرِيعِ فَقَالَ : هَأَوْرَكَتْ . «أَهِلِي بِالْحَجِّ ، وَالْمَتَرِطِي أَنَّ مَحِلِي (٤) حَيْثُ تَحْبِسُنِي » ، قَالَ : فَأَدْرَكَتْ .
- ٥ [٢٤٦٩] أخبر عَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاؤُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : وَقَـتَ (٥)

<sup>-</sup> وإنها سميت هذه الحيوانات فواسق ، على الاستعارة لخبثهن . وقيل : لخروجهن من الحرمة في الحل والحرم ؛ أي : لا حرمة لهن بحال . (انظر : النهاية ، مادة : فسق) .

<sup>(</sup>۱) المحرم والحرام: الذي أهل بالحج أو بالعمرة وباشر أسبابهما وشروطهما ، من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها كالطيب والنكاح والصيد وغير ذلك ، والجمع: حُرُم. (انظر: النهاية، مادة: حرم).

<sup>(</sup>٢) الكلب العقور: كل سبع يعقر؛ أي: يجرح ويقتل ويفترس، كالأسد والنمر والذئب، وسماها كلبا لاشتراكها في السبعية. (انظر: النهاية، مادة: عقر).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «والحدأة».

٥ [٢٤٦٨] [الإتحاف: حم عه حب ٧٨٠٦]، وتقدم برقم: (١٣٢٠)، (١٤٨٢)، (١٤٨٣).

<sup>[</sup>וֹאץ/וֹ]

<sup>(</sup>٤) المحل: أي : محل خروجي من الحج وموضع تحللي من الإحرام ، أو وقت تحللي من الإحرام ، والمحل يقع على المكان والزمان . (انظر: المرقاة) (٩/ ٤٤١) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وثب» وهو تصحيف، والمثبت من (ف)، وينظر الحديثان بعده.



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ (١) ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ (٢) ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ (٢) ، وَلِأَهْلِ النَّمَنِ يَلَمْلَمَ (٥) ، وَقَالَ: «مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ فَمِنْ نَجْدِ (٣) قَرْنَا (١٤) ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ (٥) ، وَقَالَ: «مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ فَمِنْ خَيْثُ يَبْتَدِئُ » .

قَالَ طَاوُسٌ : وَذَاتُ عِرْقٍ فَوْقَ قَرْنِ إِلَىٰ مَكَّةَ ، وَجُعِلَ عِرْقٌ مَكَانَ قَرْنِ .

٥ [٧٤٧] أَخْبَ رُا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ لَأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَاتَ الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ – أَوْ : أَلَمْلَمَ – وَقَالَ : «هَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَة ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ – أَوْ : أَلَمْلَمَ – وَقَالَ : «هَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِهِنَّ ، فَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ ؛ فَمِنْ حَيْثُ يَحْرُجُ » ، وَقَالَ : «هَذِهِ لِأَهْلِهِنَّ (٢) وَمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ عَيْرٍ أَهْلِهِنَّ ، حَتَى يَأْتِي ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّة » .

<sup>=</sup> الميقات: وقت الفعل، وهو الموضع الذي يحرم منه الحجاج أيضا، والجمع: مواقيت. (انظر: اللسان، مادة: وقت).

<sup>(</sup>٢) الجحفة: كانت مدينة عامرة ومحطة من محطات الحاج بين الحرمين ، ثم تقهقرت قبل القرن السادس ، وتوجد اليوم آثارها شرق مدينة رابغ بحوالي (٢٢) كيلو مترا ، إذا خرجت من رابغ تؤم مكة كانت إلى يسارك حوز السهل من الجبل ، وقد بنت الحكومة السعودية مسجدًا هناك يزوره بعض الحجاج . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص ٨٠).

<sup>(</sup>٣) نجد: إقليم يقع في قلب الجزيرة العربية ، تتوسطه مدينة الرياض ، ويشمل القصيم ، وسدير ، والأفلاج ، واليهامة ، وحائل ، والوشم ، وغيرها ، ويتصل بالأحساء شرقا ، وبالحجاز غربا ، وباليمن جنوبا ، وبادية العرب شهالا . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٢١٣) .

<sup>(</sup>٤) قرن: ميقات أهل نجد (٨٠ كم) عن مكة المكرمة ، وهو قرن المنازل ، وهو قرن الثعالب . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٣٠٥) .

<sup>(</sup>٥) يلملم: واد جنوب مكة على مسافة مائة كيلو متر. فيه ميقات أهل اليمن ممن يأتي على الطريق التهامي. وقد هجر هذا الميقات من بعد سنة ١٣٩٩هـ، لبعده عن الطريق الحديثة، ويقال فيه أيضا: ألملم. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٣٠١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أهلهن» وهو وهم ، والمثبت مما سيأتي من حديث طاوس - أيضا - عند المصنف (٢٥١٨).

## مُسْلِنَيْلُ الْسِيَا وَرَبْنُ الْمُلْكِينِينَ





- ٥ [ ٢٤٧١] أخبر الله في الله عن عَمْرِو ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَنْ عَمْرِو ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : وَقَالَ : «مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ فَمِنْ حَيْثُ بَدَأَ (١)» .
- ٥ [٢٤٧٢] أخب را جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءِ وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا رَمَلَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا (٣) وَالْمَرْوَةِ (١) لِيَرَاهُ الْمُشْرِكُونَ ؛ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ تَحَدَّثُوا أَنَّ بِهِ وَبِأَصْحَابِهِ جَهْدًا ؛ فَرَمَلَ لِيُرِيَهُمْ ذَلِكَ .
- ٥[٢٤٧٣] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلَا ظَاهَرَ (٥) مِنِ امْرَأَتِهِ ، شُمَّ (٦) رَآهَا فِي الْقَمَرِ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلَا ظَاهَرَ (٥) مِنِ امْرَأَتِهِ ، شُمَّ (٦) وَآهَا فِي الْقَمَرِ فَأَعْجَبَتْهُ ، فَقَالَ : «أَلَيْسَ (٧) قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَبْرَهُ ، فَقَالَ : «أَلَيْسَ (٧) قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ
- ٥ [٢٤٧٤] أَخْبَ رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ ، يُحَدَّثُ عَنْ

٥ [٢٤٧٣] [الطالب: ١٧٥٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بني» وهو تصحيف، وفي (ف): «بدئ» وهو الأقرب للصواب الذي أنبتناه، وينظر ما سبق قريبًا من حديث طاوس، عن ابن عباس عند المصنف (٢٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) الرمل والرملان: الإسراع في المشي وهز المنكبين. (انظر: النهاية ، مادة: رمل).

<sup>(</sup>٣) الصفا: بداية المسعى من الجنوب ومنها يبدأ السعي ، وكانت الصفا متصلة بجبل أبي قبيس ، فشق بينها مجرئ للسيل في عهد الدولة السعودية عند توسعة الحرم الجديدة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٥) .

<sup>(</sup>٤) المروة: رأس المسعى الشمالي ، وبها ينتهي السعي ، وهي أكمة صخرية بيضاء كانت متصلة بعمران مكة ، وبعد التوسعة السعودية الأخيرة للمسجد الحرام عزل المسجد والمسعى عن بيوت السكن . (انظر: معالم مكة) (ص٢٦٥) .

۵[۲۸۲/ب].

<sup>(</sup>٥) الظهار: قول الرجل لزوجته: أنت محرمة علي كظهر أمي. (انظر: النهاية، مادة: ظهر).

<sup>(</sup>٦) ليس في «المطالب».

<sup>(</sup>٧) بعده في «المطالب»: «قد».



مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ سُلَيْمَانَ (١) بْنِ يَسَارِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ (٢) قَالَ : ظَاهَرْتُ مِنِ الْمَرَأَتِي ، ثُمَّ وَاقَعْتُهَا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ يَكَيْدُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا .

٥ [٢٤٧٦] أخبر السُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ الإَبْنِ عَبْاسٍ : هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ (٤) ؛ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ : هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ (٤) ؛ أَلَمْ يَكُنْ طَلَاقُ الثَّلَاثِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ يَكَنِّ وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً ؟ فَقَالَ : قَدْ كَانَ ذَاكَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ ؛ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ .

٥ [٢٤٧٧] أخب رَارَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا الْصَّهْبَاءِ قَالَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ وَاحِدَةً ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ .

• [٢٤٧٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ ﴿ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِذَا جَمَعَ الثَّلَاثَ عَلَيْهَا وَقَعْنَ عَلَيْهَا وَقَعْنَ عَلَيْهَا (٥٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سليم» وهو خطأ، والمثبت مما عند الترمذي (١٢٣٦)، وابن ماجه (٢٠٥٥) من طريق عبد اللّه بن إدريس بمعناه، وينظر: «تهذيب الكمال» (١٢/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «منحر» وهو خطأ، والمثبت مما ذكر في التعليق قبله، وينظر: «تهذيب الكمال» (١١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أنا» وهو تصحيف، والتصويب مما سبق في سياق هذا الحديث نفسه، وينظر: ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٤٩٥) عن المصنف ومحمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق، به، واللفظ لابن رافع.

<sup>(</sup>٤) الهنات: الأخبار المكروهة والفتاوي المنكرة . (انظر: المشارق) (٢/ ٢٧١) .

<sup>• [</sup>۲٤٧٨] [الطالب: ١٧٠٢].

٥ (٥) قوله: «وقعن عليها» في «المطالب»: «وقعت».





قَالَ الْحَسَنُ (١): فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِطَاوُسٍ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً، قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ وَإِنْ جَمَعَهُنَّ.

- [٢٤٧٩] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي (٢) دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَـرْيَمَ، عَـنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَـرْيَمَ، عَـنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَـا وَالَّتِي قَـدْ دُخِـلَ بِهَـا فِـي الثَّلَاثِ سَوَاءُ (٣).
- ٥[٧٤٨٠] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْوَلِيدِ ، يُحَدِّثُ عَنْ وَالْدَ بَنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ (٤٠) عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ أَجْدَادِي امْرَأَتَهُ أَلْفًا ، وَاوْدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ (٤٠) عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ أَجْدَادِي امْرَأَتَهُ أَلْفًا ، فَأَنْفَذَهُ (٥) رَسُولُ اللَّهِ وَيَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا ، فَقَالَ : ﴿إِنَّ أَبِاكُمْ لَمْ يَتَّقِ (٧) اللَّهَ فَيَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا ، فَأَنْفَذَهُ (٥) مِنْهُ بِثَلَاثٍ ، وَسَائِرُهُنَ عُدُوانٌ ، اتَّخَذَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُؤًا» .
- ٥ [٢٤٨١] أَخْبُ رَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ وَرَعُنَا اللَّهِ وَيَعِيْهُ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ وَرُسُولِ اللَّهِ وَيَعِيْهُ قَالَ : «مَنِ ابْتَاعَ (٩) طَعَامَا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّىٰ يَكْتَالَهُ» .

<sup>(</sup>١) ليس في «المطالب».

<sup>• [</sup>٢٤٧٩] [الطالب: ١٧٠٣].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فأخبرني» ، والمثبت من «المطالب» (٣٠٠١) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) وقع هذا الأثر في «مصنف عبد الرزاق» (١١٨٢٤) عن ابن جريج ، بلفظ : «الثلاث والواحدة في التي لم يدخل بها سواء»

٥ [ ٢٤٨٠] [المطالب: ١٧٠٤].

<sup>(</sup>٤) في الأصل، و «المطالب العالية» معزوًا إلى المصنف: «بن»، ولم نقف على من يسمى «داو دبن إبراهيم بن عبادة بن الصامت»، والمثبت من «تخريج أحاديث الكشاف» (٤/ ٥٠) للزيلعي ؛ فقد ساق الإسناد من «مسند إسحاق»، «الكامل» (٥/ ٥٢٢) لابن عدي من طريق عبد الله بن إدريس، به. وهذا الحرف له أوجه أخر ؛ فعند عبد الرزاق (١٢٠٨٦): «عن إبراهيم، عن داو دبن عبادة بن الصامت»، وعند الدارقطني (٣٩٤٣): «عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده».

<sup>(</sup>٥) النفاذ والإنفاذ والتنفيذ: إمضاء الأمر. (انظر: اللسان، مادة: نفذ).

<sup>(</sup>٦) قوله : «فأنفذه رسول اللَّه ﷺ» وقع في «المطالب» : «فأتىٰ بنوه رسول اللَّه ﷺ».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «يتقي» بإثبات الياء آخره، والمثبت من (ف) وهو الجادة.

<sup>(</sup>٨) البينونة: الطلاق الذي لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٩٥).

<sup>(</sup>٩) الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع).



قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسِ: لِمَ؟ قَالَ: أَلَا تَرَاهُمْ يُبَايِعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأً؟!

٥ [٢٤٨٢] أخب رَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَمَّا الَّذِي نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا أَنْ يُبَاعَ حَتَّىٰ يُقْبَضَ ؛ فَالطَّعَامُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ .

ه [٢٤٨٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَلِيَّهُ قَالَ : «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ (١) حَتَّى يَقْبِضَهُ » .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.

ه [٢٤٨٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا الْمُ الرُّكُ الرُّكْبَانُ (٣) .

ه [٢٤٨٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَقِيْرٌ ، أَنَّهُ نَهَىٰ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ (١) لِبَادٍ (٥) .

قَالَا: فَقُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»؟ قَالَ: لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا(٦٠).

٥ [٢٤٨٦] أخبرًا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَر

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يبتعه» وهو تصحيف، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٥٥٠/٢) عن المصنف وغيره، كلهم عن عبد الرزاق، به.

<sup>۩[</sup>٧٨٧/ب].

<sup>(</sup>٢) في (ف): «يتلقى».

<sup>(</sup>٣) الركبان: جمع راكب، وهم من يجلبون الأرزاق والمتاجر والبضائع. (انظر: مجمع البحار، مادة: ركب).

<sup>(</sup>٤) الحاضر: المقيم في المدن والقرئ . (انظر: النهاية ، مادة: حضر) .

<sup>(</sup>٥) البادي: المقيم في البادية ، وهي فضاء واسع فيه المرعى والماء . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : بدا) .

<sup>(</sup>٦) السمسار : القيم بالأمر الحافظ له ، وهو في البيع اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا ؛ لإمضاء البيع ، والسمسرة : البيع والشراء . (انظر : النهاية ، مادة : سمسر) .





يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ(١) فَلَا نَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّىٰ زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَيُولُ : كُنَّا نُخَابِرُ(١) فَلَا نَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّىٰ زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَيَعْلَقُونُ اللَّبِيّ وَاللَّهِ عَنْهُ .

قَالَ عَمْرٌو (٢): فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِطَاوُسِ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ: «لَأَنْ يَمْنَعَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْأَرْضَ حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ لَهَا حَرْجًا مَعْلُومًا».

٥[٢٤٨٧] أَخْبِ رَا بِشُرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ (٣) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا اللَّهَ عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ (٣) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَيْ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَ أَعُودُ (٤) بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَم ، وَأَعُودُ اللَّهُمَ أَعُودُ اللَّهُمَ أَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ » .

٥ [٢٤٨٨] أَخْبَرُا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ طَاوُسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ طَاوُسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أُمِرَ نَبِيُّكُمْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا (٥) وَلَا ثَوْبًا .

قَالَ شُعْبَةُ: وَقَالَ عَمْرُو مَرَّةً أُخْرَىٰ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْظُم، وَأُمِرْتُ أَنْ لَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا نَوْبَا».

<sup>(</sup>١) المخابرة: أن يعطي المالكُ الفلاحَ أرضا يزرعها على بعض ما يخرج منها ، كالثلث أو الرسع . (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٣/ ٢٣٤) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمر» وهو تصحيف، والتصويب من إسناد الحديث.

٥ [٧٨٦٧] [الإتحاف: طحم ٢٤٨٧].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «اليهامي» وهو تصحيف، والمثبت من «سنن الترمذي» (٣٧٨٦)، «مسند أحمد» (١/ ٢٤٢) من طريق مالك، به.

<sup>(</sup>٤) التعوذ والاستعاذة : اللجوء والملاذ والاعتصام . (انظر : النهاية ، مادة : عوذ) .

٥ [٢٤٨٨] [الإتحاف: مي جا خز طح عه ش حب حم ٧٧٧١].

<sup>(</sup>٥) كف الشعر: عقصه (لَوْي الشعر على الرأس ثم عقده)، ثم غرز طرفه في أعلى الضفيرة، وقد نُهي عنه. (انظر: جامع الأصول) (٥/ ٣٨٢).



- ه [٢٤٨٩] أخب را النَّضْرُ (١) ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَمَّادُ (٢) بْنُ سَلَمَةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ وَيَارِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُ عَيَّ إِنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، وَلَا نَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا .
- ٥[٧٤٩٠] أَثْبُ رُا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءِ ، وَلَا نَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا .
- [٢٤٩١] قال: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ، فَقَالَ: هُوَ خَيْرٌ.

قال المحاق: أَيْ: أَنَّ الْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ شَيْءٌ وَاحِدٌ.

ه [٢٤٩٢] أخبر المُؤَمَّلُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعِيدَيْنِ ثُمَّ خَطَبَ ، وَصَلَّىٰ أَبُو بَكْرٍ كَذَلِكَ ، ثُمَّ خَطَبَ ، وَصَلَّىٰ عُثْمَانُ كَذَلِكَ ، ثُمَّ خَطَبَ ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ .

قَالَ الْمُؤَمَّلُ: نَقُولُ: كُلُّهُمْ صَلَّوُا الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.

ه [٢٤٩٣] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ عَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمَوَاتِ

٥ [٢٤٨٩] [الإتحاف: طح ٨٠٨٧].

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ومعاذ» وهو تحريف، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (١١/ ٩ ، ح ١٠٨٥٩) من طريق حماد بن سلمة وحده، عن عمرو بن دينار، به .

<sup>£[ \ \ \ \ \ \ ] .</sup> 

٥ [٧٤٧٣] [الإتحاف: مي خز حب عه طحم ٧٧٧٧].





وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقِّ، وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَمُّدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَالشَّاعَةُ حَقِّ، اللَّهُمَّ بِكَ آمَنْتُ، وَلِقَاؤُكَ حَقِّ، وَالشَّاعَةُ حَقِّ، اللَّهُمَّ بِكَ آمَنْتُ، وَلِقَاؤُكَ حَقِّ، اللَّهُمَّ بِكَ آمَنْتُ، وَلِقَاؤُكَ حَقَّ، اللَّهُمَّ بِكَ آمَنْتُ، وَلِكَ أَسْلَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُثُ (۱)، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، أَنْتَ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، أَنْتَ الْقِي ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».

٥ [٢٤٩٤] أَخْبُ رُا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَجَيِّهُ \* يَدْعُو إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ . . . » فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً .

ه [٢٤٩٥] أخبرُ رُوْحُ بْنُ عُبَادَةَ وَعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا (٢) ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْمُ مَرَ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا (٢) ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْمُ مَرَ وَهُو يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا (٣) بِخِزَامَةٍ (١) فِي أَنْفِهِ ، فَقَطَعَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ وَهُو يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا (٣) بِخِزَامَةٍ (١) فِي أَنْفِهِ ، فَقَطَعَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِيدِهِ .

<sup>(</sup>١) الإنابة: الرجوع إلى اللَّه بالتوبة ، يقال: أناب ينيب إنابة فهو منيب ، إذا أقبل ورجع. (انظر: النظر: النهاية ، مادة: نوب).

<sup>۩ [</sup> ۸۸۲/ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «طاوس» بغير ألف آخره ، والمثبت هو الصواب ، وسبق التنبيه على مثله ؛ ينظر : (٢٤٥٥) .

<sup>(</sup>٣) قوله : «بإنسان يقود إنسانا» وقع في الأصل : «وإنسانا» وهو وهم يأباه السياق ، والمثبت من «مسند أحمد» (١/ ٣٦٤) من طريق عبد الرزاق وحده ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بخذامة» بالذال المعجمة وهو تصحيف، والتصويب من المصدر السابق. الخزامة: حلقة من شَعْر تجعل في أحد جانبي منخري البعير. (انظر: النهاية، مادة: خزم).

<sup>(</sup>٥) الاختضاب: استعمال الخضاب، وهو: ما يغير به لون الشيء من حناء وكتم ونحوهما. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٩٥).



خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، فَقَالَ: «هَـذَا أَحْسَنُ مِـنْ هَـذَا»، ثُـمَّ مَـرَّ بِـآخَرَ قَـدْ خَـضَبَ بِالصُّفْرَةِ (١)، فَقَالَ: «هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ».

قَالَ: فَكَانَ طَاوُسٌ يَخْضِبُ بِصُفْرَةٍ.

ه [٢٤٩٧] أَخْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ قَالَ : «اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ ، فَمَا (٢) بَقِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ قَالَ : «اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ ، فَمَا (٢) بَقِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ ، فَمَا (٢) بَقِي فَا لَمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ ، فَمَا (٢) وَقَلْ فَكُر اللَّهُ وَلَىٰ ذَكُر » .

ه [٢٤٩٨] أَخْبَ رُا الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفَرَائِضَ أَهْلَهَا (٣) ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ أَهْلَهَا (٣) ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرٍ » .

٥[٢٤٩٩ز] أَخْبِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ (١٤) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُ ، حَدَّثَنَا وَهُيْبٌ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

قَالِ عَاق : يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الذَّكَرِ ؛ لِأَنَّ الْعَصَبَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْهُمْ.

٥ [ ٢٥٠٠] أَخْبَى لِمُ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ ۞ يَقِيءُ ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهِ» .

٥ [ ٢٥٠١] أَخْبُ رُا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ،

<sup>(</sup>١) الصفرة: الورس والزعفران. (انظر: الصحاح، مادة: صفر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كما» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «سنن أبي داود» (٢٨٨٥) ، «مسند أحمد» (١/٣١٣) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وعند البخاري (٦٧٤١، ٦٧٤٤، ٦٧٤٦)، ومسلم (١٦٥٤) من طريق وهيب، بـه بلفظ: «بأهلها».

<sup>(</sup>٤) عبد اللَّه بن شيرويه هو الراوي عن إسحاق بن راهويه «المسند»، وهذا الإسناد من زياداته عليه، واللَّه أعلم.

<sup>·[[/</sup>۲۸۹]

٥ [ ٢٥٠١] [الإتحاف: طح حم ٤٤٨٧].





عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهِ».

- ٥ [٢٥٠٢] أخبرًا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَحِلُ لِأَحَدِ أَنْ يُعْطِي طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَحِلُ لِأَحَدِ أَنْ يُعْطِي عَطِيةً فَيَعُودَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا ، كَمَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (۱) » .
- ه [٢٥٠٣] أخب رَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّة فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ» .
- ٥ [٢٥٠٤] أَخْبُ رُا الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْبِيهِ ، عَنِي الْبُيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ اللَّهِ عَيْنِيْ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَرَامٌ (٢) .
- ٥ [ ٢٥٠٥] أَخْبُ رُا الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُحَدِّامَ أَخْرَهُ (٤) . ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ (٣) ، وَأَعْطَىٰ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (٤) .
- ٥ [٢٥٠٦] أخبز الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْبِيهِ ، عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَرَامٌ (٥) .
- ٥ [٧٥٠٧] أَخْبُ رُا الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ ، وَأَعْطَىٰ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (٦٦) .

<sup>(</sup>١) قوله : «في قيئه» وقع في (ف) : «فيه» .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث يأتي إسنادا ومتنا برقم: (٢٥٠٦).

<sup>(</sup>٣) الحجامة والاحتجام: مصّ الدم من الجرح أو القيح بالفم أو بآلة كالكأس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٥٣).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث يأتي إسنادًا ومتنّا برقم: (٢٥٠٧).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث مرّ قريبًا - كما في الأصل - إسنادًا ومتنّا برقم: (٢٥٠٤)، وليس في (ف).

٥ [٧٥٠٧] [الإتحاف: طح حب كم عه خ حم ٧٨٠٨، طح حم ٧٨٩٥، جا حم ٨٨٨٢، حم ٨٩٨٣].

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث مرّ قريبًا - كما في الأصل - إسنادًا ومتنّا برقم: (٢٥٠٥)، وليس في (ف).



- ٥ [ ٢٥٠٨] أخب زا الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْبِيهِ ، عَنِ الْبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيلُهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبْنَ مِنْ عَبُولُهُ إِنْ أَلُولُهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيلِهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبْلِهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبْلِهِ عَنْ أَبْلِهِ ، عَنْ أَبْلِهِ ، عَنْ أَبْلِهِ ، عَنْ أَبْلِهِ ، عَنْ أَبْلِهِ مَا أَبْلِهِ ، عَنْ أَبْلِهِ مَا أَبْلِهُ مِنْ أَبْلِهُ مِنْ أَبْلِهِ مَا أَبْلِهُ مِنْ أَبْلِهُ مِنْ أَبْلِهُ مِنْ أَبْلِهِ مَا أَبْلِهِ مَا أَبْلِهِ مَا أَبْلِهِ مَا أَبْلِهِ مَا أَبْلِهُ مِنْ أَبْلِهُ مِنْ أَبْلِهِ مَا أَبْلِهِ مَا أَبْلِهِ مُنْ أَلِهِ مَا أَبْلِهِ مَا أَبْلِهُ مَا أَبْلِهُ مِنْ أَلْمُعْلِمُ مَا أَبْلِهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلْمُ مُنْ أَلِهُ مِنْ أَلْمُ مُنْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِهُ مُنْ
- ٥[٢٥٠٩] أَخْبِ رُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعَطَ ﴿ بِالسَّمْسِمِ .
- ٥ [٢٥١٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُذَاكِرُهُ : كَيْفَ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُذَاكِرُهُ : كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي أَنَّ لَحْمًا أُهْدِي لِلنَّبِيِ عَيَّامٌ حَرَامًا ؟ فَقَالَ لَهُ : نَعَمْ ، أَهْدَىٰ لَهُ رَجُلٌ عُضُو لَحْمِ صَيْدٍ ، فَرَدَّهُ وَقَالَ : "إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ ؟ إِنَّا حُرُمٌ » .
- ٥ [٢٥١١] أَخْبَى رُا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةً أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَرَدَّهُ ، فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ قَالَ : «لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ ، وَلَكِنَا حُرُمٌ» .
- ٥ [٢٥١٢] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قُلْنَا لِإبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ (١) عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هُوَ سُنَّةٌ، قُلْنَا: فَمَا تَرَىٰ ذَلِكَ مِنَ الْجَفَاءِ (٢) إِذَا فَعَلَهُ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: بَلْ (٣) هُوَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ.
- ٥ [٢٥١٣] أخب را الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن

ه [۲۵۰۹] [الطالب: ۲٤٠٥].

١ [٢٨٩/ ب]. السعوط: ما يجعل من الدواء في الأنف. (انظر: النهاية، مادة: سعط).

ه [٢٥١١] [الإتحاف: ٨٠١٢].

<sup>(</sup>١) الإقعاء: أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه وفخذيه، ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب. وقيل: هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. والقول الأول. (انظر: النهاية، مادة: قعا).

<sup>(</sup>٢) الجفاء: غلظ الطبع . (انظر: النهاية ، مادة : جفا) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بالي» وهو تصحيف، والمثبت من «صحيح مسلم» (٥٢٦) عن المصنف، عن محمد بن بكر. وعن حسن الحلواني، عن عبد الرزاق، كلاهما عن ابن جريج، به.





ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي النَّابْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْسِ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِير ، فَقَالَ: «لَا حَرَجَ (١)» .

- ٥ [٢٥١٤] أَصِٰ لِالْمَخْزُومِيُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَيِهِ ، عَنِ ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَيِهِ ، عَنِ ابْنُ عَبَاسٍ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي شُهُورِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ فُجُورٍ ؛ يَقُولُونَ : إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ (٢) ، وَعَفَا الْأَثَرُ (٣) ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ . يَقُولُونَ : إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ (٢) ، وَعَفَا الْأَثَرُ (٣) ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ . فَقَالُونَ : إِذَا بَرَأَ اللَّهِ يَهِمْ أَنْ يَحِلُوا بِعُمْرَةٍ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْحِلِّ ؟ فَقَالَ : «الْحِلُ كُلُهُ» .
  - ٥ [ ٢٥١٥] أخبرُ يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ ٣ مِثْلَهُ .

وَقَالَ يَحْيَىٰ : لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ إِلَّا الْعُمْرَةَ ؛ أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدِمْنَا لَا نَـرَىٰ إِلَّا الْحَجِّ .

- ٥ [٢٥١٦] أخبر المُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّامُ : «حَقِّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ بَلَغَ الْحُلُمَ أَنْ يَتَطَهَّرَ لِلَّهِ فِي كُلِّ مَسْبُعَةِ أَيَّامٍ يَوْمَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبَا (٥) ؛ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجِلْدَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ » .
- ٥ [٢٥١٧] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّـهُ سَـمِعَ طَاوُسَـا ، يُخْبِـرُ عَـنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

قَالَ طَاوُسٌ: فَقُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: أَفَيَمَسُّ طِيبًا أَوْ دُهْنَا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ.

<sup>(</sup>١) الحرج: الإثم والحرام. (انظر: النهاية، مادة: حرج).

<sup>(</sup>٢) الدبر: الجرح الذي يكون في ظهر البعير، و قيل: القرح الذي في خف البعير. (انظر: النهاية، مادة: دبر).

<sup>(</sup>٣) عفا الأثر: انمحي أثر الحاج من الطريق بوقوع الأمطار. (انظر: مجمع البحار، مادة: أثر).

<sup>(</sup>٤) المهلون: جمع: مُهِل، وهو: المحرم. (انظر: النهاية، مادة: هلل).

<sup>£[ •</sup> ٩ ٢ / أ].

<sup>(</sup>٥) الجنب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني. (انظر: النهاية ، مادة: جنب).



- [٢٥١٩] أَخْبُ رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ فَقَطْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ ، فَأَمَّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ ؟ فَهَيْهَاتَ .
- ٥[٢٥٢٠] أَخْبُ لَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدِ الرُّوَّاسِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدِ الرُّوَّاسِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّوَّاسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا السَّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ٣ .
- ٥[٢٥٢١] أَضِرُا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَوْ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ مَرَّة : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : فَقُلْتُ لِمَعْمَرٍ : فَلَمْ يُجَاوِزْ بِهِ طَاوُسًا ؟ فَقَالَ : بَلَى هُ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَلَى هُ وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَذْكُو مَا لَا أُحْصِيهِ فَلَا يَذْكُو : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّهُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَة ، وَلِأَهْلِ انْجُدِ وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَة ، وَلِأَهْلِ انْجَدِ قَرْنَا ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ أَلَمْلَمَ ، وَهُنَّ لَهُنَ ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ نَ مِمَّنْ أَرَادَ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ أَلَمْلَمَ ، وَهُنَّ لَهُنَّ ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ نَ مِمَّنْ أَرَادَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هو» وهو تصحيف ، والمثبت من «صحيح البخاري» (١٥٤٤) من طريق وهيب ، به .

<sup>(</sup>٢) الإنشاء: الابتداء والخروج. (انظر: النهاية ، مادة: نشأ).

ه [۲۵۲۰] [الإتحاف: خز طح حب قط عه ش ۷۳۱۷، ۷۷۲۷، حم ۸۷۷۸، ش ۸۰۸۳، طح قط ۱۰۱۱۵، طح طح قط ۲۱۱۹، طح طح ۱۰۲۵۳، خز حب حم ۱۲۱۹، مي جا خز طح حب قط حم ۱۲۲۳، ۱۲۳۳، ۲۲۲۰، طح طح ۲۲۲۰۱].

۵[۲۹۰/ب].

٥ [٢٥٢١] [الإتحاف: مي خزجاعه قط شحم ٧٧٧٨].





الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ ؛ فَإِنَّهُ يُهِلُّ مِنْ بَيْتِهِ ، حَتَّىٰ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ

- ه [٢٥٢٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكُعَتَيْنِ (١٦) مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ يَعْنِي: رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَدْرَكَ الرَّكُعَتَيْنِ (١٦) مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَرَكْعَةُ مِنَ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَرَكْعَة مِنَ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَرَكْعَة بَعْدَمَا تَطْلُعُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا » .
- [٢٥٢٣] أخبر عبد الرَّزَاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلَا يَقُولُ (٢) : الشَّرُ لَيْسَ بِقَدَرٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْقَدَرِ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْقَدَرِ : ﴿ فَلَوْ شَآءَ هُمَا أَشْرَكُنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا ﴾ ، حَتَّى بَلَغَ (٣) : ﴿ فَلَوْ شَآءَ لَهَ دَلِكُمُ أَنْ مَا أَشْرَكُنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا ﴾ ، حَتَّى بَلَغَ (٣) : ﴿ فَلَوْ شَآءَ لَهَ دَلْكُمُ أَنْ مَا أَشْرَكُنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا ﴾ ، حَتَّى بَلَغَ (٣) : ﴿ فَلَوْ شَآءَ لَهُ دَلْكُمُ اللّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا عَالَمَ اللّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا عَالِمَ اللّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا عَبْسُ مِ اللّهُ مَا أَنْ مُنْ عَبّاسٍ : وَالْعَجْنُ وَالْكَيْسُ مِنَ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ طَاوُسٌ (٥): وَالْمُتَكَلِّمَانِ (٦) فِي الْقَدَرِ (٧) يَقُولَانِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؛ فَاجْتَنِبُوا الْكَلَامَ فِي الْقَدَرِ.

٥ [٢٥٢٢] [الإتحاف: مي ط خزعه طح حب حم ش ١٧٨٩٢ ، خزطح حم ١٨١١٥ ، خزط حم ١٩١٢].

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وهو الموافق لما في «صحيح ابن خزيمة» (١٠٤٢) من طريق معمر، به ، وكذا أورده ابن حجر في «الإتحاف» (١٥/ ١٣٤) وقد عزاه إلى كتب ترويه من طريق المصنف، ومن طريق شيخه عمر، ولكنه ورد في «حديث السراج» (١٢٠٦) ، «صحيح ابن حبان» (١٢٠٦) ، ٥٧٨) ، كلاهما من طريق المصنف بلفظ: «ركعة».

<sup>• [</sup>٢٥٢٣] [المطالب: ٢٩٥٩].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «المطالب»، و«المستدرك» (٣٢٧٩) من طريق المصنف، به، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٩٧٠) من طريق ابن شيرويه، عن المصنف، به.

<sup>(</sup>٣) قوله: «حتى بلغ» وقع في الأصل: «تلا» ، والمثبت من المصادر السابقة ، وهو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «ولو» وهو خطأ ، والمثبت من المصادر السابقة هو التلاوة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ابن طاوس» وهو وهم، والمثبت من «المطالب»، وينظر: «مصنف عبد الرزاق» (٢٠٩٩٢).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «والمتكلمين» وهو خطأ، والمثبت من «المطالب».

<sup>(</sup>٧) قوله: «في القدر» في «المطالب»: «من القدرية».



قَالَ: وَلَقِيَ إِبْلِيسُ عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ، فَقَالَ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُكَ إِلَّا مَا قُدِّرَ عَلَيْكَ؛ فَارْقَ (١) بِـنْرُووَ الْجَبَـلِ، فَتَرَدَّى (٢) مِنْهُ، فَانْظُرْ أَتَعِيشُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ عِيسَىٰ: إِنَّ اللَّهَ \* يَقُولُ: إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَنْبَغِي لَهُ (٣) أَنْ يُجَرِّبَنِي وَمَا شِئْتُ فَعَلْتُ.

قَالَ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَقِيَ إِبْلِيسُ عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : قَالَ عِيسَىٰ لَهُ : إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَبْتَلِي رَبَّهُ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَبْتَلِي عَبْدَهُ ، فَخَصَمَهُ .

• [٢٥٢٤] أخبر أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ الرُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ الرُّبَيْرِ ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْعُمْرَىٰ أَنْ لِمَنْ أَعْمِرَهَا ، وَالرُّقْبَىٰ لِمَنْ أَنْ قِبَهَا (٥) ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ .

الأول: على أنه إجراء للمعتل مجرى الصحيح والاكتفاء بحذف الحركة المقدرة على حرف العلة، فالفعل الأمر فرع عن الفعل المضارع المجزوم.

الثاني: أن يكون من باب الإشباع ، فتكون الألف متولدة عن إشباع حركة الدال بعد سقوط الألف الأصلية جزمًا ، وهي لغة معروفة . ينظر: «اللباب في علل البناء والإعراب» للعكبري (٢/ ١٠٨ - ١١) ، و «شواهد التوضيح» لابن مالك (ص ٧٧ - ٧٦) ، و «شرح الأشموني لألفية ابن مالك» (١/ ٤٥) .

£[1/741]

- (٣) كتبه فوق السطر في الأصل ، وليس في (ف) ، وإثباته موافق لما في المصدر السابق .
  - [٢٥٢٤] [الإتحاف: حم ٧٨٣٣].
- (٤) العمرى: أعمرته الدار عمرى: أي: جعلتها له يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إلى . (انظر: النظر: النهاية ، مادة: عمر) .
  - (٥) أرقبها: أُعْطيها. (انظر: النهاية، مادة: رقب).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي المصدر السابق: «فأوف».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وهو موافق لما في «قصص الأنبياء» لابن كثير (ص ٢٢٤) نقلًا عن أبي داود في «كتاب القدر» عن محمد بن يحيى بن فارس ، عن عبد الرزاق ، به ، ويؤيده أنه وقع في «تاريخ دمشق» (٤٧/ ٣٨٥ ، ٣٨٥) من طريق محمد بن يحيى ، به بلفظ : «فترادئ» ، والجادة : «فترد» ، ويمكن توجيه ما في الأصل على وجهين :





- ٥ [٢٥٢٥] قال الْحُجَّاجُ: وَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْدِهِ».
- ٥ [٢٥٢٦] أخب را سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : "إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشَّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا (١) الصَّالِحَةُ ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ » ، ثُمَّ قَالَ : "أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا ؛ أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبَ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ ؛ فَقَمِنٌ (٢) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ » .
- ٥ [٢٥٢٧] أخبر لل سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَخَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ ، وَأُتِيَ بِطَعَامٍ ، فَقِيلَ لَهُ : أَلَا تَوَضَّاأً؟ فَقَالَ : «لِمَ؟! أُصَلِّي فَأْتَوَضَّأً؟!» .
  - ٥ [٢٥٢٨] أخبر النَّضُرُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .
- ٥ [٢٥٢٩] أخبر السَمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيُّ ، وَهُوَ: ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنِ أَبِي (٣) الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنِ أَبِي (٣) الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ: الصَّاعِ (٤) ، وَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي الثَّمَارِ: الصَّاعِ (٤) ،

٥ [٢٥٢٦] [الإتحاف: مي جا خز حب عه حم ٧٩٧٧، خز طح ش ٧٩٧٨، ٧٩٧٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الرؤية» وهو خطأ، والمثبت من «صحيح ابن حبان» (١٨٩٢)، «فوائد ابن أخي ميمي» (١٢٨) كلاهما، من طريق المصنف، به .

 <sup>(</sup>٢) لم يجود رسمه في الأصل ، والمثبت من المصدرين السابقين .
 القمن : الخليق والجدير . (انظر : النهاية ، مادة : قمن) .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، واستدركناه مما سيأتي عند المصنف برقم: (٢٥٣٢)، وينظر: «تهذيب الكهال» (٢/١٧)، (٤٠٦/١٧).

<sup>(</sup>٤) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا ، والجمع: آصُع وأصْوَع وصُوعان وصِيعان. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧).





وَالصَّاعَيْنِ ﴿ ، أَوِ الثَّلَاثَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا ۗ : «مَنْ أَسْلَمَ فِي ثَمَرِ (١) ؛ فَبِكَيْلِ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ » .

٥ [ ٢٥٣٠] أخبر المُلَائِئُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

٥ [ ٢٥٣١] أخبر عَبْدُ الرِّزَاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيِّج . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

٥ [٢٥٣٢] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مِثْلَ ذَلِكَ .

٥ [٣٥٣] أخبرًا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بننِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَنْ اللَّهِ يَنْ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الل

٥[٢٥٣٤] أَضِرًا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ ، وَهُوَ: أَبُوعَامِرٍ الْخَزَّازُ ، عَنِ ابْنِ أَبُوعَامِرٍ الْخَزَّازُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَلَـمْ أَكُنْ صَلَيْتُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ (٢) ، فَقُمْتُ أُصلِيها (٣) ، فَمَرَّبِي ، وَقَالَ: «أَتُصلِي الصَّبْحَ أَرْبَعَا؟!» ، قِيلَ الْغَدَاةِ (٢) ، فَقُمْتُ أَصلَيْها (١) : النَّبِيُ عَيَيْمُ .

<sup>۩[</sup>۲۹۱/ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثمن» وهو تصحيف، والتصويب من «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/ ٤٢٢)، من طريق المصنف، ومن: «صحيح مسلم» (١٦٤٣) من طريق ابن أبي نجيح، بنحوه. وينظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/ ١١).

٥ [٢٥٣٣] [الإتحاف: مي خزعه حب قط شحم ٩٠٢٢].

<sup>(</sup>٢) الغداة: الفجر. (انظر: المرقاة) (١٠/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وعند ابن خزيمة في «صحيحه» (١١٩٠) ، وأبي يعلى في «مسنده» (٢٥٧٥) من طريق وكيع ، بنحوه بلفظ : «أصليهما» .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، ولا غني عنه ؛ فاستدركناه من عند ابن خزيمة، بنحوه.





- ٥ [٢٥٣٥] أخبر الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ قَالَ لِرَجُلِ . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
- ٥ [٢٥٣٦] أَضِرُ جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: قَالَ وَاللَّهُ وَيَ كُلُّ شَيْءٍ». فَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي رُلُّ شَيْءٍ». فَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي رَسُولُ اللَّهِ وَيَ اللَّهُ وَالشُّفْعَةُ فِي كُلُّ شَيْءٍ». فَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: لَا أُمَّ اللَّهُ لَكُ (١١)، وَمَا يُدْرِيكَ؟!
- ٥ [٢٥٣٧] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : «الشُّفْعَةُ (٢) فِي الْعَبْدِ ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ » .
- ٥ [٢٥٣٨] أَضِرُا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفْيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «الشَّرِيكُ شَغْعُ ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ» .
- ٥ [٢٥٣٩] أخبرُ شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْفَةً قَالَ : «دَعُوتَانِ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ فِيهِمَا : دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ ، وَدَعُوةُ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ» .
- ٥[٣٥٤٠] أَخْبُ رُا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَجُلُ بِامْرَأَةٍ إِلَّا يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ : «أَلَا لَا يَخْلُونَ (٣) رَجُلُ بِامْرَأَةٍ إِلَّا

1 [1777] أ.

(١) ليس في الأصل ، واستدركناه من (ف).

لا أم لك: هو ذم وسب ، أي أنت لقيط لا تعرف لك أم . وقيل قد يقع مدحا بمعنى التعجب منه ، وفيه بعد . (انظر: النهاية ، مادة: أمم) .

(٢) الشفعة: تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبرًا عن مشتريه بالثمن الذي تم عليه العقد. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٢٣٥).

٥ [٢٥٣٨] [الإتحاف: طح قط ٧٩٥٨]. (٣) الخلوة: الانفراد. (انظر: النهاية ، مادة: خلا).



وَمَعَهَا (١) ذُو مَحْرَم (٢) ، وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم » ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : إِنِّي اكْتُتِبْتُ (٣) فِي غَزْوَةِ كَذَا وكَذَا ، وَانْطَلَقَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً ، قَالَ : «فَانْطَلِقْ فَاحْجُجْ مَعَ اكْتُتِبْتُ (٣) فِي غَزْوَةِ كَذَا وكَذَا ، وَانْطَلَقَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً ، قَالَ : «فَانْطَلِقْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ » .

ه [٢٥٤١] أخب را مُحَمَّدُ بنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدِ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. فَقَالَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، قَالَ: وَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، قَالَ: وَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، قَالَ: «اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَهَا».

ه [٢٥٤٢] أخبر عنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَعَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا الْ جَاءَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : وَعَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا اللَّهِ عَيْدٍ : وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : وَقَالَ : «أَغْلَقْتَ عَلَيْهَا بَابَكَ؟! » مَرَّتَيْنِ ، وَقَالَ : «أَغْلَقْتَ عَلَيْهَا بَابَكَ؟! » مَرَّتَيْنِ ، وَقَالَ : «لَا تَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ » .

٥ [٢٥٤٣] أخبرْ سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدِ قَالَ : صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَجَهَرَبِهَا ، ثُمَّ كَبَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : إِنِّي إِنَّمَا جَهَرْتُ ؛ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ .

<sup>(</sup>۱) قوله: «إلا ومعها» وقع في الأصل: «وإلا معها» وهو وهم، والتصويب مما سيأتي في سياق نفس الحديث، والحديثين بعده، وينظر: «مسند أحمد» (١/ ٢٢٢)، «مسند الحميدي» (٤٧٣) كلاهما، عن سفيان، به.

<sup>(</sup>٢) المحرم: من لا يحل له نكاح المرأة من أقاربها كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم. (انظر: النهاية ، مادة: حرم).

<sup>(</sup>٣) اكتتبت: كُتِبَ اسمى في جملة الغزاة . (انظر: النهاية ، مادة : كتب) .

ه [ ٢٥٤١] [الإتحاف: ٩٠٥٢، ٢٥٠٨].

ه [٢٥٤٢] [الإتحاف: ٩٠٢٦].

٠ [ ۲۹۲ / ب].

ه [٢٥٤٣] [الإتحاف: كم ش ٧٦٩٧].





٥ [٢٥٤٤] أَضِرُ يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ .

٥ [ ٢٥٤٥] أخب رَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً ، أَنَّ الْمرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي الْبَيْتِ ، وَلَيْسَ فِي الْبَيْتِ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا ، وَفِي الْحُجْرَةِ حُدَّاتٌ ، فَلَعْنَتْ الْأُخْرَىٰ فِي كَفِّهَا بِإِشْفَىٰ (٣) حَتَّىٰ خَرَجَتْ مِنْ ظَهْرِ كَفِّهَا ، فَطَعَنَتْ (١) إِحْدَاهُمَا (١) الْأُخْرَىٰ فِي كَفِّهَا بِإِشْفَىٰ (٣) حَتَّىٰ خَرَجَتْ مِنْ ظَهْرِ كَفِّهَا ، فَطَعَنَتْهَا الْأُحْرَىٰ ، وَتُنْكِرُ الْأُحْرَىٰ ، فَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِمَا (١) ، وَأَخْبَرْتُهُ ، وَتُنْكِرُ الْأُحْرَىٰ ، فَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِمَا النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ؛ لَادَّعَى فَقَالَ : لاَ تُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ؛ لَادَّعَى فَقَالَ : لاَ تُعْطَى إلَّا بِبَيِّنَةٍ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَكُثِيْهُ قَالَ : "لَوْ أُعْظِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ؛ لَادَّعَى فَقَالَ : لاَ تُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ؛ لَادَّعَى فَقَالَ : لاَ تُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ؛ لَادَّعَى مَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَادْعُهُمَا فَاقْرَأُ عَلَيْهِمَ لَهُ وَلَكِنَّ الْيَعِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَادْعُهُمَا فَاقْرَأُ عَلَيْهِمَا الْقُرْآنَ ، وَاقْرَأُ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَعْرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧] الآيَ قَالَ : فَفَعَلْتُ ، وَاقْرَأْ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَعُرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧] الآيَ قَالَ : فَفَعَلْتُ ، فَاعْتَرَفَتْ ، فَاعْتَرَفَتْ .

• [٢٥٤٦] أَضِرُا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَة ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : مَا بَلَغَ هَمُّ يُوسُفَ؟ قَالَ : فَوصَفَ شَيْئًا لَمْ نَحْفَظُهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَظَرَ يُوسُفُ فِي سَقْفِ الْبَيْتِ ، فَرَأَىٰ يَعْقُوبَ ﴿ عَاضًا لَمُ نَحْفَظُهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَظَرَ يُوسُفُ فِي سَقْفِ الْبَيْتِ ، فَرَأَىٰ يَعْقُوبَ ﴿ عَاضًا عَمَلَ السُّفَهَاءِ ، وَأَنْتَ مَكْتُوبٌ فِي الْأَنْبِيَاءِ ، فَكَي يَدِهِ ، فَقَالَ لَهُ : أَتُرِيدُ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلَ السُّفَهَاءِ ، وَأَنْتَ مَكْتُوبُ فِي الْأَنْبِيَاءِ ، فَخَرَجَ يَسْعَىٰ نَحْوَ الْبَابِ ، فَسَعَتْ وَرَاءَهُ ، وَشَقَتْ قَمِيصَهُ .

٥ [٢٥٤٤] [الإتحاف: خزعه حب ش حم ٩٠٢٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قطعت» والتصويب مما سيأتي في سياق نفس الحديث، وينظر: «صحيح ابن حبان» (٥١١٤) من طريق ابن جريج، بنحوه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إحديهما» وهو خطأ ، والمثبت هو الجادة ، وينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بإشف» وهو تصحيف، والمثبت من المصدر السابق، وينظر: «مختار الصحاح» (مادة: أشف).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فيها» ، والمثبت من المصدر السابق ، وهو الأشبه بالصواب.

 <sup>• [</sup>۲۵۲] [الإتحاف: كم ۲۲۹۷]. 
 <sup>↑</sup> [۳۹۲/أ].



- [٢٥٤٧] أَخْبُ رُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا نَافِعُ (١) بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَمَّا بَلَغَ مِنْ هَمَّ يُوسُفَ ، قَالَ: حَلَّ الْهِمْيَانَ (٢) ، فَنُودِيَ ، فَلَمْ يَسْمَعْ ، فَقِيلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَمَّا بَلَغَ مِنْ هَمَّ يُوسُفَ ، قَالَ: حَلَّ الْهِمْيَانَ (٢) ، فَنُودِي ، فَلَمْ يَسْمَعْ ، فَقِيلَ لَهُ: يَا ابْنَ يَعْقُوبَ : أَتُرِيدُ أَنْ تَزْنِيَ ، فَتَكُونَ كَالطَّيْرِ يُنْتَفُ رِيشُهُ ، فَلَا رِيشَ لَهُ.
- [٢٥٤٨] أَخْبِى أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْوِلْدَانِ ؛ أَفِي الْجَنَّةِ هُمْ ؟ قَالَ : حَسْبُكُ (٣) مَا اخْتَصَمَ فِيهِ مُوسَىٰ وَالْخَضِرُ .
- [٢٥٤٩] أخب را وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ [يوسف: ٢٦]، قَالَ : كَانَ مِنْ خَاصَّةِ الْمَلِكِ .
- [٢٥٥٠] أخبر ف وكيع ، حَدَّثنَا إِسْرَائِيل ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ : كَانَ ذَا لِحْيَةٍ .
  - [٢٥٥١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .
- ٥ [٢٥٥٢] أَخِبْ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ا أَبِي مُلَيْكَةً (٤) قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ فَقَالَ: شَرِبْتُ مِنْ
- (١) في الأصل: «رافع» وهو تصحيف، والمثبت من «تفسير الطبري» (١٦/ ٣٦) من طريق وكيع، به. وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٩/ ٢٨٧).
  - (٢) الهميان: المِنطقة والتَّكة؛ أي: تكة السراويل. (انظر: النهاية، مادة: هيمن).
    - [٨٤٨] [الإتحاف: كم ٧٩٦١].
    - (٣) الحسب: الكفاية . (انظر: النهاية ، مادة: حسب) .
- (٤) كذا في الأصل: «عن عبد الرحمن بن أبي مليكة» ، والحديث عند عبد الرزاق في «المصنف» (٩٣٢٨) من طريق عثمان بن الأسود، وفيه: «عن ابن أبي مليكة» ، يعني: عبد اللَّه ، وعند ابن ماجه في «السنن» (٧٠٧٧) من طريق عثمان أيضا ، وفيه: «عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنت عند ابن عباس جالسا ، فجاءه رجل . . .» فذكره . والذي عند المصنف هنا ، وغيره من أوجه الاختلاف في هذا الحديث ساقه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/١٥٧) ، «التاريخ الأوسط» (١/ ١٤٩ ١٥١) ، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٥/ ١٤٧) فليُرجَع إليها ، واللَّه أعلم .



مَاءِ زَمْزَمَ ، فَقَالَ : أَشَرِبْتَ كَمَا يَنْبَغِي؟ قَالَ : كَيْفَ يَنْبَغِي؟ قَالَ : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ؛ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ اذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، ثُمَّ تَنَفَّسْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَضَلَّعُ (١) مِنْهُ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَتَضَلَّعُونَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ» .

ه [٢٥٥٣] أخب را النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْخَزَّازُ ، وَهُوَ: صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ : قُمْتُ أُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَتُصَلِّي الصَّبْحَ أَرْبَعًا؟» .

٥ [٢٥٥٤] أخبئ عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الثَّقَلِ (٣).

٥[٥٥٥] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي النُّزُولِ مِنْ جَمْع (٤) إِلَىٰ مِنَى آخِرَ اللَّيْلِ.

• [٢٥٥٦] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بَنِيهِ وَهُمْ صِبْيَانٌ ؟ حَتَّىٰ يُصَلُّوا بِهِمْ صَلَاةَ الصُّبْح بِمِنَّىٰ .

٥ [ ٧٥ ٥٧] أخبر عُبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُونِمِيُّ ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ (٥) سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ ،

(١) التضلع: الإكثار من الشرب حتى يتمدد جنبه وأضلاعه. (انظر: النهاية ، مادة: ضلع).

2 [۲۹۳/ب].

٥ [٢٥٥٤] [الإتحاف: خزعه حب ش ٨٠٥٠].

(٢) في الأصل: «عبد الله» وهو تصحيف، والمثبت من «صحيح ابن خزيمة» (٢٩٥١) من طريق عيسى ابن يونس، به . وينظر: «تهذيب الكهال» (١٧٨/١٩) .

(٣) الثقل: متاع المسافر. (انظر: النهاية ، مادة: ثقل).

(٤) جمع : ضد التفرق ، وهو المزدلفة ، سميت بذلك للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء فيها . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٩٢) .

• [٢٥٥٦] [الإتحاف: قط ١٠٦٠٢].

٥ [٧٥٥٧][الإتحاف: قط ٧٨٣٤، ش ٨٩٣٠].

(٥) في الأصل: «عن» وهو خطأ، والمثبت من «مسند أحمد» (١/ ٣٢٣)، «مسند الشافعي» (١٧٠٩) عن عبد الله بن الحارث المخزومي، به . وينظر: «تهذيب الكمال» (٢١/ ٣٢٠).



عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ .

قَالَ عَمْرُو: ذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ أَصَحَّ مِنْ هَذَا.

ه [۲۵۵۸] أخب را عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظٌ مَتْجَرَي النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا جَاءَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظٌ مَتْجَرَي النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ رَجِيْنَ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ (١) أَن تَبْتَعُواْ فَضَلَّا الْإِسْلَامُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ رَجِيْنِ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ (١) أَن تَبْتَعُواْ فَضَلَّا مِن رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة : ١٩٨] (فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ) .

ه [٢٥٥٩] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُحْرِمِ: أَيَبِيعُ وَيَبْتَاعُ؟ فَقَالَ: كَانُوا يَتَّقُونَ ذَلِكَ، حَتَّىٰ نَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨] (فِي مَوَاسِمِ الْحَاجِّ) (٢).

قَالَ: وَفِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: (فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ، فَابْتَغُوا حِينَئِذٍ).

٥[٢٥٦٠] أخبرُ الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا مِنْدَلُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٌ قَالَ : «إِذَا أُهْدِيَ لِأَحَدِكُمْ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُركَاؤُهُ فَيْهَا» .

• [٢٥٦١] أخبئ سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ الْ يُكَبِّرُ يَوْمَ الصَّدَرِ (٣) .

<sup>(</sup>١) جناح: إثم. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٦٦).

 <sup>(</sup>٢) قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ﴾ وقع في الأصل: «لا جناح عليكم» وهو وهم، والمثبت هـو الـتلاوة،
 وينظر الحديث قبله.

<sup>.[1/442]</sup> 

<sup>(</sup>٣) يوم الصدر: اليوم الرابع من أيام النحر؛ لأن الناس يصدرون (ينصرفون) فيه عن مكة إلى أماكنهم . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: صدر) .



قَالَ عَمْرُو: لَا أَدْرِي أَيَّ الْأَمْرَيْنِ يُرِيدُ: قَوْلَ اللَّهِ رَجَّقَ: ﴿ فَإِذَا قَصَيْتُم مَّنَ سِكَكُمُ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ﴾ [البقرة: ٢٠٠] الْآيَة ، أَمْ قَوْلَهُ: ﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِيَ أَيَّامِ مَعْدُودَتِ ﴾ (١) [البقرة: ٢٠٣]؟

٧- مَا يُرْوَى عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٢) أَبِي الْحَجَّاجِ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ

٥ [٢٥٦٢] أَضِ لَا بَقِيَةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّفَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ الْمَكِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا قَدِمَ عَلَيْنَا يَتَكَلَّمُ فِي الْقَدَرِ، فَقَالَ عُبَيْدِ الْمَكِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا قَدِمَ عَلَيْنَا يَتَكَلَّمُ فِي الْقَدَرِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَرُونِيهِ آخُذْ بِرَأْسِهِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ وَقَعَتْ رَقَبَتُهُ فِي يَدَيَّ لَأَدُقَّنَهَا، وَلَـئِنْ وَقَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَرُونِيهِ آخُذْ بِرَأْسِهِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ وَقَعَتْ رَقَبَتُهُ فِي يَدَيَّ لَأَدُقَنَهَا، وَلَـئِنْ وَقَعَ أَنْ يُعَلِّمُ يَعْفَى الْأَوْلُ شِرْكَاتِ وَلَا اللَّهِ وَيَعِيْهُ يَقُولُ: "كَمَا أَخْرَجِ ، وَطَلَّهُ أَلَا يَاهُنَ مُشْرِكَاتٍ ، وَهَذَا أَوَّلُ شِرْكِ فِي الْإِسْلَامِ»، وَاللَّهِ يَطُفْنَ بِالْخَزْرَجِ ، تَصْطَلُكُ أَلَا يَاهُنَّ مُشْرِكَاتٍ ، وَهَذَا أَوَّلُ شِرْكِ فِي الْإِسْلَامِ»، وَاللَّهِ يَطُفْنَ بِالْخَزْرَجِ ، تَصْطَلُكُ أَلَا يَاهُنَ مُشْرِكَاتٍ ، وَهَذَا أَوَّلُ شِرْكِ فِي الْإِسْلَامِ»، وَاللَّهِ لَا يَنْتَهِي بِهِمْ سُوءُ رَأْيِهِمْ حَتَّى يُخْرِجُوا اللَّهَ مِنْ أَنْ يُقَدِّرَ الْخَيْرَ، كَمَا أَخْرَجُوهُ مِنْ أَنْ يُقَدِّرَ الْخَيْرَ، كَمَا أَخْرَجُ وهُ مِنْ أَنْ يُقَدِّرَ الشَّرَ .

٥ [٢٥٦٣] قال بَقِيَّةٌ: فَلَقِيتُ الْعَلَاءَ بْنَ عُتْبَةً ، فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . . . بِمِثْلِهِ .

٥ [٢٥٦٤] أَخْبُ لِ جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ قَالَ: «أُعْطِيتُ حَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي، وَلَا فَخْرَ: بُعِنْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَسُولِ اللَّهِ عَيَّ قَالَ: «أُعْطِيتُ حَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي، وَلَا فَخْرَ: بُعِنْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسُودِ، وَكَانَ النَّبِيُ قَبْلِي يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فَهُوَ أَمَامِي مَسِيرَةً شَهْرٍ، وَالْأَسُودِ، وَكَانَ النَّبِيُ قَبْلِي يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فَهُو أَمَامِي مَسِيرَةً شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُجِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ (٣) وَلَمْ تَحِلً لِأَحْدِ قَبْلِي، وَلَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فاذكروا» ، والمثبت هو التلاوة .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل مصغرا ، وهو قول مرجوح في اسمه ، وينظر : «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٢٧٨).

٥ [٢٥٦٢] [المطالب: ٢٩٦٠].

 <sup>(</sup>٣) الغنائم: جمع الغنيمة، وهي: ما أصيب من أموال أهل الحرب ومتاعهم. (انظر: النهاية، مادة: غنم).
 ١٤ ٢٩٤/ب]. الشفاعة: السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. (انظر: النهاية، مادة: شفع).



٥[٢٥٦٥] أخب را جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ (١) ، عَنْ أَبِي ذَرِّ . . . نَحْوَهُ .

قَالَ: وَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ: الْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ: الْجِنُّ وَالْإِنْسُ.

ه [٢٥٦٦] أخب رُا النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، يُحَدِّثُ عَنِ الْبَيْ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَالِيَّهُ قَالَ : «هَذِهِ عُمْرَةُ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا ، فَمَنْ لَمْ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَالِيُهُ قَالَ : «هَذِهِ عُمْرَةُ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا ، فَمَنْ لَمْ يَحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَالِيْهُ قَالَ : «الْحِلِّ كُلُهُ» ، فَقَالَ : «قَدْ دَحَلَتِ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ (٢) فَلْيَحِلَ » ، فَقِيلَ لَهُ : أَيُّ الْحِلِّ ؟ قَالَ : «الْحِلُّ كُلُهُ» ، فَقَالَ : «قَدْ دَحَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .

قال و القيامة ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعُمْرَةَ جَائِزَةٌ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ إِلَىٰ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانُوا لَا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

٥ [٢٥٦٧] أخب را جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَـالَ: قَـدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ وَأَصْحَابُهُ حُجَّاجًا، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَحِلُوا (٣)، إِلَّا مَنْ كَـانَ مَعَـهُ هَدْيٌ ؛ فَإِنِّي لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا صَنَعْتُ هَذَا، دَحَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

٥ [٢٥٦٨] أخبر عَرْ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ وَالْمَدِينَةِ ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قَبْرَيْهِ مَا ،

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن عبيد بن عمير» وقع في الأصل: «عن عبيد بن عمر» ، وفي (ف): «عن عمير» ، وكلاهما وهم ، والمثبت من «الحلية» لأبي نعيم (٣/ ٢٧٧) من طريق عبد اللَّه بن شيرويه ، عن إسحاق ، وينظر: «مسند أحمد» (٥/ ١٤٧) ، «تهذيب الكمال» (١٤٧ / ٢٢٣).

٥ [٢٦٦٦] [الإتحاف: مي عه حم ٢٥٧٦].

<sup>(</sup>٢) الهدي: ما يُهدئ إلى البيت الحرام من الأنعام لتُنحر. (انظر: النهاية، مادة: هدا).

٥ [٢٥٦٧] [الإتحاف: عه حب حم ٧٨٠٥].

<sup>(</sup>٣) الحِل والإحلال: إباحة ما يحرم عليه من محظورات الحج. (انظر: النهاية ، مادة: حلل).

٥ [٢٥٦٨] [الإتحاف: خزحب ٨٧٨].





فَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ: كَانَ أَحَدُهُمَا يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَالْآخَرُ لَا عَلَى كُلِّ قَبْرِ مِنْهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ»، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدة فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، فَجَعَلَ عَلَى كُلِّ قَبْرِ مِنْهُمَا كِسْرَة ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: "لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا»، أَقْ: "إِلَى أَنْ يَيْبَسَا».

ه [٢٥٦٩] أَخْبُ رَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ﴿ أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْأَخْنَسِ ، وَالْخَوْفِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَالسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَالْخَوْفِ رَكْعَةً .

ه [٢٥٧٠] أخبرُ الْمَخْزُومِيُ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ الْمُخْرُومِيُ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَاةَ الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَالسَّفَرِ وَكُعَتَيْنِ ، وَالْخَوْفِ رَكُعَةً .

٥ [٢٥٧١] أَخْبَرُا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَيَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ اللَّيْلِ فَتَسَوَّكَ، ثُمَّ أَتَى الْقِرْبَةَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قُمْتُ أَنَا فَتَوَضَّأْتُ - قَالَ: وَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ السِّوَاكَ - ثُمَّ قُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ رَأْسِي، ثُمَّ عَنْ شِمَالِهِ، فَأَخَذَنِي، فَأَدَارَنِي حَتَّى جَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ رَأْسِي، ثُمَّ عَنْ شِمَالِهِ، فَأَخَذَنِي، فَأَدَارَنِي حَتَّى جَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ رَأْسِي، ثُمَّ عَنْ شِمَالِهِ، فَأَذَارَنِي مَتَّى الْفَجْرِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

٥ [ ٢٥٧٢] أخبر عن مُسْلِم الْأَعْور ، عَنْ مُجَاهِد ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّعْوَا ؛ لَأَمَرْ تُكُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ » .

<sup>·[1/40]</sup> 

٥ [ ٢٥٧١] [ الإتحاف: حم ٧٢٧٠ ، عه حم ٨٠٨٦] .

ه [ ۲۷۷۲] [الطالب: ۳۸۹].

EAV

٥ [٢٥٧٣] أَخْبَى لِمُ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ (١١) الْحَارِثِ ، وَهُوَ : رَجَاءٌ (٢٠) ، عَنْ مُجَاهِدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿خَيْرُكُنَّ أَيْسَرُكُنَّ أَيْسَرُكُنَّ صَدَاقًا (٤) » . قَالَ : فَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ : إِنْ كَانَ دِرْهَمَا فَهُوَ حَلَالٌ .

ه [٢٥٧٤] أخب رَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبَانِ بْنِ صَالِحٍ ، أَنَّ مُجَاهِدًا ، حَدَّثَهُمْ عَنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبَانِ بْنِ صَالِحٍ ، أَنَّ مُجَاهِدًا ، حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَرَامٌ (٥) ، يَعْنِي: مَيْمُونَةَ .

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُنْكِرَانِ ذَلِكَ .

٥[٧٥٧٥] أخبرًا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ ۞ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْحَكم بننِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ ۞ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْبنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَنَيَّةً قَالَ : «نُصِرْتُ بِالصَّبَا (٢) ، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ (٧)» .

٥ [٢٥٧٦] أخبرُ النَّضْرُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . وثلَهُ .

٥ [٢٥٧٧] أخب را يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ؛

هِ [٢٥٧٣] [المطالب: ١٥٦٢]. (١) في «المطالب» منسوبا للمصنف: «أبي».

(٢) في الأصل، «المطالب»: «جابر» وهو خطأ، والمثبت من «المعجم الكبير» (١١/٧٨، ح ١١١٠١) من طريق المصنف، بنحوه، وينظر: «المختارة» للضياء (٨١/١٣).

(٣) قوله : «خيركن أيسركن» وقع في الأصل : «خيركم أيسركم» ، ولم نقف على من رواه بهذا اللفظ ، والمثبت من «المطالب» .

(٤) الصداق: ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها ، أو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٠).

٥ [٤٧٧٢] [المطالب: ٧٥٧١]. «محرم».

٥ [٧٥٧٥] [الإتحاف: حم ٧٦٤٨، عه حب حم ٧٨٨٧].

۩[٥٩٧/ب].

(٦) الصبا: الريح تهب من المشرق. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: صبا).

(٧) الدبور: ريح تهب من المغرب وتقابل القبول ، وهي ريح الصّبًا ، والجمع: دبر ، ودبائر . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: دبر) .



فَأَمًا عِيسَى فَعَرِيضُ الصَّدْرِ، وَأَمَّا مُوسَى فَآدَمُ (١) سَبْطٌ (٢) كَأَنَهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ (٣) ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِبْرَاهِيمُ؟ قَالَ: «شَبِيهُ صَاحِبِكُمْ».

- ٥ [٢٥٧٨] أَخْبُ رُا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : «أَمَّا عِيسَىٰ فَجَعْدٌ (٤) أَحْمَرُ عَرِيضُ الصَّدْرِ» ، وَقَالَ : «فَأَشْبَهَ صَاحِبَكُمْ» ، يَعْنِي : نَفْسَهُ .
- ٥ [٢٥٧٩] أَخْبَ رَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، عَنْ (٥) إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخِذَ رَجُلٍ ، فَقَالَ لَهُ : «غَطَّ فَخِذَكَ ؛ فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُلِ عَنْ عَوْرَتِهِ» .
- ٥[ ٢٥٨٠] أخبر البَرْ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَحْسَبُهُ رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْهُومَانِ (٢) لَا يَقْضِي أَحَدُهُمَا نَهْمَتَهُ (٧): مَنْهُومٌ (٨) فِي طَلَبِ الْعِلْمِ لَا يَقْضِي نَهْمَتَهُ (٢) . وَمَنْهُومٌ (٩) فِي طَلَبِ الْمَالِ لَا يَقْضِي نَهْمَتَهُ » .

(١) الأدمة: السمرة الشديدة . (انظر: النهاية ، مادة : أدم) .

(٢) السبط: المنبسط والمسترسل الشعر، والجمع: أسباط. (انظر: النهاية، مادة: سبط).

(٣) الزط: جنس من السودان والهنود ، طوال في نحافة . (انظر: التاج ، مادة: زطط) .

(٤) في الأصل: «فجعل» وهـ و تـصحيف واضـح ، والتصويب مـن «مـسند أحمـد» (١/ ٢٩٦) مـن طريـق عثمان بن المغيرة ، بنحوه .

الجعد: الذي في شعره التواء . (انظر: المصباح المنير ، مادة: جعد) .

(٥) في الأصل: «و» وهو خطأ، والمثبت هو الصواب، فإن إسحاق بن راهويه لا يدرك أن يروي عن إسرائيل؟ فإن إسرائيل مات في السنة التي ولد فيها إسحاق، ويحيى بن آدم لا يدرك أيضا الرواية عن أبي يحيى القتات، وتقدم قبل حديث رواية المصنف عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، وقد رواه الترمذي في «الجامع» (٢٠٠٣) من طريق يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي يحيى، به.

ه [ ۲۰۸۰] [المطالب: ۲۰۲۸].

(٦) غير واضح في الأصل، والمثبت من «المطالب» منسوبا لإسحاق، وينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (١٤١)، «العلم» لزهير بن حرب (١٤١) كلاهما، من طريق جرير شيخ المصنف، به. المنهومان: مثنى منهوم، وهو المولع بالشيء . (انظر: اللسان، مادة: نهم).

(٧) النهمة: الحاجة. (انظر: اللسان، مادة: نهم).

(٨) كأنه في الأصل: «منهرم» ، والمثبت من «المطالب».

(٩) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «المطالب» .



٥ [٢٥٨١] أَجْبَرُا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ قَالَ: "إِنَّ مَكَّةَ حَرَمٌ حَرَّمَهَا اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَالسَّمْسَ وَالْقَمْرَ، وَوَضَعَ الْأَخْشَبَيْنِ (١)، لَمْ (٢) يَجِلَّ فِيهِ الْقِتَالُ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا يَجِلُ لِأَحَدِ بَعْدِي، وَالْقَمَرَ، وَوَضَعَ الْأَخْشَبَيْنِ (١)، لَمْ (٢) يَجِلَّ فِيهِ الْقِتَالُ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا يَجِلُ لِأَحَدِ بَعْدِي، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُخْشَدُ شَجَرُهَا (٣)، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا (٣)، وَلَا يَخَافُ صَيْدُهَا، وَلَا تُرْفَعُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ (١)»، فَقَالَ الْعَبَّاسُ ٤: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لَا غِنَى لِأَهْلِ مَكَّةَ عَنْهُ، قَالَ: "إِلَّا الْإِذْخِرَ».

قَالَ جَرِيرٌ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ: لَا تُرْفَعُ اللَّقَطَةُ ؛ إِلَّا لِمَنْ كَانَ سَمِعَ نَاشِدًا قَبْلَ ذَلِكَ فَهُ وَ يَحْبِسُهَا عَلَيْهِ ، وَلَا يُحْكَمُ لِلُقَطَةِ مَكَّةَ كَمَا يُحْكَمُ لِلُقَطَةِ سَائِرِ الْبُلْدَانِ .

ه [٢٥٨٢] أَضِوْوَهْ بُنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ إِسْحَاقَ ، يَقُولَ : حَدَّثَنِي عَبُّاسٍ قَالَ : حَلَقَ يَقُولَ : حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْهُ فِي حَجَّتِهِ ، فَحَلَقَ نَاسٌ وَقَصَّ (٥) آخَرُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْهُ : «يَرْحَمُ اللَّهُ عَيَّيْهُ : «يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» ، قَالُوا (٢) : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَالْمُقَصِّرِينَ؟ فَقَالَ : «يَرْحَمُ اللَّهُ

الأخشبان: جبلان محيطان بمكة ، وهما: أبو قبيس وقعيقعان . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٣).

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٤٢٩٠)، «أخبار مكة» للأزرقي (٢/ ١٢٦)، «أخبار مكة» للفاكهي (٢٣٦٦) كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد، به.

<sup>(</sup>٢) كأنه في الأصل: «لا» وهو خطأ، والمثبت من «مختصر الأحكام» للطوسي (٤/ ١٤) من طريق يزيد بن أبي زياد، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «شجرتها» ، والمثبت من «مسند البزار» (٤٩٢٦) من طريق جريـر شيخ المصنف ، به ، وكذا «مختصر الطوسي» كما سبق .

<sup>(</sup>٤) إنشاد الضالة: نشدت الضانة فأنا ناشد، إذا طلبتها، وأنشدتها فأنا منشد، إذا عرفتها. (انظر: النظرة ، مادة: نشد).

<sup>.[</sup>i/۲۹٦]<sup>2</sup>

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل. وفي (ف): «وقصر»، وكذا أخرجه أحمد في «المسند» (٣٣٧٤)، وأبو العباس السراج في «حديث السراج» (١٠٢٧)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٣٦٤) وغيرهم - كلهم من طريق محمد بن إسحاق، به بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل بخلاف بقية المواضع في الحديث ففيها: «فقالوا».





الْمُحَلِّقِينَ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ؟ فَقَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بَالُ الْمُحَلِّقِينَ ظَاهَرْتَ لَهُمُ التَّرَحُّمَ؟ قَالَ: «إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُوا».

- ٥ [٢٥٨٣] أخبرُ أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ الضَّبِّيُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْهُ قَالَ : «مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ » .
- [٢٥٨٤] قال جَابِرٌ: وَقَالَ عَامِرٌ: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، أَنَهُ قَالَ: لَأَنْ أَقْوَىٰ عَلَى الْأَذَانِ مُحْتَسِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْجِهَادِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ .
- ٥ [ ٢٥٨٥] أَخْبُ إِنْ الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ مُبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ مُبْدِ اللَّهِ بَيْ فَيْ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنْ الْيَمَانِيَّ وَيَضَعُ خَدَّهُ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ يُقَبِّرُ يُقَبِّلُ الرُّكُنَ الْيَمَانِيَّ وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ . عَلَيْهِ .
- ٥ [٢٥٨٦] أَضِرُا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُدْخِلُوا فِي حَجِّهِمُ التِّجَارَةَ حَتَّىٰ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨](١).
- ه [٢٥٨٧] أخبرُ الْمُلَائِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانُوا يَتَّقُونَ الْبُيُوعَ وَالتِّجَارَةَ فِي أَيَّامِ الْمَوْسِمِ ؛ يَقُولُونَ : أَيَّامُ ذِكْرٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ رَجِّكَ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِكُمْ ﴾ [البقرة : ١٩٨] .
- [ ٢٥٨٨] أخبر الله عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ فِي

ه [ ٢٥٨٥] [الإتحاف: قط ٢٧٣٧].

<sup>(</sup>١) قوله: «جناح» ليس في الأصل، والمثبت من (ف)، وهكذا هي في المصحف. [٢٩٦/ب].

<sup>• [</sup>٨٨٠٢] [الإتحاف: جاطح حب قطش ٢٠٨٨].



بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ (١) ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ (٢) ، فَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَ الْحُرُّ بِٱلْحُرِّ ﴾ ، حَتَّىٰ بَلَغَ: ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ و مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ ، عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَ الْحُرُّ بِٱلْحُرِّ ﴾ ، حَتَّىٰ بَلَغَ: ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ و مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ ، قَالَ: يَطْلُبُهُ بِمَعْرُوفٍ ، وَيُودًى إلَيْهِ قَالَ: يَطْلُبُهُ بِمَعْرُوفٍ ، وَيُودًى إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ .

زَادَ غَيْرُ سُفْيَانَ ، قَالَ : ﴿ ذَلِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [البقرة : ١٧٨] ، قَالَ : أَخْذُ الدِّيةِ مِنَ الْعَمْدِ .

٥ [٢٥٨٩] أَخْبِرُا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسَرَّةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ اللهِ مُحَمَّدًا ﷺ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ (٣) سَجْدَةِ ﴿ صَ ﴾ قَالَ: تَوْبَةُ عَبْدٍ - أَوْ: تَوْبَةُ نَبِيٍّ ، فَأَمَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ .

## ٣- مَا يُرْوَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ

٥ [٢٥٩٠] أخبر السُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : أَخَرَ ( عَنْ عَمْرُ اللَّهِ عَيْدُ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَنَادَاهُ عُمَرُ : الصَّلَاةَ ، فَقَدْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَخَرَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَنَادَاهُ عُمَرُ : الصَّلَاةَ ، فَقَدْ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ وَهُو يَقُولُ : "إِنَّهُ الْوَقْتُ لَوْلَا أَنْ أَشُقُ ( ٥ ) عَلَى أُمَّتِي » .

قَالَ سُفْيَانُ : أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ .

<sup>(</sup>١) القصاص والاقتصاص: أقصه الحاكم يقصه: إذا مكنه من أخذ القصاص، وهو أن يفعل به مثل فعله ؟ من قتل، أو قطع، أو ضرب، أو جرح. (انظر: النهاية، مادة: قصص).

<sup>(</sup>٢) الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٨٨).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «في» .

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل، والمثبت من «مسند الحميدي» (٩٩)، «مسند البزار» (٤٩٥٣)، «صحيح ابن خزيمة» (٣٤٢) كلهم، من طريق سفيان بن عيينة شيخ المصنف، به.

<sup>(</sup>٥) المشقة: الشدة، والمراد: الثقل. (انظر: النهاية، مادة: شقق).



٥ [٢٥٩١] أخب رُا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَيُّ (١) سَاعَةٍ أَحَبُ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّى الْعَتَمَةَ (٢) إِمَامًا وَخَلُوا (٣)؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ يَقُولُ: أَعْتَمَ (٤) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَتَمَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّىٰ رَقَدَ النَّاسُ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظُوا ، ثُمَّ رَقَدُوا ، ثُمَّ اسْتَيْقَظُوا ، ثُمَّ رَقَدُوا ، فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ : الصَّلَاةَ ، الصَّلَاةَ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، وَاضِعٌ (٥) يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَهُـوَ يَقُولُ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا كَذَلِكَ».

٥ [٢٥٩٢] أخبرًا جَرِيرٌ وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَبَّىٰ (٦) حَتَّىٰ رَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ (٧).

٥ [٢٥٩٣] أَضِوْ يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،

(٤) الإعتام: الدخول في عَتَمة الليل، أي : ظُلْمته، والمراد: تأخير الصلاة. (انظر: النهاية، مادة: عتم).

(٥) كذا في الأصل بالرفع ، على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره : «وهو» يـدل عليه الـضمير في «رأسـه» في الجملة السابقة ، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال ، ويجوز: «واضعا» بالنصب على الحال، قال ابن السراج في «الأصول في النحو» (١/ ٦٧): «وقد يعرض الحذف في المبتدأ وفي الخبر أيضًا لعلم المخاطب بما حذف ، والمحذوف على ثلاث جهات : الأولى : حذف المبتدأ وإضماره إذا تقدم من ذكره ما يعلمه السامع ، فمن ذلك أن ترى جماعة يتوقعون الهلال فيقول القائـل : الهـلال والله ، أي : هذا الهلال ، فيحذف : هذا ، وكذلك لو كنت منتظرًا رجلًا فقيل : عمرو ، جاز على ما وصفت لك ، ومن ذلك : مررت برجل زيد ؛ لأنك لما قلت : مررت برجل ، أردت أن تبين من هو ، فكأنك قلت : هو زيد ، وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ بِشَرِّ مِّن ذَلِكُمْ ﴾ [الحج : ٧٢]» .

٥ [٢٥٩٢] [الإتحاف: حم ٧٦٥٣، حم ٧٣٤٨].

(٦) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٤١٨٢) من طريق ابن أبي ليلي ، به .

(٧) العقبة: بين منى ومكة المكرمة ، بينها وبين مكة المكرمة نحو ميلين ، ومنها ترمى جمرة العقبة ، والجمرة هي الحصي . (انظر : أطلس الحديث النبوي) (ص٢٧١) .

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «مسند أحمد» (٣٥٣٥) من طريق محمد بن بكر ، به .

<sup>(</sup>٢) العتمة: ظلمة الليل، و المرادهنا: صلاة العشاء. (انظر: النهاية، مادة: عتم).

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق .



وَهُوَ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَبَّىٰ لِلْعُمْرَةِ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ، وَ(() لِلْحَجِّ حَتَّىٰ رَمَى الْجَمْرَة .

٥ [٢٥٩٤] أخبرُ وكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْجَمْرَة . ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّيْ لَبَّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَة .

٥ [ ٢٥٩٥] أَضِرُا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، حَدَّنَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : افْتُرِضَ (٢) عَلَيْهِمْ أَنْ يُقَاتِلَ الْوَاحِدُ الْعَشَرَةَ ، فَتَقُلَ لَذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَشَقَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَشَقَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَوَضَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ الْوَاحِدُ (٣) الرَّجُلَيْنِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَكُن : ﴿إِن عَلَيْهِمْ ، فَوضَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ الْوَاحِدُ (٣) الرَّجُلَيْنِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَكُن : ﴿إِن يَعْلِيهُمْ وَسَعْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُواْ مِانْتَيْنِ ﴾ تَلَا إِلَى قَوْلِهِ (١) إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ ، ثُمَّ عَلَى يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُواْ مِانْتَيْنِ ﴾ تَلَا إِلَى قَوْلِهِ (١) إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ لَوْلَا كَتَابُ مِن اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٢٥ - ٦٥] ، قَالَ : ﴿ لَوْلَا كِتَبُ مِن اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٢٠] ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ لَوْلَا أَنِي لَا أَنِي لَا أُعَذَّبُ مَنْ عَصَانِي حَتَى أَتَقَدَّمُ إِلَيْهِ ، ثُمَ قَالَ : هُلَا يُعْنَى قُلُ إِلَى فَى أَلُهِ مِنْ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ﴾ يَعْنِي : غَنَائِمَ بَدْرٍ ، يَقُولُ : لَوْلَا أَنِّي لَا أُعَذّبُ مَنْ عَصَانِي حَتَّى أَتَقَدَّمُ إِلَى فَي فُلُوبِكُمْ خَيْرًا ﴾ ويَعْنَ (الْأُسَارَى ) إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ﴾ [الأنفال: ٢٠] (١٠) الْآيَةُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ﴾

قَالَ الْعَبَّاسُ: فِيَّ (٦) نَزَلَتْ حِينَ ١ أَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِإِسْلَامِي، وَسَأَلْتُهُ أَنْ (٧)

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وأثبتناه من «السنن الكبرى» للبيهقي (٩٦٨٠) من طريق ابن أبي ليلي، به.

٥ [٥٩٥٧] [المطالب: ٤٧٤٨].

<sup>(</sup>٢) بعده في «الإتحاف» (٤٥٣٨) ، «المطالب» معزوا للمصنف فيهما : «اللَّه» .

<sup>(</sup>٣) في «الإتحاف» ، «المطالب» : «الرجل» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «تلا إلى قوله» ليس في «إتحاف الخيرة» ، «المطالب» .

<sup>(</sup>٥) على قراءة أبي عمرو وحده ، وقرأ الباقون بدون ألف ، ينظر : «السبعة في القراءات» (٣٠٩) لابن مجاهد، ووقع في «الإتحاف» : «الأسرى» .

<sup>(</sup>٦) بعده في «الإتحاف»: «والله».

<sup>۩[</sup>۲۹۷/ب].

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل : «لا» ، وهو وهم يأباه السياق ، والمثبت من «الإتحاف» ، «المطالب» ، وينظر : «تفسير الإيجي» (٢/ ٣٩) .





يُحَاسِبَنِي بِالْعِشْرِينَ الْأُوقِيَّةِ (١) الَّتِي أُخِذَتْ مِنِّي ، فَأَعْطَانِي عِشْرِينَ عَبْدَا ؛ كُلُّهُمْ قَدْ تَاجَرَ بِمَالٍ (٢) فِي يَدِهِ ، مَعَ مَا أَرْجُوهُ (٣) مِنْ مَغْفِرَةِ اللَّهِ .

٥ [٢٥٩٦] أخبر الله عَن (٤) عَمْرِو، عَنْ عَطَاءِ وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

قال عَمْرُو مَرَّةً: عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ الْهُو عَالَ : وَقَدْ قَالَ عَمْرُو مَرَّةً: عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ الْهُنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ مَرَّةً: عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَلَا أَدْرِي أَسَمِعَهُ مِنْهُمَا، أَوْ كَانَ وَهُمًا مِنْهُ؟

٥ [٢٥٩٧] أخبر سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّىٰ يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا» .

٥ [٢٥٩٨] أَضِوْ جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَفَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَيَكِيْمُ الْإِفَاضَتَيْنِ، وَكَانَ يُفِيضُ (٥) وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ (٦).

<sup>(</sup>١) الأوقية والوقية: وزن مقداره أربعون درهما، ما يساوي (١١٨,٨) جرامًا، والجمع: الأواقي. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٣١).

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» ، «المطالب» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أرجواه» ، وفي (ف): «ادخراه» ، وكلاهما خطأ ، والمثبت من «فتح الباري» (٨/ ٣١٢) معزوا للمصنف ، وجاء في «الإتحاف» ، «المطالب» معزوا فيهما للمصنف ، «الأحاديث المختارة» للضياء (٢١٢) من طريق المصنف ، «تفسير الإيجي» (٢/ ٣٩): «أرجو» .

٥ [٢٥٩٦] [الإتحاف: قط ٧٤٤٤، مي خز عه جاحب كم ش حم ٧٧٧٩، عه ش حم مي ١٩٠٧، حم ٨٣٥١، حم ٨٣٥١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بن» وهو خطأ، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٢٢١)، «مسند الـدارمي» (١٨٤٦) كلاهما، من طريق المصنف، به، «صحيح البخاري» (٥٦٩٦) من طريق سفيان شيخ المصنف، به. وانظر ترجمة سفيان بن عيينة في «تهذيب الكمال» (١١/ ١٧٧) وما بعدها.

٥ [٢٥٩٧] [الإتحاف: مي عه حم ٨١٧٣].

ه [۲۵۹۸] [الطالب: ۱۲۵۱].

<sup>(</sup>٥) الإفاضة: الزحف والدفع في السير بكثرة، ولا يكون إلا عن تفرق وجمع. (انظر: النهاية، مادة: فيض).

<sup>(</sup>٦) السكينة: الوقار والتأني في الحركة والسير . (انظر: النهاية ، مادة : سكن) .

ه [٢٥٩٩] أخب را الْمُقْرِئ ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ جَعْوَنَة (١) الْخُرَسَانِيُّ ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّان ، عَنْ عَظَاء ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ يَوْمًا إِلَى الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا – وَهُو يَقُولُ (٣) : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ هَكَذَا – فَنَكَّسَ (٢) الْمُقْرِئ بِيَدِهِ هَكَذَا – وَهُو يَقُولُ (٣) : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ وَقَاهُ اللَّهُ فَيْحَ (٤) جَهَنَّمَ ، أَلَا إِنَّ عَمَلَ الْجَنَّةِ حَزْنٌ بِرَبْوَةٍ (٥) – ثَلَاثًا ، أَلَا وَإِنَّ عَمَلَ النَّادِ سَهْلٌ بِسَهْوَةٍ (٢) ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُقِيَ الْفِتْنَة ، وَمَا مِنْ جُرْعَةٍ (٧) أَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ جُرْعَةٍ غَيْظٍ يَكُونُهُ إِيمَانًا » .

٥[٢٦٠٠] أخب را سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءٍ (٩) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : التَّحْصِيبُ (١٠) لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ يَظِيْرٍ .

٥ [ ٢٥٩٩] [ الإتحاف: حم ٢١٨] [ المطالب: ٣٢٧٤].

(۱) في الأصل: «جعدة» وهو خطأ، والمثبت من «مسند أحمد» (۳۰۷۳)، «اصطناع المعروف» لابن أبي الدنيا (١٦٥) كلاهما، من طريق المقرئ، به . وانظر: «تهذيب الكهال» (٣٠/ ٥٦)، «لسان الميزان» (٨٤/٨).

(٢) التنكيس: خفض الرأس إلى الأرض على هيئة المهموم. (انظر: مجمع البحار، مادة: نكس).

(٣) قوله: «هكذا فنكس المقرئ بيده هكذا وهو يقول» غير واضح في الأصل، والمثبت من (ف)، وقد أخرجه أحمد كما سبق فقال: «هكذا فأومأ أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض».

- (٤) الفيح: سطوع الحروفورانه. (انظر: النهاية، مادة: فيح).
  - (٥) غير واضح في الأصل، والمثبت من المصدر السابق.
    - (٦) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «مسند أحمد» .

السهوة: الأرض اللينة التربة. شبه المعصية في سهولتها على مرتكبها بالأرض السهلة التي لا حزونة فيها . (انظر: النهاية ، مادة : سها) .

- (٧) غير واضح في الأصل ، والمثبت من (ف).
- (A) في «المطالب» (١٣/ ٢٢٠) في الموضعين: «للَّه».
- (٩) غير واضح في الأصل، والمثبت من "صحيح مسلم" (١٣٢٩) من طريق المصنف، به ، "مصنف ابن أبي شيبة" (١٣٥١) من طريق ابن عيينة ، به ، وانظر ترجمة عطاء بن أبي رباح في "تهذيب الكهال" (٢٠/ ٢٦) وما بعدها.
- (١٠) التحصيب: النوم بالمُحصب عند الخروج من مكة ساعة والنزول به ، وكان النبي ﷺ نَزلَه . (انظر: النهاية ، مادة : حصب) .



- ٥ [٢٦٠١] أَضِرُا ﴿ عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ ، وَهُ وَ ابْنُ حَسَّانَ الْقُرْدُوسِيُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْ بَعَثَهُ مَعَ الثَّقَلِ (١) مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ إِلَى مِنْى .
- وَ ٢٦٠٢] أَخْبَ لِ أَبُوعَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سَيَّارِ (٢) ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمْ يُرَخَّصْ لِأَحَدِ أَنْ يَبِيتَ عَنْ مِنَى (٣) إِلَّا لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ (٤) .
- ٥ [٢٦٠٣] أخبرُ عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْهُ رَخَّصَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنَى (٥) مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ .
- ٥ [٢٦٠٤] أخبر الله عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا رَبَاحُ ، وَهُوَ : ابْنُ أَبِي مَعْرُوفِ الْمَكِّيُ ، عَنْ عَظَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ ضُبَاعَةَ أَنْ حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي (٦) .

£[1,PY\i].

٥ [ ٢٦٠١] [ الإتحاف: حب حم ٨٣٣٤].

(١) غير واضح في الأصل، والمثبت من «مسند البزار» (٤٨٠٤) من طريق هشام بن حسان، به.

ه [۲۲۰۲] [المطالب: ١٢٥٤].

- (٢) في «المطالب» معزوا لإسحاق: «سنان»، ونسبه المحقق في الحاشية لنسخة، وذكر أنه في نسخة أخرى بدون نقط، وقال: «ولعل الصواب: ثابت»، وهذا الأخير يروي عن عطاء بن أبي رباح، وعنه أبو عامر العقدي، والمثبت عندنا من نفس طبقة هذا الأخير، ويروي عنه أيضا أبو عامر العقدي، إلا أننا لم نقف له على رواية عن عطاء، والله أعلم.
- (٣) قوله : «أن يبيت عن مني» كذا في الأصل ، وقد أخرجه ابن ماجه في «السنن» (٣٠٨٢) من طريق عطاء ، به ، بلفظ : «يبيت بمكة» .
- (٤) السقاية: ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء، وكان يليها العباس بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام. (انظر: النهاية، مادة: سقى).
- (٥) أيام منى : أيام التشريق ، أضيفت إلى منى لإقامة الحاج بها لرمىي الجمار . (انظر : القاموس الفقهي) (ص ٣٤) .
- (٦) غير واضح في الأصل، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٢٢٧) من طريق المصنف، ووقع عند أبي نعيم في «المستخرج على مسلم» (٢٥٥٤) من طريقه أيضا: «حبستني».



- ه [٢٦٠٥] أخبئ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى (١) ، عَنْ طَلْحَة بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاء ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالُ كُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخُلَاقًا» .
- ٥[٢٦٠٦] أَخْبَ رُا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَمْرِو الْحَضْرَمِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ الْإِفْطَارَ ، وَنُـ وَحُرَ السُّحُورَ ، وَأَنْ نَقْبِضَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَانِلِنَا فِي الصَّلَاة » .
- ٥ [٢٦٠٧] أخبرُ الْمُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْبنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ فِي الْحَضرِ وَالسَّفَرِ (٢) بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَبَيْنَ الْمُغْرِ وَالْعِشَاءِ .
- [٢٦٠٨] أخب را يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ ، عَنْ مُجَاهِدِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ ، عَنْ مُجَاهِدِ ، عَنْ أَمَّةِ مُحَمَّدٍ يُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ أَوْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَيْسَ ﴿ أَحَدٌ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ يُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ أَوْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا بَلْغَهُ : يُصَلِّى عَلَيْكَ فُلَانٌ ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْكَ فُلَانٌ .
- ه [٢٦٠٩] أخب را الْمُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلَا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ قَيَّةٍ فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلَا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ قَيَّةٍ فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ؛ أَفَأَقْضِي عَنْهَا؟ قَالَ : «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَىٰ أُمِّلَ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ؟» وَعَلَيْهُا صَوْمُ شَهْرٍ ؛ أَفَأَقْضِي عَنْهَا ؟ قَالَ : «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى عَنْهَا» .

ه [٢٦٠٥] [المطالب: ٣١٣٣].

<sup>(</sup>١) قوله: «الفضل بن موسى» وقع في الأصل: «الفضل بن دكين موسى» وهو خطأ، والمثبت من «المطالب العالية» (٣١٣٣) معزوا للمصنف، وانظر: «تهذيب الكمال» (٢٣/ ٢٥٤) وما بعدها.

ه [۲۲۰۷] [الإتحاف: ۸۷۷۸].

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (١١٠٧٣) من طريق زائدة ، به .

<sup>• [</sup>۲۹۰۸] [المطالب: ٣٣٣٣].

<sup>۩[</sup>۸۹۲/ب].





- ٥[٢٦١٠] قال سُلَيْمَانُ: فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَنَحْنُ جُلُوسٌ جَمِيعًا حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالًا: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
- ٥ [٢٦١١] أخب را عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ فِ جُبَيْرِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَالِيَّ . . . مِثْلَهُ .
- ٥ [٢٦١٢] أخبر النَّضْرُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُسْلِمَا الْبَطِينَ ، عَنْ سَلِيمَانَ مَقَالَ : سَمِعْتُ مُسْلِمَا الْبَطِينَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُمُ . . . مِثْلَهُ ، وَقَالَ : «اقْضِ عَنْهَا» .
- ٥ [٢٦١٣] أخب لِمُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْ قَالَ لِإمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَسَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا : «أَلَا تَحُجِّينَ مَعَنَا الْعَامَ؟» فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَانَ لَنَا نَاضِحَانِ (١١) ؛ فَرَكِبَ أَبُو فُلَانٍ وَابْنُهُ نَحْجِينَ مَعَنَا الْعَامَ؟» فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَانَ لَنَا نَاضِحَانِ (١١) ؛ فَرَكِبَ أَبُو فُلَانٍ وَابْنُهُ نَاضِحًا لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا وَتَرَكَا لَنَا نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ : «فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَاعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» .
- ٥ [٢٦١٤] أَثْبَ رُا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِي مِنْ جَمْعِ سَحَرًا (٢) مَعَ ﴿ ثِقَلِ النَّبِي ﷺ .

فَقُلْتُ لِعَطَاءِ: أَبَلَغَكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَنِي بِلَيْلِ؟ فَقَالَ: لَا ، إِلَّا بِسَحَرِ (٣) ، كَذَلكَ .

قُلْتُ: أَفَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَأَيْنَ صَلَّى الْفَجْرَ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا بِذَلِكَ، بِسَحَرِ.

٥[٢٦١٥] أَخْبِى لِ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ

٥ [٢٦١٣] [الإتحاف: مي جاعه حب ٨١١١].

<sup>(</sup>١) الناضحان : مثنى ناضح ، وهو واحد الإبل التي يستقى عليها . (انظر : النهاية ، مادة : نضح) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٩٥٨٥) من طريق المصنف، به ، فقال: «بسحر».

<sup>.[</sup>i/Y99]@

<sup>(</sup>٣) السحر: آخر الليل، والجمع: الأسحار. (انظر: مجمع البحار، مادة: سحر).



عَطَاءً، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَشْهَدُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْ الْوَ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْ ابْنِ عَبَّاسٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْ خَرَجَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ خَطَبَ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْ خَرَجَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ خَطَبَ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمُ لَمُ اللَّهُ عَلَى الطَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَوَعَظَهُنَّ وَحَثَّهُنَّ عَلَى الطَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَوَعَظَهُنَّ وَحَثَّهُنَ عَلَى الطَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي بِالْقُرْطِ (١) وَبِالْخَاتَمِ، وَيَأْخُذُ بِلَالٌ ذَلِكَ يَجْمَعُهُ فِي ثَوْبِهِ.

٥[٢٦١٦] أخبرًا عَرْعَرَهُ بْنُ الْبِرِنْدِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْمَكِّيُّ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَاتَتْ دَاجِنٌ (٢) لِخَالَتِي فَأَلْقَوْهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟»

ه [٢٦١٧] أخب را عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاء ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنْ رَجُلَا جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ ؛ فَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : «أَرَأَيْتَ لَنْ حَلَيْهِ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِي عَنْهُ ؟ » فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَحُجَّ عَنْهُ » . لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِي عَنْهُ ؟ » فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَحُجَّ عَنْهُ » .

• [٢٦١٨] أخب رُارَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لإبْنِ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ : ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴾ [الصافات: ١٠٧].

ه [٢٦١٩] أخبر الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ وَسُولِ اللَّهِ وَيَنْفُوهُ أَنَّهُ قَالَ : «أَيُّهَا النَّاسُ ، تَدَاوَوْا ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ دَاءً إِلَّا خَلَقَ لَهُ شِفَاءً إِلَّا السَّامَ» ، وَالسَّامُ : الْمَوْتُ .

<sup>(</sup>١) القرط: نوع من حلى الأذن ، والجمع: أقراط. (انظر: النهاية ، مادة: قرط).

<sup>(</sup>٢) الداجن والداجنة : الشاة يعلفها الناس في منازلهم ، وقد يقع على غير الشاء من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها . (انظر : النهاية ، مادة : دجن) .

<sup>(</sup>٣) النذر: أن توجب على نفسك شيئا تبرعا ؛ من عبادة ، أو صدقة ، أو غير ذلك . (انظر: النهاية ، مادة : نذر) .

ه [٢٦١٩][الإتحاف : طع ٢٦١٩].

١[ ٢٩٩] ب].

فَقَالَ: «خُلُقٌ حَسَنٌ».

٥ [٢٦٢٠] أخب را سُفْيَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ - وَشَهِدَ النَّبِيَ وَيَ عَنْ الْأَعْرَاكِ يَسْأَلُونَهُ : هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ فِي كَذَا؟ هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ فِي كَذَا؟ هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ فِي كَذَا؟ فَقَالَ النَّبِيَ وَيَ عَنْ اللَّهِ وَالْأَعْرَاكِ يَسْأَلُونَهُ : هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ فِي كَذَا؟ هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ فِي كَذَا؟ هَلْ النَّبِي وَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْنَا جُنَاحٌ اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ عِرْضِ (١) أَخِيهِ شَيْنًا وَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ الْمَوْتُ اللَّهَ لَمْ فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، أَنتَدَاوَىٰ؟ قَالَ : "تَدَاوَوْا ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلُ دَاءَ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءَ إِلَّا الْمَوْتَ » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا أَفْضَلُ مَا أُعْطِيَ الْعَبْدُ؟

٥ [٢٦٢١] أخبر السّعِيدُ بْنُ عَامِرِ الضّبَعِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ أَسُامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ : شَهِدْتُ الْأَعَارِيبَ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . . . فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، وَزَادَ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ : فَلَمَ مَثْ إِلَيَّ يَدَهُ فَإِذَا هِي (٢٦ فِيهِ : قَالَ : فَضَمَمْتُ إِلَيَّ يَدَهُ فَإِذَا هِي (٢٦ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ . أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ .

ه [٢٦٢٢] أَنْ بَنْ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ ، عَنْ عَطَاء ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ لَمَّا خَرَجَ مِنْ مَكَّةً قَالَ : "إِنَّكِ لَأَحَبُ بِلَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ لَمَّا خَرَجَ مِنْ مَكَّةً قَالَ : "إِنَّكِ لَأَحَبُ بِلَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ أَخْرَجُونِي مَا خَرَجْتُ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، إِنْ وُلِيتُمْ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ شَيْئًا فَلَا تَمْنَعُ وا طَائِفًا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَاعَة مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَادٍ ، وَلَوْلَا أَنْ تَطْغَى (٣) قُريْشُ لَأَخْبَرْتُهَا بِمَا لَهَا يَعْفَى عِنْدَ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ كَمَا أَذَقْتَ (٤) أَوْلَهُمْ نَكَالًا (٥) فَأَذِقْ آخِرَهُمْ نَوَالًا (٢)» .

<sup>(</sup>١) العرض : موضع المدح والذم من الإنسان ، سواء كان في نفسه أو في سلفه ، أو من يلزمه أمره . (انظر : النهاية ، مادة : عرض) .

<sup>(</sup>٢) غير واضحة بالأصل ، والمثبت من «نصب الراية» (٢/ ٢٨٣) منسوبا لإسحاق .

ه [٢٦٢٢] [الإتحاف: حم ٧٦٧٧].

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «أخبار مكة» للفاكهي (٤٨٩) من طريق الفضل بن موسىي ، به .

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) النكال والتنكيل: العقوبة التي تمنع الناس عن فعلِ ما جُعِلت له جزاء، وجعلته نكالًا، أي: عظة. (انظر: النهاية، مادة: نكل).

<sup>(</sup>٦) النوال: العطاء. (انظر: مختار الصحاح، مادة: نول).



٥ [٢٦٢٣] أخب را الْفَضْلُ ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ٣ عَيْ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ٣ عَيْ وَابْنِ عَبَاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ٣ عَيْ وَابْنِ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمًا تَصْنَعُونَ حَيْرٌ فَفِي بَزْعَةِ (١) الْحَجَّامِ».

ه [٢٦٢٤] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ (٢) ، فَقَالَ: هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ عَلَيْقٌ ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ (٢) ، فَقَالَ: هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ عَلَيْقٌ ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوا (٣) بِهَا ، وَلَا تُزَلْزِلُوا (٤) ، وَارْفُقُوا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْقٌ كَانَ لَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، فَلَا تَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ .

قَالَ عَطَاءٌ: وَالَّتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا بَلَغَنَا أَنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ.

• [٢٦٢٥] أَخْبَرُنِ مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌ وَلَا غَيْرُ حَاجٌ إِلَّا حَلَّ (٥).

قُلْتُ لِعَطَاءِ: مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ اللّهِ عَلَى: ﴿ ثُمَّ مَحِلُهَ آ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (٢) ﴾ [الحج: ٣٣]. قُلْتُ: فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ (٧) ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبّاسِ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ ، وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ وَيَكِيْ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاع ، قَالَهَا غَيْرَ مَرَّةٍ .

۩[٠٠٣/أ].

الزعزعة: التحريك بشدة وعنف . (انظر: كشف المشكل) (٣٥٣/٢) .

<sup>(</sup>١) البزغ والتبزيغ: الشرط بالمبزغ؛ وهو المشرط. وبزغ دمه: أساله. (انظر: النهاية، مادة: بزغ). ٥ [٢٦٢٤] [الإتحاف: ش ٨١٧٦].

<sup>(</sup>٢) سرف : واد متوسط الطول من أودية مكة ، يأخذ مياه ما حول الجعرانة شمال شرقي مكة ، ثم يتجه غربًا ، فيمر على اثني عشر كيلو مترًا شمال مكة . (انظر : أطلس الحديث النبوي) (ص١٨٨) .

<sup>(</sup>٣) أوله مطموس في الأصل، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٤٨٧) من طريق المصنف، به، ومثله عند أبي نعيم في «المستخرج على مسلم» (٣٤٣٣) من طريق عبد الله بن شيرويه، عن إسحاق.

<sup>(</sup>٤) الزلزلة: الحركة العظيمة والإزعاج الشديد. (انظر: النهاية، مادة: زلزل).

<sup>(</sup>٥) مطموس في الأصل ، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٢٦٠) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٦) البيت العتيق: بيت الله الحرام، وسمي عتيقا؛ لأنه لم يملك، وقيل: لأنه أقدم ما في الأرض. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص٢٣٧).

<sup>(</sup>٧) المعرف: الوقوف بعرفة. (انظر: النهاية، مادة: عرف).



- [٢٦٢٦] أخبر عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةً (١) ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَن ابْن عَبَاس . . . مِثْلَهُ سَوَاءً .
- ٥ [٢٦٢٧] أَخْبُ رُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . . . مِثْلَهُ .
- ٥ [٢٦٢٨] أضِرْ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ كَانَ يَبْعَثُ صِبْيَانَهُ وَيَبْعَثُ مُحَمَّدًا مَعَهُمْ وَهُمْ صِبْيَانٌ صِعْارٌ ، فَيَنْقِلُونَ لَهُ أَبَا طَالِبٍ كَانَ يَبْعَثُ صِبْيَانَهُ وَيَبْعَثُ مُحَمَّدً وَيَجْعَدُ مَعَهُمْ وَهُمْ صِبْيَانٌ صِعْارٌ ، فَيَنْقِلُونَ لَهُ الْحِجَارَةَ لِصُفَّةِ زَمْزَمَ ، وَعَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَيَجْتَ مُورَةٌ (٢ صَغِيرَةٌ ، فَجَعَلَهَا عَلَىٰ عُنُقِهِ ، وَحَمَلَ الْحِجَارَةَ لِصُفَّةِ زَمْزَمَ ، وَعَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَيَجْتَ فَيْ مَورَةٌ (٢ صَغِيرَةٌ ، فَجَعَلَهَا عَلَىٰ عُنُقِهِ ، وَحَمَلَ حَجَرَيْنِ صَغِيرَيْنِ ، فَطَرَحَ عَنْهُ الْحَجَرَيْنِ وَأُغْمِي عَلَيْهِ ، فَأَفَاقَ فَشَدَّ عَلَيْهِ نَمِرَتَهُ ، فَقَالَ حَجَرَيْنِ صَغِيرَيْنِ ، فَطَرَحَ عَنْهُ الْحَجَرَيْنِ وَأُغْمِي عَلَيْهِ ، فَأَفَاقَ فَشَدَّ عَلَيْهِ نَمِرَتَهُ ، فَقَالَ لَهُ بَنُو عَمِّهِ ﴿ : مَا شَأَنُكَ ؟ قَالَ : ﴿ إِنِّي نُهِيتُ عَنِ التَّعَرِّي ﴾ .
- ه [٢٦٢٩] أخبئ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يَقُومُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ عِنْدَ الْصَّنَمِ مَعَ بَنِي عَمِّهِ وَهُمْ صِبْيَانٌ صِغَارٌ ، وَالصَّنَمُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ : يَسَافٌ ، فَرَفَعَ مُحَمَّدٌ رَأْسَهُ إِلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ لَهُ بَنُو عَمِّهِ : مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ لَهُ بَنُو عَمِّهِ : مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ : «نُهِيتُ أَنْ أَقُومَ عِنْدَ الصَّنَمِ» .
- ه [٢٦٣٠] أخبئ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا طَلْحَهُ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الصَّبْيَانَ كَانُوا يُصْبِحُونَ رُمْصًا (٣) ، وَمُحَمَّدًا يُصْبِحُ صَقِيلًا (٤) دَهِينًا .

<sup>(</sup>١) مطموس في الأصل ، والمثبت من «مستخرج أبي عوانة» (٣٢٠٩) من طريق روح بن عبادة وحمده ، عن ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٢) النمرة: ثوب من صوف يلبسه الأعراب، والجمع: نهار، ويطلق على كل شملة مخططة. (انظر: معجم الملابس) (ص٤٠٥).

<sup>۩ [</sup>۳۰۰/ب].

<sup>(</sup>٣) الرمص: جمع أرمص، والرَّمَص: هو البياض الذي تقطعه العين ويجتمع في زوايا الأجفان. (انظر: النهاية، مادة: رمص).

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣/ ٨٤) من طريق طلحة بن عمرو ، به .



٥ [٢٦٣١] أَجْبُ وَ الْبُوهُ عَاوِيَةً ، حَدَّنَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ عَطَاءِ ، أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُودِيَّ كَتَبَ إِلَى الْبُرِعَبَاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ ، وَعَنِ الصَّبِيُ مَتَىٰ يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ ؟ وَعَنِ النِّسَاءِ هَلُ تَشْهَدْنَ (١) الْقِتَالَ ؟ وَعَنِ الْخُمُسِ (٢) ، وَعَنِ الْعَبْدِ هَلْ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ؟ هَلُ تَشْهَدْنَ (١) الْقِتَالَ ؟ وَعَنِ الْخُمُسِ (٢) ، وَعَنِ الْعَبْدِ هَلْ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ؟ فَكَتَبَ: أَمَّا الصَّبْيَانُ ، فَإِنْ كُنْتَ الْخُصِرَتَعْرِفُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْكَافِرِ فَاقْتُلُهُ ، وَأَمَّا الصَّبِيعُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعَيُّمُ كَانَ يُخْرِجُهُنَّ مَعَهُ فَإِنَّ وَسُولَ اللَّهِ وَيَعَيُّمُ كَانَ يُخْرِجُهُنَّ مَعَهُ فَإِنَّ وَسُولَ اللَّهِ وَيَعَمُّلُ الْخُمُسُ ، فَإِنَّ وَسُولَ اللَّهِ وَيَعَمُّلُ الْخُمُسُ ، وَيَقُمْنَ (٢) عَلَى الْجَرْحَى ، وَلَا يَشْهَدُنَ (١٤) الْقِتَالَ ، وَأَمَّا الْخُمُسُ ، فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى ، وَيَقُمْنَ (٢) عَلَى الْجَرْحَى ، وَلَا يَشْهَدُنَ (١٤) الْقِتَالَ ، وَأَمَّا الْخُمُسُ ، فَيُدَاوِينَ الْمُرْضَى ، وَيَقُمْنَ (٢) عَلَى الْجَرْحَى ، وَلَا يَشْهَدُنَ (١٤) الْقِتَالَ ، وَأَمَّا الْخُمُسُ ، فَيُدَاوِينَ الْمُرْضَى ، وَيَقُمْنَ (٢٤ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَأَمَّا الْعَبُدُ ، فَقَدْ كَانَ يُحْدَىٰ مِنَ الْغَنِيمَةِ (٥) . فَلَا تَعْبُلُ ، وَلَا يَشْعَرُهُ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : كَانَ وَسُولُ اللَّهُ وَسُولُ اللَّهُ وَسُولُ اللَّهُ عَنْ الْهُ وَلَا يَمْلُأُ نَفْسَهُ (٢٠) إِلَّا التَّونَ مِنْ مَالِ لَتَمَنَى مِثْلَهُ (٢) ، وَلَا يَمْلَوُ نَفْسَهُ (١ إِلْ اللَّهُ وَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَولَ اللَّهُ وَلَا يَمْلُونُ اللَّهُ وَلَا يَمْلُونُ اللَّهُ وَلَا يَمْلُونُ اللَّهُ وَلَا يَمْلُولُ اللَّهُ وَلَا يَعْفُولُ اللَّهُ وَلَا يَعْفُونُ اللَّهُ وَلَا يَعْفُلُهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالَى اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ا

عَلَىٰ مَنْ تَابَ».

٥ [ ٢٦٣١] [ الإتحاف: حم ٨٢٠٩].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «يـشهدون» ، وهـوخطأ ، والمثبت مـن (ف) ، والحـديث أخرجـه أبـو داود في «الـسنن» (۲۷۱۷) ، وأبو عوانة في «المستخرج» (۲۸۹۷) ، كلاهما من حديث يزيد بن هرمز عن ابن عبـاس ، به بلفظ: «يشهدن الحرب» .

<sup>(</sup>٢) الخمس: خمس الغنيمة . (انظر: النهاية ، مادة : خمس) .

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «مسند أحمد» (١٩٩٢) من طريق أبي معاوية شيخ المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) قوله: «ولا يشهدن» وقع في الأصل: «ويشهدون» ، وهو خطأ ، والمثبت من «السنة» للمروزي (٤) من طريق أبي معاوية ، به .

<sup>(</sup>٥) الغنيمة: ما أُصيبَ من أموال أهل الحرب ومتاعهم ، والجمع: غنائم. (انظر: النهاية ، مادة: غنم).

<sup>(</sup>٦) قوله: «لتمنى مثله» غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٧) ضبب عليه في الأصل، وقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٤٤٥) من طريق ابن جريج عن عطاء، به بلفظ: «جوف ابن آدم»، وفي موضع آخر من نفس الطريق برقم: (٦٤٤٦) بلفظ: «عين ابن آدم»، لكن أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٠٦٠)، وأحمد في «مسنده» (٣٥٧٠)، وأبو الشيخ في «أمثال الحديث» (٧٧) من طريق ابن جريج أيضًا عن عطاء، به بلفظ: «نفس ابن آدم» وقال في آخره: «فلا أدري من القرآن هو أم لا؟».



ه [٢٦٣٣] أخبرُ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا طَلْحَهُ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَيَّةً قَالَ : «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ \* الْخَضْرَاوَاتِ ذَوَاتِ الرَّيحِ فَلَا يَقْرَبْنَا فِي وَسُولِ اللَّهِ عَيَّةً قَالَ : «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ \* الْخَضْرَاوَاتِ ذَوَاتِ الرَّيحِ فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسَاجِدِنَا ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّىٰ مِمَّا يَتَأَذَّىٰ مِنْهُ (١) بَنُو آدَمَ » .

وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: الْخَضْرَاوَاتُ: الْبُقُولُ، وَالثُّومُ، وَالْبَصَلُ، وَالْفُجْلُ.

ه [٢٦٣٤] أخبر الشُفيانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَمْ يَكُنِ الثُّومُ بِأَرْضِنَا ، لَكِنِ (٢) كَانَ الْبَصَلُ وَالْكُرَّاثُ ، فَنُهِينَا عَنْهُ .

• [٢٦٣٥] أخب را وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَة ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ أَكَلَ الْفُجْلَ لِرِيحِهِ (٣) .

• [٢٦٣٦] أخبئ يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَزَلَ آدَمُ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ يَمْسَحُ بِدُمُوعِهِ وَهُو أَبْيَضُ مِنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَزَلَ آدَمُ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ يَمْسَحُ بِدُمُوعِهِ وَهُو أَبْيَضُ مِنَ الْكُرْسُفِ (١٠) ، وَإِنَّمَا سَوَّدَتُهُ (٥٠) حُيَّضُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا جَفَّتُ دُمُوعُهُ مُذُ (٦٠) خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ رَجَعَ إِلَيْهَا .

ه [٢٦٣٣] [الإتحاف: طع ٨٠٩٥].

٥ [١٠٣/أ].

(١) مطموس في الأصل، والمثبت من «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» (١٣٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٦٦٠٢)، كلاهما من طريق طلحة بن عمرو، به.

(٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت من (ف).

(٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت من (ف) ، ولعل الصواب : «نهي عن أكل الفجل لريحه» أو : «أنه أكل الفجل ليريحه» .

(٤) الكرسف: القطن. (انظر: النهاية، مادة: كرسف).

(٥) غير واضح في الأصل ، وما أثبتناه استظهارًا .

(٦) في الأصل ما صورته: «من»، والمثبت استئناسًا بها عند البيهقي في «السعب» (٨١١) من طريق إسرائيل، به بلفظ: «من حين»، وما عند الطبري في «التاريخ» (١٣٣/١) من طريق أبي يحيى القتات، به بلفظ: «منذ».



### وَلِعَطَاءٍ زِيَادَاتٌ فِي أَهْلِ مَكَّةَ

٤- مَا يُرْوَى عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ - وَقَدْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ

٥ [٢٦٣٧] أَخْبُ رُا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مَعْرُوفٌ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَشْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ . وَسُولَ اللَّهِ وَيَشْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ .

٥ [٢٦٣٨] أخب را سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ (٢) ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ : قُلْتُ لَإِبْنِ عَبَّاسٍ : زَعَمَ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ رَمَلَ وَأَنَّهُ سُنَّةٌ ، فَقَالَ : صَدَقُوا وَكَذَبُوا .

وَقَالَ فِطْرٌ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَـدَقُوا أَنَّـهُ رَمَـلَ ، وَكَـذَبُوا أَنَّـهُ سُنَّةٌ ١٠ .

٥ [٢٦٣٩] أَضِرُ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا فِطْرٌ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّمَلِ ، وَقُلْتُ : إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ قَدْ رَمَلَ ، فَقَالَ : صَدَقُوا وَكَذَبُوا ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ قَدْ رَمَلَ ، فَقَالَ : صَدَقُوا وَكَذَبُوا ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ لَمَّا قَدِمَ تَحَدَّثَ الْمُشْرِكُونَ أَنَّ بِهِ هَزْ لَا (٢) وَبِأَصْحَابِهِ ؛ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَهُ مُلُوا .

٥[٢٦٤٠] أَضِ رَا النَّصْرُ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةٍ قَدْ رَمَلَ وَأَنَّهُ سُنَةٌ ، وَمَا صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ فَقَالَ: قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ ؛ إِنَّ فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا ، قُلْتُ : وَمَا صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ فَقَالَ: قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ ؛ إِنَّ قَدَالَ : قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ ؛ إِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ: دَعُوهُمْ حَتَّى يَمُوتُوا (٤) ، فِي الْعَامِ الَّذِي أُحْصِرُوا فِيهِ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ قُرَيْشًا قَالَتْ : دَعُوهُمْ حَتَّى يَمُوتُوا (٤) ، فِي الْعَامِ الَّذِي أُحْصِرُوا فِيهِ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ

<sup>(</sup>١) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، والجمع: أبعرة وبُعران. (انظر: النهاية، مادة: بعر).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ابن أبي حسين» غير واضح في الأصل، والمثبت من «مسند الحميدي» (٥٢١)، «أخبار مكة» للفاكهي (١٣٧٢)، كلاهما من طريق ابن عيينة، به. وانظر: «تهذيب الكهال» (١٥/ ٢٠٥ وما بعدها).

<sup>۩ [</sup>۳۰۱] ب].

٥ [٢٦٣٩] [الإتحاف: طح ٩٠٠٣]. (٣) الهزال: الضعف. (انظر: النهاية ، مادة: هزل).

٥ [٢٦٤٠] [الإتحاف: خزعه طح حب حم ٧٩٠٨].

<sup>(</sup>٤) بعده في «مسند أحمد» (٢٧٥١) ، «سنن أبي داود» (١٨٧٦) ، «المسند الطيالسي» (٢٨٢٠) ، «شرح معاني الآثار» للطحاوي (٣٨٣٠) وغيرهم ، كلهم من طريق حماد بن سلمة به ، فقالوا : «موت النغف» .

الْمُقْبِلِ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَةً وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ (۱) ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَعَيْقِعَانَ (۱) ، فَأَمَلُوا وَسَعَوْا إِلَى الرُّكْنِ ، وَذَلِكَ لَيْسَ بِسُنَة ، وَلَيْتُ الْمُنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) قعيقعان: جبل مكة المشرف على المسجد الحرام من الـشــال الغـربي، يمتــد بــين ثنيتــي كــداء وكــدئ، ويشرف على وادي ذي طوئ غربا، ولا يعرف اليوم بهذا الاسم، ولكل جهــة منــه اســم جديــد، منهـا: العبادي، والسليمانية، وجبل هندي، وجبل الفلق. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) الأشواط: جمع شوط، والمراد به المرة الواحدة من الطواف حول البيت، وهو في الأصل مسافة من الأرض يعدوها الفرس كالميدان ونحوه. (انظر: النهاية، مادة: شوط).

<sup>(</sup>٣) المناسك: جمع منسك، وهو: المتعبد، ويقع على المصدر والزمان والمكان، ثم سميت أمور الحج كلها مناسك. (انظر: النهاية، مادة: نسك).

<sup>(</sup>٤) قبله في الأصل: «و» ، وهو مزيد خطأ ، وينظر المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٥) قوله: «تكفنني فيه» وقع في الأصل: «يكفيني عنه» ، والمثبت من «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٦) غير واضح في الأصل، والمثبت من «مسند أحمد» . ﴿ ٣٠٢ أ] .

<sup>(</sup>٧) قوله : «أن يا إبراهيم» وقع في الأصل : «يا إبراهيم أن» ، والمثبت هو الموافق للتلاوة ، وهكذا أخرجـه أحمد فيها سبق .

<sup>(</sup>٨) الكبش: فحل الضأن في أي سن كان . (انظر: اللسان ، مادة: كبش) .

<sup>(</sup>٩) الأقرن: الذي له قرن. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: قرن).

<sup>(</sup>١٠) الأعين: الواسع العين. (انظر: النهاية ، مادة: عين).



مِنَى فَقَالَ: هَذَا مُنَاحُ (١) النَّاسِ، ثُمَّ أَتَى بِهِ جَمْعًا فَقَالَ: هَذَا الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ (٢)، ثُمَّ أَتَى بِهِ جَمْعًا فَقَالَ: هَذَا الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ (٢)، ثُمَّ أَتَى بِهِ عَرَفَةَ فَقَالَ لَهُ: هَلْ عَرَفْتَ؟ فَمِنْ ثَمَّ سُمِّيَتْ عَرَفَةَ، ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرِي كَيْفَ كَانَتِ التَّلْبِيةُ؟ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ أُمِرَ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي (٣) النَّاسِ بِالْحَجِّ، فَرُفِعَتْ لَهُ الْقُرَى ، وَخَفَضَتِ التَّلْبِيةُ؟ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ أُمِرَ أَنْ يُؤذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، فَرُفِعَتْ لَهُ الْقُرى ، وَخَفَضَتِ الْجِبَالُ رُءُوسَهَا، فَأَذَنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ.

- [٢٦٤١] أخبر الوَكِيعُ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِم ، عَنِ ابْنِ طِهْفَةَ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنِ ابْنِ طِهْفَةَ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنِ ابْنِ عِبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا أُمِرَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يُوَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ رُفِعَتْ لَهُ الْقُرَى ، وَتَوَاضَعَتْ لَهُ الْجِبَالُ ، فَقَالَ : يَا أَيُهَا النَّاسُ ، أَجِيبُوا رَبَّكُمْ ، فَأَجَابُوهُ .
- ٥ [٢٦٤٢] أَثِهُ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : "إِنَّهُمْ سَيَرَوْنَكُمْ غَدًا ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : "إِنَّهُمْ سَيرَوْنَكُمْ غَدًا فَلْيرَوْا (٥) بِكُمْ جَلَدًا» ، قَالَ : فَسَعَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثَةٌ وَسَعَوْا مَعَهُ حَتَّىٰ بَلَغُوا الرُّكُنَ الْيَمَانِيَّ ، ثُمَّ مَشَوْا حَتَّىٰ بَلَغُوا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ، ثُمَّ سَعَوْا حَتَّىٰ بَلَغُوا الرُّكُنَ الْيَمَانِيَّ ، فَمَ مَشَوْا حَتَّىٰ بَلَغُوا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ، ثُمَّ سَعَوْا حَتَّىٰ بَلَغُوا الرُّكُنَ الْيَمَانِيَّ ، فَمَ مَشَوْا حَتَّىٰ بَلَغُوا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ، ثُمَّ سَعَوْا حَتَّىٰ بَلَغُوا الرُّكُنَ الْيَمَانِيَ ، فَمَ مَشَوْلُ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ مَشَىٰ أَرْبَعًا .
- [٢٦٤٣] أَخْبُ رَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنَّا (٢٦ نُسَمِّي زَمْ زَمَ شُبَاعَةَ ، وَنَزْعُمُ (٢) أَنَّهَا نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الْعِيَالِ ١٠٠٠ الْعِيَالِ ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) المناخ: مبرك الإبل، والمراد: منزل من حلَّ فيها أولًا. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نوخ).

<sup>(</sup>٢) المشعر الحرام: مزدلفة وجَمْع، ويسمى بها جميعًا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٤) الحديبية: تقع على مسافة اثنين وعشرين كيلو مترا غرب مكة على طريق جدة ، ولا تزال تعرف بهذا . الاسم . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧) .

<sup>(</sup>٥) اضطرب في كتابته في الأصل ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٩١٥) ، «سنن ابن ماجه» (٢٩٦٦) . «صحيح ابن حبان» (٣٨١٨) ، كلهم من طريق عبد الرزاق ، به ، بنحوه .

<sup>(</sup>٦) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة (١٤٣٣٧) من طريق وكيع ، به .

<sup>(</sup>٧) غير واضح في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق .

١٠٢]٠٠]٠



# ٥- مَا يُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

- ٥ [٢٦٤٤] أَخْبَ رُا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ ذَكَرَ نَاسَا أَحْرَقَهُمْ عَلِي مَا اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ : ﴿لَا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ عَلِي مَا اللَّهِ عَلَيْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ مَا اللَّهِ عَلَيْ أَنَا لَمْ أُحَرِقُهُمْ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» .
- ٥ [٢٦٤٥] أخبر الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ (١) السَّوْءِ ، الْعَائِدُ فِي هِبَيِّهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» .
- ٥[٢٦٤٦] أَفْهِـنُ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَـذَاءُ ، عَـنْ عِكْرِمَـةَ ، عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ ، عَـنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . . . مِثْلَهُ سَوَاءً .
- [٢٦٤٧] أخبر الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ : مُغِيثٌ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ .
- ٥ [٢٦٤٨] أخبر الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَبَنَى بِهَا بِسَرِفَ وَهُوَ حَلَالٌ .
- ٥[٢٦٤٩] أخبئ أَبُو<sup>(٢)</sup> الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بُنُ قُدَامَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ الْخُمْرَةِ (٣). عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ يُصَلِّي عَلَىٰ الْخُمْرَةِ (٣).
  - ٥ [٢٦٤٤] [الإتحاف: حب حم ٧٢٣٣، جا حب قط كم ش حم ٨٤٤٢].
    - ٥ [٢٦٤٥] [الإتحاف: طع حم ٨٣٨٧].
  - (١) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «سنن الترمذي» (١٣٤٣) من طريق الثقفي شيخ المصنف ، به .
- ٥ [٢٦٤٨] [الإتحاف: مي جاعه طع حب قط حم ٧٢٥٨، طع حم ٧٤٥٠، طع حم ١٨١٤، طع حب قط ٨٤٠٩، طع حب قط ٨٤٠٩، قط ٢٦٤٨].
  - ٥ [٢٦٤٩] [الإتحاف: حب حم ٨٢٥٣].
- (٢) ليس في الأصل، وأثبتناه من «المنتقئ من مسموعات مرو» للضياء (٩٤١) من طريق أبي الوليد الطيالسي، به، غير أن زائدة قال في إسناده: «عن سفيان»، وانظر: «تهذيب الكال» (٣٠/ ٢٢٦ وما بعدها).
- (٣) في الأصل: «الجمرة» ، وهو تصحيف ، والمثبت من المصدر السابق ، وكذا أخرجه أحمد في «المسند» (٣٤٦٥) من طريق زائدة ، به على الصواب .



ه [٢٦٥٠] أخبر الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْهِ ، أَنَّ سَائِلًا سَأَلَهُ (١) فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ : «اذْبَحْ ، وَلَا حَرَجَ» ، فَقَالَ : حَلَقْتُ (٢) قَبْلَ أَنْ أَرْمِي؟ فَقَالَ : «ازْمِ ، وَلَا حَرَجَ» .

٥ [٢٦٥١] أَخْبَى اللَّهِ بِنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ حُسَيْنِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلْمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَرْمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَيْ وَخَصَ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ لِلْمُحْرِمِ ؛ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ (٣) رَدْعُ (٤) وَلَا نَفْضٌ .

ه [٢٦٥٢] أخبر الميكي بن آدَمَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُسَيْنِ (٥) بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ (٢٦ عَنْ (٢٦ عَنْ (٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ (٢٦ عَنْ (٥) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؛ يَتَّقِي (٧) بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرُدَهَا .

٥ [٢٦٥٣] أخبرًا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ السَّبْرِيُّ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،

<sup>-</sup> الخمرة: حصيرة أو سجادة صغيرة تنسج من سعف (جريد) النخل وترمل بالخيوط . (انظر: اللسان، مادة: خمر).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فسأله» ، بزيادة فاء العطف قبله وهو سبق قلم ، وما أثبتناه هو الصواب المناسب للسياق .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، أعاده في السؤال الثاني ، ولعل الصواب : «ذبحت» ، كذا أخرجه البخاري (٨٥) ، أحمد في «المسند» (٢٦٩٢) ، كلاهما من طريق أيوب عن عكرمة ، به .

١ [ ١ - ١ - ١]

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وهو موافق لما عند في «المصنف أبي شيبة» (١٣٠١)، و «مسند أبي يعلى» (٢٦٩٢) عن الحجاج، به، ويؤكده أنه في «مسند أبي يعلى» (٢٥٧٩) من طريق عبد اللّه بن نمير، به بلفظ: «ما لم يكن نفض أو ردع للمحرم».

<sup>(</sup>٤) الردع: أثر الصبغ على الجسم وغيره. (انظر: جامع الأصول) (٣/ ٧٤٠).

٥ [٢٦٥٢] [الإتحاف: حم عم ٢٦٧٨].

<sup>(</sup>٥) كأنه في الأصل: «حسن» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٣٥٧) من طريق شريك بـ ه ، وانظر: «تهـ ذيب الكهال» (٦/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٦) قوله: «اللَّه عن» ليس في الأصل، والمثبت من (ف)، وانظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) الوقاية: صيانة الشيء وستره وتجنب الأذى . (انظر: اللسان، مادة: وقي) .

٥ [٢٦٥٣] [الإتحاف: قط كم ٨٣٩٩].





عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ قَالَ (١) لِأُمِّ إِبْرَاهِيمَ حِينَ وَلَـدَتْ : «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا» .

٥[٢٦٥٤] أَضِوْ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرِ (٢) مِنْهُ » .

ه [ ٢٦٥٥] أخبئ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ رُدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ .

٥ [٢٦٥٦] أخب رَا يَحْيَىٰ بْنُ وَاضِحٍ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ . . . بِهَ ذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَزَادَ قَالَ : وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَكِيْرٌ قَدْ ضَمَّهَا إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ .

ه [٢٦٥٧] أَخْبُ وَعَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، وَهُوَ : ابْنُ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا مُ تَوْتَعَ قُتَيْلَةَ أُجْتَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُخَيِّرَهَا (٣) ، فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ ٢٠.

٥[٢٦٥٨] أخبر يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

<sup>(</sup>١) قبله في الأصل: «يصلي في ثوب» وهو سهو من الناسخ، وقد أخرج الحديث ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٩/ ٢٠٠) من طريق عيسي بن يونس شيخ المصنف به، بدونه على الصواب.

<sup>(</sup>٢) التدبير: تعليق عتق العبد على موت سيده ، تقول: دبرت العبد؛ إذا علقت عتقه بموتك. (انظر: النهاية ، مادة: دبر).

٥ [٢٦٥٥] [الإتحاف: طح قط كم حم ٨٤٢٨].

٥[٢٥٢٦] تقدم برقم: (١٤٩٦)، (١٥١٨)، (١٥١٩)، (١٥٢١)، (١٢٥١).

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٧٤٨١) ، «كشف الأسـتار عـن زوائـد البزار» (٣/ ١٤٨) ، كلاهما من طريق عبد الأعلى شيخ المصنف ، به .

۵[۳۰۳/ب].



أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَالَّهِ عَنْ عَكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَنْ قَالَ لَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَنْ قَالَ : إِنِّي قَالَ : إِنِّي كَثِيرٍ ، عَنْ عَمْزْتَ (١) ، أَوْ نَظَرْتَ ، أَوْ قَبَلْتَ؟»

قَالَ: كَأَنَّهُ خَافَ أَنْ لَا يَدْرِيَ (٢) مَا الزِّنَا.

قَالَ يَحْيَىٰ: هَكَذَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ.

ه [٢٦٥٩] أَضِرُا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدِ يُحَدَّثُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ : "مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا الَّهُ أَتَى مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ (٢) كَذَا وَكَذَا فَلَهُ (٢) كَذَا وَكَذَا فَلَهُ (٢) كَذَا وَكَذَا فَلَهُ (٢) كَذَا وَكَذَا فَلَهُ وَكُنَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ جَاءَ الشُّبَانُ يَطْلُبُونَ مَا جُعِلَ لَهُمْ ، وَقَالَتِ تَحْتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جَاءَ الشُّبَانُ يَطْلُبُونَ مَا جُعِلَ لَهُمْ ، وَقَالَتِ الشُّيُوخُ النَّا كُنَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَاءَ الشُّبَانُ يَطْلُبُونَ مَا جُعِلَ لَهُمْ ، وَقَالَتِ الشَّيُوخُ النَّيْوَ لَهُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَاتَقُواْ اللَّهُ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ (٢) ﴿ وَالْانفالَ : ١ ] الْآيَةَ وَالرَّسُولُ فَاتَقُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ (٢) ﴿ وَالْانفالَ : ١ ] الْآيَةَ وَالرَّسُولُ فَاتَقُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ (٢) ﴿ وَالْانفالَ : ١ ] الْآيَةَ وَالرَّسُولُ فَاتَقُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ (٢) ﴿ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَا اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَاللَّهُ وَالرَّسُولُ فَا اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَاللَّهُ وَالْرَسُولُ اللَّهُ وَالْمَالُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالرَّسُولُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْوَلَالُ اللَّهُ وَالْعَلَالُهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُعْلَالُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُؤُلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُو

٥[٢٦٦٠] أخبئ عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . . . مِثْلَهُ ، وَزَادَ قَالَ : إِنَّا كُنَّا رِدْءَا لَكُمْ ، وَلَوِ انْكَشَفْتُمُ انْكَشَفْتُمْ إِلَيْنَا .

٥[٢٦٦١] أخب را يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) الغمز: العصر والكبس باليد. (انظر: النهاية ، مادة: غمز).

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل، والمثبت من «مسند أحمد» (٣٠٥٦) من طريق يحيى بن آدم، به.

٥ [٢٦٥٩] [الإتحاف: طح حب كم ٨٤٥٨].

<sup>(</sup>٣) قوله: «وكذا أو أتى مكان كذا وكذا فله» غير واضح في الأصل، والمثبت من «المستدرك» (٣٠٠٧)، و «السنن الكبرى» للبيهقي (١٢٨١٧)، كلاهما من طريق المعتمر شيخ المصنف، به، ووقع في «السنن الكبرى» للنسائي (١٢٥٨)، و «صحيح ابن حبان» (٥١٢٥) من طريق المعتمر، به بلفظ: «من أتى مكان كذا وكذا أو فعل كذا وكذا فله كذا وكذا».

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل ، والمثبت من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٥) قوله: «الشيوخ تحت» غير واضح في الأصل، والمثبت من المصادر السابقة دون البيهقي.

<sup>(</sup>٦) قوله: «إنا كنا» غير واضح في الأصل، وأثبتناه من المصادر السابقة دون البيهقي.

<sup>(</sup>٧) ذات بينكم: الحالة التي بينكم؛ لتكون سببا لألفتكم واجتماع كلمتكم، وقيل: أموركم. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص١٧٥).





عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَجِدُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ : «مَنْ صَنَعَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ كَذَا » فَذَهَبَ شُبَّانُ الرِّجَالِ وَثَبَتَ الشَّيُوخُ تَحْتَ الرَّايَاتِ ، فَلَمَّا أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جَاءَ الشَّبَانُ يَطْلُبُونَ نَفْلَهُمْ ، وَقَالَتِ الشَّيُوخُ : إِنَّا كُنَّا تَحْتَ الرَّايَاتِ ، وَقَدْ كُنَّا رِدْءَا لَكُمْ جَاءَ الشَّبَانُ يَطْلُبُونَ نَفْلَهُمْ ، وَقَالَتِ الشَّيُوخُ : إِنَّا كُنًا تَحْتَ الرَّايَاتِ ، وَقَدْ كُنَّا رِدْءَا لَكُمْ لَوِ انْهَزَمْتُمْ ﴿ ، فَلَا تَسْتَأُونِوا عَلَيْنَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱللَّهُ نَالَ لِلَّهِ ﴾ لَو انْهَزَمْتُمْ ﴿ ، فَلَا تَسْتَأُونِوا عَلَيْنَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱللَّهُ فَلِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُمْ وَنَ اللَّهُ عَلَى بَلَغَ : ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُ وَنَ اللَّهُ وَيَقَا مِنَ ٱللهُ وَيَقِيْرُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ . [الأنفال : ١-٥] فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَظِيَّةُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ .

- ٥ [٢٦٦٢] أخبرًا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَنْ مِنْ قِتَالِ بَدْرٍ قِيلَ لَهُ: عَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَنْ مِنْ قِتَالِ بَدْرٍ قِيلَ لَهُ: عَلْيْكَ الْعِيرَ (١) لَيْسَ دُونَهَا شَيْءٌ ، فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ وَهُوَ فِي وَثَاقِهِ (٢): إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكَ ، قَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ وَعَدَكَ إِحْدَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ ، وَقَدْ أَنْجَزَ لَكَ مَا وَعَدَكَ .
- ٥ [٢٦٦٣] أخبر البُوعامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، وَهُوَ: ابْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَ اللَّهُ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيْرَ تُحُومَ الْأَرْضِ (٣) ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَّهَ الْأَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَهُ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ (١٤) ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ (٥) » .

<sup>2[3.7/1].</sup> 

٥ [٢٦٦٢] [الإتحاف: حم ٢٦٦٨].

<sup>(</sup>١) العير: الإبل بأحمالها ، وقيل: قافلة الحمير ، فكثرت حتى سميت بها كل قافلة . (انظر: النهاية ، مادة : عير) .

<sup>(</sup>٢) الوثاق: القيد. والجمع: الوثائق. (انظر: النهاية، مادة: وثق).

٥ [٢٦٦٣] [الإتحاف: حب كم ٨٥٥٤].

<sup>(</sup>٣) تخوم الأرض: معالمها وحدودها ، واحدها تخم . (انظر: النهاية ، مادة: تخم) .

<sup>(</sup>٤) تولى غير مواليه: اتخذهم أولياء له ، والمولى: السيد. (انظر: النهاية ، مادة: ولا).

<sup>(</sup>٥) قوله : «ولعن اللَّه من عمل عمل قوم لوط» كذا تكرر في الأصل مرتين ، والحديث أخرجه ابن حبان في «الصحيح» (٤٤٤٤) من طريق أبي عامر العقدي شيخ المصنف به ، فكرره ثلاثا .



- ه [٢٦٦٤] أخبئ أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، وَهُو: ابْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ الْبَهِيمَةَ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» .
- ه [٢٦٦٥] أَضِرُ جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : طَاف رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ وَمَعَهُ مِحْجَنٌ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ ، فَلَمَّا طَاف أَسْبُوعًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَتَى السِّقَايَة ، فَدَعَا بِشَرَابٍ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : أَسْبُوعًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَتَى السِّقَايَة ، فَدَعَا بِشَرَابٍ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا نَأْمُرُ لَكَ مِمَّا (١) نَصْنَعُ فِي بُيُوتِنَا؟ فَقَالَ : «لَا ، بَلِ اسْقُونِي (٢) مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ النَّاسُ » ، فَأْتِي بِهِ فَشَرِبَ .
- ه [٢٦٦٦] أخبرُ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِهُ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ ، فَلَمَّا (٣) أَتَىٰ عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ .
- ه [٢٦٦٧] أَضِرُ النَّصْرُ، حَدَّثَنَا خَالِـ لَّـ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْتُمْ قَالَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ (٤) يَوْمَ بَدْرٍ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ»، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْتُمْ قَالَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ (٤) يَوْمَ بَدْرٍ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ»، فَقَالَ

٥[٢٦٦٤][الإتحاف: جاقط كم حم ٨٤٣٨]. ١٤ ٢٠٠٠ إلى الإتحاف: جاقط كم حم ٨٤٣٨].

- (١) في الأصل: «فيها» وهو خطأ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٤٣٣٧)، «الأشربة» لابن قتيبة (١٦٧)، كلاهما من طريق يزيد بن أبي زياد، به .
- (٢) أوله غير واضح في الأصل، والمثبت من «مسند أحمد» (١٨٦٦)، و «مصنف ابن أبي شيبة»، و «الأشربة» لابن قتيبة، كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد، به.
  - ٥ [٢٦٦٦] [الإتحاف: مي خز حب حم ٨٣٢٥].
- (٣) كتب فوقه بين السطور في الأصل: «كلما» ، وقد أخرجه ابن خزيمة في «الصحيح» (٢٨٠٣) من طريق الثقفي شيخ المصنف به بلفظ: «فكلما» ، وأخرجه البخاري (١٦٢٧) ، والدارمي في «السنن» (١٨٨٧) وغيرهما ، من طريق خالد الحذاء ، بلفظ: «كلما» .
  - ٥ [٢٦٦٧] [الإتحاف: حم ٢٦٦٨].
- (٤) القبة: البيت الصغير المستدير، وهو من بيوت العرب، والجمع: القباب. (انظر: النهاية، مادة: قبب).



أَبُوبَكْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَلْحَحْتَ عَلَىٰ رَبِّكَ بَعْضَ (١) مُنَاشَدَتِكَ (٢) - وَهُ وَ فِي الدَّرْعِ (٣) ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ سَيُهُزَمُ ٱلجِّمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُ رَ ۞ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ (٤) ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ سَيُهُزَمُ ٱلجِّمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُ رَ ۞ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ (٤) وَأَمَرُ ﴾ [القمر: ٤٦،٤٥].

- ٥ [٢٦٦٨] أَضِوْ وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ قَدْ أَسْلَمَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ مَعَهَا ، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا ، وَرَدَّهَا عَلَىٰ زَوْجِهَا اللَّهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا ، وَرَدَّهَا عَلَىٰ زَوْجِهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال
  - ٥ [٢٦٦٩] أخبر عمرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثْنَا إِسْرَائِيلُ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .
- ٥ [٢٦٧٠] أخبر النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ يَهُودَ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ؟ أُخِذَ طَعَامًا لِأَهْلِهِ .
- ٥ [٢٦٧١] أَضِوْ جَرِيرٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ ﴿ عِكْرِمَةَ ، عَن الْمُورِي أَكَانَ يَقْرَأُ اللَّهِ وَيَنْ شَيْتًا إِلَّا قَدْ عَلِمْتُ ( ) ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ يَقْرَأُ

<sup>(</sup>۱) ليس في (ف) ، وقد رواه البخاري (۲۹۳۳) ، (۳۹٤٥) ، (٤٨٦٠) ، والنسائي في «الكبرئ» (١١٦٨٠) من طريق عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد الحذاء بسنده ، وليس فيه قوله : «بعض مناشدتك» . وتابعه عليه خالد الواسطي عند البخاري (٤٨٦٢) ، ووهيب عند أحمد في «المسند» (٣١٠٠) .

<sup>(</sup>٢) النشدة والنشدان والمناشدة: السؤال باللَّه والقسم على المخاطب. (انظر: النهاية، مادة: نشد).

<sup>(</sup>٣) الدرع: نسيج من حلق حديد يتصل بعضها ببعض، يُلبس في الحرب ليقي المحارب ضربات السيوف والرماح، والجمع: دروع. (انظر: معجم السلاح) (ص٩٦).

<sup>(</sup>٤) أدهى : من الداهية ، أي : أفظع وأشد مرارة . (انظر : بهجة الأريب) (ص٢٢٥).

٥ [٢٦٦٨] [الإتحاف: جاحب كم حم ١٤٨٣].

<sup>[1/4.0]</sup> 

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وكذا أخرجه الضياء في «المختارة» (٣١٨) من طريق جرير شيخ المصنف بـه، وقـد أخرجه أحمد في «المسند» (٢٣٦٨) عن جرير، وقال فيه: «علمته»، وكلاهما صواب.



فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَمْ لَا؟ وَلَا أَدْرِي كَيْفَ كَانَ يَقُولُ: ﴿قَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيَّا﴾ [مريم: ٨]، أَوْ عُسِيًّا (١٠)؟ وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ.

٥ [٢٦٧٢] أخب رَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ زَكَرِيّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْ فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهُ تُوفِّيَتْ ، فَهَلْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْ فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهُ تُوفِّيتُ ، فَهَلْ يَعْمُ » ، قَالَ : فَإِنَّ لِي مَخْرَفَةً فَأَشْهِدُكَ أَنِّي تَصَدَّقْتُ يَعَمُ » ، قَالَ : فَإِنَّ لِي مَخْرَفَةً فَأَشْهِدُكَ أَنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَا عَنْهَا .

قَالَ رَوْحٌ: وَالْمَخْرَفَةُ: النَّخْلُ.

ه [٢٦٧٣] أخب رُا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيِّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيْ قَالَ: «يُودَى الْمُكَاتَبُ (٢) بِقَدْرِ مَا أَدَى دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا رَقَّ (٣) مِنْهُ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ».

٥ [٢٦٧٤] قال: وَحَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَىٰ بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ

٥ [٢٦٧٥] أَضِرُا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ (٤) حَازِمٍ ، عَنْ هِـشَامٍ صَـاحِبِ الدَّسْتُوائِيِّ ، عَـنْ يَحْدَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . . . مِثْلَهُ .

<sup>(</sup>١) قال الأزهري في «تهذيب اللغة» (٣/ ٥٥): «يقال للشيخ إذا ولى وكبر: عتا يعتو عتيا، وعسا يعسو مثله»، وقال في «مختار الصحاح» (٢٠٩): «عسا الشيء من باب سا وعساء بالمدأي: يبس وصلب. وعسا الشيخ يعسو عسيا، ولى وكبر مثل عتا».

 <sup>(</sup>٢) الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجم (مقسطا) فإذا أداه صار حرًا.
 (انظر: النهاية ، مادة: كتب).

<sup>(</sup>٣) الرق: الْمِلْك. (انظر: النهاية، مادة: رقق).

<sup>(</sup>٤) قوله: «جرير بن» ألحقه في الأصل بين السطور بخط مغاير، وفي (ف): «وهب بن حازم، ثم جريـر» كذا، وكأنه لم يفهم ما ألحق في الأصل بين السطور.

#### مُسْكِنَدُالِيَحَافِيْنِوْرَالْفَانِيْنِيْرُ





- ٥ [٢٦٧٦] أَخْبُ لُو يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافُ ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كُثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ ، يُودَى مَا أَذَى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ ، وَمَا بَقِيَ مِنْهُ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ .
- ٥[٢٦٧٧] أَخْبُ وَ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ١٠ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّىٰ» .
- [٢٦٧٨] أَخْبَى الْبُنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنْ عَلِيٍّ . . . مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعُهُ ١٠ .

\* \* \*

٥ [٢٦٧٧] [الإتحاف: حم ١٤٦٤٥].

٥[٥٠٠/ب].

٥ [٢٠٣/أ].



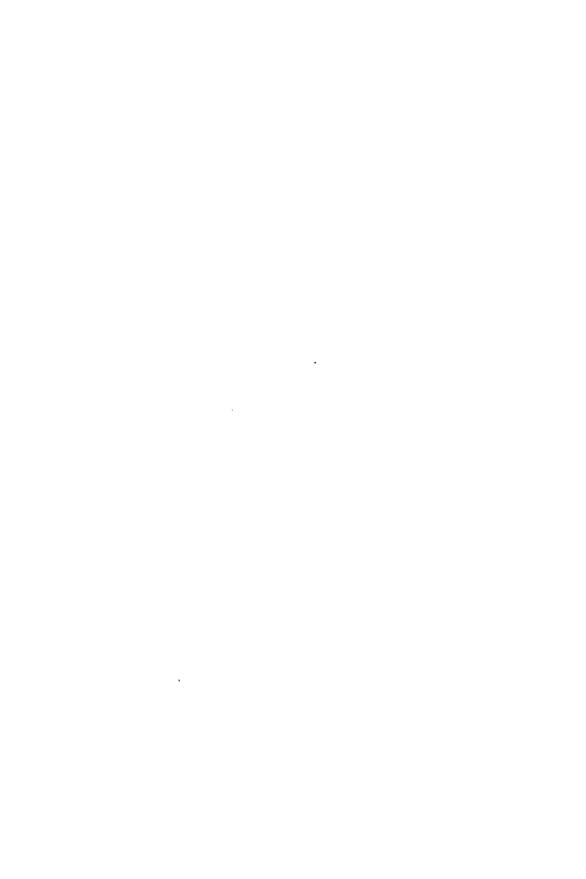



# فه إلى المؤفِّق إلى المؤفِّق الله

| ٥   | تابع مسند عائشة                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| ٧   | ٩ - ما يروي عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة ، عن عائشة         |
| ۸   | ١٠- ما يروي عن عراك بن مالك ، وأبي صالح ذكوان ، عن عائشة            |
| ١.  | ١١- ما يروي عن سعيد بن المسيب عن عائشة                              |
|     | ١٢- ما يروي عن عبد اللَّه بن عامر ، ويحيي بن عبد الرحمن بـن حاطـب ، |
| ۱۸  | ونافع                                                               |
| ۳٥  | ١٣ - زيادات عروة بن الزبير ، عن عائشة                               |
| ٥٢  | ١٤ – عبيد بن عمير                                                   |
| ٥٥  | ١٥- ما يروي عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج المكي ، عن عائشة             |
| ٥٨  | ١٦- ما يروي عن عكرمة ، عن عائشة                                     |
| ٦.  | ١٧ - ما يروي عن عطاء بن أبي رباح ، عن عائشة                         |
| ٦٧. | ١٨ - ما يروي عن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة ، عن عائشة   |
| ۸١  | ١٩- ما يروي عن صفية بنت شيبة ، ومسيكة وغيرهما ، عن عائشة            |
| ۸٩. | ٠٢- ما يروي عن أيمن وشيوخ من أهل مكة ، عن عائشة                     |
| ۹١. | ٢١ - عبد الله بن شقيق                                               |
| ٩٤. | ٢٢- ما روى سعد بن هشام بن عامر الأنصاري ، عن عائشة                  |
|     | ٢٣- ما يروي عن مطرف بن عبد اللَّه بـن الـشخير ، وأخيـه يزيـد ، عـن  |
| ١., | عائشةعائشة                                                          |
| ١٠, | ٢٤- ما يروي عن الأحنف بن قيس ، وأبي الجوزاء ، وعبد اللَّه بن يزيد ١ |





| ٢٥ - ما يروي عن جابر بن زيد ، وأبي عشان ، وابن سيرين ، والحسن ،       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| عن عائشة                                                              |
| ٢٦- ما يروي عن يحيي بن يعمر ، وعبد اللَّه بن الحارث ومشيخة من أهل     |
| البصرة                                                                |
| ٢٧ - ما يروي عن ابن بريدة ، وأبي بردة ، وأبي حسان ، عن عائشة ١١٢      |
| ٢٨- ما يروي عن معاذة العدوية وغيرها من نساء أهل البصرة ، عن           |
| عائشة                                                                 |
| ۲۹ – ما يرويٰ عن مسروق ، عن عائشة                                     |
| ۳۰- ما يروي عن مسلم بن صبيح ، عن مسروق ، عن عائشة ١٣٥                 |
| ٣١- ما يروي عن أبي الشعثاء سليم بن أسود ، عن مسروق ، عن عائشة ١٤٢     |
| ٣٢- ما يروي عن الأسود بن يزيد ، عن عائشة                              |
| ٣٣- ما يروي عن علقمة ، وعمرو بن ميمون ، وقيس بن أبي حازم ،            |
| وشريح بن هانئ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                          |
| ٣٤- ما يروي عن أبي ميسرة ، وابن عابس ، وسالم ، عن عائشة١٧٨            |
| ٣٥- ما يروي عن أبي ظبيان ، والبهي ، ومشيخة من الكوفيين ، عن عائشة ١٨١ |
| ٣٦- ما يروي عن زربن حبيش ، والشعبي ، وإبراهيم ، عن عائشة ١٨٥          |
| ٣٧- ما يروي عن سعيد بن جبير ، عن عائشة                                |
| ٣٨- ما يروي عن نساء أهل الكوفة ، عن عائشة ١٩٢                         |
| ٣٩- ما يروي عن رجال أهل الشام ، والجزيرة ، عن عائشة ١٩٤               |
| • ٤ - يقية أحاديث عن مشيخة ، عن عائشة                                 |

| OTI | فِهُرِيلُ الْمُؤْخِذُ الْمُ |  |
|-----|-----------------------------|--|
|-----|-----------------------------|--|

| ۲۳۳   | - ما يروى عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة المخزومي ، عن النبي ﷺ |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
|       | ١ - ما يروي عن سعيد، وعروة بن الزبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن، عن    |
| ۲۳۳   | أم سلمة                                                             |
|       | ٢- ما يروي عن عطاء بن يسار ، وسليهان بن يسار ، ونبهان ، وابن رافع   |
| 7 2 0 | عن أم سلمة                                                          |
| 707   | ٣- عبيد، ومجاهد، وعطاء، وابن أبي مليكة، وغيرهم، عن أم سلمة          |
| 408   | ٤ - بريدة ، وسفينة ، ومسة الأزدية ، وغيرهم ، عن أم سلمة             |
| 709   | ٥- الشعبي ، ومقسم ، وشقيق ، وابن القبطية ، وغيرهم ، عن أم سلمة      |
| 777   | ٦- زيادات رواية أهل مكة والمدينة وغيرهم ، عن أم سلمة                |
| 710   | ٤- ما يروى عن حفصة ابنة عمر بن الخطاب زوج النبي ﷺ                   |
| 797   | ٥- ما يروى عن ميمونة زوج النبي ﷺ                                    |
| ٣٠٣   | ٦- ما يروى عن أم حبيبة زوج النبي ﷺ                                  |
| ۲۱۳   | ٧- ما يروى عن صفية وجويرية وزينب من أزواج النبي ﷺ                   |
| ۳۱۷   | ٨- ما يروى عن سودة ابنة زمعة زوج النبي ﷺ                            |
| ۳۲.   | ٩- ما يروى عن حفصة زوج النبي ﷺ                                      |
| ۱۲۲   | ١٠- بقية أحاديث أزواج النبي ﷺ - أم سلمة وغيرها                      |
| ٢٢٦   | ١١ – ما يروى عن فاطمة بنت رسول اللَّه ﷺ                             |
| ۲۳۲   | ١٢ – ما يروي عن أم هانئ بنت أبي طالب                                |
| ۴۳۹   | ١٣ - ما يروى عن أسماء بنت عميس                                      |
| ٤٤ ٣  | ١٤ – ما يروي عن خولة بنت حكيم                                       |
| ۲ ۶ ۳ | ١٥ - ما مع أمالفغا بنتيالجارين                                      |

## 

| ۳٤۸      | ١٦- ما يروي عن أم سليم أم أنس بن مالك                 |
|----------|-------------------------------------------------------|
| ٣٥٠      | ١٧ - ما يروي عن خولة بنت قهد امرأة حمزة بن عبد المطلب |
| ۳٥١      | ١٨ - ما يروى عن ضباعة بنت الزبير وهي أم حكيم          |
| ۳۵۲      | ١٩ – ما يروي عن بسرة بنت صفوان                        |
| ٣٥٤      | ٠٢- ما يروي عن أم قيس بنت محصن                        |
| ٣٥٦      | ٢١- ما يروي عن الفريعة بنت مالك ولقبها كبشة           |
| ٣٦٠      | ٢٢- ما يروي عن حمنة بنت جحش خيلئنا                    |
| ۳٦١      | ٢٣ - ما يروي عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان          |
| ۳٦٢      | ٢٤- ما يروى عن أم العلاء الأنصارية                    |
| ٣٦٣      | ٢٥ - ما يروى عن أميمة بنت رقيقة                       |
| ۳٦٤      | ٢٦- ما يروى عن أم حرام بنت ملحان                      |
| ۳٦٥      | ۲۷ - ما يروى عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة            |
| ۳٦٦      | ۲۸- ما يروي عن أم عمارة ، وغيرها                      |
| ٣٦٩      | ٢٩ - ما يروى عن ميمونة مولاة رسول اللَّه ﷺ            |
| ٣٧٠      | ٣٠- ما يروي عن أم خالد                                |
| ٣٧١      | ٣١- ما يروي عن أم كلثوم بنت أبي بكر                   |
| ٣٧٢      | ٣٢- ما يروي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق               |
| ۳۸٤      | ٣٣- ما يروي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء               |
| ٣٨٨      | ٣٤- ما يروي عن أم فروة وغيرها من نساء أهل المدينة     |
| <b>7</b> | 10                                                    |

| 044 | فَيُ لِلْ الْمُؤْمِعُ الْيُ |  |
|-----|-----------------------------|--|
|     | - 20,000,87                 |  |

| 49. | ٣٦- ما يروي عن لبابة بنت الحارث                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 491 | ٣٧- ما يروي عن أم أيمن                                                 |
| ۳۹۳ | ٣٨- ما يروي عن أم كرز، ونساء أهل مكة                                   |
| 490 | ٣٩- ما يروي عن أسماء بنت يزيد بن السكن                                 |
| ٤٠٩ | • ٤ - ما يروى عن سبيعة بنت الحارث ، وأم ورقة ، وامرأة أبي موسى         |
| ٤١٣ | ١ ٤ – ما يروى عن أم أيوب                                               |
| ٤١٤ | ٤٢ - ما يروي عن حبيبة بنت أبي تجراة ، وأم ولد لشيبة ، وأم مالك البهزية |
| ٢١3 | ٤٣- بقايا رواية أزواج النبي ﷺ                                          |
| ٤٢٨ | ٤٤ - ما يروى عن أسماء بنت عميس ، ويسيرة ، وأم المنذر بنت قيس           |
|     | ٥٥ – ما يروى عن عمة خبيب، وأم كلشوم بنت عقبة، وأم قيس بنت              |
|     | محصن ، وأم هانئ عمة جعدة المخزومي ، وعمة أبي سعيد الخدري ،             |
| ٤٣٠ | وبنت حارثة                                                             |
| ٤٣٣ | ٤٦ – أم عطية وغيرها                                                    |
| १७१ | ٤٧- ما يروي عن فاطمة بنت قيس الفهرية ، وغيرها                          |
|     | ٤٨ - ما يروى عن أم ورقة بنت عبد اللَّه بن الحارث الأنصارية ، وابنة     |
|     | لخباب، وأم صبية الجهنية، وأم طارق مولاة سعد، وأخت لحذيفة،              |
| ٤٤٩ | وسلامة بنت الحر أخت خرشة                                               |
| 207 | ٩٤ – ما يروي عن أم الحصين                                              |
| १०१ | • ٥- ما يروي عن زينب امرأة عبد اللَّه بن مسعود                         |
| ٤٥٨ | ٥ - ما يروي عن قتيلة بنت صيفي                                          |
| १०१ | ٥٢- ما يروي عن أم محمد بن حاطب، وعمة حذيفة وأم معقل                    |

## مُسْلِنَهُ لِإِسْجَاقَ ثِنْ الْمُرْكُونِيْ



| 173           | ٥٣- ما يروي عن أم قيس بنت محصن ، وأم الدرداء              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| ٤٦٢           | ٤٥- ما يروي عن أم عمر بن خلدة                             |
| : بنت سعد ٤٦٣ | ٥ ٥ - ما يروي عن أم الفضل وأخت عبد اللَّه بن رواحة وجميلة |
| ٤٦٥           | ٥٦- ما يروي عن رجال أهل مكة                               |
| ٤٦٥           | ۱ - ما يروي عن طاوس وغيره ، عن ابن عباس                   |
| بن عباس ٤٩٤   | ٧- ما يروي عن مجاهد بن جبير أبي الحجاج المكي ، عن ا       |
| ٥٠١           | ٣- ما يروي عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس              |
| 010           | ٤ - ما يروي عن أبي الطفيل عن ابن عباس                     |
| ٥١٨           | ٥ – ما دوي عن عكرمة ، عن ادر عباس                         |

